# تاجيين أكارت الإستيعات المعروف بالرياد على الماري

يشيخ الارست لام ابن تيميت

حققه دَفرج أَهَاديثه وَعَلَى عَلَيه أُبوعَب الرّحمٰ مِحمّد بن عَلِي عجبَ ال

المحكلدالأقالب

عكبالغاذ الازية

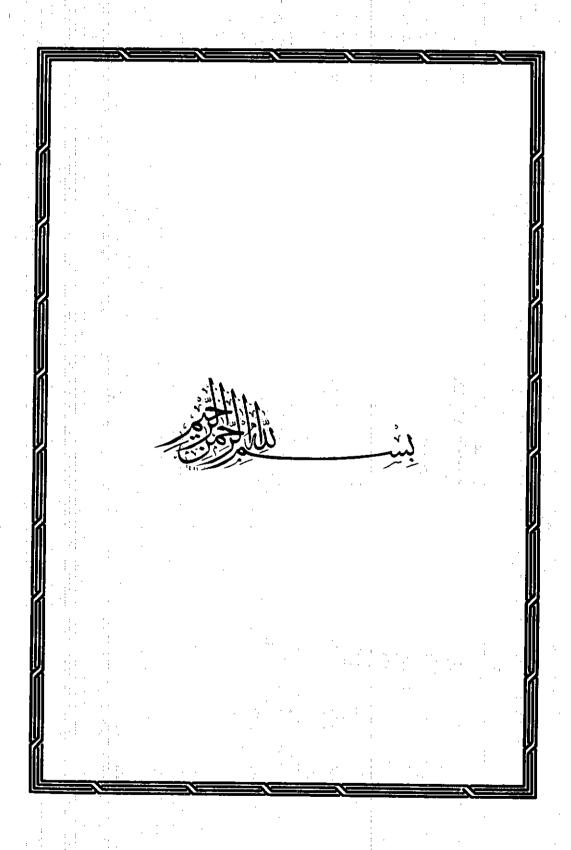

### كلمة شكر

من لا يشكر الله لا يشكر الناس.

بعد شكر الله عز وجل لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل لكل من مدَّ لي يد العون والمساعدة ووفر لي من جهده ووقته في مرحلة التصحيح والمقابلة، وأخص بالذكر الأخ الفاضل علي الشبل الذي وفر لي ما احتجته من المخطوطات، وذلك بسماحه لي بتصويرها؛ فجزاه الله خيراً وجزى الله الجميع عني كل خير.

\*\*\*\*

## إهب داء

إلى أبنائي الأعزاء:

عبدالرحمن، صهيب، لؤي، عبيدالله، فاطمة، أمينة أهدي هذا الكتاب.

المعتاني معتار بالمصاب

راجياً العلي القدير أن يجعلهم:

هداة مهتدين. .

رهباناً بالليل، فرساناً بالنهار. .

يدعون إلى الله على بصيرة . .

على نهج القرون الذهبية التي شهد لها خير البرية ﷺ بالخيرية . .

أبوكم: محمد

\*\*\*\*

## المقتسدِّمَة

إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضلً له، ومَن يُضلل؛ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ ولا تَموتُنَّ إِلَّا وأَنْتُمْ مُسْلِمونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها وَبَثُ مِنْها وَبَثُ مِنْها وَبَثُ مِنْهَا وَبَثُ مِنْهُما رِجَالًا كَثِيراً ونِساءً واتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وقُولوا قَوْلاً سَديداً. يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ ومَنْ يُطِعِ اللهَ ورَسولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١].

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد على محمد وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ

ضلالة في النار.

أما بعد:

فإن عبادة الله وحده هي الحكمة من الخلق، وهي الغاية المحبوبة له والمرضية له؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وبها أرسل رسله وأنزل كتبه: قال تعالى في محكم التنزيل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ولَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ واجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وعبادة الله وحده لا شريك له لأجلها خُلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وهي دين الإسلام، دين الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لنفسه ولا يقبل من أحد ديناً غيره، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وقد ختم الله عز وجل الرسل بنبينا محمد ﷺ؛ فبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؛ فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتحمل في ذات الله ما لم يتحمله أحد سواه.

ولم يتوفى صلوات الله وسلامه عليه حتى أكمل سبحانه وتعالى على يديه الدين، قال الله تعالى: ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ

## نِعْمَتي ورَضيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ﴾ [المائدة: ٣].

لحق بالرفيق الأعلى بعد أن تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك؛ فلم يدع خيراً إلا دلَّ أمته عليه، ولا شراً إلا حذَّر منه.

ومن الأمور التي حَدَّر أمته منها: الاستغاثة بغير الله، بل نهى عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وخلقه؛ فقال لأصحابه رضوان الله عليهم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء محمد».

وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال له ﷺ: «اجعلتني لله ندّاً؟! بل ما شاء الله وحده».

بل نهى عن سؤال المخلوقين فيما يقدرون عليه لغير ضرورة، ومدح من لا يسأل الناس شيئاً.

فكان \_ بأبي هو وأمي \_ حريصاً أن لا يُخدش جناب التوحيد، ولذلك سد عليهم جميع المنافذ الموصلة إلى الشرك.

وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه؛ حمل هذه المعاني، وسار على هذا النهج صحابته رضوان الله عليهم أجمعين؛ فرفعوا لواء هذا الدين حتى عمَّ المشرقين والمغربين، ونشروا العلم النافع بين الناس؛ فكانوا أثمة هادين ومهتدين، وكانوا رهباناً بالليل فرساناً بالنهار، علموا الناس التوحيد، وحذروهم من الشرك والابتداع في الدين، وقالوا لهم: إن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة؛ فاهتدى بهم العباد إلى معرفة ربهم

وعبادت وتوحيده، وخرجوا بهم من الظلمات إلى النور؛ فكانوا خير أمة أخرجت للناس.

وبعد أن مضت تلك القرون الذهبية الفاضلة التي شهد لها خير البرية بالخيرية؛ «عادت أعلام الدين إلى الدُّروس، وغلب على أهل الزمان هوى النفوس؛ فلم يبق من الدين إلا الرسم، ولا من العلم إلا الاسم، حتى تصوَّر الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق، والجهل بصورة العلم، وظهر فيهم تحقيق قول الرسول على: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً؛ اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسُئِلوا، فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا» (١).

ومع مرور الأيام وتطاول الزمان؛ اختلط الحابل بالنابل؛ فتداخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتشرت البدع، وتفاقمت المفاسد حتى اتسع الخرق جداً على الراقع، حتى نبغ نابغة من أهل الجهل والضلال؛ فعكسوا الأمر، وشوهوا محاسن العبادة بشبهاتهم الفاسدة المستقاة من أقوال أهل الأهواء والبدع.

«إلا أنه لا يزال في أمته على أمة قائمة على الحق، لا تجتمع على ضلالة، ولا يغلبها من سواها من الأمم، بل لا تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور» (١٠).

<sup>(</sup>١) البغوي (شرح السنة) (١ / ٣ - ٤).

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية والجواب الصحيح، (١ / ١٢).

نعم، ولم يزل سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضياً لظهوره، كما وعد به في الكتاب؛ فيظهر محاسن الإيمان ومحامده، ويعرف به مساوىء الكفر ومفاسده.

ومن أعطم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين: ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين، وذلك أن الحق - إذا جحد وعورض بالشبهات -؛ أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات؛ مما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ المُؤمِنينَ على ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَميزَ الخَبيثَ مِنَ الطّيبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وكان من سبب نصر هذا الدين وظهوره»(۱) أن كتب شيخ الإسلام كتاباً في الاستغاثة راداً به على البكري وأمثاله الذين يدعون الناس إلى الاستغاثة بالمخلوق؛ فجاء الكتاب في حينه «مما حصل به فصل الخطاب، وبيان الخطأ من الصواب؛ فانتفع به أولو الألباب، وظهر ما بعث به رسله من الميزان والكتاب»(۱).

فجزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

والآن أترك القارىء الكريم ليعيش فصول الكتاب فصلاً فصلاً، ويرى بأم عينه الجواب الكافي الشافي ؛ ليميز الخبيث من الطيب، والرديء

ابن تيمية «المصدر السابق» (١ / ١٣ \_ ١٩).

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية «الجواب الصحيح» (١ / ١٩).

من الجيد .

والله أسال أن يرزقني الإخلاص والصواب في القول والعمل؛ إن ربي لسميع الدعاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وكتبه

أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجال المدينة النبوية

-1117 / 7 /0

#### الكتاب المحقق

من خلال الدراسة الفاحصة تبين لى:

\_ أن العنوان متكامل على المخطوط، وأنه يتفق هو ومتن الكتاب؛ حيث إن الورقة الأولى التي تحمل العنوان موجودة، ولم يكن هناك انطماس في العنوان.

\_ وتطمئن النفس إلى أن الكتاب صادق النسبة إلى مؤلفه، ونلمس ذلك من خلال ألفاظه وكلماته التي تدل دلالة واضحة على أنه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

ثم إن بعض هذه الكلمات والعبارات والألفاظ نجدها مذكورة حرفيًا في كتبه الأخرى؛ مثل كتاب «قاعدة جليلة»، أضف إلى ذلك أن تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الكتاب ضمن آثار شيخه رحمه الله تعالى في رسالته المسماة: «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»(١).

وقد لفت انتباهي ما جاء ذكره في «مجموع الفتاوى» (١ / ٢٦٩)

<sup>(</sup>١) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن القيم، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد (ص ١٩).

على لسان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نفسه، ونص كلامه فيما يلي: «وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة»، وفي كتاب «الاستغاثة الكبرى»» اهم.

قلت: ولعله يريد بذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي هو عبارة عن ملخص لذلك الكتاب الكبير، والله أعلم بالصواب.

#### وصف النسخ:

اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ التالية، وقد راعيت في ذلك سلامة النص من التصحيف والتحريف الضارين، ورمزت إلى تلك النسخ بحروف أبجدية:

١ \_ النسخة (أ): ومصدرها المكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، خزانة الشيخ محمد نصيف، نسخة في (٢٠٣) ورقة، أي (٤٠٦) صفحة، وفي كل صفحة (١٧) سطراً، في كل سطر (١٢) كلمة تقريباً.

وهذه النسخة في جزئين، مكتوبة في ١٣٢٦هـ، عن أصل لدى آل شطي شيوخ الحنابلة بدمشق، منقولاً من «تاريخ ابن كثير» الذي لخص كتاب شيخ الإسلام المعني بالذكر؛ كما جاء على طرة المخطوط(١).

وينتهي الوجه الأول من كل ورقة بالتعقيبة ، وهي أول كلمة من الوجه الثاني لتأكد عدم الخرم وأن الكلام متصل.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب «قاعدة في التوكل» لابن تيمية ، تحقيق الشيخ على الشبل، مقدمة المحقق (ص ١٦).

وعلى الرغم من أن هذه النسخة لا تحمل شيئاً من الإجازات والسماعات؛ فإن هوامشها لا تخلو من التعليقات المفيدة في فهم النص وتصحيحه.

جاء على لوحة العنوان ما نصه:

«الجزء الأول من تلخيص كتاب الاستغاثة للشيخ، الإمام، حجة الإسلام، تقي الدين، أحمد بن تيمية، الحراني ثم الدمشقي؛ رضي الله عنه وأرضاه، آمين.

يُعرف هذا الكتاب بالرد على ابن البكري، وجد في مجموع مخطوط في مكتبة الأفاضل بني شطي شيوخ الحنابلة في دمشق الشام، منقولاً من تاريخ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد لخص أصل كتاب الشيخ رضي الله عنه.

عُني: بتصحيحه. . . (<sup>(۱)</sup>».

والصفحة الأولى من هذا الجزء تبدأ بهذه العبارات:

«بسم الله الرحمٰن الرحيم، هذا ما وُجد في مجموع مخطوط فيه مسائل شتى لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، ومنها فصل في ذكر البكري الذي ردِّ على شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة...».

وأما نهاية الجزء الأول؛ فينتهي بهذه العبارات:

«... وإن المتكلم به ليس خارماً للإجماع ولا مبتدعاً لفظاً لم يسبق

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في مصورتي.

علىه».

وجاء على هامش هذه الصفحة ما نصه:

«بلغ معارضته على أصل مخطوط جيد في مكتبة الأفاضل بني شطي بدمشق، وتمت المعارضة في ٢٥ جمادى الثانية سنة ١٣٣٠، وكتبه جمال الدين القاسمي عفا الله عنه».

وجاء في نهاية الصفحة العبارة التالية:

«يليه تتمته وأوله: وأما ما ذكره من تأويل الحديث. . . إلخ».

وجاء على لوحة العنوان (الجزء الثاني) ما نصه:

«الجزء الثاني من كتاب الاستغاثة الشهير بالرد على ابن البكري، تأليف شيخ الإسلام، علم الأعلام، بحر العلوم، العقلية والنقلية، تاج السادة الحنبلية، الحافظ، الناقد، الورع، الكامل، أبي العباس، تقي الدين، أحمد بن عبدالحليم المشهور بابن تيمية، الحراني ثم الدمشقي، قدس الله سره، توفى سنة ٧٢٨هـ».

وجاء في نهاية هذه اللوحة العبارات التالية:

«تنبيه: هذا الجزء نقل من قطعة هي من أصل كتاب الاستغاثة الكامل لمؤلفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما الجزء الذي قبله؛ فإنه نسخ من «تاريخ ابن كثير»؛ حيث اختصر هذا الكتاب فيه، فوصل الجزء الأول المختصر بهذا الثاني للفائدة الناجزة التي لا ينبغي أن يحرم منها قراؤه، ومتى ظفر بالأصل الكامل؛ فيجب نسخه كله على حدة؛ فليتنبه، كتبه جمال الدين القاسمي».

والصفحة الثانية (١) من هذا الجزء تبدأ بهذه العبارات التالية:

«منزله نفسه تارة، وينزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف تارة...».

والصفحة الأخيرة من هٰذا الجزء تنتهي بالعبارات التالية:

«... وهذا من أغاليط كثير من الشيوخ، وهو في الحقيقة خروج عن ملة إبراهيم وغيره من الرسل، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سنة ١٣٢٦هـ».

وهذه النسخة هي التي اتخذتها الأصل، وذلك لأنها متكاملة قليلة الأخطاء.

٢ ــ النسخة (ب): مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر تحت (رقم ٢٨١ ـ عقائد تيمور)، وتشتمل على (١٣٥) ورقة ذات وجهين، في كل وجه (١٩) سطراً، وفي كل سطر (٩) كلمات تقريباً، ضاع من مصورتي ورقتان لعل ذلك حدث أثناء التصوير.

وينتهي الوجه الأول من كل ورقة بالتعقيبة .

وتوجد بعض الأخطاء الكتابية التي لا يسلم منها النساخ عادة، وهناك سقط وحذف في بعض المواضع.

وجاء على لوحة العنوان ما نصه:

«خلاصة رد شيخ الإسلام ابن تيمية على كتاب الشيخ نور الدين أبي

<sup>(</sup>١) الصفحة الأولى من هذا الجزء برقم (١٧٩) مفقودة.

الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري في مسألة الاستغاثة بالمخلوق».

وهي في الجملة نسخة كاملة فيها حذف كثير وخاصة في الجزء الثاني، والذي يظهر لي \_ والله أعلم بالصواب \_ أن ذلك الحذف كان مقصوداً لذاته، يدل على ذلك عنوان المخطوط، أضف إلى ذلك استقامة الكلام والمعنى بعد الحذف، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك أي سقط

ويحتمل أن الناسخ أراد أن يختصر الجزء الثاني الذي لم يُختصر كما نبه على ذلك جمال الدين القاسمي اقتداءً بالإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الذي اختصر لنا الجزء الأول.

والصفحة الأولى من المخطوط تبدأ بالعبارات التالية:

«بسم الله الرحمن الرحيم، فصل في ذكر البكري، قال الشيخ عماد الدين بن كثير في «تاريخه» . . . ».

والصفحة الأخيرة تنتهي بالعبارات التالية:

«وقد أمر الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم، وهو فعل ما أمر الله به الرسول، وترك ما نهى عنه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما في السَّماواتِ وما في الأرْض ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمورُ [الشورى: ٥١ - ٢٥].

تم على يد الفقير محب الدين الخطيب الدمشقي وذلك في شهر صفر الخير سنة ١٣١٩ هجرية».

وهناك ختم تملك في بداية المخطوط وآخره فيما يلي نصه: «وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور بمصر».

٣ ــ النسخة (ج): ومصدرها المكتبة السعودية برئاسة الإفتاء
 بالرياض، (رقمها ٧٦٦).

وهذه النسخة عبارة عن الجزء الثاني من المخطوط فقط.

وتشتمل على (٩٥) ورقة أي (١٩٠) صفحة، في كل صفحة (٢٣) سطراً، في كل سطر (١٢) كلمة تقريباً.

كتبت بخط جميل واضح ، وعلى هوامشها عبارات تدل على أنها مقابلة.

وجاء على لوحة العنوان ما نصه:

«كتباب الاستغناثة لشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية قدس الله روحمه رادًا على ابن البكري، جزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين خيراً، سنة ١٣١٩هـ».

وجاء على نفس الصفحة ختم المكتبة السعودية، وهناك ختم آخر غير واضح لعله ختم تملك.

والصفحة الأولى تبدأ بالعبارات التالية:

«بسم الله الرحمٰن الرحيم، وبه نستعين، وإن الله تعالى لتشريف رسوله والمقربين. . . ».

وقد جاء على هامش هذه الصفحة ما يفيد أن هذا الكتاب وقف لوجه الله.

والصفحة الأخيرة من هذا الجزء تنتهي بهذه العبارات:

«وهذا من أغاليط كثير من الشيوخ، وهو في الحقيقة خروج عن ملة إبراهيم وغيره من الرسل، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وهذا آخر ما وجدت من كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه وأدخله الجنة بغير حساب، وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء خامس يوم من جماد أول سنة ١٣١٩هـ، على يد الفقير إلى ربه المقر بالذنب والتقصير عبده بن عبده صالح بن عبدالعزيز بن صالح بن موسى بن مرشد، غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وذريته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنان؛ أمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم».

٤ ــ النسخة (د): عبارة عن مجموع مخطوط فيه مسائل شتى، ومنها قطعة من كتاب الاستغاثة والرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية، عن الأصل المحفوظ بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام بالرياض ورقمه (٥٠٥٣) في (١٢٨) ورقة سنة ١٢٧٤هـ.

جاء على هامش الصفحة الأولى ختم مكتبة المخطوطات. كتبت بخط جميل، مجهولة الناسخ.

ولهذه النسخة كما ذكرت آنفاً عبارة عن مجموع يتضمن عدة مسائل ومواضيع :

الموضوع الأول: كلام عن محبة الله وذكر علامات تلك المحبة الثاني: بعض المسائل الفقهية.

الثالث: عدة صفحات من «قاعدة جليلة».

الرابع: عبارة عن قطعة من كتاب الاستغاثة ناقص.

أ ــ (٣) ورقــات من الجزء الأول، يبدأ من الورقة (رقم ٩٨) إلى الورقة (رقم ١٠٠).

أما الورقة (رقم ٩٨)؛ فإنها تبدأ بالعبارات التالية:

«فالمخلوق لا يفعل شفاعة ولا غيرها. . . » .

وأما الورقة (رقم ١٠٠)؛ فإنها تنتهى بهٰذه العبارات:

«ولهذا ضل في الشفاعة فريقان من الناس: الوعيدية من الخوارج، والمعتزلة والشيعة ونحوهم، فمن أنكر شفاعة نبينا على في أهل الكبائر، وأنكروا خروجهم من النار. . . ».

فأما الورقة (رقم ١٠٥)؛ فإنها تبدأ العبارات التالية:

«مَا كنت مخطئاً، ويقول الآخر. . . ».

وأما الورقة الأخيرة من المخطوط (١٢٨)؛ فإنها تنتهي بالعبارات التالمة:

«و هذا من أغاليط كثير من الشيوخ، وهو في الحقيقة خروج عن ملة إبراهيم وغيره من الرسل، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

هٰذا آخر ما وجدته من كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية،

وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس ثامن عشر من رجب سنة ١٧٧٤هـ الرابعة والسبعون بعد المئتين والألف هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام».

وفي نهاية الصفحة ختم مكتبة المخطوطات.

وفي هذه الورقات سقط سأنبه عليه بإذن الله في حينه.

النسخة (هـ): مصدرها برلين / المانيا، وهي عبارة عن مقتطفات من كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هراه) ورقة برقم (٣٩٦٨)، مكتوبة في القرن الثاني عشر الهجري»(١)، وخطها واضح مقروء، مجهولة الناسخ.

ومن خلال الدراسة الفاحصة تبين لي :

١ ــ أن هذه النسخة كثيراً ما تخالف النسخ الأخرى في ترتيب الفقرات؛ فهي بين تقديم وتأخير.

۲ ـ عدة صفحات من كتاب «قاعدة جليلة».

أكتفي من هذه النسخة بذكر الزيادات أو العبارات ذات المعاني المفيدة في فهم النص وتصحيحه.

٦ ــ النسخة المطبوعة: وقد اعتمدت على طبعة الدار العلمية التي طبعت سنة ١٤٠٥هـ/ الطبعة الثانية ـ الهند، وقد تبين لي أن المطبوع نقل عن النسخة (أ) التي جعلتها أصلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة المحقق لكتاب «قاعدة في التوكل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص

وفي هذه النسخة أخطاء ونقص، كما أن الأيات الكريمة والأحاديث النبوية لم تخرج، وباختصار شديد؛ فإن الكتاب لم يخدم من قبل على الإطلاق.

#### عملي في الكتاب:

1 \_ قابلت النسخة (أ) التي اتخذتها أصلاً في التحقيق بالنسخ الأخرى، وقد أثبت في الهوامش الفروق المهمة وأوجه الخلاف بينها، ونبهت إلى موضع الزيادة والخطأ والسقط.

فأما الزيادة؛ فإنني أثبتها في الهامش للحفاظ على روعة وجمال اختصار ابن كثير رحمه الله تعالى للكتاب.

وأما السقط؛ فإن الساقط من الأصل فإنني أضيفه بين قوسين إلى المتن، والساقط من النسخ الأحرى أثبته في الهامش.

٢ ــ قمت بتخريج الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم
 الآية فيها.

٣ ـ خرجت الأحاديث النبوية وفق الخطة التالية:

أ\_ إذا كان الحديث عند الشيخين أو أحدهما؛ فإنني أكتفي بذكر ذلك.

ب ـ وإن لم يخرجاه؛ فإنني أجتهد في تخريجه من المصادر المعتمدة التي أمكنني الوقوف عليها، مع بيان درجة الحديث من صحة أو ضعف وفق القواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث.

تنبيه

لقد استعملت لفظة «قلت» عند تخريجي للأحاديث والحكم عليها، وأرجو أن لا تسوقني هذه اللفظة إلى أن أغتر أو أُخدَع عن قدري كما يغتر بعض الناس أو يخدع، أقول هذا والله يعلم أنني أستحي أن أمنح نفسي مرتبة أو درجة طالب علم.

نعم، استعملتها ولكن كأداة ربط بين الجمل والفقرات، وفصل بين كلام عالم وآخر، وليس لنا في هذا العمل إلا الجمع والترتيب لأقوال العلماء السابقين الذين نحن عالة عليهم في كل فن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

٤ ـ علقت بإيجاز على بعض المواضع.

ه \_ في حالات قليلة وضعت معقوفتين [] داخل النص، أضفت بينهما ما رأيته ضرورياً لاستقامة النص.

7 \_ ألحقت بالكتاب فهارس فنية للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار، وفهرس الموضوعات والفوائد، وأهملت ما سواها؛ حتى لا أحيل الكتاب إلى كتاب فهارس مما يزيد الكتاب في حجمه، ويثقل كاهل طالب العلم عن دفع ثمنه.

٧ ـ حاولت تطبيق المنهج العلمي في التحقيق؛ فأرجو العلي القدير أن أكون قد وفقت إلى ذلك، فإن كان عملي صواباً؛ فهذا فضل من الله ونعمة، وإن كان غير ذلك؛ فما أردت إلا الحسنى، وأستغفر الله لذنبي وعلى الله القبول.

أسأل الرب الكريم ذو العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ؛ أن يجعل هذا الجهد المبذول خالصاً لوجهه الكريم ؛ إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجال أوتاوا / كندا في ٢٦ / ٨ / ١٩٩٦م

\*\*\*\*

الجرفي الأولس المنهج الآمام حجة الأكل م تعي المرن احمد ابن تبمية الحراي عم الرضيقي رصي البيمة وارصاه المين على على المين على المان المين وحد في هجو عي محطوط في ملية الافاصل بي المين وحد في هجو عي محطوط في ملية الافاصل بي المين وحد في هجو عي محطوط في ملية الافاصل بي المين المام ابن كثير مجم المد تقد وقد لحص صور الامام ابن كثير مجم المد تقد وقد لحص صور

لوحة العنوان (الجزء الأول) من النسخة (أ)

الوجدن بحوع يخطون فيدم الرشتي سنويم نقی سن این مید و زیرا فصس فی در ایکرن ایل و عنى ع برسل في على الإالاستغانة السناحيا عالمارا وعليه تحروف وباسرا تتوفيق وطفا نصت فيسس في ذكرا بلرى قان شیج عاد مدن من کثیر فی تا ریندسیمعلی بن میسو ابن جبرين ايكرن الشافعي اسري توفي پيم. رائين. سابع ربيع الآخراني وفن بالقرافة وفدهما كسعائد الفيكرور فتنفع فيدر والرواكان يقال الدفول الدين ابوالحسن و لدردعلي سنجرعي الدن من يمية في منانة الإستفائة المخلوقين اضك فرا من على نفسه العقطة واوشمت بعرفيل وعنا والن تليه متناس تية صغيرة كورة رساء لاطن بجرا غضاهاني ملاء قدملي درا وجونفرا وحكمة وعلما اوكرسة سفرة اردت روال حيل شامخ عن محله حطياً في الم قال عندستيخ الاسرم إبن شيية: ان كلومه لايتكام بداهدمن اصل العلم والاعان واغايت كلربه اعور بين في الرويج » منسانالهو واصلالهم ما مقوله وبالرسايات

الصفحة الأولى (الجزء الأول) من النسخة (أ)

علم إن علماً السلمان فانو يتكلمون بمشرهذا اللفط المع المناقال المنافع ولا مشرها اللفط الم المناقض المن

الصفحة الأخيرة (الجزء الأول) من النسخة (أ)

منزلة مغنب تارة وبزل تف منزلهم في اوضال والدوصاف ماره فال هذاكات مالف لين المسامين ومسنين جهل وخلا ترقي ناول عن ذلك من لون والدين فنول اما فد تعلل فالذي يو الما بابعول جديده في ليهم في نكت خلا بكن علين. ومن وفي عا هدهليزلد فسيدؤنه ا مراحقها فليرغ بها الفنس الفعلالفائم الرسول ومخاطب لهم وحديده طبا بينهم هو نغنى فوالله ومخافيت ومبابعته بي فيها الص بابع المرسول فدابوته كأقال تعالى ويطي الرول فيزفن والعوكمان الغرصواله عليدرسط في فديث لقيديمن في عق فغراط ع الله ومن خاع اصرى فضرا هاعن ومن عصاكي فعدهم العلاوم عص احرى فعدوها فافطا عداميه ها صنر ومعصية احيره ومعيد [ وزر العرب عند فن فاحد فقراط والع لأن العامر اعتمال والعربة وأن نغس الفوالت في وحده متعلق ود نفست فيلد وينسى فوار وفالي (واعداد من والدمن النوار الماقال العبادكاما فعل يته فلوفرن العداهي هياف الاطومنين والكفارة وحركان الجمادات فالن مراد هران تغيا سوى الله فهوفعوا ي علي وعلى فول هو لا و فاد فرن بن الربول وليو ولين في كون الله حالفاتي

الصفحة الثانية (الجزء الثاني) من النسخة (أ)

فاللم لبشهدما ببصف بدا لربسيجا نرمن آلحيه والبغض والرض وسخط فيعب ما بحبلالله ويبغض ما ببغضر ويرضى ما يرضاه ولسخط مرا بسغط الله والدفرق باعشا دنفسه فعيث وببغض لمجرد دوف ووحيره وحبه وبغضه لابحيظك وبغضه وامره ونهيرفال يحذه الحفيفة بخالفه الغربعة ويجعاون القيام بها دحل لفا عدة والماتم رمن متقيفة شهورها الحاصة وسيدود هذا فليب وهوما الأسا وهذامن غالبط كنرمن النيوخ وهوج الحصفة جزج عزم لذا براهيم وغيره من ارس وباهله النوفيق وتعوهبنا ونعرالوكسل وصلحائله على مسيلها محيروعلي

الصفحة الأخيرة (الجزء الثاني) من النسخة (أ)

خلاصت زدینی الدسلام تعیادی این شمندعلی کنار باشیخ نورادین این الحسن علی بن یعقوب بن حبریل اسکوی المحسری



لوحة العنوان من النسخة (ب)

و جفوب و عرن القريد سنا فعي مصرى تدفي يوم الها تريف سائة ديج أيتشمس ودعب اغترف وقدهم السلطان بقتله موارفينع المنه في المناق المن الفي المناويين اصلى في على نفسه العي الم من بديد العداد المسلم المن المائة صورة كدرة المائة المحلية المناق المائة المحلية المائة المائة المائة المائة الم رشنت به بن الله المدرس الما الله صوره لدرة الما الفرات الما المرات الما المرات الما المرات ا الزدت دوال جبل شامع عن حاد حطا عان كافاد عدر تم الكيلايور ابن تميتان كلاسدين لم مصعن اصل انعلم والركا بيان والى يتكلم برايري 🕝 ين عيان بروج عليه بين صلاله و صلام حامق لين الهنيل بي وكان شيخ يهدرا لدين اخربري قدره عير فيما دخل ف في حذه المهدماة مَنَا يَتَكَفِّرُوا عَظْمِعِيهِ فَي ذَلِكَ النكروين ان هذا الخالم الزي يصبيء مذلالقرادا حدمن يعرف بأنعلم والاتيان والماليتواحا ها يفتأيتر الحهل دصمع لعسان واخذيخه يذبعلم عرونوج اذكات مكن صدا الهلام بطيره في تخص وروع فال بي يتية ترات الن موصالاياطبحعاب العلاءوالاستحقالتأدب البيغ والكالد ر ازود . . .

الصفحة الأولى من النسخة (ب)

العه واذالستعنت فاستعن بالله وقدام اهد عياده ان سنة لوه اروجه بم الصراط وهوفع علير مرارسول وركاعانى عند قال الله مالى والله فتهدى الى صراطمستقيم مراطلده النى المان السموات ومافئ الامض الداني الله تصالحنون على ما الفقار على الم تخطب الدمشق والكافي شهرصغ الحيرمسنا

الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)



لوحة العنوان من النسخة (ج)

راسهال همالهم ربه نسعتات عدى إن الله لمن الشرف رسوله والغربين عندة ما طبه ارة بناتر الم سندلة لنسمن الانعال والده نزل نسيم منزليم فالاندال الاصاف وكلاهانش بغغظم فبغال هذاكذبعلى المعوشك به وصف منسانوالهل علول والاغادكالنسارة فلي في خاطب النمالطاف من بالحد متركة نعسم في الانعال ولانهز بالتسم في النعال الاوصاف منزلتم بله واله ولحد لاشريك له وكلمن في السود والاضائه غيدالنداحصاه بعده عداركلم المهدى النئمة قردا وين فال ال الرب يمن ل الخلوط من الريد المنال وينزل صوبيز المالخلوف فخاالافعال والايصاف فقلاعمان المهسيمآت يمم إوندارانه بنبم المحلوث مقامم فالخلف والرزف والاحسارالامالم والطاف وعبردالك موافعال المبادنه الم المبدفي الصلاا والسام من والمعان والمعال المبادنة الحالمة والكفاف المساونة الحالية الكفاف المساونة المالية المالية المالية المساونة المالية المالية المساونة المالية الما كهافئ غلظ كمن لاغلف اللانذكرون وبمن اخطان الك الغديرة على لخنف والاحتراع فليسو فألس لغبر اصلاعه إلى كشراس النظار للتنتية للعلى فالاشعرى وعيرك جعلوله وأهوض وصف ال تسانية كا معل الحياى وعن جعلوه والموصورصف رب العنوانا والشيئ المسقد اهم وصفه العدم ومقصور العتراط الما يتنالى مقذفه بمفاد مناع المشاكري حص لصقه ويعصود والمتالين والابتراء غيرا الانف ووز بنواده لابتركه عبركا فالتعل وهوفول مابغول العبدفاعل عائد لاحقيقتر وهو المسيحقيقة كاهوزوا الاشعرب ومنا ولفه من الفله أن احداث المارواك الترواحد مصوف الاصل وفلجم متصعوله وهواوله عرف

الصفحة الأولى من النسخة (ج)

خلىحب مابلائيه ويغض مابنا فيه فان لم ليكهد ما بنسب بذالي من أكب والبغض والمضاوالسغط فعر ما عيدالله والمغض النفضه وريضاما بريضاه والبخط مانسخطه الله والافرت باعتبار للسه نيب وسغننى لمجرد خدوقه ووجده وحبده ويعضه لايحب الله والمنسك وأمرة ويغيه فان هناكه أعتيق فخالف الشربيد ويجعلون النيام بما لاجإ كخاصر والعامة لاس حفيقترش ودها اتخاصر وليبرب هذا تلبساوه واختام كابنها وهدأمه اخاليط كثيرهما المشبع وهوفي اعتىن دروج عن مليز إبراهم وعيري موالرسل وبالله التي فبق وهوجسناولغ الوسيل ولهسنا احزوا وجدت س كناب الاستغاشة لشيخ الاسلام بي ثيمية فلسطة مكت و ويرضريه وادحله اعتزانيرحياب وكان الغاغ مالسنه ويوم وروا المام الارباح المساعة مناجيا داول محاكان رعلى بدالنفيراليربه الغربالداب النقصه عناكم بن سيدكا صالح بن

الصفحة الأخيرة من النسخة (ج)

المحالد المخاوف في متول تنه فاعترالشاحة عني المدود طلب منه وهوا ما فعل ذك لينوع من المعاصد كالعسد الدريان في الزراو المتن اوالاجة اوالمنفحتراوالم لخاجنه الخالعوض المطاوج ادموت فاستول - كأمال مقاوا تعوالله الذي تن الون به والترجام فالواصالون الم فنعا هدا-ونتفاورف فالاكام إحدام المنعافذين عشرمي الحاق اوعدهما حافيلا للالخام أيربك من فكذاك أكبتنا فع إلى المخاوق بإيا من والشفو والنسائل مع وحراف والافلوا نقطعت حاجد المتفوع المراني الشافع مذكات حبرامتنه ال تصرا شفاعة مل بنسع ال ليتفع ذلك لروا فاقدر الدير الشفاعة ، ذي ومراودي حاجة فلانقبلها الاطلبة للعوض من الشافع أفَّس الله وعالم ان يقد إشفاعت للجاسي يخيب سوال ب غريد وصوفي فك ساعات السرطالب منه مجتاع المدون لخلاف المخارق لاجت واستات والمسيدا علينفصة ما تاسيدس خابع اوخوق مقرئونا تبيد س خابع والافلوق لا عندستميسي عن كل السواه لم هدا الافعال التي منتها عبادة المخصوف والخالق سيحانه عنى عن الخالق كالهم وكلهم معتق البدوكل أو ويتسره بعيبر ورضاه كالأيمان والعزاليناكج مذكرت فيطخالق كالحاوق وصوالمته في مكل صفة كال فليس في الوجود ما هوعين للبير داخلا في سي محتر بكون ذيك الماح في مساس الله الدوه من علوقاته ومنعول الم مصنوعا روالسافع عناه ساغل لاغ فانتنع اليسال اعتاسوا المدسوا بسال لخاوق للعلوق وغسعال بسالد الحدوس عفاق لال الله وحور أو يخافذ اويجاج الدير وسعاً ندعني العالمين الغ الحديث الحد الأله بإعباد والكرل تبلهوا وزيا فتقروق قلن تتلفوا نقد وسفعون

## النعاعة فريقال من الناس الوعيدية من الخوارج والمقت له والنع وخرم من أنكر فاعد نبينا صلى معلم في الصلالله المرواضية والنار والناف المرواضية والنار والناف كانو هر ولن دينها عنه والناسطة والناسط

الصفحة الأخيرة (الجزء الأول) من النسخة (د)

ماك يخطيًا وبغواللاح ويم استياريه والكرب حؤوالعدم وتلتاب الفار بالترضوى والعلف الوحلت عدوزان باودلت رساى كولف طالا كالم عليعذ المبحوط وعزه أالوضع واغا العض المنبريع بوضع العلط والائتهاءاي انوج مالغالة وزان المع ببالغلب على هذا تطوير داله شباك لق وعليد الموعل تطف حنف الرسيد المقربين فحرضا وينبو احقرالذك فاع الكف روكان بارتقطع الدو الزائية حلدات ربر و بام بالمفروق ويناد عوالك وعرا لطسات وعرم الحداث وعلى على عليه مالعير ميد دارالات تجيفها كخلوفه أرو لم متهد ما فيها مزالعرك لما كان يبنغ آنه يآس لعدًا والأمني أر <u>حداولا يقتراحة اوسكان بلبغي ازيز وكعزا تسكاوين و سؤالف سفين الإلهائ كا فال</u> فول وككر العرصكم وبرز إن بقيًا ل والعياد بالدوكين الدكف وزناوس ق ومرّر الحرج فالعيّر لها مؤس العافاد فوله صابه عليرك لم مسندكن الشاه وال بشايد العبومتوت والبحيع الففاوان وزوبين خلق المركيليم وتحافيم ولفعلهم ولتكذيب المكرباين افترى الربولصم المعلد يطمأ كازيتهد الفرمية الافي بعضوالا سيآه صراعل الخلق وسشركوا العرب كانوا مفرس اله المقلبة كلائني وعام بقرور تمبتند القوميد الوقب اللاب النقي الدين العربيز كات كالتي القيف عندميته مالقيوسير فيردجيع الافعا الالخالق يزعنه ان سيبعداب افعال لف على سيعة وعلى الدم والنم والنواب والعقاب وهذا الفران بنطق عز جيوال نبيآ والمرسلين ومهرساه أتها لمقربين لمهم كانواتيغرق والكعروف دالمنكروالأعاز الكفر واستوهد والزار وبأسرون بعبكاد قاسدوحده وسيكواغ عبادة سأنسواه ولوام بهدواال العَوِّميدانيّ مرّد ورْسالًا فغال إلى خالق المُوعِ أوْلِمِ مَهُ وَأَوْلِمَ عِنْ وَالْعِيرِ الْعِيرِ الْعِيرِ ا باسراسود كاينها وولايد مدولا بعاقبه والأنبب كمام عاشهودالعزو ومده المحت وذم لمشيءا وكان إسعة بزيان أسطالة كالمئن ووبرومليك ونستهودالعثيوميعالعاره بأث

الصفحة الأولى (الجزء الثاني) من النسخة (د)

سواد صارت عن تكل الادادة والزلايح الحشات ويرصاها الابعد بنعاه إماولا ﴿ أَرْبِعُ عَنَّ الْمُسِكُّ الرَّبِيعِينَ الْعُرِيبِ اهْلِمَا ﴿ وَرُبِيو ذَالْ الْخَاوِلَ ﴿ لاا الخالق وَمَدْ ذَا ذَا راي اِن في كمال الفتير دية مناوعن الأدمة دامة لا يرمد لمهما بردده الحق وعَدَه الميس لمرادا و ق الاجذه لزيرس هذا انه لا يستحد حسدة والأيستنبع ... مستكرّ فا دا عرهذا الغذا لكن دوامد نيرمستنع لان العبد مجبول علصب سابلا بمع وتغض ماينا فيد فان لمريشهد ما برالرسم الحب والغض والرصا والسخط نيحب مايحبه العدويبغض مايبغضه وترصنا مايرصاء وليخط ما يسخط اله والافرق باصتيادهنسة فيحب وبيعض لحرد ذرقه دوحده وحبد دبغصه فالحبيب وينغين واستعينه فان هذه الحقيقة تخالف السريعة ديجعلون اليتيام برسا لاحل الطاكر ووالما مترابن حنيعة فهذ شالخاسة دنسون هزا تكبيسا وهومقام الاسكاد حذاس اغائيط كئرس الشيوخ وهونما لحقيتة طريج عن ملهلبه هيم دعيل من الرسل. ديا العاليق أيت الهوتيب شادخ أوكر . هماجرها افضارا لصلاتة داکت لام ----

الصفحة الأخيرة (الجزء الثاني) من النسخة (د)

وسماود الوكن في وسعن والاحول وكفوا والسابع العياس رصعته في كتاب الاستعانه في الرد على الكري وإصافول القائل الالمتوسل وسائلهم راج لدعالماك المفع والضربب فلامريك لمواعا يتوسل اليدعلعته الله لشرف متلته عنده ليكون اقرب لي الأجابه وحصول الموادكاك الرعادس الحالق ألم ألم توبة العبر للالمتعاعاجه الفظعل فان ارس عاعب ان يتوسل المالية فولاحق والمده المحيب ال يتوسل البه بالأعان والعلالصالح والصلاء والسلاعل بيته على الما المعالية وطاعته وموالانه فيدره وعوها والامور التي يجتب اللمان بتوسل بهااليه وال ارين الله بتوسل البه عايجت وانه وان الكن هناليابتوسل به فهذا باطل عقلا وشرعاا فعقال فلاته ليس فكون الشغص المحين عبوراً لممايومب كون حاجتي نقتض التوسل بإنه ادلم بكن متى كام الدسيب تقتض بالمحاجي فان كان شاه دعاء ل اوكان مني أيمان به وطاعم له فلارب الله ندوسيلة وامانفس ذاته الحبوبة سدفائ وسيلة لفها وطزالوس بدس كفريم المتعد والمؤس به بيفعه الايان وهواعظم الوسائل فنتين ات الوسيلة بسي العباد درب دتبهم ترجل الاعلى بالرسل وطاعتهم وقول القائل للرط الصالح ادجك

الصفحة الأولى من النسخة (هـ)

فقلت لهم ولاو الزن تسمع بتون بهم الوكانؤامع فى للفتال لانصور مواكا الهزم من المسلمين يوم احسرا ولهزاكان لهل المعرفة بالربن والمكاشفة لمربقا تلوا فتتلك المرة لعدم الفتال أتشرعي الزكام لتفاقربوكم ولماعصل فيذلك لمن الشروالفساد والتفاء النصره المقلة بمن الفتال فلامكون فيه فواب الهناولا \_ تولي الاخرة لمنعرف صلامهنل وأنكان كشرص الفائر. الزش اعتقد واهزأقنالا مترعبا احرواها بناتهم فلآكان بعسر ذلك جعلناتام الناس باخلاء الآبن للدولا ستغانه مكوانهم لأبستغيثور ببلا مقرب ولانى مرس ل فل اصلح الناس امودم وص في آلاستعادة تهديض صرع عن عراعزم المرتق نظقة ولم تنقرم انستارم كالطرنة إبعرع لم قبل ذلك لم صخوت نخفتني التوصيلاله وطاعة نهوله مالم لك فللذلك قال المتدبيص ريساله والزين امسول ولحياة الرنتسا وحوم بومالأشهاد

الصفحة الأخيرة من النسخة (هـ)

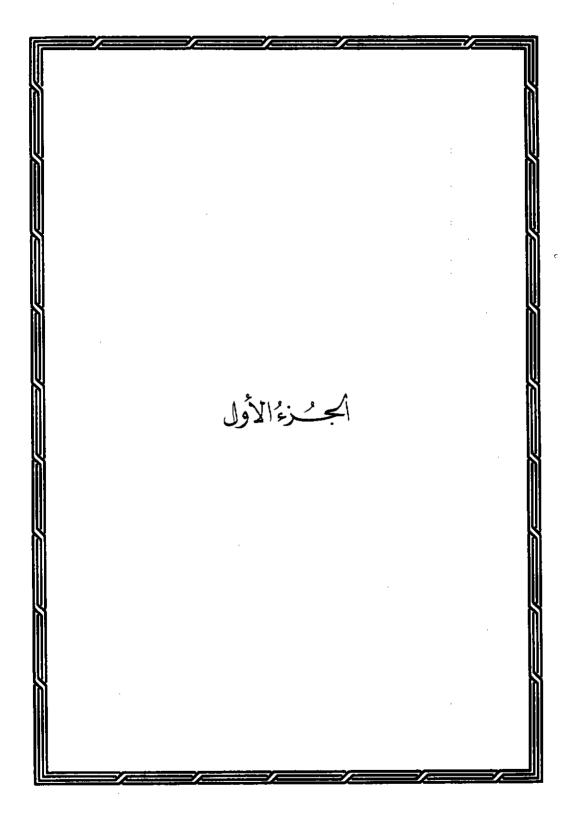

## بسائدالرحم الرحيم

[هذا ما وجد في مجموع مخطوط فيه مسائل شتى لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية، ومنها فصل في ذكر البكري، الذي ردَّ على شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة، أثبتنا هنا ما عثرنا عليه بحروفه، وبالله التوفيق، وهذا نصه](١):

## فصل في ذكر البكري(١)

قال الشيخ عماد الدين بن كثير في «تاريخه»(٢): اسمه علي بن يعقوب بن جبريل، البكري، الشافعي، المصري، توفي يوم الاثنين سابع ربيع الآخر(٤)، ودفن بالقرافة، وقد هم السلطان بقتله مراراً، فتشفع فيه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير رحمه الله (۱۶ / ۱۱۸)، و «طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد. ابن قاضي شهبة الدمشقي (۲ / ۸۹)، و «شذرات الذهب» (۵ / ۲۶)، و «الدرر الكامنة» (۳ / ۲۱۶، ت ۲۹۶۱)، و «حسن المحاضرة» (۱ / ۲۳۶، ت ۱۶۶)، و «الأعلام» للزركلي (۵ / ۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا والرد، في النسخ المطبوعة التي بين أيدينا. وانظر: «البداية والنهاية» (١٤ / ١١٨).

 <sup>(</sup>٤) في حاشية (أ) و (ط الدار العلمية) ما نصه: «في دحسن المحاضرة» للسيوطي =

الأمراء، وكان يقال له: نور الدين أبا الحسن.

له رد على الشيخ تقي الدين بن تيمية في مسالة الاستغاثة بالمخلوقين، أضحك فيها على نفسه العقلاء، وشمّت به فيها الأعداء؛ لأنَّ مَثَلَه مَثَلُ ساقية صغيرة كدرة الماء لاطمت بحراً عظيماً صافي الماء قد ملى درّاً وجوهراً وحكمة وعلماً، أو كرملة صغيرة أرادت زوال جبل شامخ عن محله حطماً؛ فكان كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلامه لا يتكلم به أحد من أهل العلم والإيمان، وإنما يتكلم به أعور بين عميان، يروج عليهم بسبب ضلالهم وإضلالهم ما يقوله من الهذيان.

وكان شيخه شمس الدين الجزري(١) قد ردَّ عليه فيما دخل فيه في هٰذه المسألة من التكفير، وأعظم عليه في ذلك النكير، وبيَّن أن هذا الكلام الذي صدر منه لا يقوله أحد ممن يُعرف بالعلم والإيمان، وإنما يقوله جاهل في غاية الجهل أو صبي مع الصبيان، وأخذ شيخه يندب على مصر وينوح؛ إذ كان مثل هذا الكلام يظهر به فيها شخص ويبوح.

قال ابن تيمية: رأيت أن مثل هذا لا يخاطب حطاب العلماء، وإنما

<sup>= (1 /</sup> ٤٣٣) في ذكر من كان بمصر من فقهاء الشافعية ترجمة للبكري، وأنه مات سنة أربع وعشرين وسبع مئة» اهـ. فيكون موته قبل وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية باربع سنين؛ لأن وفاته سنة ثمان وعشرين وسبع مئة.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يوسف بن عبدالله بن محمود، الجزري، ثم المصري، شمس الدين أبو عبدالله، ولد سنة (٦٣٧)، وتوفي في مصر في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وسبع مئة. «طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد. . . ابن قاضي شهبة الدمشقي (٢ / ٨٩، ت

يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء، إذا سلم من التكفير؛ فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام، ولا خبرة باقوال أهل العلم الذين هم أثمة أهل الإسلام، بل يريد أن يتكلم بنوع (١) مشاركة في فقه وأصول، وتصوف ومسائل كبار، بلا معرفة ولا تعرف، والله أعلم بسريرته؛ هل هو طالب رياسة بالباطل، أو ضال يشبه الحالى بالعاطل، أو اجتمع فيه الأمران؟ وما هو من الظالمين ببعيد.

قال: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب العجاب.

قال: فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين، ومع هٰذا؛ إنه لم يجترىء على أن يكتب فيها شيئاً حتى نظر جوابي في الاستفتاء الذي كتبته وأرسل به إلي، فاستعان به على ما قاله، وأعاره بعض الأمراء \_ كما أخبرني \_ كتابي الذي كنت صنفته من مدة، وسميته «الصارم المسلول على شاتم الرسول»؛ فإني ذكرت فيه ما يجب على من سبّ الرسول على من العقوبات الشرعية، وذكرت فيه من أصول هٰذه المسألة وفروعها، والدلائل الشرعية عليها، وكلام أثمة الإسلام فيه، ما يعرفه من وقف عليه، فأخذ هٰذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض الرسول على من أهل النفاق والاعتداء، ما استعمله هٰذا الجاهل الظالم في حق أهل العلم والاهتداء...

إلى أن قال شيخ الإسلام: ثم إن الأصحاب تقاضوني تعليقاً على

<sup>(</sup>١) في (ب): «بنوع في مشاركة».

كلام هذا الظالم الجاهل؛ لئلا يضل بكلامه بعض الطغام، حتى قال لي بعضهم: إن الكلام على هذه المسألة من أفضل الكلام؛ إذ فيها بيان التوحيد ونفي الشرك عن الصمد المجيد، فإن أول ما نشأ الشرك وعبادة غير الله من القبور.

وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الهيّاج الأسدي؛ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على؟ أن لا أدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته(١) فأمره بمحو الشرك وأصله الذي ينشأ منه.

والمقصود أن الشيخ ردَّ على البكري ونقض قوله نقضاً أجاد فيه وأفاد، وبين ما فيه من حق وباطل في مجلدة كبيرة، أبطل فيها أنواع الشرك الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهما، بالأدلة والبراهين القاطعة المقبولة، التي تسر قلوب أهل السنة، وتقرّ أعينهم عند سماعها، وتسوّد وجوه أهل الأهواء والبدع ويرهقها قَترٌ وذِلّة؛ فرحم الله من قبل الحق ونصره، ورد الباطل وحذله وأهله.

ومما استدل به البكري الحديث الذي يُروى أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، وجرى ما جرى؛ استشفع بالنبي على إلى الله، فقال له: يا آدم! كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ قال له: لما نفخت في الروح؛ رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق عليك. فقال: صدقت

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، ٧ /

يا آدم! إنه لأحب خلقي إليّ، وإذ سألتني به؛ فقىد غفرت لك، ولولا محمد؛ ما خلقتك، وهو آخر الأنبياء من ذريتك().

(١) موضوع، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢ / ٦١٥).

والبيهقي في ودلائل النبوة، (باب ما جاء فيما تحدث به ﷺ بنعمة ربه، ٥ / ٤٨٩).

كلاهما من طريق أبي الحارث عبدالله بن مسلم الفهري: حدثنا إسماعيل بن مسلمة، أنبأنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لما اقترف آدم...» الحديث.

قال الحاكم بعد إيراده للحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد»؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «بل موضوع».

وعبدالرحمٰن وام، وفيه عبدالله بن مسلم الفهري، ولا أدري من ذا.

قال ابن تيمية في «قاعدة جليلة» ضمن «مجموع الفتاوى» (١ / ٢٥٤ - ٢٥٥): «ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أُنكِرَ عليه؛ فإنه نفسه قد قال في «كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم» (ص ١٥٤): عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» اهد.

ثم إن هٰذا الحديث قد ذكره بعضهم بدون إسناد؛ مثل:

القاضي عياض في «الشفا» (١ / ١٧٣).

وابن الجوزي في «الوفا» (١ / ٣٣).

ورواه الآجري في كتاب «الشريعة» (ص ٤٧٧) موقوفاً على عمر رضي الله عنه من حديث عبدالله بن إسماعيل ابن أبي مريم، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر رضي الله عنه؛ قال: «لما أذنب آدم...» الحديث.

ورواه الآجري أيضاً (ص ٤٢٢) موقوفاً من حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه ؛ موقوفاً عليه .

والمقصود أن هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره في إسناده عبدالرحمن بن زيد ابن أسلم ، وعبدالله بن مسلم الفهري .

فأما عبدالرحمن بن زيد؛ فمجمع على تضعيفه، بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ فقد قال الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف.

«تهـذيب التهـذيب» (٦ / ١٧٩)، «الكاشف» (٢ / ١٦٤)، «التقريب» (ص ٣٤٠)، وقد فسر بعض العلماء سبب ذلك التجريح.

فقال أبو حاتم: «ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واهياً».

وقال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم؛ حتى كثر ذلك في روايته؛ ، من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف؛ فاستحق الترك».

«الجرح والتعديل» (ف / ٢٣٣ - ٢٣٤)، «الضعفاء» لابن حبان (٢ / ٥٧).

وأما عبدالله بن مسلم أبو الحارث الفهري؛ قال عنه الذهبي في «الميزان» (٣ / ٢١٨): «عبدالله بن مسلم أبو الحارث الفهري روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم خبراً باطلاً: يا آدم! لولا محمد ما خلقتك. رواه البيهقي في «دلائل النبوة»» اهـ.

وقال الحافظ في «اللسان» (٣ / ٣٦٠): «قلت: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله» اهـ.

يريد بذلك أن عبدالله بن مسلم هو بعينه عبدالله بن مسلم بن رشيد، الذي ترجمه الذهبي في «الميزان» قبل ترجمة عبدالله بن مسلم الفهري

قال الذهبي في «الميزان» (٣ / ٢١٧): «عبدالله بن مسلم بن رشيد ذكره ابن حبان، متهم بوضع الحديث، وقال (أي: ابن حبان): حدثنا عنه جماعة، يضع عن الليث ومالك وابن لهيعة، لا يحل كتب حديثه» اهـ.

انظر بقية كلام ابن جبان في: «الميزان» (٣ / ٢١٧)، «اللسان» (٣ / ٣٥٩)، «الضعفاء» لابن حبان (٢ / ٤٤).

خلاصة القول: إن عبدالرحمن بن زيد به أسلم ضعيف، كثر غلطه، ومن كُثْرِ غلطه وفحش خطئه؛ استحق الترك، كما هو معلوم عند أصحاب هذا الفن.

ذكره في رده مع نظائره من هذا الجنس، الذي لا يستجيز الصبيان ذكره، فضلاً عن الجهال، فضلاً عمن شمّ للعلم شمة أو نشق له رائحة.

وأما عبدالله بن مسلم؛ فإن كان هو ابن رشيد المتهم بوضع الحديث كما ذكر ذلك ابن حبان؛ فعليه يكون الحديث بهذا الإسناد موضوعاً، وإن لم يكن هو؛ فالعلة لا تزال قائمة برواية عبدالرحمٰن بن زيد لهذا الحديث لأن مداره عليه، وقد تقدم بيان حاله.

ثم اعلم أن هذا الحديث لم يقل أحد بصحته إلا الحاكم، الذي ناقض قوله حكمه ؛ إذ أنه قال في كتابه «المدخل إلى الصحيح» (ص ١١٤): «وأنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم، اجتهاداً ومعرفة بجرحهم لا تقليداً فيه لأحد من الأثمة، وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم ؛ لقول المصطفى على حديثه: «من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين»» اهد.

ثم ذكر ضمن هؤلاء المجروحين: عبدالرحمن بن زيد؛ فقال (ص ١٥٤، ت ٩٧): «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه اهه.

وممن ضعف هذا الحديث من العلماء: البيهةي في «دلائل النبوة» (٥ / ٤٨٩)، والذهبي في «دلائل النبوة» (٥ / ٤٨٩)، والذهبي في «الصارم المنكي» (ص ٤٣)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨ / ٣٥٣)، والمحدث ناصر الدين الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (١ / ٣٨ / رقم ٢٥)، والشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في «هذه مفاهيمنا» (ص ٢٠ فما بعدها). . . وغيرهم كثير.

ولاعتماد الصوفية على هذا الكلام وغيره اضطررت إلى إطالة الكلام عنه، وإلا ؟ فالحديث ظاهر البطلان كما ذكر ذلك المصنف شيخ الإسلام رحمه الله.

لطيفة: قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز حفظه الله في «هذه مفاهيمنا» (ص ٢٥، حاشية رقم ١): «ومن اللطائف أن طبعة «المستدرك» الهندية وقع فيها خطأ مطبعي، هكذا: «هذا حديث صبح الإسناد»، وصبح الإسناد من قولك: تصبح الشيء إذا تكسر؛ كما في «تاج العروس شرح القاموس» (٢ / ١٨٦)؛ فمعنى صبح الإسناد: متكسر الإسناد، وهذه عجيبة، ولله حكمة في وقوع هذا الخطأ؛ فتبصروا» اهد.

قال: وقد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين من لا أحصيهم كثرة، ولم يروه من المرويات المنكرة.

قال: وقد جاء أن نوحاً وإدريس وأيوب وموسى وجماعة من الأنبياء توسلوا به(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقضه كلامه وحله إبرامه:

فيقال أولاً: هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حكم شرعي لم يسبقه أحد من الأثمة إليه، وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم؛ إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام الشرعية، وأضلهم في المسالك الدينية.

فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي على الا بإسناد حسن، ولا صحيح، بل ولا ضعيف يُستأنس به ويُعتضد به، وإنما نقل هذا وأمثاله كما تنقل الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب، وتنقل عن مثل كعب، ووهب (")، وابن إسحاق ("). . . ونحوهم ممن أخذ ذلك عن مُسْلِمة أهل

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الكلام المختلق الموضوع، وهو كلام لا يمت إلى الإسلام بصلة، إنما هو من أقوال أهل الجهل والضلال، الذين يفترون على الله ورسوله، وهو قول معارض ومخالف ومخل بالعقيدة السليمة، التي جاء بها الرسل ناصعة بيضاء؛ فشوهها هؤلاء بافتراءاتهم وأكاذيبهم، نعوذ بالله من الخذلان، وسيأتي كلام المصنف عن هذه المسألة (ص ٨ فما بعدها و١٦٠ فما بعدها).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض تفسيره للآيات الواردة في قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام (٣/ ٣٧٩): «والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم؛ كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل؛ من الأوابد، والغرائب، والعجائب؛ مما كان =

الكتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم؛ كما روي أن عبدالله بن عمرو(١) وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات فكان يحدث منها بأشياء.

ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها؛ لا في الصحاح؛ كالبخاري ومسلم و «صحيح» ابن خزيمة وأبي حاتم بن حبان وابن منده والحاكم(١)، ولا في «المستخرجة على

وما لم يكن، ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأبلغ، ولله الحمد والمنة اه.

(٣) جاء في «سير أعلام النبلاء» (٧ / ٥٣): «عن ابن فديك؛ قال: رأيت محمد ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب.

قلت (القائل الذهبي): هذا يُشَنَّعُ به على ابن إسحاق، ولا ريب أنه حمل ألواناً عن أهل الذمة مترخصاً بقوله ﷺ: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الله الهد.

قلت: وهذا الحديث الذي استند عليه ابن إسحاق أخرجه البخاري (٦ / ٧٧٠، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل).

(١) قال الحافظ في والفتح» (١ / ٢٥٠): «... إن عبدالله (يعني: ابن عمرو رضي الله عنهما) كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب؛ فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أثمة التابعين، والله أعلم» اهـ.

ارجع إلى أول كلام الحافظ رحمه الله تعالى في نفس المصدر؛ فإنه مفيد لطالب العلم.

(٢) بل أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢ / ٦١٥) كما بينا ذلك في الصفحات الماضية.

وقد أشار المصنف نفسه إلى تخريج الحاكم لهذا الحديث في «قاعدة جليلة» ضمن «مجموع الفتاوى» (١ / ٢٥٤).

انظر: (ص ٥٣) هامش ١) من هذا الكتاب.

الصحيح» لأبي عوانة وأبي نعيم و «مستخرج» البرقاني والإسماعيلي، ولا في «السنن»؛ كـ «سنن» أبي داود والنسائي وابن ماجه، ولا في الجوامع؛ كـ «جامع الترمذي» وغيره، ولا في المسانيد (۱)؛ كـ «مسند أحمد» ونحوه، ولا في المصنفات؛ كـ «موطأ مالك» و «مصنف» عبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ووكيع ومسلمة، ولا في كتب التفسير المروية بالأسانيد، التي يميز فيها بين المقبول والمردود؛ كـ «تفسير» عبدالرزاق وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم وابن أبي شيبة وبقيّ بن مخلد ونحوهم و «تفسير» ابن أبي الماهيم وابن أبي شيبة وبقيّ بن مخلد ونحوهم و «تفسير» ابن أبي حاتم وابن داود (۱) ومحمد بن جرير وأبي بكر بن المنذر وابن مردويه.

وقد جمع غير واحد من الحفاظ قصة آدم، ومن أجمعهم أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه الكبير»؛ فإنه روى عامة ما رواه الناس، ولم يذكر هذا، وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة والأكاذيب العظيمة؛ مثل مصنف كتاب «وسيلة المتعبدين» الذي صنفه الشيخ عمر الموصلي، ومثل «تنقلات الأنوار» للبكري الذي فيه من الكذب والأكاذيب ما لا يخفى على فطن لبيب، ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مع علمه وفضله ودينه؛ أنكر العلماء عليه كثيراً مما ذكره في «شفائه» من الأحاديث والتفاسير التي يعلمون أنها من الموضوعات والمناكير، مع أنه قد أحسن فيه وأجاد بما فيه من تعريف حقوق خير العباد، وفيه من الأحاديث

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (ب): «المساند».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (أ) و (ب) و (ط الدار العلمية)، والصواب: «ابن أبي داود». وانظر:

<sup>(</sup>ص ٧٧) من هذا إلكتاب.

الصحيحة والحسان ما يفرح به كل من عنده إيمان.

وإذا كان «تفسير» الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها؛ فكيف بغيره كه «تفسير» أبي القاسم القشيري وأبي الليث السمرقندي و «حقائق التفسير» لأبي عبدالرحمٰن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب؟!

مع أن لهؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة، ولكنهم كما:

قال مالك: أدركتُ في هذا المسجد سبعين شيخاً، كل له فضل وصلاح ودين، ولو اثتمن أحدهم على بيت مال؛ لأدى فيه الأمانة، يقول أحدهم: حدّثني أبي عن جدي عن رسول الله على، ما نأخذ عن أحد منهم شيئاً، وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب، فنزدحم على بابه؛ لأنه كان يعرف هذا الشأن.

وقال أيوب السختياني: إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائه في السحر، ولو شهد عندي على حزمة بقل؛ لم أقبله.

وسئل عن بعضهم؟ فقال: رجل صالح، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حسّابٌ وكُتَّاب.

وقد روى أبو بكر الأجري(١) وابن الجوزي(١) آثاراً في أن اسم النبي

<sup>(</sup>١) الأجري «الشريعة» (ص ٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي «الوفا» (۱ / ۳۳).

ﷺ كان مكتوباً على ساق العرش وعلى أبواب الجنة.

وهذا ممكن؛ فإنه قد ثبت عن ميسرة؛ قال: قلت: يا رسول الله! متى كنت نبياً (وفي رواية: متى كتبت نبياً)؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»(۱).

(١) أخرجه أحمد والمسندة (٥ / ٥٩، الحديث ٢٠٦١٥): ثنا عبدالرحمن بن مهدي، ثنا منصور بن سعد، عن بُديل، عن عبدالله بن شقيق، عن ميسرة الفجر رضي الله عنه؛ قال: قلت: يا رسول الله! متى كُتبت نبيّاً؟ قال: ووآدم بين الروح والجسد».

وابن أبي عاصم والسنة، (ص ۱۷۹ / رقم ٤١٠) من طريق أبي موسى: عن

عبدالرحمٰن بن مهدي، به.

والأجري «الشريعة» (ص ٤١٦ وص ٤٢١)؛ من طريقين: عن عبدالرحمن بن مهدي، به.

وأبو نعيم «الحلية» (٩ / ٥٣) من طريق. . . عبد الرحمٰن بن مهدي، به . وقد وقع في «الشريعة» و «الحلية»: «متى كنت نبيّاً؟».

وقد تابع منصور بن سعد إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة بلفظ «الشريعة» و «الحلية»: «متى كنت نبياً؟»،

أخرجه الحاكم (٢ / ٢٠٩)، والأجري في «الشريعة» (ص ٤٢١).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة رضى الله عنه، رواه الترمذي في «السنن»

(كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي ﷺ، ٥ / ٥٤٥ ـ ٥٤٦، الحديث ٣٦٠٩)

بلفظ: . . . متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن، صحيح، غريب من حديث أبي هريرة، لا تعرفه إلا من هذا الوجه».

وله شاهد آخر من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو الحديث الذي

وفي «مسند أحمد» وغيره بإسناد حسن عن العرباض بن سارية عن النبي ﷺ؛ قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، سأنبئكم بأول أمري (١): دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي؛ رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور الشامة (١).

(١) في (ب): «بأول ذلك أمري».

(٢) أخرجه أحمد «المسند» (٤ / ١٢٧، الحديث ١٧١٩ و١٧١٩).

والحاكم «المستدرك» (٢ / ٤١٨).

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، ١٤ / ٣١٢، الحديث ٢٠٤٠).

والطبري والتفسير، (تخريج أحمد شاكر، ٣ / ٨٣ - ٨٤).

والطبراني والمعجم الكبيرة (١٨ / ٢٥٢ / رقم ٢٢٩ و٦٣٠).

ويعقوب بن سفيّان «المعرفة والتأريخ» (٢ / ٣٤٥).

والبيهقي «شعب الإيمان» (٣ / ٥٤٧، الحديث ١٣٢٢)، و «دلائل النبوة» (١ /

۰۸) .

والبغوي وشرح السنة، (١٣ / ٢٠٧، الحديث ٣٦٢٦).

من طرق: عن معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، عن عبدالأعلى بن هلال السلمى، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعاً.

وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله من ثلاثة طرق:

الأولى: برقم (١٧١٩٠)، وفيها: ٤. . . عن عبدالله بن هلال.

والشانية: برقم (١٧١٩١)، وفيها: «... عن عبدالأعلى بن هلال»، ولعله تصحيف، أو أن الراوي مختلف في اسمه.

وقد ذكر هذا الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨ / ٢٢٣)، وقال: «رواه أحمد، والطبراني، والبزار، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح ؛ غير سعيد بن سويد، وبقه ابن حبان».

قلت: وفي كلام الهيشمي هذا نظر، وذلك أن الإمام أحمد قد خرج هذا الحديث من ثلاثة طرق: الأولى والثانية من طريق: سعيد بن سويد، عن عبدالأعلى بن هلال، وهما ليسا من رجال «الصحيح».

والثالثة من طريق أبي بكر بن أبي مريم، وهو أيضاً ليس من رجال «الصحيح»، يرويه عن سعيد بن سويد، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه بإسقاط عبد الأعلى بن هلال من إسناده.

انظر: حاشية «شعب الإيمان» (٣ / ٥٤٧) على الحديث (١٣٢٢).

وقال الحاكم في إثر الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه هيي.

قلت: مدار الحديث على سعيد بن سويد الذي يرويه عن عبدالأعلى بن هلال.

قال ابن حجر في ترجمة سعيد بن سويد في «تعجيل المنفعة» (ص ١٠٤، ت ٢٧١): «سعيد بن سويد الكلبي الشامي، روى عن العرباض بن سارية، وربما أدخل بينهما عبدالأعلى بن هلال. . . وقال البخاري: لم يصح حديثه (يعني: الذي رواه معاوية عنه) مرفوعاً: «إني عبدالله وخاتم النبيين في أم الكتاب . . . »، وخالفه ابن حبان والحاكم؛ فصححاه» اهـ.

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله معقباً على كلام الحافظ في «تفسير الطبري» (٣ / ٨٣، ت ١) بعد توثيقه لسعيد بن سويد هذا: «... وما أدري أين قاله البخاري؛ فإنه لم يترجمه في «الصغير»، ولم يذكره في «الضعفاء»، وترجمه في «الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً، وكذلك ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه أيضاً جرحاً...».

قلت: وهو كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى.

ولكن؛ ليعلم أن البخاري لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذا ابن أبي حاتم، ثم اعلم أيضاً أن سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن تضعيف الراوي وتوثيقه؛ لا يعتبر توثيقاً له، ولا جرحاً فيه.

وبعـد الـرجوع إلى «التاريخ الكبير» للبخاري (٢ / ١ / ٤٧٦ / ت ١٥٩٣ وت =

= ١٥٩٤)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، و «اللسان» لابن حجر (٣ / ٣٣)؛ وجدت أنهم قد ترجموا لأكثر من واحد يسمى سعيد بن سويد.

فالبخاري رحمه الله تعالى ذكر الأول ونسبه، فقال: «سعيد بن سويد الكلبي»، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وذكر الثاني ولم ينسبه، وقال عنه: «لا يتابع على حديثه»؛ فوهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؛ فأدخل ترجمة هذا في هذا، وإذا رجعت إلى المراجع المذكورة أعلاه، ووضعت النصوص نصب عينيك؛ لظهر لك ذلك جلياً واضحاً.

وانظر: حاشية «شعب الإيمان» (٣ / ٥٤٧، الحديث ١٣٢٢)، وكذلك حاشية «التاريخ الكبير» (٢ / ١ / ٤٧٧).

وقال البزار عقب الحديث: «لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، وسعيد بن سويد شامي ليس به بأس». «كشف الأستار» (٣ / ١١٣ / رقم ٢٣٦٥).

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤ / ٢٨٠).

وقال الألباني حفظه الله: «سعيد بن سويد مدلس». «ظلال الجنة» (ص ١٧٨).

قلت: وفي إلاسناد أيضاً عبدالأعلى بن هلال، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٣ / ١ / ٢٥، ت ٢٥ / ٢ / ٢٥، ت ١٨جرح والتعديل» (٣ / ١ / ٢٥، ت ١٢٩)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقال عنه الحسيني في «الإكمال» (ص ٢٥١، ت ٤٨٨): «مجهول»، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥ / ١٢٨).

وقد جاء الحديث من طريق أخرى، أخرجها أحمد في «المسند» (٤ / ١٢٨، الحديث ١٧٨).

وابن أبي عاصم في «السنة» (ص ١٧٩، الحديث ٤٠٩).

والحاكم في «المستدرك» (٢ / ٢٠٠).

وأبو يعلى في «المسند» (١ / ٥٥٦)، وفي «مسند الشاهيين» (٣ / ٣٤)، الحديث (١٤٥٥).

والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨ / ٣٥٣، الحديث ٦٣١).

ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (١ / ٨٣).

وأبو نعيم في والحلية، (٦ / ٨٩).

من طوق: عن أبي بكر بن أبي مريم، عن سعيد بن سويد، عن العرباض رضي الله عنه مرفوعاً.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناده؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «أبو بكر ضعيف».

قلت: وهو كما قال؛ فالإسناد ضعيف لضعف ابن أبي مريم، ثم إن المحفوظ هو الطريق الأولى التي رواها معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، عن عبدالأعلى بن هلال، عن العرباض رضي الله عنه؛ فأخطأ ابن أبي مريم في حذف عبدالأعلى من إسناده.

وقد نبه إلى ذلك البيهقي رحمه الله في «دلائل النبوة» (١ / ٨٣)؛ فقال: «قصّر أبو بكر بن أبي مريم بإسناده؛ فلم يذكر فيه عبدالأعلى بن هلال» اهـ.

وللحديث في الجملة شواهد يرتقي بها إلى الصحة، من ذلك:

١ \_ حديث ميسرة رضي الله عنه الذي مربنا قبل هذا.

٢ ــ وحديث أبي هريرة الـذي أخـرجـه الترمذي (٥ / ٤٥٤ ـ ٥٤٦) الحديث
 ٣٦٠٩)، وقد ذكرناه كشاهد لحديث ميسرة المتقدم.

٣ ـ وحديث أبي أمامة رضي الله عنه؛ أنه قال: «قلت: يا نبي الله! ما كان أول بدء أمرك...».

أخرجه أحمد في «المسند» (٥ / ٢٦٢، الحديث ٢٢٣١٥): ثنا أبو النضر، ثنا فرج، ثنا لقمان بن عامر؛ قال: سمعت أبا أمامة قال: «قلت. . . »؛ فذكره .

وأخرجه أيضاً ابن عدي في والكامل؛ (٦ / ٢٠٥٥).

سقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨ / ٢٢٢): «رواه أحمد وإسناده حسن، وله شواهد تقويه، ورواه الطبراني».

قال العلامة الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (٤ / ٦٢): «وهذا إسناد حسن كما قال الهيثمي». وفي حديث أبي هريرة: سئل النبي ﷺ: متى وجبت لك النبوة؟ قال: «بين خلق آدم ونفخ الروح فيه»(١). رواه الترمذي وحسنه.

ففي هٰذه(۱) الأحاديث أن الله كتب اسمه بعد خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه.

وأما ما يرويه كثير من الجهال والاتحادية وغيرهم من أنه قال: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين، وآدم لا ماء ولا طين» (٣)؛ فهذا مما لا أصل له؛ لا من نقل، ولا من عقل (١)؛ فإن أحداً من المحدثين لم يذكره، ومعناه

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن في إسناده الفرج بن فضالة ضعيف كما في «التقريب»، لكن للحديث شواهد تقويه كما قال الهيثمي، وراجع: «الصحيحة» (١٥٤٥ ـ ١٥٤٦).

(١) أخرجه الحاكم «المستدرك» (٢ / ٢٠٩) بلفظه.

والأجري «الشريعة» (ص ٤٢١) بلفظه.

والترمذي «السنن» (٥ / ٥٤٥ - ٥٤٦» الحديث ٣٦٠٩) بلفظ: «. . . متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد».

جميعهم من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «سئل النبي ﷺ. . . »؛ فذكره.

وقد أورده الحاكم كشاهد لحديث ميسرة الفجر رضي الله عنه المتقدم.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، صحيح، غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

قلت: ويشهد له ما تقدم.

(٢) في (ط الدار العلمية): «فتبين من هٰذه الأحاديث. . . » .

(٣) لعله: «ولا آدم، ولا ماء ولا طين»؛ كما جاء في «الأحاديث الموضوعة» لابن تيمية (ص ٥٠ / رقم ٣٠)، و «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٢١٥)، و «السلسلة الضعيفة» (رقم ٣٠٣).

(٤) وهو كما قال . . . وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في «أحاديث القصاص» =

باطل؛ فإن آدم [عليه السلام](١) لم يكن بين الماء والطين قط؛ فإن الطين ماء وتراب، وإنما كان بين الروح والجسد.

ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي على كان حينئذ موجوداً، وأن ذاته خلقت قبل الذوات، ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة؛ مثل حديث فيه: «أنه كان نوراً حول العرش»! فقال: «يا جبريل! أنا كنت ذلك النور» (")! ويدَّعي أحدهم أن النبي على كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل (")!

والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى كتبه نبياً بعد خلق آدم قبل نفخ الروح فيه.

وهو موافق لما أحرجاه في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود. «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك،

<sup>= (</sup>ص ۸۷ / رقم ۲۹)، وقال: «هذا اللفظ كذب باطل». وأيضاً في «الأحاديث الموضوعة» له (ص ٥٠ / رقم ٣٠).

وانظر أيضاً: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٢١٥)، و «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص ١٦٣ / رقم ٣٣١)، و «الضعيفة» للألباني حفظه الله (رقم ٣٠٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٣،٢) مثل هذه الأحاديث الموضوعة لا تجدها في الكتب المعتمدة، ولا في أي ديوان من دواوين سلف هذه الأمة، وإنما محلها كتب المتصوفة وأرباب الطرق، الذين يروون الطامات العظام بأسانيد أوهى من بيت العنكبوت.

هذا إن وجدت الأسانيد، وإلا؛ فهي عبارة عن مقطوعات، وأخبار واهية، ومنامات مخالفة لدليل العقل وصحيح النقل؛ من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

ثم يكون مُضغة مثل ذلك . . » إلى آخره (١) ؛ بيَّن فيه خلق الجنين ، وتنقله من حال إلى حال ؛ فناسب هذا أنه بين خلق آدم ونفخ الروح فيه تكتب أحواله ، ومن أعظمها كتابة سيد ولده .

وإذا كان هذا ثابتاً؛ أمكن أن يكتب اسمه كما رواه بالإسناد، لكن الجزم بثبوته يحتاج إلى دليل يثبت بمثله؛ فما علمناه؛ قلناه، وما لم نعلمه؛ أمسكنا عنه.

والرب تعالى قد قدر مقادير (٢) الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء ، قد علمهم وما هم عاملون ، ثم أبرزهم في أحايين قد رها ؛ فكل يوم هو في شؤون (٣) يبديها لا شؤون يبتديها ، وقد بُسِط الكلام على هٰذا في مواضع .

فما ذكره البكري في قصة آدم من توسله؛ فليس له أصل، ولا نقله أحد عن النبي على ولا يصلح للاعتماد ولا للاعتضاد ولا للاستشهاد؛ فإن من الأحاديث الضعيفة ما يستشهد به ويعتبر؛ كأحاديث ابن لهيعة وإبراهيم

<sup>(</sup>۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٢ / ٣٦٣، الحديث ٢ / ٣٦٣، الحديث ٣٠٣، الحديث ٣٣٣، وفي كتاب القدر، ١١ / ٤٨٦، الحديث ٢٥٩٤، وفي كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾، ١٣ / ٤٤٠، الحديث ٧٤٥٤).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر، باب كيفية الخلق الأدمي، ١٦ / ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «معاد» بدلًا من «مقادير».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فكل يوم هو في شأن شؤون. . . ».

الهجري، بل ولا له إسناد معروف عن أحد من الصحابة ولا التابعين الذين يأثرون ما يذكرونه من مثل هذا عن الصحابة؛ ليقال: مثل هذا لا يقولونه إلا توقيفاً.

ومما يبين كذب هذا: أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتَالَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ. قُلْنا اهْبِطُوا مِنْها جَميعاً ﴾(١)؛ فأخبر أنه تاب عليه بالكلمات التي تلقاها منه.

وقد قال تعالى: ﴿قالا رَبُّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا. . ﴾(٢) الآية؛ فأخبر أنه أمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات.

وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات وأمره بالهبوط (٢)، فكان أمره بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه، وهي قولهما: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ ﴾ (٤) أو كلمات تشبه هذه الكلمات، ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين.

ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه؛ لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القرآن.

وقد ذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب التوبة» في هذه الكلمات أشياء كثيرة، كلها تدور على ما ذكره الله في كتابه، من قول آدم وحواء: ﴿رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٣ أ وانظر: «تفسير الطبري» (٥ / ٢٥٣).

<sup>(</sup>T) كذا في  $(\Psi)$ ، (H)، وفي (h): «وأمره بالهبوط عقب؛ فكان أمره . . »

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٢٣.

وأيضاً؛ فإن قولهما: ﴿ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا﴾(١): يتضمن (٢) الإقرار والاستغفار.

ومن هو دون آدم؛ إذا أقر بذنبه واستغفر منه؛ غفر له؛ كما في «الصحيحين»؛ أن النبي على قال لعائشة: «إن كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله، وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب؛ تاب الله عليه» (").

وقال تعالى : ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفوراً رَحيماً ﴾ (٤).

وكذلك الآية التي في آل عمران: [﴿والذينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلنَّوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (\*)] (\*).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٣.

<sup>(</sup>Y) في (ب): «تتضمن».

<sup>(</sup>٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي، باب حديث الإفك، ٧ / ٤٩٦، الحديث ١٤١١ مطولاً، وكتاب التفسير، باب ﴿لُولا إِذْ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين... ﴾ الآية، ٨ / ٣٠٦، الحديث ٤٧٥٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (التوبة، حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ١٧ / ١١٠).

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١٠.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من (أ) و (ب) و (ط الدار العلمية)، وتتمته من كتاب «الشريعة» للآجري، تحقيق محمد حامد الفقي، تعليق (ص ٤٢٥).

وإذا حصلت مغفرة بالتوبة؛ حصل المقصود بها لا بغيرها

وقد ثبت في «الصحيح» عن عمروبن العاص؛ أن النبي على قال له: «يا عمرو! أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبله؟ »(١).

وأيضاً؛ فلو كان آدم قد قال هذا؛ لكانت أمة محمد أحق به منه، بل كان الأنبياء من ذريته أحق به.

وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي على لم يأمر أمته به، ولا نُقِلَ عن أحد من الصحابة الأخيار(٢)، ولا نقله أحد من العلماء الأبرار؛ فَعُلِمَ أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق، الذين (٣) وضعوا من الكذب أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح (٤)، لكن الله فرق بين الحق والباطل بأهل النقد العارفين بالنقل، علماء التعديل والتجريح.

وهذا من جنس ما يرويه بعض العامة: «إذا سألتم الله فسألوه بجاهى؛ فإن جاهى عند الله عظيم»، وهو كذب موضوع (٥)، من الأحاديث

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدام ما قبله، ٢ / ١٣٨) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ دون قوله: «وإن التوبة تهدم ما كان قبلها».

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣ / ١٤١ / رقم ١٠٣٩): ««التوبة تجب ما قبلها» لا أعرف لها أصلًا».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب): «من الصحابة عن الأخيار»، والتصويب من (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالذين»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ط الدار العلمية): «التصحيح».

<sup>(</sup>٥) وهو كما قال . . . وهذا الحديث يصدق عليه قول ابن القيم في «المنار المنيف» =

المشينات التي ليس لها زمام ولا خطام.

قال الإمام أحمد: للناس أحاديث يتحدثون بها على أبواب دورهم ما سمعنا بشيء منها، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لم نعلم والقول على رسوله عليه قول عليه؛ لأن ما قاله الرسول عليه من أمر؛ فالله أمرنا به، فلو كان قد قاله؛ لكنا مأمورين به، ولا يجوز أن نقول إن الله أمرنا ما لم نعلم أن الله أمرنا به؛ فكيف إذا لم يذكره عالم ولا عارف، فكيف إذا كان أهل المعرفة بالحديث يقطعون بأنه كذب موضوع؟ والعلم بذلك علم مُسَلَّم لأهله، لهم فيه طرق ومعارف يختصون بها كما يختص علماء الأحكام بالعلم بطرقها.

ولهذا كان أحمد بن حنبل يعطي كل ذي حق حقه، كان يعرف ليحيى بن معين معرفته بالفن الأول(١)، ويقدمه في معرفة الرجال، ويكرمه ويعظمه، وكان يحيى يتكلم في الشافعي بكلام ليس بمستقيم، حتى إنه أخذ كلامه في قتال البغاة فجاء به إلى أحمد مُنْكِراً على الشافعي بعض ما فيه من ذكر قتال البغاة، وإدخال ذكر قتال علي وطلحة والزبير فيه، فقال له: وهل يمكنه أن يقول في هذا المقام إلا هذا؟ وأظنه قال له: لا تتكلم فيما لا تحسن(١)، أو نحوه من الكلام الذي فيه إنكار على يحيى لأجل

<sup>= (</sup>ص ٥٠): «والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ، ومجازفات باردة ، تنادي على وَضْعِها اختلاقها على رسول الله ﷺ .

وانظر: «الفتاوى» (۱ / ۱۳۱۹)، و «صيانة الإنسان» (ص ۱۸۸)، و «الضعيفة» (۱ / ۳۰ / رقم ۲۲).

<sup>(</sup>١) في حاشية (أ) ما نصه: «هو معرفة الحديث».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لا يتكلم فيما لا يحسن».

إنكاره على الشافعي في طرق الأحكام التي كان الشافعي أعلم بها منه، وإن كان يحيى أعلم بالرجال من الشافعي.

وكلام يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي ذرعة والنسائي وأبي أحمد بن عدي والدارقطني وأمثالهم [في الرجال وصحيح الحديث وضعيفه؛ هو مثل كلام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأمثالهم](۱) في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام، وفي الأثمة من هو إمام مع هؤلاء وهؤلاء، مشارك للطائفتين وإن كان بأحد(۱) الصنفين(۱).

وأكثر أثمة الحديث والفقه (<sup>3</sup>)؛ كمالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وكذلك الأوزاعي، والثوري، والليث هؤلاء، وكذلك لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ولأبي حنيفة أيضاً ما له من ذلك، ولكن لبعضهم في الإمامة في الصنفين ما ليس للآخر، وفي بعضهم من ضعف المعرفة بأحد الصنفين ما ليس في الآخر؛ فرضي الله عن جميع أهل العلم والإيمان.

ونقول: ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَوُوكَ رَحِيمٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (أ)، ومثبت في (ب) و (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بأخذ»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) في حاشية (ب) و (ط) ما نصه: «هنا كلمة لم يظهر من الأصل المخطوط الا
 بعضها، ويشبه أن تكون «أحق» أو «أجدر»، والله أعلم».

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿وَأَكْثَرُ أَنَّمَهُ الْمُسْلَمِينَ وَالْفَقَهِ . . . » .

<sup>(</sup>٥) الحشر: ١٠.

وأما قولسه: إن هذا قد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين... إلى آخره؛ فما أدري من أيهما أعجب: من تكثيره لمن رواه كأنهم من الحفاظ الكبار، أو من سكوته عن مقابلتهم بالرد والإنكار؛ إذ مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عمن هو عارف بطرق الحديث، مميز بين الصحيح والضعيف؟!

ومشل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين، وهم جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء؛ كالثعالبي، والواحدي، والمهدوي، والزمخشري، وعبدالجبار بن أحمد، وعلي بن عيسى الرماني، وأبي عبدالله ابن الخطيب الرازي، وأبي نصر ابن القشيري، وأبي الليث السمرقندي، وأبي عبدالرحمن السلمي، والكواشي الموصلي، وأمثالهم من المصنفين في التفسير؛ فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة، بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح (۱) والضعيف ولا يميزون بينهما، لكن منهم من يروي الجميع ويجعل العهدة على الناقل؛ كالثعلبي ونحوه، ومنهم من ينصر قولاً أو [جملة] (۱)؛ إما في الأصول أو التصوف والفقه بما يوافقها من صحيح أو ضعيف، ويرد ما يخالفها من صحيح وضعيف.

وأما باب فضائل الأعمال والأشخاص والأماكن والزمان والقبور؛ فباب اتسع فيه الكذب والبهتان.

<sup>(</sup>١) في (أ): «الصّحابة»، والتصويب من (ب) و (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في (أ) و (ب)، والتصويب من (ط الدار العلمية).

وأما رجال التفسير القدماء؛ فمنهم الإمام المتفق عليه؛ كمجاهد الذي قال: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها.

وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد؛ فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد (١) البخاري والشافعي.

وكذلك «تفسير» طاووس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ونحوهم من التابعين ؛ فإنهم بهذا الشأن من أعلم الناس

وكذلك أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة، والأسود، وعبيدة السلماني، وغيرهم.

ومنهم من إسناده في التفسير عن ابن عباس منقطع، وهو في نفسه ثقة؛ كالسدي الكبير، والضحاك؛ فإن الضحاك لم يصح سماعه من ابن عباس، والسدي جمع ما ذكره من التفسير الذي ذكره عن التابعين كما جمع ابن إسحاق السيرة، وعلي بن أبي طلحة الوالبي لم يسمع من ابن عباس، وقتادة ثقة حافظ في نفسه (")، ورواية معمر عنه صحيحة وإن كان مالك أنكر ذلك لأجل القدر.

وأما الكلبي والسدي الصغير؛ فمتروكان.

وكذلك مقاتل بن سليمان بخلاف مقاتل بن حيان؛ فإنه ثقة، وأصحاب ابن عباس الأخصاء الذين رووا عنه ما فسره من القرآن، وما رواه من الحديث، وما نقلوه عنه في سائر العلوم ـ الحديث، والفقه، والتفسير،

<sup>(</sup>١) في (ب): «وَيَعْتُمَدُ».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «في تفسير» بدلاً من «في نفسه».

وشرح الغريب، وغير ذلك \_[سعيد بن جبير، وطاووس بن كيسان، ومجاهد ابن جبر، وعكرمة مولاه، وعمرو بن دينار، وجابر بن زيد أبو الشعثاء](١)، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ فهؤلاء هم المخصوصون به، ويطريقهم انتشر علمه.

وأما التفاسير المضافة إليه؛ كالتفسير الذي يرويه جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس؛ فجويبر ضعفه علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان، وقال أحمد: لا يشتغل بحديثه، وقال يحيى بن سعيد الخرساني البلخي: لا يلتفت إليه، وقال علي بن الجنيد والدارقطني: متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس حرفاً واحداً.

وتفسير آخر يرويه عبيدالله بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس، ويقال: إن عبيدالله هذا في الوهن والضعف أنزل من جويبر.

وتفسير آخر يرويه محمد بن سعد العوفي عن آبائه عن عطية العوفي عن ابن عباس، وعطية بن سعد ضعيف تكلم الناس فيه.

وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ قال أحمد: علي بن أبي طلحة ضعيف، ولم يسمع من ابن عباس شيئاً.

وتفسير يرويه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس، والكلبي كذاب، وباذام ضعيف ولم يسمع من ابن عباس شيئاً.

قال عبدالصمد بن الفضل: سئل أحمد عن «تفسير الكلبي»؛ فقال: كذب. فقيل له: أفيحل النظر فيه؟ قال: لا.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (أ)، ومثبت في (ب) و (ط الدار العلمية).

وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ترك عبدالرحمن بن مهدي أبا صالح باذام، وكذلك ضعفه سفيان وغيره، وكان الشعبي يمسك بأذنه ويقول: ويلك، أنت لا تحفظ القرآن، وتُفسر القرآن(١)؟! وكان مجاهد ينهى عن تفسيره. قاله البخاري.

وقال حبيب بن أبي ثابت: كنا نسمي أبا صالح دَرْوَع زن؛ أي: كذاباً كذب

وقال الإمام أحمد: ثلاث علوم ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير. وفي لفظ: ليس لها أسانيد.

ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة، فإذا كان الشيء مشهوراً عند أهل الفن قد تعددت طرقه؛ فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره(٢).

وأما تفاسير تابع التابعين؛ كقتادة، ومعمر، وسفيان الثوري، وابن أبي عروبة، وابن جريج، وغيرهم ممن صنف التفاسير(٣)؛ فإنما يذكرون من أصولهم ما سمعوه من شيوخهم عن الصحابة والتابعين.

وقد صُنفَ [في تفاسير] (١٠) الصحابة والتابعين وتابعيهم كتب كثيرة، يذكرون فيها ألفاظهم بأسانيدها؛ مثل: «تفسير» وكيع، وعبدالرزاق، وعبد

<sup>(</sup>١) في (ب): «وتفسير القرآن».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بخلاف غير» بإسقاط الهاء.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «مما صنف التفسير».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (أ)، وهو مثبت في (ب) و (ط الدار العلمية).

ابن حميد (۱), وآدم ابن أبي إياس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وبقيّ بن مخلد، وسنيد، ودحيم، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وابن جرير، وأبي بكر بن أبي داود، ومن هؤلاء من لا يذكر شيئاً عن مقاتل والكلبي.

وعامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمييز، كالمصنفات في سائر العلوم من الأصول والفروع وغير ذلك؛ فإن الفقهاء قد وضعوا في الفقه أشياء كثيرة من الموضوعات والضعاف.

وأما جمهور المصنفين في الأخبار والتواريخ والسير والفتن من رجال الجرح والتعديل منهم من هو في نفسه متهم أو غير حافظ؛ كأبي مخنف (٢) لوط بن يحيى، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي، وإسحاق بن بشر، وأمثالهم من الكذابين، بل الواقدي خير من مل الأرض مثل هؤلاء، وقد عُلِمَ ما قيل فيه، ومحمد بن سعد كاتبه ثقة، لكن يُنظَر عمن نقل، وكذلك أبو الحسن المدائني وأمثاله وإن سلموا من الطعن فيهم؛ فليسوا من علماء الجرح والتعديل حتى يكون ما رووه ولم ينكروه مقبولاً.

وإنما العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحديث، وهم نوعان: منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده؛ كمالك، وشعبة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وكذلك البخاري وأمثاله، ومنهم من يروي عن الثقة وغيره للمعرفة ولما عنده من التمييز؛ كالثوري، وغيره.

<sup>(</sup>١) في (ب): «عبد حميد» بإسقاط «ابن».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «كابي مخيفًا»، وهو خطأ من الناسخ.

والذين جمعوا المنقولات فيهم من يمكنه التمييز بين الصحيح والضعيف في الغالب؛ كالدارقطني، وأبي نعيم، والخطيب، والبيهقي، وابن ناصر، وابن عساكر، وأبي موسى المديني، وابن الجوزي، وأمثالهم، لكن قد يروون في كتبهم الغرائب المنكرات والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها.

وكما يُروى عن أحمد؛ أنه قال: إذا سمعت أهل الحديث يقولون: هذا الحديث فائدة؛ فأعلم أنه غريب منكر، يعني أنهم يستفيدون غرائب الحديث(١) كما يستفيد الفقهاء ونحوهم غرائب الأقوال والطرق والوجوه، وإن كانت وجوهاً سوداً.

وأبو نعيم يروي(١) في «الحلية» في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث غرائب يعلم أنها موضوعة، وكذلك الخطيب وابن الجوزي وابن عساكر وابن ناصر وأمثالهم، والدارقطني صنف «سننه» ليذكر فيها غرائب «السنن»، وهو في الغالب يبين حال ما رواه، وهو من أعلم الناس بذلك، والبيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب، وهو من أقلهم استدلالاً بالموضوع، لكن يروي(١) في الجهة التي ينصرها من المراسيل والآثار ما يصنلح للاعتضاد ولا يصلح للاعتماد، ويترك في الجهة التي يضعفها ما هو أقوى من ذلك الإسناد(٤).

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ط الدار العلمية): «الأحاديث».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «يرويه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يري»

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الأستناد».

وهم فيما يقولونه من أصدق الناس وأثبتهم، لكن الشأن في من قبلهم من الإسناد؛ فإنهم كثيراً ما يتركون التمييز فيه، بخلاف الأثمة الكبار الذين يعتمدون على الحديث ويحتجون به فيما بينهم وبين الله تعالى؛ كمالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد، والبخاري، وأبي داود؛ فإنهم يحررون الكلام في المتن والإسناد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

فإذا عرفت ذلك؛ فلا يخلو ما رواه؛ إما أن يكون من جنس ما رواه صاحب «الفردوس» شهردار الديلمي، أو الشيخ عمر الملا صاحب «وسيلة المتعبدين»، أو البكري صاحب «تنقلات الأنوار»، وابن سبع الذي له مصنف كبير في فضائل النبي على ومصنف صغير في كرامات الأولياء، وأمثال هؤلاء ممن في كتابه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله؛ فهل يجوز الاعتماد على ما يرويه هؤلاء؟!

أو يكون أرفع من هذا، وإن كان فيها من الصدق ما لا يحصيه إلا الله؛ كر «تفسير» الثعلبي والرواحدي، و «الشفا» للقاضي عياض، و «تفسير» أبي الليث والقشيري؛ مما فيه ضعف كثير، وإن كان الغالب عليه الصحيح.

أو يكون من الحفاظ؛ كأبي نعيم، والخطيب، وابن ناصر، وأبي موسى، وابن الجوزي، وعبدالغني، وابن عساكر ونحوهم؛ فهؤلاء سكوتهم عن الإنكار في كثير مما يروونه لا يدل على الصحة عندهم باتفاق أهل الحديث.

وأما الأولون؛ فهم لا يعرفون الصحيح من السقيم؛ فسكوتهم عن

الإنكار سكوت عموم المؤمنين الذين لا يعرفون حقائق الدين، لا يميزون بين السنة والبدعة غير الإنكار(۱) على ما يرونه ويسمعونه من الأقوال والأعمال، وإذا كان الراوي لهذا وأمثاله لا يخرج عن أن يكون غير عالم بهذا بما ينكره، أو يكون عادته رواية هذا وأمثاله من غير بيان لعادة معروفة بينهم ؛ لم يكن لهذا فيما ذكره حجة.

وأيضاً؛ فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبي الله واجب القبول، أو فيما ينقل عن الصحابة، وأما ما ينقل من الإسرائيليات ونحوها؛ فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلها؛ لأن أصلها غير معلوم، وغايتها أن تكون عن واحد من علماء أهل الكتاب، أو من أخذه عن أهل الكتاب؛ لما ثبت في «الصحيح» (") عن النبي عليه؛ أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ فإما أن

(٢) أخرجه البخاري في «الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر»، ولفظه يختلف عما ذكره المؤلف هنا (كتاب التفسير، باب: ﴿قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾، ٨ / ٢٠، الحديث ٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولُوا: ﴿آمنا بالله وما أنزل إلينا. . . الآية

وأحرجه أيضاً أحمد في «المسند» (٤ / ١٣٦، الحديث ١٧٢٦).

وأبو داود في «السنن» (كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، ٤ / ٥٩ ـ ٠٦٠، الحديث ٤٤٣).

كلاهما من طريق الزهري، عن ابن أبي نملة، عن أبيه رضي الله عنه، وآخره: «فإن كان باطلًا لم تصدقوه، وإن كان حقًا لم تكذبوه».

<sup>(</sup>١) كذا، والكلام غير مستقيم؛ فلعلها: «الاعتماد».

## يحدثوكم بباطل فتصدقوهم، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم».

فإذا كنا قد نهينا عن تصديق هذا الخبر وأمثاله مما يؤخذ عن أهل الكتاب؛ لم يجز لنا أن نصدقه إلا أن يكون مما يجب علينا تصديقه، مثل ما أخبرنا به نبينا عن الأنبياء وعن أممهم، فإن ذلك يجب تصديقه مع الاحتراز في نقله؛ فهذا هذا.

وأعجب من هذا قوله: «إن نوحاً وإدريس وأيوب وجماعة من الأنبياء توسلوا به (1)؛ فمثل هذا [V] بجوز لمسلم أن يبني دينه الذي يكفّر به من خالفه على مثل هذا النقل، الذي V يعتمد عليه من يدري ما يقول.

ومعلوم أن ما جاء به نبينا [ﷺ] أضبط وأتم وأكمل، وهو علينا أوجب، وأمتنا به أعرف، ولو قال قائل في زماننا: قد جاء أن النبي ﷺ قال كذا وفعل كذا ومعتبًا به، من غير أن يعرف ما يستند إليه من العزو والإسناد؛ لكان قائل ذلك من أجهل الناس وأبعدهم عن طريق الرشاد، دع من يستدل على تكفير غيره مما يرويه عن أولئك الأنبياء الذين قد أمرنا نبينا إذا حدثنا أهل الكتاب عنهم أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، بل مثل هذا إذا وجدناه في كتب أهل الكتاب أو في كتب المسلمين منقولاً؛ لم يجز لنا أن نصدقه، ومن صدقه؛ فقد عصى الله ورسوله، ولو صح؛ فغايته أن يكون شرع من قبلنا.

والنَّاس لهم في هذه المسألة قولان مشهوران: أحدهما أنه ليس

<sup>(</sup>١) سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة (ص ١١٤ فما بعدها).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ط الدار العلمية).

شرعاً لنا ما(۱) لم يرد به شرعنا؛ فقد كان مشروعاً لهم ما ليس مشروعاً لنا من سجود بعضهم لبعض، فإن ما جاء به نبينا من كمال التوحيد لم يجيء به نبي غيره، وكذلك تحريم الإنسان على نفسه أشياء كما حرم إسرائيل على نفسه ما حرمه، فإن الأمم قبلنا كانوا إذا بدّلوا التوحيد وغيروا الدين؛ بعث الله لهم نبياً يبين ما بدلوه وكتموه، ونحن آخر الأمم؛ فليس بعد نبينا نبى ينتظر.

وفي المأثور عن الأنبياء المتقدمين ما يدل على أن ذلك لم يكن مشروعاً لهم، مثل ما ذكره الحافظ أبو نعيم في «كتاب الحلية» في ترجمة أحمد بن أبي الحواري؛ قال: حدثنا أبي، حدثنا أحمد ((يعني: محمد ابن عمر اللبناني)، حدثنا الحسين (يعني: أبا علي الحسين بن عبدالله بن شاكر السمرقندي)، سمعت عبدالله بن الجلالا) يقول: قال (اليوسف عليه السلام: «اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي إبراهيم خليلك، وإسحاق ذبيحك (اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي إبراهيم خليلك، وإسحاق ذبيحك (اللهم إني أتوجه الله الله إليه: يا يوسف! «تتوجه

<sup>(</sup>١) في (ب): «إما لم».

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب): «أحمد بن عمر»، ولعله «أبو أحمد»، والله لم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عبدالله الجلا» بإسقاط «بن».

<sup>(</sup>٤) قال المصنف (ص ٦٥ - ٦٦) من هذا الكتاب: «ومراسيل أهل ديننا عن نبينا لل المصنف (ص ٦٥ - ٦٦) من هذا الكتاب: «ومراسيل أهل ديننا عن نبينا لل المحلماء مع كون نبينا قريباً، وديننا محفوظاً محروساً؛ فكيف بما يرسل عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم . . . ».

 <sup>(</sup>٥) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١ / ٧): «وأما القول بأنه إسحاق؛ فباطل بأكثر من عشرين وجهاً، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما

[إليّ ](١) بنعمة أنا أنعمت بها عليهم».

قال أحمد: فقلت لأبي سليمان الداراني: كنت لبعض الأولياء قبل اليوم أشد حبًا. فقال: إنما يتقرب إليه بحب أوليائه أولى ثم بعد منزلة تسعد القلب(٢).

وقد ذكر بعض الناس في هذا الأثر أن الله قال له: «وأي حق لأبائك علي ؟»؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليهم بالإيمان والنبوة، كما قال تعالى بعد ذكره لهم وثنائه عليهم: ﴿أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِيَّةٍ آدَمَ ومِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نوح وَمِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْراهيمَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِيَّةٍ آدَمَ ومِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نوح وَمِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْراهيمَ

= هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم؛ فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، وفي لفظ: وحيده، ولا يشك أهلُ الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. . . وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب؛ فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: ﴿لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ [هود: ٧٠ ـ ٧١]؛ فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد، ثم يأمر بذبحه . . .».

وانظر: «تفسير ابن كثير» (٤ / ١٦) عند تفسير قوله تعالى: ﴿فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك . . . ﴾ [الصافات: ١٠٣].

وانظر أيضاً: والسلسلة الضعيفة، للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله (الأحاديث ٣٣١ ـ ٣٣٦).

(١) ما بين القوسين سقط من (أ)، ومثبت في (ب) و (ط الدار العلمية).

(٢) كذا العبارة في الأصل، وفي (ب): «يستعد»، وفي (ط الدار العلمية): «سعد»، وفي العبارة اضطراب، وجاء في «الحلية» لأبي نعيم (١٠ / ٩، ترجمة ٤٥٧): «... فقال لى: إنما يتقرب إليه بحب أوليائه أولاً، ثم يأتى بعد منزلة تشغل القلب».

وإشرائيلَ . . . ﴾ (١) الآية .

وكذلك الآية التي في النساء: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ . . . ﴾ (٢) الآية .

وقال في الفاتحة ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٣).

وأما ما استحقوه عليه؛ فكقوله: ﴿وكانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ (")، ﴿كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (")،

فهو سبحانه أحقه على نفسه بحكم إحسانه وفضله ووعده، لا هم أحقوه عليه، كالحق الذي لإنسان على من له عنده يد.

ولهذا ليس لأحد أن يُدِلُ على الله بصلاح سلفه؛ فإنه ليس صلاحهم من عمله الذي يستحق به الجزاء؛ كأهل الغار الثلاثة؛ فإنهم لم يتوسلوا إلى الله بأعمالهم لما علموا أن الله سبحانه وتعالى يثيب العاملين على أعمالهم؛ كما قال: ﴿لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ ﴾ (٢).

وسعي غيره ليس له كما لا تزر وازرة وزر أخرى؛ كما قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) مريم: ۸۵.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۹۹.

<sup>(</sup>٣) الفاتحة : ٥ ـ ٦

<sup>: (</sup>٤) الروم: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) يونس: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨٦.

﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى . وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى . أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِذْرِ أُخْرَى . وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (١) .

وإن كان المرء قد ينتفع بسعي غيره، لكنه ليس له؛ فلا يَمت (٢) ويدل بما ليس له.

قال الشيخ: قال المعترض: وقد روي أن أبا جعفر لما ناظر مالكاً في مسجد النبي على قال له مالك: يا أمير المؤمنين! لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فإن الله أدب قوماً، قال: ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ...﴾ (الآية، وذم آخرين؛ فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الحُجُراتِ...﴾ (الآية، وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً. فاستكان لها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبدالله! أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله على فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به (٥).

<sup>(</sup>١) النجم: ٣٦ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «يمن».

وانظر كلام المصنف عن هٰذه المسألة في: «الفتاوى» (١٨ / ١٤٢، ٢٤ / ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ٤.

<sup>(</sup>٥) ذكر هٰذه القصة القاضي عياض في «الشفا» (٢ / ٤١).

قلت: في إسنادها محمد بن حميد الرازي، تكلم فيه غير واحد من أثمة الجرح والتعديل.

انظر: «تهذیب الکمال» (۲۰ / ۲۰۲ ـ ۱۰۸، ت ۱۹۲۷).

قال الشيخ: فيجاب الجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: المطالبة بصحة هذه الحكاية، وليس معه ولا مع من ينقلها بها(۱) إسناد صحيح ولا ضعيف، وإنها غايته أن يعزوها إلى «الشفا»أو إلى من نقلها منه، وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه؛ فإذا قال القاضي عياض: ذكره فلان في كتابه؛ فهو الصادق في خطابه، وإذا لم يذكره (۱) من أين

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (1 / ٢٢٨): «وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاً، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور؛ فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومئة، وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومئة، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومئتين، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم؛ إلا وهو كبير مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة وابن وارة، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحداً أجراً على الله منه وأحذق بالكذب منه، وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. . ، وفي الإسناد أيضاً من لا تُعْرَفُ حاله».

ثم قال: «وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند؛ فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟! هذا إن ثبت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم، ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين؛ فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه؟ وهو ضعيف عند أهل الحديث؟» اهـ.

<sup>(</sup>١) وكذا أيضاً في (ب)، وفي (ط الدار العلمية): «به».

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و (ب) و (ط الدار العلمية)، ولعل الصواب: «يذكر،

نقله؛ لم نتهمه، ولكن نتهم من فوقه، وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير، وهو صادق في نقله منها، لكن ما فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم.

الوجه الثاني: أن يقال: هذه الحكاية كذب بلا ريب من (١) وجوه:

ــ منها: أنها مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة؛ فإنهم متفقون على أن من سلَّم على النبي على أراد الـدعاء، فإنه يستقبل القبلة، كما روي ذلك عن الصحابة.

وتنازعوا وقت السلام عليه؛ هل يستقبل القبلة، أو القبر؟ على قولين؛ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضاً، وقال غيره: يستقبل القبر وقت السلام عليه.

وأما وقت الدعاء؛ فما أعلم إماماً خالف في أنه يستقبل القبلة، بل الأئمة متفقون على أن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميع أدعيتهم وأمكنتهم هي الكعبة، ويستحب لكل من دعا الله أن يستقبل الكعبة حيث كان وأين كان كما كان النبي على يستقبلها؛ فيستقبل وقت الذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجمرات وعلى الصفا والمروة وعقب الصلاة في مسجد النبي على وغيره.

وما جعل أحد من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء، وإنما يستقبل قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم.

ومن لهؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصلي إليها، وقد ثبت في

<sup>(</sup>١) في (ب): «بلا ريب منها».

ومنهم من يستقبل قبر شيخه وقت الصلاة ويستدبر(٢) الكعبة، ويقول: هذا قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة، وهذا كفر صريح يوجب استتابة قائله مع أنه يفعله طائفة من الزهاد والعبّاد وبعضهم يسجد لقبورهم.

وكذلك قصد قبورهم للصلاة والدعاء بدعة، وقد ثبت عن مالك وغيره من الأئمة أنهم جعلوا ذلك من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين.

فعلم أن هذا كذب على مالك مخالف لمذهبه، كما كذبوا عليه أنه كان يأخذ طنبوراً يضرب به ويغني لمّا كان في المدينة من يغني ؛ حتى إن أكثر المصنفين في إباحة السماع ؛ كأبي عبدالرحمن السلمي ، والقشيري ، وأبي حامد ، ومحمد بن طاهر المقدسي ، وغيرهم ؛ يذكرون إباحته عن مالك وأهل المدينة ، وهو كذب ؛ فإنه قد علم بالتواتر من مذهبه النهي عن ذلك ؛ حتى قال إسحاق بن الطباع : سألت مالكاً عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إنما يفعله عندنا الفساق .

\_ ومنها: أن مالكاً من قوة متابعته للسنة كره أن يقال: زرت قبر النبي

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والجلوس عليه، ٧/ ٣٨) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.
(٢) في (ب): «ومستدبر».

رفاد الما لا يستريب أحد في ثبوته عنه، مع أن لفظ زيارة القبور في الجملة مما جاءت به السنة في غير قبره؛ كما في «الصحيحين» (۱) من حديث أبي هريرة؛ قال: «زار النبي على قبر أمه؛ فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن؛ فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت» (۱).

والأحاديث في ذلك كثيرة، ثم بسط الشيخ الكلام على ذلك.

وأما ما ذكره من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة فأمرتهم أن يعملوا من قبره كوة إلى السقف حتى لا يكون بينه وبين السماء حائل ففعلوا، فمطروا حتى نبت العشب، وسمنت الإبل، وتفتقت شحماً، فسمي عام الفتيق ؟ فقد ذكر هذا فيما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فيما صنفه في أخبار المدينة.

<sup>(</sup>١) الصواب أنه في «صحيح مسلم» فقط.

<sup>(</sup>٧) مسلم والصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه في زيارة قبر أمه، ٧ / ٤٥ ـ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) الدارمي والسنن، (باب ما أكرم الله تعالى نبيه ﷺ بعد موته، ١ / ٤٣، ٤٤).

قلت: هٰذا الأثر ضعيف... وقد تكلم جماعة من العلماء عن متن هٰذا الأثر وسنده... وضعفوه من عدة أوجه... وملخص ذلك:

أن في سنده عمرو بن مالك النكري، قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، له أوهام». «التقريب» (ص ٤٢٦، ت ٤٠١٥).

وفي سنده أيضاً سعيد بن زيد الراوي عن عمرو بن مالك، قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، له أوهام». (ص ٢٣٦، ت ٢٣١٢).

وقال الذهبي في «الميزان»: «... قال علي عن يحيى بن سعيد: ضعيف. وقال =

وجوابه من وجهين :

أحدهما: أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به، والثابت عن الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله؛ إما في المسجد، وإما في الصحراء، وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم؛ فإنهم اتفقوا على دعاء الله واستغفاره.

واختلفوا: هل يصلى للاستسقاء؟ على قولين، وجمهورهم على أنه يصلى له، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأما(١) أبو حنيفة؛ فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء، والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في «الصحاح»

= السعدي: ليس بحجة، يضعفون حديثه، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس، كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه». «الميزان» (٢ / ٣٢٨، ت ٣١٨٥).

وفي سنده أيضاً محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، قال الحافظ في «التقريب»: «لقبه عارم، ثقة، ثبت، تغير في آخر عمره».

وقال الألباني حفظه الله في «التوسل وأنواعه وأحكامه» (ص ١٢٦)؛ «وهذا الأثر لا يدرى؛ هل سمعه الدارمي من محمد بن الفضل قبل الاختلاط أو بعده؟ فهو إذن غير مقبول، فلا يحتج به».

وقال الشيخ السهسواني الهندي رحمه الله تعالى في «صيانة الإنسان»: «والسابع: أن الحديث موقوف؛ فلا يصلح حجة عند المحققين».

انظر: «صيانة الإنسان» (ص ٧٤٥ ـ ٢٤٦)، و «التوصل إلى حقيقة التوسل» للشيخ محمد نسيب الرفاعي (ص ٢٥٩)، و «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص ١٧٤ ـ ١٧٦)، و «هذه مفاهيمنا» للشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ (ص ٧٧ ـ ٧٥).

قلت: وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى على متن هذا الأثر (ص ٩٣). ١٦١).

(۱) سقط من (ب): «أما».

و «السنن» و «المسانيد» (۱)؛ أن رسول الله على في الاستسقاء ركعتين (۱)، والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا واستشفعوا (۱) بالعباس وغيره (۱) ولم يكشفوا عن قبره، ولو كان مشروعاً؛ لما عدلوا عنه.

وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله ممن لا يجوز الاحتجاج به.

ولو قال عالم: يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن قبر النبي على أو غيره من الأنبياء والصالحين؛ لكان مبتدعاً بدعة مخالفة للسنة المشروعة عن رسول الله على وعن خلفائه.

ونحو هذا ما رُوي أن أهل القسطنطينية كانوا إذا أجدبوا يستسقون بقبر أبي أيوب الأنصاري<sup>(٥)</sup>، وقد رُوي أن أهل تستر كانوا يفعلون ذلك بقبر

<sup>(</sup>١) في (ب): «المسائد».

<sup>(</sup>٢) البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاستسقاء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، ٢ / ٥٧٨، الحديث ١٠١٢) من حديث عبدالله بن زيد، وفيه: «... فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه؛ فصلى ركعتين...» الحديث.

وانظر أيضاً أرقام الأحاديث التالية: (١٠٢٤، ١٠٢٥، ٢٠٢١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي، (كتاب الاستسقاء، ٦ / ١٨٨ - ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «واستسقوا».

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريج ذلك بإذن الله (ص ١٠٧).

 <sup>(</sup>٥) ذكر هٰذه القصة ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في كتاب «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٤ / ١٦٠٦، ت ٢٨٦٦).

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم . . . » (Y / 701): «ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك، ولا قدوة بهم ؛ فقد كان من قبور أصحاب =

دانيال، وأن أبا موسى كتب إلى عمر في ذلك؛ فكتب إليه عمر: «إذا كان النهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً، ثم اجعله في أحدها ليخفى على الناس»(۱).

[وهذا](٢) قد رويناه في «كتاب المغازي» لابن إسحاق(٣) من رواية يونس بن بكير إلى أبي العالية، وذكره البيهقي في كتاب «شعب الإيمان»(٤)، وذكره غيره، وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعل

- رسول الله على بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون ومَن بَعْدَهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به، ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على فعله، بل على فعل ما هو دونه، ومن تأمل كتب الآثار، وعرف حال السلف؛ تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور، ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاً، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم. . .» اهـ.

(۱) ذكر هذه القصة ابن كثير رحمه الله تعالى في «البداية والنهاية» (۲ / ۳۷ - ۳۸)، وقال: «إسناده صحيح إلى أبي العالية»، ثم إنه ذكر طرقاً أخرى للقصة تدل على صحة وقوعها

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢ / ٦٨١): «فَفَي هٰذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك» اهـ. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٧ / ٢٧٠).

(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب) و (ط الدار العلمية).

(٣) ابن إسحاق «سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» (ص ٤٣ ـ ٤٤) الفقرة ٤٩): حدثنا أحمد بن عبدالجبار؛ قال: نا يونس بن بكير، عن أبي خلدة خالد بن دينار؛ قال: نا أبو العالية؛ قال: «لما فتحنا تستر وجدنا...»؛ فذكر القصة. قلت: وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، من كبار التابعين.

(٤) لم أقف عليه في «شعب الإيمان»، وبعد البحث وقفت على القصة في «دلائل النبوة» للبيهقي رحمه الله تعالى (باب صفة رسول الله على في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته، ١ / ٣٨١).

المسلمين، فليس فيه حجة؛ فلا يحتج به محتج.

وأيضاً؛ فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا سقف له، كما روي عنها أن النبي على كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد(۱)، ولم تزل كذلك مدة حياة عائشة؛ فكيف يحتاج أن يفتح في سقفها كوة إلى السماء؟

فإن قيل: فتحت(٢) الكوة في قِبَل الحجرة محاذية للقبر؛ فهذا كذب ظاهر، فإن الحجرة لم يكن لها هناك كوة ينزل منها من ينزل لكنس الحجرة، وإنما كان هذا بعد موت عائشة في أيام عمّرت الحجرة.

الثاني: أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع، سواء أكان مشروعاً أو لم يكن، فإن هذا استنزال للغيث على قبره، والله تعالى ينزل رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين، وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم، والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أو ولياً ليس مشروعاً، ولا هو من صالح الأعمال؛ إذ لو كان مشروعاً أو حسناً من العمل؛ لكانوا به أعلم، وإليه أسبق، ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك؛ فكلام هؤلاء يقتضي جواز سؤال الميت والغائب.

وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين؟

<sup>=</sup> قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ؛ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب؛ قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبار، به (أي: بالإسناد السابق).

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، ٥ / ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فيجب»، وهو خطأ بين.

حتى الأقوام فيهم زهد وعبادة ودين، ترى أحدهم يستغيث بمن يحسن به الظن حيًا كان أو ميتاً، وكثير منهم تتمثل له صورة المستغاث به وتخاطبه، وتقضي بعض حوائجه، وتخبره ببعض الأمور الغائبة، ويظن الغرُّ أنه المستغاث به، أو أن ملكاً جاء على صورته، وإنما هي شياطين تمثلت له به، وخيالات باطلة؛ فتراه يأتي قبر من يحسن به الظن إن كان ميتاً؛ فيقول: يا سيدي فلان! أنا في حسبك، أنا في جوارك، أنا في جاهك، قد أصابني كذا وجرى عليَّ كذا، ومقصوده قضاء حاجته؛ إما من الميت أو به، ومنهم من يقول: سل من يقول للميت: اقض ديني واغفر ذنبي وتب علي، ومنهم من يقول: سل لي ربك، ومنهم من يذكر ذلك في نظمه ونثره، ومنهم من يقول: يا سيدي الشيخ فلان، أو يا سيدي رسول الله(۱)! نشكو إليك ما أصابنا من العدو، وما نزل بنا من المرض، وما حل بنا من البلاء، ومنهم من يظن أن الرسول أو الشيخ يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرها، وأنه يقدر على غفرانها وقضاء حوائجه، ويقدر على ما يقدر على ما يعلمه الله.

و هـ ولاء قد رأيتهم، وسمعت هذا منهم، ومن شيوخ يقتدى بهم ومفتين وقضاة ومدرسين (٢).

ومعلوم أن هذا لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله، ولا أحد من الأثمة، ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاً، بل من فعل ذلك كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله؛ فإن هذا الفعل منه

<sup>(</sup>١) في (ب): «يا رسول الله».

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي الأصل (أ) و (ب): «ومفتون وقضاة ومدرسون».

ما هو كفر صريح، ومنه ما هو منكر ظاهر؛ سواء قدر أن الميت يسمع الخطاب كما إذا خوطب من قريب، أو قدر أنه لا يسمعه كما إذا خوطب من بعيد؛ فإن مجرد سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما يطلب الحي منه، وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه شُرِعَ لنا أن نسأله ونطلب منه كل ما يقدر عليه؛ فليس لنا في حياة الرسل أن نسألهم كل ما يمكنهم فعله، بل ولا نسأل الله تعالى كل ما يمكنه فعله، بل الدعاء عبادة شرعية؛ فكيف يجوز أن نسألهم ذلك بعد مماتهم، وليس لنا أن نسألهم كل ما يقدر الله عليه من المفعولات ليسألوا ربهم إياه؛ كما سأل قوم موسى موسى أن يريهم الله جهرة (۱)، وسألوا المسيح إنزال المائدة (۱)، وسألوا صالحاً الناقة (۱)، وسألوا الأنبياء الأيات.

فلو قال قائل: سؤال الغائب حيّاً وميتاً كسؤال الشاهد؛ فإن الأنبياء والأولياء يسمعون خطاب [الغائب البعيد، ويسمع أحدهم خطاب](1) الناس البعيدين له.

قلنا: هذا محال في العادة المعروفة، وإذا وقع ذلك في بعض الصور؛ كان من باب خرق العادة، والعادة قد تخرق بأن يسمع الأدنى

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَوْمَنْ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرة فَاخْذَتْكُمُ الصَّاعَةُ وأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥].

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِيونَ يَا عَيْسَى ابْنُ مُرِيمَ هَلْ يَسْتَطَيْعُ رَبُكُ أَنْ يَنْزُلُ عَلَيْنًا مَاثِدَةً مِنْ الْسَمَاءُ قَالَ اتقوا الله إنْ كنتم مؤمنين﴾ [الماثدة: ١١٢].

 <sup>(</sup>٣) ﴿وَإِلَى ثُمُود أَخَاهُم صَالَحاً. . ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿هَٰذُهُ نَاقَةُ اللهُ لَكُم آيةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضُ اللهُ وَلا تُمسُوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم﴾ [الأعراف: ٧٣].

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

خطاب الأعلى كما سمع سارية خطاب عمر: «يا سارية! الجبل، يا سارية! الجبل، يا سارية! الجبل»(١).

ويجوز خرق العادة بالعكس، لكن إثبات هذا في حق مُعَيَّن لا يكون إلا بحجة تدل على وقوع ذلك في حقه.

(١) إسناده حسن.

وقد رواه البيهقي في «الدلائل» (٦ / ٣٧٠).

والـلالكـائي في وشـرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٧ / ١٣٣٠ / رقم ٢٥٣٧)، وغيرهما.

كلاهما من طريق ابن وهب: عن يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ وأن عمر وجه جيشاً ورأس عليهم رجلاً يقال له: (سارية)، فبينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب؛ جعل ينادي: يا سارية! الجبل (ثلاثاً)، ثم قدم رسول الجيش؛ فسأله عمر رضى الله عنه؛ فقال: يا أمير. . . « الأثر.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في «البداية والنهاية» (٧ / ١٣١): «ولهذا إسناد جيد حسن».

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا الطريق في «الإصابة» (٤ / ٩٨)، وقال: «وهذا إسناد حسن».

وقد أورد ابن كثير في «البداية» (٧ / ١٣٢) جملة من الطرق، وقال: «فهذه طرق يشد بعضها بعضاً».

وقال الألباني حفظه الله تعالى في «حاشية الآيات البينات» (ص ١١٢): «وهذا إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير في «البداية» ـ يريد إسناد ابن وهب المذكور أعلاهـ».

ثم قال: «ومن هذا الوجه رواه البيهقي في «الدلائل»، وكل ما يروى عن عمر في هذه القصة سوى هذا؛ فلا يثبت، مثل ما جاء في «روض الرياحين» (ص ٢٥)؛ أنه كشف لعمر عن حال سارية وأصحابه من المسلمين وحال العدو؛ فإنه لا أصل له، وإنما هو من ترهات الصوفية لدعم كشوفاتهم المزعومة» اهـ.

فإن قال: إن النبي على يسمع الخطاب البعيد والقريب.

قيل: ليس في هذا الحديث المعروف ما يدل على التسوية بين القريب والبعيد في سمع خطابه، بل الحديث يدل على نقيض ذلك.

ففي «السنن» حديث أوس بن أوس الذي رواه أبو داود وغيره، ورواه ابن حبان في «صحيحه»، والدارقطني في «سننه»(۱)؛ قال: قال رسول الله على: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة؛ فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ».

قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرض صلاتُنا عليك وقد أرمْت؟ قال: يقولون: بليت. قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(١).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند الدارقطني رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الجمعة، ١ / ٢٥٥، الحديث ١٠٤٧) عن هارون بن عبدالله، حدثنا حسين بن علي، عن عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أفضل أيامكم. . . »؛ فذكره.

وفي (كتاب الصلاة أيضاً، باب الاستغفار، ٢ / ١٨٤، الحديث ١٥٣٥) عن الحسن بن على ، عن الحسين بن على الجعفى ، به .

والنسائي «السنن» (كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي على يوم الجمعة، ٣ / ١٠١، الحديث ١٣٧٣) عن إسحاق بن منصور.

وأحمد «المسند» (٤ / ٨، الحديث ١٦٢٠٧).

وابن ماجه «السنن» (كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، ١ / ٥٧٤، الحديث =

= ١٦٣٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وفي (كتاب إقامة الصلاة، باب في فضل الجمعة، ١ / ١٦٣٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة \_ إلا أنه قال: عن شداد بن أوس بدلاً من أوس بن أوس رضي الله عنه، وذلك وهم منه \_، قاله المزي في «التحفة» (٢ / ٤).
والدارمي «السنن» (باب فضل الجمعة، ١ / ٤٤٥) عن عثمان بن محمد.

وابن حزيمة «الصحيح» (كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة على النبي على، ٣ / ١١٨، الحديث ١٧٣٣) عن أبي طاهر، عن أبي بكر، عن محمد بن العلاء، عن أبي كرب.

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، كتاب الرقاق، باب الأدعية، ٣ / ١٩١، الحديث ٩١٠) عن ابن خزيمة، عن أبي كريب

والحاكم «المستدرك» (١ / ٢٧٨) عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أبي جعفر أحمد بن عبدالحميد الحارثي.

والبيهقي «السنن الكبرى» (كتاب الجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة، ٣ / ٢٤٨ - ٢٤٩)، و «شعب الإيمان» (فضل الصلاة على النبي على ليلة الجمعة ويومها).

والطبراني «المعجم الكبير» (١ / ٢١٧ / رقم ٥٨٩).

كلهم عن حسين بن على الجعفي، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً.

وقال الحاكم: «هٰذا حديث صحيح على شرط البخاري»، ووافقه الذهبي.

قلت: بل ليس على شرط البخاري؛ لأن أبا الأشعث الصنعاني لم يخرج له البخاري في «الصحيح»، وإنما خرج له في «الأدب المفرد» ومسلم والأربعة؛ كما في «التقريب» (ص ٢٦٤، ت ٢٧٦١)؛ فهو ليس على شرطه.

وصححه النووي في «الأذكار» (رقم ٣٣٣)، و «الرياض» (ص ٤٤٩، الحديث (١٤٠٧).

قال المناوي في «فيض القدير» (٢ / ٥٣٥): «... قال الحافظ المنذري وغيره: =

والحديث الذي رواه أحمد في «مسنده» وأبو داود عن أبي هريرة ؛ قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً ، وصلوا على حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني »(١).

له علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره، وغفل عنها من صححه؛ كالنووي في «الرياض»،
 و «الأذكار»» اهـ.

وقد أشار ابن حجر العسقلاني في «النكت الظراف» (٢ / ٢١) إلى العلة المشار إليها بقوله: «حديث: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة . . .» إلى آخره ، قلت ـ القائل ابن حجر ـ: ذكر البخاري وأبو حاتم وتبعهما ابن حبان ؛ أن حسين بن علي الجعفي غلط في عبدالرحمن بن يزيد بن تميم ؛ فظنه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ، كما جرى لأبي أسامة فيه ، وأن هذا الحديث عن ابن تميم لا عن ابن جابر ، ولا يكون (أي : قول هؤلاء) صحيحاً ، ورد ذلك الدارقطني أيضاً ؛ فخص أسامة (أي : دون حسين بن علي الجعفي) بالغلط فيه ، اه .

وقد فصل ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٨١) هذا الإعلال والإجابة عنه؛ مما يؤكد أن العلة ليست بقادحة.

وقد لخص الشيخ الألباني حفظه الله الحكم على الحديث بعبارة وجيزة لطيفة في تخريجه لأحاديث وفضل الصلاة على النبي على النبي السماعيل بن إسحاق القاضي (ص ٣٧ / رقم ٢٢)؛ فقال: «إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح، وقد أعل بما لا يقدح».

قلت: وللحديث شواهد لا تخلو من مقال، من بينها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى (ص ١٠٥).

(١) أخرجه الإمام أحمد «المسند» (٢ / ٣٦٧، الحديث ٨٧٩).

وأبو داود «السنن» (كتاب المناسك، باب زيارة القبور، ٢ / ٥٣٤، الحديث ٥٠٤٢).

كلاهما من طريق عبدالله بن نافع، عن ابن أبي دثب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا قبري عيداً...» الحديث. =

والحديث الذي رواه النسائي وابن حبان عن ابن مسعود؛ قال: قال [رسول الله](۱) ﷺ: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»(۲).

= قلت: وإسناده حسن؛ لأجل عبدالله بن نافع الصائغ، قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٠٦، ت ٣٦٥٩): «ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في واقتضاء الصراط المستقيم» (٢ / ٢٥٩): «وهذا إسناد حسن؛ فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبدالله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه، قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقاً، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، وهو لين تعرف حفظه وتنكر؛ فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن؛ إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحياناً، ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر؛ لأنه سنة مدينة، وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا مضطه الفقه.

وللحديث شواهد من غير طريقه؛ فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقي منكراً، وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي على باسانيد معروفة، اهـ.

قلت: ويشهد له ما رواه أبو يعلى في «مسنده» (١٢ / ١٣١) بإسناد فيه نظر، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى (ص ٩٩) من هذا الكتاب.

(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (ط).

(٢) أخرجه أحمد «المسند» (١ / ٣٨٧، ٤٤١، ٢٥٤) الأحاديث: ٣٦٦٦، ٢٠٤٠).

والنسائي «السنن» (كتاب السهو، باب السلام على النبي ﷺ، ٣ / ٥٠، الحديث العديث ١٢٨١).

والنسائي «عمل اليوم والليلة» (رقم ٦٦).

والدارمي «السنن» (كتاب الرقاق، باب فضل الصلاة على النبي ﷺ، ٢ / ٣١٧)

وروى أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن موسى بن محمد بن حبان، عن أبي بكر الحنفي، حدثنا عبيدالله بن نافع (١)، حدثنا العلاء بن عبدالرحمٰن؛ قال: سمعت الحسين بن علي (١) يقول: قال رسول الله

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، ٣ / ١٩٥، الحديث ٩١٤).

والحاكم «المستدرك» (٢ / ٤٢١).

والبزار «المسند» (٥ / ٣٠٧، الحديث ١٩٢٣، ١٩٢٤).

وعبدالرزاق «المصنف» (٣ / ٢١٥، الحديث ٣١١٦).

والبغوي «شرح السنة» (٣ / ١٩٧، الحديث ٦٨٨).

وإسماعيل بن إسحاق القاضي «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (ص ٣٦ / رقم ٢١).

وابن القيم «جلاء الأفهام» (ص ٢٧).

كلهم من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهٰذا إسناد صحيح، وقد صححه جماعة من العلماء؛ منهم:

- \_ الحاكم في «مستدركه» (٢ / ٢١٤)، ووافقه الذهبي.
  - ـ وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٢٧).
  - ـ والسيوطي في «الجامع الصغير» (١ / ٣٥٩).
- ـ وأحمد شاكر في «المسند» (٥ / ٢٤٤) عند تعليقه على الحديث (٣٦٦٦).
- \_ والألباني في تخريجه لأحاديث «فضل الصلاة على النبي ﷺ» لإسماعيل القاضي (ص ٣٦).
- (۱) كذا في (أ) و (ط الدار العلمية)، والصواب أنه عبدالله بن نافع، والتصويب من (ب) و «مسند أبي يعلى» (۱۲ / ۱۳۱).
- (٢) كذا في (أ) و (ب) و (ط الدار العلمية)، والصواب أنه الحسن بن علي ؟ كما جاء في «مسند أبي يعلى» من مسند الحسن بن علي رضي الله عنهما (١٣ / ١٣١).

على وسلموا؛ فإن صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً، ولا تتخذوا بيتي عيداً، صلوا على وسلموا؛ فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم»(١).

وروى الروياني في «مسنده» والبزار وغيرهما عن نعيم بن ضمضم، عن عمران بن الحميري؛ قال: قال لي عمار بن ياسر: قال نبي الله على: «يا عمار! إن لله ملكاً أعطاه الله إسماع الخلائق؛ فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة؛ فلا يصلي عليّ أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه، فقال: صلى عليك فلان كذا وكذا؛ فيصلي الرب على ذلك المصلي بكل (٢) واحدة عشراً» (٣).

(١) مرسل ضعيف؛ لأجل عبدالله بن نافع مولى ابن عمر، ضعفه أثمة الجرح والتعديل.

انظر: «تهذيب الكمال» (١٦ / ٢١٣، ت ٣٦١١)، و «التقريب» (ص ٣٦٦). وقال: وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢ / ٧٤٧، باب التطوع في البيوت)، وقال: «رواه أبو يعلى، وفيه عبدالله بن نافع، وهو ضعيف».

قلت: وله شواهد وطرق يرتقى بها إلى درجة الصحة، من ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه الذي تقدم (ص ٩٩ ـ ١٠٠).

وقد أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى بعض منها في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢٠٠٠).

وانظر أيضاً: «لسان الميزان» (٢ / ١٠٦، ١٠٧) ترجمة جعفر بن إبراهيم الجعفري، و «تحذير الساجد» للشيخ الألباني حفظه الله (ص ٩٥ ـ ٩٦).

(٢) في (ب): «في كل».

(٣) أخرجه البزار «المسند» (البحر الزخار، ٤ / ٢٥٤، ترجمة ابن الحميري عن عمار رضى الله عنه، رقم ١٤٧٥ و١٤٢٦).

وذكره البخاري في «تاريخه الكبير» في (ترجمة عمران بن حميري، ٣ / ٢ / ٤١٦ ، =

= ت ۲۸۳۱).

وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» في (ترجمة عمران بن حميري، ٦ / ٢٩٦، ت ١٦٤٤).

وأورده الهيثمي في «كشف الأستار» (٤ / ٤٧ / رقم ٣١٦٢ و٣١٦٣).

قلت: وإسناده ضعيف؛ لأجل:

١ \_ نعيم بن ضمضم.

قال عنه الذهبي في «الميزان» (٥ / ٩١٠٩): «ضعفه بعضهم».

وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٦ / ١٦٩): «وما عرفت إلى الآن من ضعفه».

٢ ـ عمران بن حميري.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣ / ٢ / ٤١٦، ت ٢٨٣١) بعد أن أورد هذا الحديث: «لا يتابع عليه».

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥ / ٢٢٣).

وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦ / ٢٩٦) ولم يذكر فيه جرحاً ولا لله.

قلت: وهذا يعني في اصطلاح ابن أبي حاتم أن الرجل عنده مجهول، ويؤيد ذلك ما يلي: قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه «الجرح والتعديل» (٢ / ٣٨): «... على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها؛ ليشتمل الكتاب على كل من رُوي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم؛ فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى».

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (1 / ١٣٨) في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم: «... وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»، ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذا؛ فهو مستور الحال».

وقال الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبدالله بن معقل: «قد ذكره البخاري في «تاريخه»؛ فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحاً؛ فهو مستور».

وقال أبو أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: ليس أحد من أمة محمد عليه صلاة إلا وهي تبلغه، يقول له(١) الملك: فلان يصلي عليك كذا وكذا صلاة (١).

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحراث، عن سعيد بن أبي هلال(٣)، عن زيد بن أيمن، عن عبادة بن نسي، عن أبي الدرداء؛ قال:

انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢ / ٧٦٩).

وضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبدالعزيز بن محمد العبد اللطيف (ص ٩٢).

(۱) سقط «له» من (ب). (۲) إسناده ضعيف.

أحرجه ابن عدي «الكامل» (٣ / ٢٠٩٢).

والبيهقي وشعب الإيمان، (٤ / ٢١٤ / رقم ١٤٨٢).

كلاهما من طريق إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله

وفي إسناده أبي يحيى ، وهو القتات ، اسمه زاذان ، وقيل: دينار ، وقيل: عبدالرحمن ابن دينار ، وقيل غير ذلك ، قال عنه الحافظ في «التقريب» (٦٨٤، ت ٨٤٤٤): «لين

ارجع إلى أقوال العلماء في: «تهذيب الكمال» (٣٤ / ٤٠١، ت ٢٦٩٧)، «الميزان» (٦ / ٢٠٩٢ ـ ٢٠٩٣).

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «إن لله ملائكة سياحين، يبلغوني عن أمتي السلام»، وقد تقدم (ص ١٠٠).

.. ربي و ي الأصل (أ): «سعيد بن أبي هريرة»، والصواب أنه سعيد بن أبي هلال، والتصويب من (ب) و (ط الدار العلمية) و «سنن ابن ماجه»

قال رسول الله ﷺ: «أكثروا على الصلاة يوم الجمعة؛ فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحداً لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ».

قال: قلت: وبعد الموت؟

قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(١).

(١) رواه ابن ماجه في «السنن» (آخر كتاب الجنائز، ١ / ٥٢٤، الحديث ١٦٣٧) عن عمرو بن سويد المصري، عن عبدالله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أيمن، عن عبادة بن نُسَيّ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة. . . » الحديث.

قلت: هٰذا إسناد ضعيف لانقطاع فيه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «النكت الظراف» (٨ / ٢٢٥ ـ ٢٢٩): «قال البخاري في «تاريخه»: زيد بن أيمن، عن عبادة بن نسي، عن أبي الدرداء مرسل. قلت ـ القائل ابن حجر ـ: يشير إلى أن عبادة ما أدرك أبا الدرداء».

قلت: ونص عبارة البخاري رحمه الله تعالى في «التاريخ الكبير» (٣ / ٣٨٧، ت ١٢٨٨) ـ النسخـة التي بين أيدينا ـ كما يلي: «زيد بن أيمن، عن عبادة بن نسي مرسل. . . »، وهي تفيد أن هناك انقطاعاً بين زيد بن أيمن، وعبادة بن نسي، لا كما ذهب إليه الحافظ رحمه الله تعالى .

نعم، هناك انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء رضي الله عنه، كما جاء صريحاً عند العلائي في «جامع التحصيل» (ص ٢٥١، ت ٣٣٤): عبادة بن نسي روى عن معاذ، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وجماعة غيرهم، وأكثر ذلك مراسيل، اهـ.

ويؤيد ما ذهبنا إليه قول البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢ / ٥٩): «هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع في موضعين، عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة، قاله العلاء، وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلة، قاله البخاري» اهـ.

فهٰذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه، وأن ذلك يصل(١) حيثما كنا.

وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «ما من أحد يسلم عليّ؛ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»(٢)، وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ كأحمد، وأبي داود، وغيرهما في السلام عليه عند قبره وزيارة قبره؛ إذ لم يكن معهم سنة يستندون إليها(٢) في زيارة قبره إلا هذا الحديث.

## والأحاديث التي رويت في زيارة قبره ضعيفة، بل موضوعة، وأكثرها

وقد ضعف الإسناد العلامة الألباني حفظه الله، انظر: «ضعيف ابن ماجه»؛ إلا أن للحديث شواهد، من ذلك حديث أوس بن أوس رضي الله عنه الذي تقدم (ص ٩٧).

(١) في الأصل (أ): «يصلى»، والتصويب من (ب) و (ط الدار العلمية).

(٢) أخرجه أحمل «المسند» (٢ / ٧٢٥، الحديث ١٠٨٢٧).

وأبو داود «السنن» (كتاب المناسك، باب زيارة القبور، ٢ / ٣٤، الحديث ٢٠٤).

والبيهقي في «السنن» (كتساب الحج، باب زيارة قبر النبي ﷺ، ٥ / ٢٤٥)، و «شعب الإيمان» (٤ / ٢١١، الحديث ١٤٧٩).

ثلاثتهم من طريق أبي عبدالرحمن المقرىء، عن حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد حسن لأجل أبي صخر وهو حميد بن زياد المدني، صدوق، يهم؛ كما في «التقريب» (ص ١٨١، ت ١٥٤٦).

وقد صححه النووي في «الأذكار» (ص ٤٥٠، الحديث ١٤١٠).

وحسن إسناده العلامة الألباني في «الصحيحة» (٥ / ٣٣٨ / رقم ٢٢٦٦). صدر المال المالم المرابع المرابع

(٣) في (ط الدار العلمية): «سند يستندون إليه».

وضعت بعد الإمام أحمد وأمثاله.

فهذه النصوص التي ذكرناها تدل على أنه يسمع سلام القريب، ويُبَلِّغُ سلام البعيد وصلاته، لا أنه يسمع ذلك من المصلي والمُسَلَّم، وإذا لم يسمع الصلاة والسلام (۱) من البعيد إلا بواسطة؛ فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته بطريق الأولى والأحرى، والنص إنما يدل على أن الملائكة تبلغه (۱) الصلاة والسلام، ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك، والحديث الذي فيه: «ما من رجل يسلم عليَّ إلا ردَّ الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» فهم العلماء منه السلام عند قبره خاصة؛ فلا يدل على البعيد (۱)؛ فإن السنة إذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم ويدعو لهم، وكان النبي على يخرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم (۱).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «السلام».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «تبلغه».

<sup>(</sup>٣) قال الألباني حفظه الله في «تعليقه على الآيات البينات» (ص ٨٠، ت ٣):
«... ولم أجد دليلًا على سماعه ﷺ عليه عند قبره، وحديث أبي داود ليس صريحاً في ذلك؛ فلا أدري من أين أخذ ابن تيمية قوله في «مجموع الفتاوى» (٢٧ / ٢٨٤): إنه ﷺ يسمع السلام من القريب، وحديث ابن مسعود المتقدم مطلق، والله أعلم» اهـ.

قلت: قوله: «حديث أبي داود» يريد بذلك «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه السلام».

وحديث ابن مسعود الذي تقدم في (ص٠٠٠): «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام».

<sup>(</sup>٤) عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت: كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها من رسول الله ﷺ يخرج من آخر الليل إلى البقيع؛ فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع =

وقد بسط الشيخ الكلام في هذا الموضوع بسطاً طويلًا، ومقصوده توحيد الله سبحانه، وطلب الحوائج منه، والذب عن حومة الإحلاص، وأن لا سأل إلا الله.

ثم [قال](١): والمقصود هنا أن المعترض المحتج لم يحرر أدلته تحريراً ينفى عنها الإجمال والالتباس (٢)؛ حتى يتبين ما فيها من الضلال والإصلال لجميع الناس، بل قال: لم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص قديماً وحديثاً، وأنه يصح إسنادها إلى المخلوقين، وهذا كلام صحيح، لكن يُقال له: لم يزل الناس يفهمون أنها طلب من المستغاث به، أو طلب من غيره به، والثاني لا سبيل إليه، والأول لم ينازع فيه أحد إذا طلب من المستغاث ما شرع طلبه منه مما يقدر عليه؛ إذ لا يقدر أحد على الأشياء كلها إلا الله وحده، والمخلوق له حال يخصه ويليق به

ثم قال الشيخ: فإن هنا أربعة معانى:

أحدها: أنْ يسأل الله تفريج الكربة بالمتوسل به، ولا يسأل المتوسل به شيئاً كما يفعله كثير ممن يتوسل بالأموات.

أو أن يسأل الله ال ويسأل المتوسل به أن يدعو كما كان الصحابة

<sup>=</sup> الغرقدير

رواه مسلم في «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القنور والدعاء لأهلها، ٧ / ٤٠، ٤١).

<sup>(</sup>١) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والإلباس،

<sup>(</sup>٣) هذا المعنى الثاني ..

يتوسلون بالنبي ﷺ في الاستسقاء (٢٠١)، ثم من بعده بعمه العباس (٣)، وبيزيد بن الأسود الجرشي (١)، وغيرهما.

(١) سقط من (ب): «في الاستسقاء».

(٢) جاء في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة من باب دار القضاء ورسول الله ﷺ يخطب؛ فاستقبل رسول الله ﷺ، وقال: يا رسول الله! هلك المال، وجاع العيال؛ فادع الله لنا! فرفع يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. . . ثم أمطرت . . . » الحديث متفق عليه .

انظر: البخاري والصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، ٢ / ٥٨١، الحديث ١٠١٣).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ٦ / ١٩١).

(٣) جاء عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه؛ وأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا. قال: فيسقون».

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ٢ / ٥٧٤ / رقم ١٠١٠).

قال الحافظ في «الفتح» (٢ / ٧٧٥): «وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة... لما استسقى به عمر؛ قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذبوب، ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال...» اهد.

قلت: وفي هذا دليل على أن التوسل كان بالدعاء وليس بالذات.

(٤) ذكر القصة ابن حجر رحمه الله في «الإصابة» (٦ / ٣٥٨، ت ٩٣٩٥)، وقال: وأخرجها أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في «تاريخهما» بسند صحيح عن سليم بن

والثالث: أن يسأل المتوسل به أن يسأل الله له تفريج الكربة ولا يسأل الله.

والرابع: أن يسأل المستغاث (۱) به أن يفرج الكربة ولا يسأل الله. فأما الأول؛ فهو سائل لله وحده، ومستغيث به، وليس مستغيثاً بالمتوسل به؛ إلا أن يريد بالاستغاثة السؤال به.

وأما الثاني؛ فهو استغاثة بالله في تفريج الكربة، واستغاثة بالشفيع أن يسأل الله هو توسل به (أي: بدعائه وشفاعته)، وهذا هو المشروع في الدنيا والآخرة في حياة الشفيع وسؤاله، أو في حال مشاركة الشفيع له في السؤال لا في حال انفراده هو بالسؤال.

وكذلك الثالث: إذا سأل المتوسل به أن يسأل الله، كما يسأله الناس يوم القيامة؛ فهذا لا ريب في جوازه وإن سمي استغاثة به.

وأما الرابع، وهو أن يسأل المستغاث به تفريح الكربة؛ فهذا استغاثة به (٢) ليس توسلًا به، بل المستغاث به مطلوب منه الفعل، فإن لم يكن قادراً

<sup>=</sup> عامر؛ أن الناس قحطوا بدمشق، فخرج معاوية يستسقي بيزيد بن الأسود؛ فسقوا»، وقال في «التلخيص» (۲ / ۲۰۷): « ... أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» بسند صحيح».

ووافقه الشيخ العلامة الألباني حفظه الله في «الإرواء» (٣ / ١٤٠).

ثم قال ابن حجر (المصدر السابق): «ورواه أبو القاسم اللالكائي في «السنة» في «كرامات الأولياء منه».

قلت: انظر «كرامات الأولياء» (٩ / ١٩٠، ١٩١ / رقم ١٥١). (١) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «المستغيث به».

<sup>(</sup>٢) تدا في (ك الدار العديد)، وي (١)، (ب). «مستويد بـ (٢) سقط من (ب): «به»

عليه؛ لم يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه.

فالأول سؤال به وليس استغاثة أصلًا، وبعض الناس يسميه توسلًا به .

والثاني فيه استغاثة به وتوسل به (١).

والثالث فيه استغاثة في سؤال الله(٢)، وليس فيه سؤال به.

والرابع استغاثة في تفريج الكربة، لكن لا يجوز ذلك من ميت ولا غائب ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه خاصة، وليس هذا هو التوسل به.

والتوجه المشروع الذي كانت (٣) الصحابة تفعله إنما كان بدعائه وشفاعته (١٠)، ولا ربب أن من سأل الله تفريج الكربة بواسطة سؤال النبي على وشفاعته؛ فقد استغاث به، وهذا جائز كما كان الناس يفعلونه في حياته، وكما يفعلونه في الأخرة في حياته أيضاً، ولكن هذا ليس مشروعاً بعد موته، ولم يفعله أحد من الصحابة بعد موته، بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته إلى التوسل بدعاء غيره من الأخيار (١٠)؛ كالعباس، ويزيد بن الأسود، وغيرهما؛ فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، كما أنه لا حرام إلا ما حرمه.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ويتوسل به».

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «في رسول الله».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب) و (ط الدار العلمية)، وفي (أ): «كان».

<sup>(</sup>٤) في (ط الدار العلمية): «وشفاعة».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «من الأحياء».

ومن ذهب إلى الاستغاثة بالموتى ؛ فقد شرع له ديناً لم يؤذن له به (۱)، وليس معه في الاستغاثة بهم سوى فعل بعض المتأخرين وكلامهم ممن ليس هو معدود من أهل الإجماع والاختلاف؛ فليس معه تقليد المقلدين ولا اجتهاد المجتهدين، ومن ابتدع بدعة في الدين بدون اجتهاد أهل الاجتهاد، أو التقليد لأهل الاجتهاد؛ كان من أهل الضلال والغي، لا من أهل الهدى والرشاد.

وأما السؤال بهم؛ فغاية ما معه فيه قول بعض العلماء مع منازعة غيره له فيه، وقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ (٢)

وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء والصالحين؛ فكيف بالاستغاثة بهم؟! مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم (أ) بين أثمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات، ومن كان عالماً بآثار السلف؛ علم أن أحداً منهم لم يفعل هذا، وإنما كانوا يستشفعون ويتوسلون بهم بمعنى أنهم يسألون الله لهم مع سؤالهم هم لله؛ فيدعو الشافع والمشفوع له، كما قال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنًا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا (أ).

<sup>(</sup>١) كذا في (ط)، وفي (أ)، (ب): «لم يأذن به».

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «يعلم».

<sup>(</sup>٤) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ٢ / ٥٧٤، الحديث ١٠١٠)، وقد تقدم (ص ١٠٩).

فيسقون.

وكما في «صحيح البخاري» عن عبدالله بن عمر؛ قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله ﷺ يستسقي فما ينزل (١) حتى يجيش له ميزاب:

وأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغمامُ بِوَجْهِمِ تُمالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ (١)

وكذلك قال معاوية بن أبي سفيان لما استسقى بيزيد بن الأسود، فقال أن اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، يا يزيد! ارفع يديك. فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا (1).

ومنه قول الأعرابي: إنا نستشفع بك على الله (٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): «فما يزل».

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ٢ / ٧٤٤ / رقم ١٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «قال».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص ١٠٩ - ١١٠).

<sup>(</sup>a) قصة الأعرابي هذه ذكرها النووي في «المجموع» (٨ / ٢٧٤).

وابن كثير في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ﴾ [النساء: ٦٤].

وابن قدامة في «المغني» (٣ / ٥٥٧) حكاها بصيغة التمريض؛ فقال: «ويروى عن العتبي . . . » .

والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨ / ١٠٨ / رقم ٣٨٨٠) بإسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي، ولجهالة بعض الرواة.

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص ٢٥٣): «وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، =

ومنه قول الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة، يا محمد! يا رسول الله! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي(١).

ومنه أن النبي على كان يستفتح بصعاليك المهاجرين (١) (أي:

= ويعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي، وقد ذكرها البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري: حدثني أبو حرب الهلالي؛ قال: حج أعرابي، فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله الله أناخ راحلته فعقلها، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر، ثم ذكر نحو ما تقدم، وقد وضع لها بعض الكذابين إسناداً إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه.

وفي الجملة ليست هذه الحكاية عن الأعرابي مما يقوم به حجة وإسنادها مظلم مختلق، ولفظها مختلق أيضاً، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية، ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم، وبالله التوفيق» اهـ.

(١) سيأتي تخريج حديث الأعمى إن شاء الله (ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥).

(٢) أخرجه الطبراني «المعجم الكبير» (١ / ٢٩٢ / رقم ٨٥٧ و٨٥٨ و٨٥٩) من حديث أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد؛ قال: كان رسول الله ﷺ يستفتح بصعاليك المهاجرين.

قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (١ / ١٠٧ ، ت ٧٩) عن أمية بن خالد: «لا تصح عندي صحبته ؛ فالحديث مرسل».

قلت: ولو سلمنا بصحته؛ فإن معناه أن الرسول على كان يستنصر بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم، وليس بذواتهم.

ويفسره ما جاء عند النسائي رحمه الله وغيره من حديث سعد رضي الله عنه؛ أنه ظن أن له فضلًا على من دونه من أصحاب النبي ، فقال النبي ﷺ : إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم» (٦ / ٣٥٢، الحديث ٣١٧٨).

يستنصر بهم)؛ فقد تبين أن الاسترزاق والاستنصار يكون بالمؤمنين بدعائهم، وقد قال النبي على: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم؟!»(١).

ومن استنصر بشخص، أو استفتح به، أو استسقى به؛ لا يجب أن يكون خيراً من غيره ولا أفضل منه؛ فإن النبي في أفضل من صعاليك المهاجرين، وكذلك عمر ومن معه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أفضل من العباس، لكن ينبغي أن يكون المستنصر به والمسترزق به له مزية على غيره من الناس بصلاح أو قرابة (٢) من رسول الله في ، وهذا كقوله: «سبقك بها عكاشة» (٣)، و «إن من عباد الله من لو أقسم على الله

<sup>(</sup>١) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، ٦ / ١٠٤، الحديث ٢٨٩٦) من حديث مصعب بن سعد، عن أبيه رضى الله عنه. وانظر: (ص ٢٦١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «قرية».

<sup>(</sup>٣) يشير بذلك إلى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى ـ وغيره ـ من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ أنه قال: قال النبي ﷺ: «عرضت عليَّ الأمم، فأخذ النبي ﷺ يمر معه الأمّة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير؛ قلت: يا جبريل! هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت؛ فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم ؟ قال: كانوا لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة».

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون =

## لأَبَرَّه، منهم البراء بن مالك»(١).

= ألفاً بغير حساب، ١١ / ٤١٣، الحديث ٢٥٤١، وكتاب الطب، باب من لم يرق، ١٠ / ٢٢٢، الحديث ٧٥٢، وباب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، ١٠ / ١٦٤، الحديث ٤٠٧٥).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، ٣ / ٨٨ \_ ٩٠).

(١) جمع شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بين حديثين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

الحديث الأول: ونصه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره».

أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، ٥ / ٣٦٠، الحديث ٢٧٠٣، وكتاب الجهاد، باب قول الله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا... ﴾، ٦ / ٢٦، الحديث ٢٨٠٦).

ومسلم والصحيح بشرح النووي» (كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان، ١١ / ١٦٢ - ١٦٤).

والحديث الثاني ونصه: «وكم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك».

أخرجه الترمذي «السن» (كتاب المناقب، باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه، ٥ / ٦٥، الحديث ٣٨٥٤)

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه»، وهو كما قال وأخرجه الحاكم «المستدرك» (٣/ ٢٩٦)، وصححه، ووافقه الذهبي. (٢) أخرجه بلفظ المصنف ابن أبي عاصم في «السنة».

وأبو نعيم في «الحلية» (١ / ٩٣) من طريق موسى بن عتبة.

ولم يجيء فيهما نص خاص بذلك.

ومثل هذه الفضائل التي للمفضول تارة تكون ثابتة للفاضل، وتارة يكون له ما هو أفضل منها مثل حديث أويس القرني وقوله لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك؛ فافعل»(۱). وقد يكون الذي يستغفر له أويس أفضل من أويس، وقد قال النبي على لعمر لما ودعه: «لا تنسنا من دعائك (أو: أشركنا في دعائك)»(۱)، ومعلوم أن النبي على أفضل من عمر.

قلت: ولهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أيضاً الترمذي في «السنن» (كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن أبي وقاص، ٥ / ٦٠٧، الحديث ٣٧٥١) من طريق رجاء بن محمد العدوي.

والحاكم في «المستدرك» (٣ / ٤٩٩) من طريق محمد بن عبدالوهاب.

وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان، ١٥ / ٤٥٠) الحديث ٦٩٩٠) من طريق الحسن بن على الحُلواني.

ثلاثتهم عن جعفر بن عون، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. ولفظه عندهم: «اللهم استجب له إذا دعاك»، وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» (٢ / ٧٥٠، الحديث ١٣٠٨) عن يحيى القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، به، بلفظ حديث الترمذي سواء.

وقال الترمذي: «وقد رُوي هٰذا الحديث عن إسماعيل، عن قيس؛ أن النبي ﷺ قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك»، وهٰذا أصح».

(١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب فضائل أويس القرني،
 ١٦ / ٩٤ - ٩٥).

(٢) أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة، باب الدعاء، ٢ / ١٦٩).

خلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سعد رضي الله
 عنه مرفوعاً.

وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «لا بأس بالرَّقَى ما لم يكن شركاً(۱)»(۱)؛ فنهى عن الرَّقى التي فيها شرك كالتي فيها استعادة بالجن؛ كما قال تعالى: ﴿وأَنَّهُ كَانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعوذونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَرَادوهُمْ رَهَقاً ﴾ (٢).

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام (1) التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك (0)؛ خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من التي التي ورد)

والترمذي «السنن» (كتاب الدعوات، ٥ / ٥٢٣، الحديث ٣٥٦٢).

وابن ماجه «السنن» (كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج، ٢ / ٩٦٦، الحديث

3 PAY).

قال الترمذي: «هٰذا حذيث حسن صحيح».

قلت: مدار الحديث عند هؤلاء الثلاثة على عاصم بن عبيدالله، وهو ضعيف، ولم أقف على طريق أخرى تقوي طريقهم.

(۱) في (ب): «مشرك».

(٢) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب السلام، ١٤ / ١٨٧).

(٣) الجن: ٦. لم ترد هذه الآية في نسخة (هـ).

(٤) ضاع من نسخة (ب) التي بحوزتي صفحتان، ولعلهما ضاعا أثناء تصوير المخطوط، من نهاية قوله: «ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام» إلى نهاية قوله: «ولهي

المحطوط، من نهايه قوله: «ولهذا نهى العلماء عن التعاريم والا حديث معاذ: «أتدري ما حق العباد على الله» (ص ١٧٤).

(٥) سقط من (هـ): «من ذلك».

(٦) جاء بعد قوله: «من الرُّقى» في (هـ) زيادة نصها فيما يلي:

«. . . من الرُّقى المشرُّوعة؛ فإنه جائز، فإذا كان لا يجوز لأحدٍ أن يقسم قسماً لا =

وسؤال الله (۱) بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين غير (۲) مشروع (۳)، إبخلاف الطلب من الله بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة؛ فإنه جائز] (۱) لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، فإذا توسلنا إلى الله بالأعمال الصالحة وبدعائهم؛ كنا متوسلين إليه بوسيلة، كما قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الصالحة وبنعاله وابْتَغوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ ﴾ (۱)؛ فالوسيلة هي الأعمال الصالحة (۱).

[وأما إذا توسلنا إليه بنفس ذواتهم ؛ لم يكن في نفس ذواتهم سبب

<sup>=</sup> مطلقاً ولا غيره إلا بالله، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل؛ فالسائل بغير الله إما أن يكون مقسماً عليه، وإما أن يكون طالباً بذلك السبب كما توسل الثلاثة في الغار باعمالهم، وكما نتوسل بدعاء النبي على والصالحين، فإذا كان ذلك إقساماً على الله بغيره؛ فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالاً بسبب يقتضي حصول المطلوب، كالسؤال بالأعمال الصالحة مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته؛ فهذا جائز، وإن كان سؤالاً بمجرد ذوات الأنبياء...».

<sup>(</sup>١) في (هـ): «وإن كان سؤالًا بمجرد...».

<sup>(</sup>۲) في (هـ): «فهذا غير مشروع».

<sup>(</sup>٣) جاء بعد قوله: «غير مشروع» في (هـ) زيادة نصها فيما يلي:

<sup>«...</sup> غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء، وقالوا: إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب بخلاف ...».

 <sup>(</sup>٤) عبارة (هـ) نصها كما يلي: «بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي لحصول المطلوب؛ كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة؛ فهذا جائز».

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) جاء بعد قوله: «والوسيلة هي الأعمال الصالحة» في (هـ) زيادة نصها ما يلي: «وقال: ﴿أُولُنْكُ الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾».

يقتضي إجابة دعائنا] (١)، ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي على نقلاً صحيحاً ولا متواتراً ولا مشهوراً عن السلف (١)، [ونحن إنما ننتفع باتباعنا لهم ومحبتنا لهم، وهم لهم عند الله من الدرجات والمنازل أمر يعود نفعه إليهم] (١)، فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبينا، ومحبته، وموالاته، واتباع سنته؛ فهو من أعظم الوسائل؛ [فالتوسل به] (١) من غير متابعة له في الأعمال لا يجوز أن يكون وسيلة، فإن المتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا بما من المتوسل به ولا بما منه (١)؛ فبأي شيء يتوسل (١)؟ ولا يجوز أن يقسم

«وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا باعمالنا، ولكن توسلنا بذواتهم ؛ لم يكن في نفس ذواتهم سبب يقتضي إجابة دعائنا، وكنا متوسلين بغير وسيلة».

(٢) جاء بعد قوله: «عن السلف» في (هـ) زياد نصها كما يلي:

«وقد نقل في «منسك المروذي» عن أحمد دعاء فيه السؤال بالنبي ﷺ، وقد يخرج على أحد الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين».

(٣) العبارة التي بين قوسين في (هـ) فيها تقديم وتأخير، ولعلها الأصوب، ونصها فيما يلى:

«ولا ريب أن لهم الجـاه العـظيم عنـد الله، لكن ما لهم عنـد الله من المنـازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم».

- (٤) في (ط الدار العلمية): «فالتوسل» بإسقاط «به».
- (٥) كذا في (أ)، (ط الدار العلمية)، وفي العبارة غموض.

وجاء في «قاعدة جليلة» ضمن «مجموع الفتاوى» (١ / ٣٣٨) ما نصه:

«. . . فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته؛ فبأي شيء يتوسل؟!».

(٦) جاء بعد قوله: «فبأي شيء يتوسل» في (هـ) زيادة نصها فيما يلي:

«والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة؛ فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند =

<sup>(</sup>١) العبارة التي بين قوسين نصها في (هـ) كما يلي:

على الله بغيره من المخلوقات أصلًا.

وقوله تعالى (١): ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ (١) فعلى (١) قراءة الخفض فقط قال طائفة من السلف: هو قولهم: أسالك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم بالرحم (١) ؛ أي: بسبب الرحم، أي: الرحم (٥) توجب لأصحابها بعضهم على بعض، فيكون سؤالهم

= ذلك، مثل أن يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عند فلان، وهذا جائز، وإما أن يقسم عليه، والإقسام على الله بغيره لا يجوز، بل ولا يجوز أن يقسم على مخلوق بمخلوق أصلاً، وأما التوسل إليه بشفاعة الشفعاء المأذون لهم في الشفاعة؛ فجائز، والأعمى كان قد طلب من النبي والله أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء، وقوله: ماتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة،؛ أي: بدعائه وشفاعته لي، ولهذا في تمام الحديث: «فشفعه فيّ»؛ فالذي في الحديث متفق عليه على جوازه، وليس هو مما نحن فيه».

(١) في (هـ): «وقد قال الله تعالى».

(٢) النساء: ١.

(٣) جاء بعد قوله: «فعلى» في (هـ) زيادة نصها ما يلي:

«فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما تسألون بالله وحده، لا بالرحم، وتساؤلهم بالله هو كما قال المفسرون يتضمن تعاهدهم بالله وتعاقدهم بالله، وليس كل سائل بالله مقسماً بالله؛ فإنه لو أقسم على شخص بالله ليفعلن كذا ولم يفعله؛ لزم الحالف كفارة، ولو سأله بالله فلم يعطه؛ لم تجب على السائل الكفارة، وأما على قراءة الخفض . . . ».

(٤) جاء في (هـ) بعد قوله: «عن سؤالهم بالرحم» زيادة نصها فيما يلي:

«... عن سؤالهم بالرحم، وقد يقال: إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلاً على جوازه، فإن كان دليلاً على جوازه؛ فمعنى قولك: أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم والقسم هنا لا يسوغ -، لكن بسبب الرحم، أي أن الرحم توجب...».

(٥) في (هـ): «أي أن الرحم».

بالرحم كسؤال الثلاثة بأعمالهم الصالحة(١)، وكسؤالنا بدعاء النبي عليه وشفاعته.

ومن هذا الباب ما روي أن (٢) عبدالله بن جعفر كان إذا سأل علياً ؛ سأله بحق جعفر؛ أعطاه (٢)، وليس هذا من باب الإقسام؛ فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل الباء هنا باء السبب (١)؛ فحقه من باب حق الرحم؛ لأن حق ابنه (٥) عبدالله إنما وجب بسبب جعفر (٦) وحقه على على رضي الله

ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن (٧) أبي سعيد، عن النبي على في دعاء الخارج إلى الصلاة: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة، ولكن اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (١٩٨٠).

<sup>(</sup>١) سيذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الثلاثة بتمامه (ص ١٧٧ ـ ١٧٨). (٢) في (هـ): «ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبدالله ابن جعفركان إذا سأله بحق...».

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الأثر، وعلى فرض صحته؛ فإن معناه ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): «السبية<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٥) لفظ: «ابنه» لم يرد في (هـ).

<sup>(</sup>٦) في (هـ): «بسبب أبيه جعفر».

<sup>(</sup>٧) في (هـ): «الذي رواه أحمد وابن ماجه مرفوعاً».

<sup>(</sup>٨) في (هـ): «اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك . . .» الحديث مختصراً.

<sup>(</sup>٩) إسناده ضعيف.

أحدهما: لأن فيه السؤال لله بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه هو سبحانه على نفسه لا هم أوجبوه عليه(١)؛ فليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئاً.

ومنه قوله تعالى: ﴿ كُتُبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (١).

: أخرجه أحمد «المسند» (٣ / ٢١).

ابن ماجه «السنن» (كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة، 1 / ٢٥٦، الحديث ٧٧٨).

ابن السني «عمل اليوم والليلة» (ص ٣٤ / رقم ٨٥).

ثلاثتهم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ٣٩٣، ت ٤٦١٦): «صدوق، يخطىء كثيراً، وكان شيعياً مدلساً»، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الخامسة من مراتب التدليس، وقال عنه: «مشهور بالتدليس القبيح».

قال ابن حبان في «الضعفاء» (٢ / ١٧٦): «كنيته أبو الحسن، من أهل الكوفة، يروي عن أبي سعيد الخدري. . . سمع من أبي سعيد الخدري، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي، يحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا، فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ يقول: حدثني أبو سعيد! فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي، فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» اهد. نكتفي بهذا القدر في بيان ضعف إسناد الحديث، ومن أراد المزيد؛ فعليه بالرجوع إلى «السلسلة الضعيفة» (رقم ٢٤).

- (١) قوله: «لا هم أوجبوه عليه» لم يرد في نسخة (هـ).
  - (٢) الأنعام: ١٢.

وقوله: ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

﴿ وَكَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٠.

﴿ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً في التَّوْراةِ والإنْجيلِ والْقُرْآنِ ﴾ ٣٠.

وفي حديث معاذ<sup>(1)</sup>: «أتدري ما حق العباد على الله؟» (1).

وفي حديث أبي ذر<sup>(1)</sup>: «إني حرمت الظلم على نفسي» (٧).

وكل ذلك تفضلاً منه ورحمة (^)، وإذا كان حق السائلين له هو الإجابة، وحق العابدين له هو الإثابة (¹)؛ فذلك سؤال له بأفعاله،

(١) الروم: ٤٧.

(٢) يونس: ١٠٣. لم ترد هذه الآية في نسخة (هـ).

(٣) التوبة: ١١١ .

(٤) في (هـ): «وفي «الصحيح»: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم»».

(٥) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في

طاعة الله، ١١ / ٣٤٥، الحديث ٢٥٠٠، وكتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي على

أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ١٣ / ٣٥٩ ـ ٣٦٠، الحديث ٧٣٧٣).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب حق العباد على الله، ١ / ٢٣).

(٢) في (هـ): «وفي «الصحيح»: «يا عبادي! إني حرمت...».

(٧) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب البر والصلة، ١٦ / ١٣١ و١٣٢)

(A) قوله: «وكل ذلك تفضلاً منه ورحمة» لم يرد في نسخة (هـ).

(٩) في (هـ): «وإذا كان حق السائلين والعابدين هو الإجابة والإثابة»

كالاستعادة بنحو ذلك في قوله (١) ﷺ: «اللهم إني (١) أعوذ برضاك من سخطك . . . » (١٠٠٠) إلى آخره ؛ فالاستعادة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله (٥) ؛ كما قال تعالى : ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ

(١) في (ب): «كقوله».

وقد أخرجه أيضاً أبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي (١٧٤٦)، وابن ماجه (١١٧٩).

(٥) من هنا يبدأ (الوجه الثاني) من جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نسخة (هـ).

وقد سقط من جميع النسخ التي بحوزتنا، ونص ذلك السقط فيما يلي:

«. . . التي هي فعله .

الوجه الثاني: أن الدعاء له سبحانه والعمل له سبب لحصول مقصود العبد؛ فهو كالتوسل بدعاء النبي على والصالحين من أمته، وقد تقدم أن الدعاء بالنبي والصالح؛ إما أن يكون إقساماً به، وإما أن يكون سبباً، فإن كان قوله: «بحق السائلين عليك» إقساماً؛ فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سبباً؛ فهو سبب بما جعله سبحانه سبباً، وهو دعاؤه وعبادته؛ فهذا كله يشبه بعضه بعضاً، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه، ولا عمل صالح منا.

وإذا قال القائل: أسالك بحق الملائكة، أو بحق الأنبياء والصالحين، فإن كان يقسم بذلك؛ فهو لا يجوز أن يقوله ولا يقول لغيره: أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجز له أن يحلف به، ولا يقسم على مخلوق به؛ فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به، وإنما تسبب به؛ فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، بل لا بد =

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ط الدار العلمية): «اللهم أعوده، وما أثبتنا من (ب) و (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (هـ) زيادة: «... وبمعافاتك من عقوبتك».

<sup>(</sup>٤) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ٤ / ٢٠٣).

لنا ذُنوينا وَقِنا عذابَ النَّارِ ﴾ (١)

وقوله: ﴿فَآمَنًا رَبِّنا فَاغْفِرْ لِنا ذُنوبَنا وَكَفُرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وِتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرار﴾ (٢).

وقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادي يَقولُونَ رَبِّنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنَّتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ٣.

وقال تعالى عن الحواريين: ﴿رَبُّنا آمَنًا بِما أَنزَلْتَ واتَّبعْنا الرَّسولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدينَ ﴾ (٤).

ونحو ذلك، توسلوا إلى الله في دعائهم بالإيمان به.

من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء، أو منهم كدعائهم.

ولكن كثير من الناس تعودوا ذلك، كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم: وحقك على الله، وحق هذه الشيبة على الله.

وإذا قال القائل: مرادهم بقولهم: أسالك بحق فلان، أو بجاهه، أو أسالك بإيماني به، ومحبتي له، وهذه من أعظم الوسائل.

قيل: من قصد هذا المعنى؛ فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء، فمن قال: أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك؛ فقد أحسن في ذلك؛ كما قال تعالى في دعاء المؤمنين: ﴿ رَبُّ إِننا سَمَعنا منادياً ينادي للإيمان أَن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا . . . ﴾ الآيات [آل عمران: ١٩٣]، وقال: ﴿ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا . . . ﴾ الآية [آل عمران: ١٩]، وكان ابن مسعود يقول: «اللهم . . . »».

(١) آل عمران: ١٦.

(٢) آل عمران: ١٩٣٠

(٣) المؤمنون: ١٠٩.

(٤) آل عمران: ٣٥.

وكان ابن مسعود يقول في السَّحَر: «اللهم أمرتني فأطعتك، ودعوتني فأجبتك، وهذا تسحر؛ فاغفر لي».

ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذي أصابهم المطر، فأووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة (١)، ثم دعوا الله بأعمالهم الصالحة، ففرج الله عنهم، وهو ما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر؛ قال: سمعت رسول الله على يقول:

«انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم، حتى إذا أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، فسدَّت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هٰذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.

فقال رجل منهم: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبُق قبلهما أهلًا ولا مالًا، فنأى بي (٢) طلب شيء يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبُق قبلهما أهلًا أو مالًا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا، فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج».

قال النبي ﷺ: «وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمَّت بها سنة من

<sup>(</sup>١) قوله: «وانطبقت عليهم الصخرة» لم يرد في نسخة (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «في طلب».

السنين فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومئة دينار (۱) على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفضّ الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّ، وتركت الندهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة؛ غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

قال النبي ﷺ: «وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم؛ غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبدالله! أدَّ إليَّ أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبدالله! لا تستهزىء بي. فقلت: إني لا أستهزىء بك. فأخذ ذلك كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون»(").

فهؤلاء الثلاثة سألوا الله وتوسلوا إليه بأعمال البر؛ فالأول أخبر عن

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ديناراً».

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيراً فترك أجرَهُ. . ، ٤ / ٥٥ ، الحديث ٢٢٧٢ ، وكتاب الأنبياء، باب حديث الغار، ٦ / ٥٨ ، الحديث ٣٤٦٥).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتباب الرقاق، قصة أصحاب الغار والتوسل بصالح العمل، ۱۷ / ٥٠).

قال الحافظ في «الفتح» (٦ / ٥٩٠): «لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر رضى الله عنهما» اهـ.

بره بوالديه برّاً عالياً تامّاً أكمل البر وأحسنه، والآخر أخبر عن عفته التامة الكاملة وعن همته العالية، والآخر أخبر عن أداء الأمانة على الوجه الأكمل الأتم.

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خداش بن العجلان، وإسماعيل بن إبراهيم؛ قالا: حدثنا صالح المري، عن ثابت، عن أنس؛ قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل، فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه، وله أم عجوز (١) كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه! احتسبي مصيبتك عند الله. قالت: وما ذاك (١)؟ مات ابني؟ قلنا: نعم. قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يدها إلى الله، فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تغيثني عند كل شدة ورخاء؛ فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال: فكشف الثوب عن وجهه، فما برحنا حتى طعمنا معه (١).

وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب سائر ما يقدر

<sup>(</sup>١) في (ب): «عجوزة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وماذا؟».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

أخرجه ابن أبي الدنيا: «من عاش بعد الموت» (ص ١٩).

في إسناده خالد بن خِداش، قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ١٨٧، ت ١٦٢٣): «صدوق يخطىء».

وصالح المري قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ٢٧١، ت ٢٨٤٥): «صالح بن بشير بن وادع المُري . . . القاضى الزاهد، ضعيف . . . ».

وذكره أيضاً القاضى عياض في «الشفا» عن أنس رضي الله عنه (١ / ٢٦٨).

عليه، وأما المخلوق الغائب والميت؛ فلا يطلب منه شيء.

يحقق (۱) هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح؛ فمعناه في لغة الصحابة: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين (۱) بدعائه وشفاعته، ودعاؤه وشفاعته من أعظم الوسائل عند الله (۱)

وأما في لغة كثير من الناس؛ فمعناه أن يسأل الله بذلك، ويقسم عليه بذلك (أن)، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك، ولا بكعبتك، ولا بأنبيائك، ولا بعبادك الصالحين، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء.

وما يذكره بعض العامة من قوله ويروونه (٥) عن النبي على: «إذا كانت لكم إلى الله حاجة؛ فسلوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم» (١) حديث باطل، لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث، وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء، ومن دعا غيره (٧) كفر.

<sup>(</sup>١) في (ب): «تحقق».

<sup>(</sup>٢) في (أ): (ومتوخين»، وما أثبتنا من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عند الله عز وجل».

<sup>(</sup>٤) لفظ «بذلك» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وروونه».

<sup>(</sup>٦) تقدم (ص ٧٠)

<sup>(</sup>٧) في (ب): «غير».

وقد رُوي في «المسند» و «الترمذي» وغيرهما عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه؛ قال: كان رسول الله عليه إذا ذهب ربع الليل؛ قام، فقال: «يا أيها الناس! اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه». قال (۱): قلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك؛ فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال: «ما شئت، وإن زدت؛ فهو خير لك». قلت: النصف. قال: «ما شئت، وإن زدت؛ فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإن زدت؛ فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، وإن زدت؛ فهو من دنياك وآخرتك».

وفي لفظ: «إذاً تُكْفى" هَمُّك، ويُغْفر ذنبُك» ٣٠.

<sup>(</sup>١) في (ب): «قال أبي».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «يكفى».

<sup>(</sup>٣) الترمذي «السنن» (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ٢٣، ٤ / ٥٤٩، الحديث ٢٤٥٧) مطولاً، وقال: «لهذا حديث حسن صحيح».

والحاكم «المستدرك» (٢ / ٤٢١). وقد صحح إسناده، ووافقه الذهبي.

قلت: كلاهما من طريق قبيصة بن عقبة ، عن سفيان الثوري ، عن عبدالله بن محمد ابن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً .

وقبيصة بن عقبة لهذا صدوق ربما خالف، كما في «التقريب» (ص ٤٥٣، ت ٥٥١٣).

لُكن تابعه وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.

أخرجه أحمد في «المسند» (٥ / ١٣٦ / رقم ٢١٢٨).

وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢ / ٥١٧)؛ فالإسناد حسن إن شاء الله.

وقوله: أجعل لك من صلاتي (١)، يعني من دعائي؛ فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء، قال تعالى: ﴿وصل عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنَ لَهُمْ ﴾ (١). وقال النبي ﷺ: «اللهم صل على آل أبي أوفى» (١).

وقالت امرأة: صل عليّ يا رسول الله وعلى زوجي. فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك»(٤).

فيكون مقصوده: يا رسول الله! إن لي دعاء أدعو به وأستجلب به الخير وأستدفع به الشر؛ فكم أجعل لك منه؟ قال: ما شئت، فلما انتهى

وقد أخرجه أيضاً الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ (ص ٣١ / رقم ١٤)، وقد جود إسناده العلامة الألباني حفظه الله.
(١) في (ب): «كم أجعل لك من صلاتي».

(٢) التوبة: ١٠٣.

(٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، ٣ / ٢٣ ، الحديث ١٤٩٧).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتي بصدقته، ٧

(٤) أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة، باب الصلاة على غير النبي ﷺ، ٢ / ١٨٥، الحديث ١٨٥).

وأجمد «المسند» (٣ / ٣٩٨ / رقم ١٥٣١٦) مطولاً ، والقصة لجابر بن عبدالله وامرأته رضي الله عنهما.

وابن أبي شيبة «المصنف» (٢ / ١٩٥).

وإسماعيل بن إسحاق القاضي «فضل الصلاة على النبي ﷺ (ص ٧١ / رقم

قلت: وإسناده صحيح.

إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها؛ قال (١): «إذاً تُكُفى (٢) هَمُّك، ويُغْفر ذنبُك».

وفي الرواية الأخرى: «إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك».

وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه؛ من جلب الخيرات، ودفع المضرات؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب، واندفاع المرهوب، كما قد بسط ذلك في مواضعه.

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية المشروعة، وأعرضوا عن الأدعية الدعية .

وفي «المسند» عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله على قال: «من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة، والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضى لا سخط بعده؛ استجاب الله له (٢) دعوته (١٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فقال».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يكفي».

<sup>(</sup>٣) لفظ «له» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) أحمد «المسند» (٣ / ٣٣٧، الحديث ١٤٦٥) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه؛ أن رسول الله عنه قال: «من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضي لا تسخط بعده؛ استجاب الله دعوته».

قلت: وهٰذا إسناد ضعيف، قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣١٩، ت ٣٥٦٣): =

فالذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشُرع لهم \_ وهو من أنفع الأمور لهم \_ إلى ما ليس كذلك؛ فإن الصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد أمر الله بها في كتابه(١).

وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ﷺ؛ قال: سمع رسول الله ﷺ وحلاً النبي ﷺ فقال رجلًا (٢) يدعو في صلاته ، لم يحمد الله ولم يصل على النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ: «عجل هذا». ثم دعاه ، فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم ؛ فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي ﷺ ، ثم يدعو بعد بما شاء».

وأخرجه أيضاً الترمذي (الحديث ٢١١)، وابن ماجه (الحديث ٧٢٢)، والنسائي (الحديث ٦٧٩)، وغيرهم.

- (١) لفظ «كتابه» لم يرد في (ب).
  - (٢) لفظ (رجلًا) سقط من (ب).

<sup>= «</sup>عبدالله بن لهيعة . . صداوق، خلط بعد احتراق كتبه .

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٦ / ١).

وأصل الحديث في «البخاري».

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلاة، باب الأذان، ٢ / ١١٢ ، الحديث ٢١٤) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، ولفظه: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة».

وقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣ / ٣٥٤، الحديث ١٤٨٥٩) بنفس إسناد البخاري.

وعنه أبو داود في «السنن» (الحديث ٢٩٥).

رواه أحمد(١)، وأبو داود(٢)، وهذا لفظه، والنسائي(٢)، والترمذي(١)، وقال: حديث صحيح.

وعن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».

رواه أحمد (٥)، وأبو داود (١)، والنسائي (٧)، والترمذي (٨)، وقال: حديث حسن.

(۲،۲،۲) أحمد والمسنده (٦ / ١٨) الحديث ٢٣٩٨٢).

أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة، باب الدعاء، ٢ / ١٦٢، الحديث ١٤٨١).

الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات، باب ٦٥، ٥ / ٤٨٣، الحديث ٣٤٧٧).

ثلاثتهم من طريق المقرىء - وهو أبو عبدالرحمٰن عبدالله بن يزيد المقرىء -، عن حيوة، عن أبي هانىء حميد بن هانىء، عن عمرو بن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهٰذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم؛ غير عمرو بن مالك الجنبى؛ فإنه ثقة.

وأخرجه أيضاً الترمذي (٣٤٧٦).

والنسائي (٣ / ٥١، الحديث ١٢٨٣).

كلاهما عن أبي هانيء حميد بن هانيء، به.

(۸،۷،۲۰۵) أحمد «المسند» (۳ / ۱۱۹، الحديث ۲۲۲۱).

أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، ١ / ٣٥٨، الحديث ٢١٥).

النسائي «عمل اليوم والليلة» (ص ١٦٨ / رقم ٦٨ \_ ٦٩).

والترمـذي «السنن» (كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ١ / ٤١٥ ـ ٤١٦، الحديث ٢١٢). وعن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، قلما يردُّ على داع دعوته: عند حضور النداء، والصف(١) في سبيل الله تعالى». رواه أبو داود(١).

أربعتهم من طريق سفيان، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، قال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٢٣): «زيد بن الحوارى، أبو الحواري، العمى . . . ضعيف» اه.

إلا أن الحديث قد جاء من طريق أخرى بإسناد صحيح يدل على أن زيداً حفظ ما سمع، وهذا الطريق أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣ / ٢٢٥، الحديث ١٣٣٨١)؛ قال: حدثنا إسماعيل بن عمر؛ قال: ثنا يونس، ثنا يزيد بن أبي مريم، عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله على: «الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة؛ فادعوا».

قلت: ويونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات

رجال مسلم؛ غير يزيد بن أبي مريم؛ فإنه ثقة.

وقد روى الحديث أيضاً أحمد (٣ / ١٥٥، الحديث ١٢٦٠٦ و٣ / ٢٥٤، الحديث ١٣٦٩١).

والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ١٦٧ / رقم ٦٧).

كلاهما من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن يزيد بن أبي مريم، به .
(1) في (ب): «أو الصف».

(٢) أبو داود «السنن» (كتاب الجهاد، باب الدعاء عند اللقاء، ٣ / ٤٥، الحديث و ٢٥٤)؛ قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا موسى بن يعقوب

الزمعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثنتان لا تردان (أو: قلما تردان): الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يُلحِمُ بعضهم بعضاً».

قلت: وهذا حديث حسن الإسناد.

وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم، كما صرح بذلك المزي في «تحقة الأشراف»، =

وقد قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك؛ فكثير من هؤلاء الذين يعظمون القبور والمشايخ، ويستغيثون بهم، ويطلبون حوائجهم منهم؛ يطيعهم (۱) الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور، وذلك من جنس السحر والشرك؛ فمنهم من تطير (۱) به الشياطين في الهواء حملاً له من مكان إلى مكان؛ فتارة تذهب به إلى مكة، وتارة إلى بيت المقدس وغيره من البلاد، ويكون زنديقاً فاجراً إباحياً، تاركاً للصلاة وغيرها مما أوجبه الله ورسوله وفرضه، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله ويحلها لغيره، وإنما تقترن به الشياطين وتخدمه لما فيه من الكفر والزندقة، ومن الفسوق والعصيان، فإذا آمن بالله ورسوله على وتاب والتزم الطاعة لله ولرسوله؛ فارقته تلك الشياطين وتلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات.

وأنا أعرف من هؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز واليمن، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم؛ ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها، وذلك لأن ظهور هذه الأشياء \_ من الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان \_ في تلك البلاد أقوى وأظهر، وظهور الإسلام والسنة وإخلاص الدين لله في أرض الشام أقوى من سائر البلاد؛ فلهذا

وهو ثقة، روى له الجماعة؛ كما في «التقريب» (ص ٢٣٤، ت ٢٢٨٦)، ورجال الإسناد كلهم ثقات؛ غير موسى بن يعقوب الزمعي؛ فإنه صدوق، سبىء الحفظ، كما في «التقريب» (ص ٥٥٤، ت ٢٠٢٦)؛ فمثله يحسن حديثه.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «تطيعهم».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «يطير به».

ضعفت هذه الأحوال الشيطانية، وأنكرت إذا ظهرت فيها، وإذا ظهرت ولم تنكر ولم تغير؛ قويت واشتدت شوكتها؛ فحيث قويت الأحوال الرحمانية الإيمانية المحمدية، والتوحيد، ونور القرآن، وظهرت آثار النبوة والرسالة؛ ضعفت هذه الأحوال الشيطانية؛ فإن سلطانها إنما يقوى وتعظم جنوده في بلاد أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ كبلاد جنكز خان، والهند، والروم، وغيرها من أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ فبلادهم فيها مادتان: مادة كفر ونفاق وفسوق وعصيان، ومادة علم وإحسان وإيمان، فإذا غلبت إحدى المادتين على الأخرى أهلكتها.

والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام؛ مثل الحبشة، والنجشية، والسطوينية، والتوى، ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم؛ تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر، ويصعد أحدهم في الهواء ويخبرهم بأمور غائبة (۱)، ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء (۲)، ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحداً يضرب به، ويطوف الإناء عليهم ولا يرون من يحمله، وإذا نزل بأحدهم مئة ضيف أتاهم بطعام يكفيهم، ويأتيهم بألوان مختلفة مع كفرهم، وذلك كله من الشياطين تأتيه به من تلك المدينة أو من غيرها تسرقه.

وهذه الأمور تكون كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقص الإيمان، وعند التتار من هذا أنواع كثيرة، ولا سيما دولة تمر خان وأتباعه؛ فإنهم سحروا الناس سحراً لم يُرَ مثله، وأظهروا أحوالاً لا حقيقة لها، فوافقت قدر

<sup>(</sup>١) في (ب): «بالأمور الغائبة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يمشي بالهواء».

الله فعملت أعمالها.

وذلك لما ضعف الإيمان بالشام وقل نور النبوة، فظهر تأثير تلك الأحوال في الناس؛ لضعف الدين، وامتلاء القلوب من حب الدنيا، وظهور مناكير معروفة، وكثرة الخبث وقلة الطيب.

ولما كان الطيب غالباً قوياً، والإسلام فاشياً ظاهراً، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائماً به أهله منصورون معانون، وأهل الفساد والفسوق مقهورون ذليلون؛ كان أولئك المذكورين بينهم وبين بلاد الشام خنادق وأسوار(۱) من قدر العزيز الجبار؛ فلا يصلون إليها، وكم قد حاولوا دخولها من سنين وشهور وأيام، وقد ضرب الله بينهم وبينها بسد؛ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً؛ فالأحوال الشيطانية عندهم كثيرة جداً، ولهذا الدجال إنما يخرج(۱) من قبلهم وبلادهم، وهم أتباعه، ويظهر على يديه من الأحوال الشيطانية والأمور الزنديقية (۱) ما يحار له (۱) الناظرون، وهو كافر بالله العظيم.

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا الإيمان والتوحيد واتباع الرسول؛ فتجد غالبهم ممن يعتقد الشيوخ والبُله وأصحاب الأحوال الشيطانية، ويأتي أحدهم إلى قبر الشيخ ويدعوه، ويكشف رأسه عند قبره، ويطلب حاجته منه ويستغيث به ويستنصر به، وكل ذلك من ضعف الإيمان

<sup>(</sup>١) في (ب): «وأصوار».

<sup>(</sup>٢) في (ط الدار العلمية): وولهذا إنما يخرج الدجال، تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «الزندقية».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يحاوله»، وهو خطأ.

واختلاط الشرك بالقلوب.

ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين وزهد مع (۱) نوع جهل، يُحمَل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت، ولا يبيت بمزدلفة، ولا يطوف طواف الإفاضة، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان، فإن مثل هذا الحج ليس مشروعاً، ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين، ومن ظن أن مثل هذا عبادة وكرامة؛ فهو ضالً جاهل

ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء ولا من الصحابة ولا من أولياء الله المعروفين ذوي الكرامات يفعل بهم مثل هذا؛ فإنهم أجل قدراً من ذلك، وقد جرت هذه القضية لبعض من حُمل هو وطار (٢) معه من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل فتكتب أسماء الحجاج ولم يكتبوه، فقال: هل كتبتموني؟ فأعرضوا عنه، فقال لهم ثانياً؟ فأعرضوا عنه، فقال لهم ثالثاً؟ فقالوا له: أنت لم تحج، أنت لم تحج كما حج المسلمون، ولم تعب ولم تحرم؛ فلا ثواب لك؛ فماذا نكتب؟

وكان بعض الشيوخ من أهل العلم قد طلب منه بعض هؤلاء الذين تحملهم الشياطين أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم: هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم؛ لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله.

فدين الإسلام مبني على أصلين، من خرج عن واحد منهما؛ فلا

<sup>(</sup>١) في (ب): «من» بدلاً من «مع».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «وطائفة»، وهو خطأ.

عمل له ولا دين: أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وعلى أن نعبده بما شرع، لا بالحوادث والبدع، وهو حقيقة قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فإن الإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيماً وخوفاً ورجاءً وإجلالاً وإكراماً، وهو سبحانه له حق لا يشركه فيه غيره؛ فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطاع إلا الله، والرسول هو المبلغ عن الله طاعته، وأمره ونهيه، وتحليله وتحريمه؛ فهو واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده.

وأما إجابة الدعاء، وكشف البلاء، والهداية والإغناء ونحو ذلك؛ فالله تعالى هو المتفرد بذلك، الذي يسمع ويرى، ويعلم السر والنجوى، وهو القادر على إنزال النعم وإزالة الضر من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده، أو يعينه على قضاء حوائجهم، والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها؛ فهو مسبب الأسباب التي بها يحصل ذلك، ولهذا فرض سبحانه على المصلي أن يقول في صلاته: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ

وقال النبي ﷺ: «إذا قام أحدكم إلى صلاته؛ فلا يبصقن قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكاً، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه»(١).

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، ١ / ٦٠٥، الحديث ٤٠٥) من حديث أنس رضي الله عنه.

و (باب حك المخاط بالحصى من المسجد، ١ / ٢٠٧، الحديث ٤٠٨ ـ ٤٠٩) =

وهذا الحديث في «الصحيحين» من غير وجه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل الحامل بقدرته للعرش وحملته، وقد جعل سبحانه العالم طبقات، ولم يجعل أعلاه مفتقراً إلى أسفله؛ فالسماء لا تفتقر إلى الهواء، والهواء لا يفتقر إلى الأرض؛ فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء، بل هو الأحد الصمد، وكل ما سواه مفتقر إليه، وهو مستغن عن كل ما سواه، وهذه الأشياء مبسوطة في غير هذا الموضع، قد بين فيها التوحيد الذي بعث الله به رسله قولاً وعملاً.

وفي الحديث الصحيح؛ أن النبي على قال(١): «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثُغاء، أو رقاع(١) تخفق، فيقول: يا محمد! أغثني. فأقول: لا أملك لك

<sup>=</sup> من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما.

و (باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ١ / ٦٠٨، الحديث ٤١٠، ٤١١، ٤١٠). و (كتاب الأذان، باب هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلة، ٢ / ٢٧٥، الحديث ٧٥٣).

و (كتباب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والقعدة لأمر الله، ١٠ / ٩٣٣، الحديث ٢١١) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، ٥ / ٣٨ - ٤٠).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) لفظ: «قال».

<sup>(</sup>٢) كانت في الأصل: «رمقاع»، وصححناها من البخاري في باب الغلول، وقول الله تعالى: ﴿ وَمِن يَعْلَلُ يَأْتُ بِمَا غُلِي ﴾، والحديث هناك أطول مما هنا (المطبوع).

من الله شيئاً، قد أبلغتك»(١).

فهؤلاء الـذين بلغهم أخبر أنهم إذا استغاثوا به يوم القيامة وسألوه الشفاعة يقول لهم: لا أملك لكم من الله شيئاً، قد أبلغتكم، والله سبحانه قد وعد أهل التقوى بالتخليص من الكربات، وبإحسانه إليهم برفع الدرجات، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتِّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ (٢).

وقال تعالى : ﴿ إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ ٣٠.

## فصل

الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي على كلها ضعيفة، بل موضوعة، وليس في «السنن» الأربعة منها حديث واحد فضلاً عن «الصحيحين»، ولا احتج الأئمة بشيء منها، ولا رووا شيئاً منها؛ لا مالك، ولا الشافعي، ولا أحمد، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، ولا الليث، ولا أبو حنيفة، ولا إسحاق بن راهويه، ولا أحد من أئمة المسلمين، وذلك مثل

<sup>(</sup>١) البخاري والصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجهاد، باب الغُلول، ٦ / ٢١٤، الحديث ٣٠٧٣).

ومسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، ١٢ / ٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٩.

قوله: «من زارني بعد مماتي؛ فكأنما زارني في حياتي»(١).

ومثل ما يروون عنه؛ أنه قال: «من زارني بعد مماتي؛ كنت له شفيعاً يوم القيامة» (٢).

ومثل ما يروون: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد؛ ضمنت له على الله الجنة»(٣).

فهذه الأحاديث وما أشبهها كلها كذب موضوع على النبي على الم يشب الم يشب عنه لفظ واحد في زيارة قبره، ولكن روى الأولان من قد يروي الموضوعات؛ كالبزار، والدارقطني(؛)، كما قد بُسِط الكلام على ذلك في

مماتي؛ فكأنما زارني في حياتي »؛ فإن هذا كذبه ظاهر، مخالف لدين المسلمين، فإن من زارني بعد مماتي؛ فكأنما زارني في حياتي »؛ فإن هذا كذبه ظاهر، مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمناً به كان من أصحابه، لا سيما إن كان من المهاجرين معه، وقد ثبت عنه عنه أنه قال: «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه». أخرجاه في «الصحيحين».

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة ؟ كالحج ، والجهاد ، والصلوات ، والصلاة عليه ؟ فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين ؟ بل ولا شرع السفر إليه ، بل هو منهى عنه » .

وقال في «الفتاوى» (٢٤ / ٣٥٠ ـ ٣٥٧) ـ بعد أن ذكر هذه الأحاديث ـ : «ليس لشيء من ذلك أصل، وإن كان قد روى بعض ذلك الدارقطني، والبزار في «مسنده»؛ فمدار ذلك على عبدالله بن عمر العمري، أو من هو أضعف منه، ممن لا يجوز أن يثبت روايته حكم شرعى».

وقال في «الفتاوى» (٢٦ / ١٤٩) ـ بعد أن ذكر هذه الأحاديث ـ: «... ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في «السنن»؛ ليعرف، وهو وغيره يبينون الضعيف من =

غير هذا الموضع، كيف يكون زائر قبره كالمهاجر إليه في حياته؟ فإن زيارته في حياته؟ فإن زيارته في حياته إنما شرعت لمن يأتي ويبايعه على الإسلام والجهاد، أو يهاجر(١) إليه لطلب الآخرة، أو يطلب منه العلم، أو نحو ذلك من المقاصد المأمور بها في حياته التي لا يحصل شيء منها بزيارة قبره.

وهذه الأمور المبتدعة من الأقوال هي مراتب:

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس بكثير من الأموات، وهو من جنس عبادة الأصنام، ولهذا تتمثل لهم الشياطين على صورة الميت أو الغائب كما كانت تتمثل لعباد الأصنام، بل أصل عبادة الأصنام إنما كانت من القبور؛ كما قال ابن عباس وغيره، وقد يرى (٢) أحدهم القبر قد انشق وخرج منه الميت فعانقه أو

ـ ذلك₃ ـ

وقال النووي في «المجموع» (٨ / ٢٦١): «مما شاع عند العامة في بلاد الشام في هذه الأزمان المتأخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول الله ﷺ قال: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت له الجنة»، وهذا باطل، ليس مروياً عن النبي ﷺ، ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف، بل وضعه بعض الفجرة» اهـ.

انظر: «السنن» للدارقطني» (٢ / ٢٧٨)، و «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٢ / ٧٥ / رقم ١١٩٨)، و «أحاديث القصاص» لابن تيمية (رقم ٢٠)، و «الترغيب والترهيب» للمنذري (٢ / ٢٢٤)، و «شعب الإيمان» للبيهقي (٨ / ٩٠ / رقم ٣٨٥٥)، و «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص ١١٧ / رقم ٣٥)، و «السلسلة الضعيفة» للألباني (رقم ٤٧)، و «الإرواء» (رقم ١١٧٧).

<sup>(</sup>١) في (ب): «ويهاجر».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «يروى»، وهو خطأ.

صافحه أو كلّمه، ويكون ذلك شيطاناً تمثل على صورته (١) ليضله، وهذا يوجد كثيراً عند قبور الصالحين، وأما السجود للميت أو للقبر (١)؛ فهو أعظم، وكذلك تقبيله.

المرتبة الثانية: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. فيقصد زيارته لذلك، أو للصلاة عنده، أو لأجل طلب حوائجه منه؛ فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق أئمة المسلمين، وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعاً بين أثمة الدين.

المرتبة الثالثة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له، وهذا بدعة باتفاق أئمة المسلمين، وقد أخبر الله عن إخوة يوسف أنهم خَرّوا له سُجّداً، وكذلك سجد له أبواه (٣)، وهذا السجود ليس مشروعاً لنا؛ فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، على قال النبي على: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» (١)، وكذلك الذين

<sup>(</sup>١) في (ب): «حياته» بدلًا من «صورته»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ط الدار العلمية): «أو للقبور».

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قول تعالى: ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً...﴾
 [يوسف: ١٠٠].

<sup>(</sup>٤) قد جاء هذا الحديث من عدة طرق عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ؛ بعضها حسان، وفي البعض الآخر مقال، والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هنا أخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب الرضاع، باب في حق الزوج على المرأة، ٣ / ٤٦٥، الحديث ١١٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ قال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، دون أن يذكر الترمذي قوله: «من عظم حقه عليها».

اتخذوا مسجداً على أهل الكهف()، وهذه الأمة قد نهيت عن بناء المساجد على القبور.

وقد كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا بالنبي على لما رأوا صفته في التوراة، يقولون: اللهم انصرنا على أعدائنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ (٢)، وهذا كقوله: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفَتْحُ ﴾ (٣).

والاستفتاح: طلب الفتح، وهو النصر، ومنه الحديث المأثور؛ أن النبي على كان يستفتح بصعاليك المهاجرين(1)، أي يستنصر بهم (أي: بدعائهم)؛ كما قال: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!»(٥)؛

قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن
 عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه».

قلت: وهو كما قال. . . فرجال الإسناد ثقات رجال «الصحيحين»؛ غير محمد بن عمروبن علقمة؛ فإنه صدوق له أوهام، كما في «التقريب» (ص ٤٩٩، ت ٦١٨٨).

وقد روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة ؛ فمثله يحسن حديثه ، وقد جاءت لفظة : «من عظم حقه عليها» عند ابن حبان «الإحسان» (٩ / ٤٧ ، الحديث ٤١٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن .

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ . . . قال الله ين غلبوا على أمرهم لتتخذن عليهم مسجداً ﴾ [الكهف: ٩١].

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص ١١٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم (ص ١١٥)، وقد رواه البخاري في دالصحيح بشرح ابن حجر، (كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، ٦ / ١٠٤، الحديث ٢٨٩٦) =

بصلاتهم، ودعائهم، وإخلاصهم؛ فالذي ذكره المفسرون (١) في تفسير الآية (") أن اليهود كانوا يقولون: «اللهم ابعث (") هٰذَا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم».

وقيل: إنهم كانوا يقولون: «اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة».

وقيل: إنهم كانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: «قد أظل (٤) زمان

= من حديث مصعب بن سعد، عن أبيه رضى الله عنه، ونصه: «عن مصعب بن سعد؛ قال: رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلًا على من دونه، فقال النبي ﷺ: «هل تنصرون إلا بضعفائكم؟!».

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦ / ١٠٤): «ثم إن صورة هذا السياق مرسل لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول، لكنه محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي فأخرجه... وكذا أخرجه هو والنسائي من طريق. . . ».

وقلت: وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند النسائي وغيره، ولفظه: «ابغوني الضعيف؛ فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم».

(١) انظر: «تفسير الطبري» (٢ / ٣٣٢ - ٣٣٧) أحمد شاكر ومحمود شاكر، و «تفسير ابن كثير» (١ / ١٢٨ ـ ١٢٩)، وتفسير السيوطي «الدر المنثور» (١ / ٢١٥ ـ

(٢) قوله تعالى: ﴿ ... . وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ [البقرة: ٨٩].

(٣) في جميع النسخ: «اللهم هذا النبي . . . » بإسقاط: «ابعث»، وصحح من «تفسير ابن جرير» في سورة البقرة.

(٤) في (ب): «أطل».

نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرَم».

قال ابن إسحاق في «السيرة»: حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه زعموا: «أن مما (۱) دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من يهود، وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب، وكان لا يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله على أجبناه حين دعانا، وعرفنا ما كانوا يتواعدون به، فبادرناهم إليه، فآمنا به وكفروا هم به؛ ففي ذلك نزل قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عَرَفوا كَفَروا به فَلَعْنَةُ اللهِ على الكافِرينَ ﴾ (۱) (۱).

فإن اليهود لم يعرف أنهم غلبوا العرب، بل كانوا مغلوبين (٤) معهم، أو كانوا يحالفون العرب، فيحالف(٩) كل فريق فريقاً، كما كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاؤهم عبدالله بن أبيّ، حتى أجلاهم(١)

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ممن».

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السيرة» لابن إسحاق (٢ / ٢٩٢)، و «تفسير ابن جرير الطبري» (أحمد شاكر) (٢ / ٣٣٣)، و «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص ٢٥٣)، و «دلائل النبوة» للبيهقي (١ / ٢٥٣) / ٤٣٤ \_ ٤٣٤)، و «تفسير ابن كثير» (١ / ١٦٩)، و «الدر المنثور» للسيوطي (١ / ٢١٥) - ٢١٦).

<sup>(1)</sup> كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ): «مغلبين»، وفي (ب): «مسلمين»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فيخالف»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي، باب حديث بني النضير...، ٧ / ٣٨٢).

النبي ﷺ؛ فاليهود من(١) حين (ضُربت عليهم الذلة والمسكنة لم يكونوا بمجردهم ينتصرون، لا على العرب ولا على غيرهم، وإنما كانوا)(١) يقاتلون مع حلفائهم، كما حالفت ١٠ النضير الخررج، وحالفت ١٠ قريظة الأوس قبل الإسلام، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليهم(١) فكذبوه ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ (٥) يا عيسى إنَّى مُتَوَفِّيكَ ورافِعُكَ إِلَيَّ ومُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْم الْقيامَة ﴾ (١) .

وقال تعالى: ﴿قَالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَاتِفَةٌ مِنْ بَنِّي إِسْرائيلَ وكَفَرَتْ طائِفَةٌ فأَيَّدْنا الَّذينَ آمَنوا على عَدُوِّهِمْ فأَصْبَحُوا ظاهرين 🏈 🗥

وقال تعالى: ﴿ لَتَجدَنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ والَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. . ﴾

وكان اليهود قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء صلوات الله

- (١) لفظ «من» لم يرد في (ب).
- (٢) ما بين القوسين سقط من (أ)، وهو مثبت في (ب)، (ط).
  - - (٣) في (ب): «خالفت»، وهو خطا. (٤) في (ب): «اليهم».
  - (٥) لفظ: «إذ قال الله» لم يرد في (ب).
    - (٦) آل عمران: ٥٥٪
      - (٧) الصف: ١٤.
      - (٨) المائدة: ٨٢.

وسلامه عليهم . (استدراك ١).

وما يروونه (١) من أن آدم دعا به أو تشفع به؛ فهو من الأحاديث الموضوعة التي لا يبني عليه حكماً شرعيّاً إلا جاهل بأدلة الأحكام.

وأصل ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره، وهذا أصل ضلال النصارى أيضاً، قال تعالى: ﴿ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ ويقولونَ هُؤلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبُّنُونَ اللهِ بما لا يَعْلَمُ في السَّماواتِ ولا في الأرْضِ سُبْحانَهُ وتعالى عمًا يُشْركونَ ﴿ (١).

وأمثال لهذا في القرآن كثير.

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة (٣) من الخلق للخلق تنفع عند الله، مشل(٤) أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه (٩) أو يخافه، كما يشفع عند الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه الذين يخافهم أو يرجوهم، فيجب سؤالهم - لأجل رجائه وخوفه منهم - فيمن يشفعون به عنده وإن كان الملك أو الأمير أو غيرهما يكره الشفاعة فيمن شفعوا فيه، فيشفعهم فيه على كراهة منه، ويشفعون عنده أيضاً بغير إذنه؛ فالله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه؛ فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع

<sup>(</sup>١) في (ط الدار العلمية): «يرمونه»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المعهود».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ومثل».

 <sup>(</sup>٥) في (ب): «للمشفوع إليه».

أحد في أحد إلا لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيه، فإذا أذن للشفيع شفع وإن لم يسأله الشفيع، ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله له؛ لم تنفع شفاعته، كما لم تنفع شفاعة نوح في ابنه، ولا إبراهيم في أبيه، ولا مراجعة لوط في قومه، ولا صلاة النبي على المنافقين واستغفاره لهم، بل قيل له: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ للهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴿ لَهُمْ هَا لَهُ لَهُمْ ﴾ (١).

وفيه أنه قال: «يا محمد! إني إذا قضيت قضاءً لا يرد» (٣)

(٣) روى مسلم في «صحيحه» حديثاً عن ثوبان وآخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما معناهما مقارب؛ إلا أنه قد جاء في حديث سعد رضي الله عنه قوله: « وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها» بدلاً من قوله: «سألته أن لا يسلط على أمتي عدوًا من غده»

<sup>(</sup>١) التوبة: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) بل هو في «صحيح مسلم».

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفتن وأشراط الساعة، ١٨ / ١٣ - ١٥) من طريق أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد؛ كلاهما عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ... الحديث؛ فذكره.

وأخرج الحديث أيضاً الترمذي «السنن» (كتاب الفتن، باب سؤال النبي على ثلاثاً في =

فمن قال من المغالين والجاهلين: إن لله عباداً لو سألوه أن لا يقيم القيامة لما أقامها؛ فهو مفتر كذاب، فإن أفضل الخلق عنده أجاب أكثر مسائلهم مما يوافق قدره وأمره ورد بعضها؛ فما حال من هو دونهم؟ وما أخبر

= أمته، ٤ / ٤٩٠، الحديث ٢١٧٦) من طريق قتيبة، به.

وأبو داود «السنن» (كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، ٤ / ٤٥٠ - ٤٥٠ الحديث ٤٥٠) من طريق سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى، عن حماد بن زيد، به.

وابن ماجه «السنن» (كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن، ٢ / ١٣٠٤، الحديث وابن ماجه «السنن» (كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن، عن قتادة، عن أبي من طريق محمد بن شعيب بن شابور، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي أسماء، به.

وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، أخرجه أحمد «المسند» (٥ / ٢٤١) . وابن ماجه (كتاب الفتن ، باب ما يكون من الفتن ، ٢ / ١٣٠٣ ، الحديث ٣٩٥١) .

كلاهما من طريق الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعاً

قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه رجاء الأنصاري.

قال عنه الـذهبي في «الميزان» (٢ / ٢٣٦، ت ٢٧٦٥): «ما روى عنه سوى الأعمش»؛ أي أنه مجهول.

وقال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ٢٠٨، ت ١٩٢٩): «مقبول».

قلت: أي إذا توبع، وإلا؛ فهو لين الحديث.

وللحديث شواهد يتقوى بها، من ذلك ما أخرجه النسائي في «السنن» (كتاب قيام الليل، باب إحياء الليل، ٣ / ٢٣٩، الحديث ١٦٣٧).

والترمذي في «السنن» (كتاب الفتن، باب ما جاء في سؤال النبي ﷺ ثلاثاً في أمته، ٤ / ٤٠٩)، الحديث ٢١٧٥).

كلاهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

أنه سيفعله؛ فلا بد من وقوعه، فلا يقبل دعاء أحد في أن يدعه كقيام الساعة، فإن أفضل أهل السماوات وأفضل أهل الأرض لوسالوه أن لا يقيم القيامة لما أجاب سؤالهم؛ إذ قد قضى ذلك وقدره قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة(١).

وإنما تقع الشفاعة وتنفع، ويظهر جاه الشفيع ووجاهته عند المشفوع اليه؛ إذا شفع فيمن أذن له أن يشفع فيه، وفي إجابته سؤاله وقبول شفاعته، لا أنه يقسم على الله بأحد من خلقه، ولا يتوسل إليه بمجرد ذات أحد من خلقه، من غير دعاء من المتوسل به ولا طاعة من المتوسل (١).

والداعي إنما ينتفع من وجهين: إما بدعاء الرسول، وإما بإيمان الداعي به وطاعته ومحبته.

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، ١٦ / ٣٠٣) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ؛ قال : سمعت رسول الله على يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ... ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا طاعة من المتوسل» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ)، (ب)، وفي (ط الدار العلمية): «من النار».

لكان في الدرك الأسفل من النار، هكذا رواه مسلم(١) في «صحيحه»؛ فانتفع به مع كفره في تخفيفه عذابه بأن شفع فيه، والإيمان به نافع لمن آمن وإن لم تحصل معه شفاعة.

فهٰذَان السببان هما اللذان ينفعان العبد من سيد الخلق وأما مجرد توسل العبد بذاته أو إقسامه به بدون هٰذين السببين؛ فلا ينفعه أصلاً، كما تجد أفسق الناس وأفجرهم يغالي في قبور الصالحين، ويقول: قبورهم هو الترياق المجرَّب، ولم يعمل ببعض عملهم ولا حام حول حماهم، وكما ينتسب بعض الناس إلى الأثمة وهم براء منه (١)، لم يتبعهم يوماً من الدهر، وأكثر هؤلاء قد غلب عليهم نفاق القلوب، وإيمانهم ليًا بألسنتهم وطعناً في الدين.

وقد ظن بعض من تكلم في الشفاعة على طريق الفلاسفة ـ كابن

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه. . . ، ٢ / ٨٤) من حديث العباس رضى الله عنه.

ونصه: إن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار».

وعنه أيضاً (٢ / ٨٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ﷺ قال: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وهو منتعل نعلين يغلي منهما دماغه».

وهناك ألفاظ أخرى عند مسلم معناها مقارب.

وكذُلك أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، ٧ / ٢٣٢، الحديث ٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ط الدار العلمية): «وهم منه براء».

سينا وأشباهه - أن الشفاعة تنفع لتعلق الشفيع بالمشفوع وإن لم يكن هناك دعاء من الشفيع، وشبه ذلك بشعاع الشمس الذي يظهر في المرآة (۱)، والمرآة تطرح شعاعها على الماء، والشعاع الذي على الماء يظهر في الحاثط، وأن العبد إذا تعلق بالملائكة والأنبياء كان ما ينزل عليهم من الرحمة ينزل عليه من ذلك بتوسطهم، كما ينتفع أتباع المتبوع بما يحصل له من الجاه والمنزلة، وهذا الذي قاله هو شر من قول المشركين، وهذه هي الشفاعة التي أبطلها الله ورسوله

وابن سينا ذكر هذه الشفاعة جرياً على منهاج سلفه المشركين الصابئين أهل مقدونية؛ كالإسكندر فيلبس<sup>(1)</sup> المقدوني، ووزيره أرسطو، ونحوهم من المشركين الذين كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكانوا أهل شرك وسحر كما هو متواتر عنهم، معروف من أخبارهم.

والجهال يظنون أن هذا الإسكندر هو ذو القرنين المذكور في القرآن، ويعظمون أرسطو، ويظنون أنه كان وزير ذي القرنين، وهذا من جهلهم؛ فإن الإسكندر الذي كان وزيره أرسطو هو الإسكندر بن فيلبس المقدوني، الذي يؤرخ (٣) له اليهود والنصارى، وهذا كان قبل المسيح بنحو ثلاث مئة عام، وهو الذي قهر الفرس، ولم يصل إلى (١) سد يأجوج ومأجوج.

وأما ذو القرنين المذكور في القرآن؛ فهو من أهل الإيمان والتوحيد،

<sup>(</sup>١) في (ب): (بالمرآة)

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ب): «فيلسوف»، والتصويب من (ط).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): «تؤرّخ».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «إليه».

وقد اختلف في نبوته (۱)، والصحيح أنه لم يكن نبياً، وقد كان قبل هذا بمئين من السنين، وهو الذي بنى سد يأجوج ومأجوج، وكان الله تعالى قد مكن له في الأرض، وآتاه من كل شيء سبباً (۱)؛ فقهر الجبابرة وأذلهم وسار بالعدل فيما آتاه الله.

وفي كلام أبي حامد في «المضنون به على غير أهله»(٣) ونحوه(١) ما مشى فيه على منهاج ابن سينا، ولهذا اشتد نكير العلماء على أبي حامد؛ لما في كلامه من أصول الفلاسفة الملحدين، وهم(١) بنوا الشفاعة على

قلت: وقد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية ابن الصلاح فيما ذهب إليه، ورجح ثبوت نسبة الكتاب إليه.

قال شيخ الإسلام في كتابه ونقض المنطق» (ص ٥٥): «وأما والمضنون به على غير أهله»؛ فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه، وأما أهل الخبرة به وبحاله؛ فيعلمون أن هذا كله من كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضاً...».

 <sup>(</sup>١) في (أ)، (ببوته».

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً ﴾ [الكهف: ٨٣ ـ ٨٤].

<sup>(</sup>٣) نقل صاحب «كشف الظنون» (٢ / ١٧١٣) عن ابن السبكي في «طبقاته»: «ذكر ابن الصلاح أنه (يعني: كتاب «المضنون به على غير أهله») منسوب إلى أبي حامد الغزالي، وقال: «معاذ الله أن يكون له، وبين سبب كونه مختلقاً موضوعاً عليه، والأمر كما قال، وقد اشتمل على التصريح بقدم العالم، ونفي علم القديم بالجزئيات، ونفي الصفات، وكل واحد من هذه يكفر الغزالي قائله هو وأهل السنة أجمعون؛ فكيف يتصور أنه يقولها؟!»

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) قوله: «ونحوه».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وهو» بدلاً من «وهم».

أصلهم الفاسد، وهو أن الله عندهم لا يحدث شيئاً بمشيئته واختياره، بل لا سبب للحوادث إلا حركة الفلك؛ فلهذا لم يثبتوا لله تعالى إجابة سائل ولا إحداث أمر، وقد بُسِطَ الكلام على مذاهب هؤلاء في غير هذا الموضع، وأصولهم لا أفسد منها؛ فإن الله أمر العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً، وأن يدعوه؛ فهو سبحانه وحده يثيبهم إذا أطاعوه، ويجيبهم إذا دعوه.

وقد بينا في غير هذا الموضع أنه لو كان شيء من العالم قديماً؛ للزم أن تكون له علة تامة، فإن العلة التامة القديمة لا يتأخر عنها شيء من معلولها، فلا يصدر عن العلة التامة حادث، والعالم لا ينفك عن حادث، فيمتنع صدور ما يستلزم(١) الحوادث عن علة تامة أزلية، فيمتنع أن يكون قديماً.

وأيضاً؛ فكل ما سوى الله ممكن يقبل الوجود والعدم، وكل ما يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً، فأما ما كان(٢) قديماً أزلياً واجب الوجود ممتنع العدم دائماً؛ فيمتنع أن يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم، سواء قيل هو واجب الوجوب بنفسه أو بغيره.

وأما كون النبي على يشعر بالسلام عليه؛ فهذا حق، وهو يقتضي أن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده، وهذا لا ريب فيه، وأما قول القائل: قد توسل به الأنبياء قبلنا؛ فيقال:

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ما يستلزمه».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فأما كان» بإسقاط «ما».

مثل هذا ليس بحجة، ولا يصح الاحتجاج به بإجماع المسلمين؛ فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان:

أحدهما: أنه ليس بحجة.

والثاني: أنه حجة ما لم يأت شرعنا بخلافه، بشرط أن يثبت ذلك بنقل(١) معلوم؛ كأخبار النبي ﷺ.

فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب، أو نقل من نقل عنهم؛ فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين لأن في «الصحيح» عنه؛ أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه» (١).

وفي «المسند» و «سنن النسائي» (") أن النبي على رأى بيد عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (ا) ورقة من التوراة ، فقال : «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لو كان موسى حيّاً ثم اتبعتموه وتركتمونى ؛ لضللتم "(٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): «بفعل».

<sup>(</sup>۲) تقدیم تخریجه (ص ۸۰).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الحديث عند النسائي.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٥) أحمد «المسند» (٣ / ٣٨٧، الحديث ١٥١٩٥) من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي ﷺ فغضب؛ فقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده؛ لقد جئتكم بها نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق =

وهذه القصص التي يذكر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما تذكر مرسلة، كما تذكر الإسرائيليات التي تروي عمن لا يعرف.

وقد بُسِطَ الكلام في غير هذا الموضع على ما نقل في ذلك عن النبي وتكلمنا عليه وبينا بطلان ذلك جميعه، وإن كان ذلك قد نقل عن كعب ووهب ومالك بن دينار ونحوهم ممن ينقل عن أهل الكتاب(١)؛ لم يجز أن يحتج به؛ لأن الواحد من هؤلاء وإن كان ثقة ؛ فغاية ما عنده أن ينقل عن كتاب من كتب أهل الكتاب، أو يسمعه من بعضهم ؛ فإن بينه وبين الأنبياء الذين يروي ذلك عنهم دهراً طويلًا(١).

<sup>=</sup> فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده؛ لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن

وأخرجه أيضاً الدارمي في «السنن» (١ / ١٢٦ / رقم ٤٣٥).

وابن أبي عاصم في «السنة» (١ / ٧٧ / رقم ٥٠).

وابن عبدالبر في وجامع بيان العلم وفضله» (٢ / ٢٥).

جميعهم من طريق مجالد، به .

قلت: وإسناده ضعيف لضعف مجالد، قال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٠)، ت ٦٤٧٨): «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره».

وقـال في «الفتح» (١٣ / ٣٤٥): «رواه أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، ورجاله موثوقون؛ إلا أن في مجالد ضعفاً».

قلت: وللحديث طرق وشواهد يشد بعضها بعضاً فتجعله في مرتبة الحسن (١) سقط من (ب) قوله: «الكتاب».

<sup>(</sup>۲) في (أ): «دهر طويل».

والحديث المرسل عن المجهول من الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين، ومراسيل أهل ديننا عن نبينا وسلاماء، تقبل المعلماء، مع كون نبينا قريباً وديننا محفوظاً محروساً؛ فكيف بما يرسل عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم؟

والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم، وليس فيه شيء من هٰذا الذي ذكروه.

وقد نقل أبو نعيم في «الحلية» أن داود عليه السلام قال: «يا رب! أسألك بحق آبائي عليك: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب». فقال الله له (٣): «يا داود! وأي حق لأبائك عليّ؟» (٤)، فإن كانت الإسرائيليات (٥) حجة؛ فهذا فيه دليل على أنه لا يسأل الله بحق الأنبياء، وإن لم تكن حجة؛ لم يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات، ثم إن توسل النبي المتقدم بالنبي الذي بعده يقتضي أن يكون أفضل منه؛ فيقتضي أن يتوسل نوح بإبراهيم، وداود بعيسى، وإسرائيل بموسى، ومثل هذا لو كان حقّاً؛ لكان أصلاً في العلم الصحيح، ولكن المتقدم من الأنبياء يبشر بمن يأتي (١) بعده منهم، وليس

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب)، (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يقبل».

<sup>(</sup>٣) لفظ «له» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: «القاعدة الجليلة» ضمن «مجموع الفتاوى» (١ / ٣٤٣).

وقال العلامة الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (١ / ٣٤٣): «وذكره ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» على أنه من الإسرائيليات، وهو الأشبه بالصواب».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فإن كان في الإسرائيليات».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «بما يأتي».

هو مأموراً باتباع شريعة من يأتي بعده، بل إما أن يكون مأموراً باتباع شريعة توحى إليه، أو شريعة رسول قبله؛ فهو مستغن عمن بعده متبع لمن قبله؛ فكيف يتوسل بالمتقدم الذي يجب عليه اتباعه؟

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار(۱) فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل الآخر بعفته عن الفاحشة مع التمكن منها والمحبة، وتوسل الآخر بأدائه الأمانة مع تثمير المال وطول المدة؛ ففرج الله عنهم، فلو كان ما ذكر صحيحاً؛ لتوسلوا بالأنبياء وبصالح أعمال الأنبياء؛ فكيف يدعون التوسل بذلك ويتوسلون بما لم يذكر في كتاب ولا سنة؟

ولو كان هذا صحيحاً؛ لكان مشهوراً، بل مشروعاً لنا، وكنا نحن أحق بذلك؛ لأن هذه الأمة أفضل الأمم (١) وأولى بكل خير كان ويكون، ولأنه رسولها ونبيها، فلما لم يكن لهذا أصل عند أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ علم أن هذا من أكاذيب المفترين.

واستغاثة الصحابة به في القحط (") إنما استغاثوا به ليدعو لهم ، كما يستغيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم ، والاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منه ، وإنما الممنوع أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه ، وأن يقسم على الله به ، ولا سيما إذا كان المحلوق ميتاً أو غائباً ؛ فلا يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه حياً ، ولا فيما لا يقدر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ب): «الأمة».

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ۱۰۸ - ۱۰۹).

عليه، وأما استغاثة الجمل(١) به ليجيره(٢) من ظلم أهله؛ فهو أيضاً طلب منه أن يشكيه فأشكاه بمنع أهله من أذاه، وهذا جائز.

وما روي عن عائشة (۱) رضي الله عنها من فتح الكوة (١) من قبره إلى السماء لينزل المطر؛ فليس بصحيح، ولا يثبت إسناده، وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب، ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة (۱) عائشة لم يكن للبيت كوة، بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي على بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه؛ كما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة أن النبي على كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد (۱)، ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبدالملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول على وكان نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبدالعزيز، وكانت حجر أزواج النبي شرقي المسجد وقبليه، فأمره أن يشتريها من ملاكها ورثة أزواج النبي في شرقي فاشتراها وأدخلها في المسجد، فزاد في قبلي المسجد وشرقيه، ومن حينئذ فاشتراها وأدخلها في المسجد، فزاد في قبلي المسجد وشرقيه، ومن حينئذ

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ليغيثه».

<sup>(</sup>٣) تقدم (ص ٨٩، ٩٣).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ب): «الكوى».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بمدة حياة».

<sup>(</sup>٦) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، ٥ / ١٠٨)، وقد تقدم (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «النبوة».

عن المسجد في حياة النبي على وبعد موته، ثم إنه بني (١) حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عالي، وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف

وأما وجود الكوة في حياة عائشة؛ فكذب بين، ولو صح ذلك؛ لكان حجة ودليلًا على أن القوم لم يكونوا يُقسمون على الله بمخلوق، ولا يتوسلون في دعائهم بميت، ولا يسألون الله به، وإنما فتحوا على (١) القبر لتنزل الرحمة عليه، ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه؛ فأين هذا من هذا؟!

والمخلوق إنما ينفع المخلوق بدعائه أو بعمله؛ فإن الله تعالى " يحب أن (١٠) نتوسل (٥) إليه بالإيمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه ومحبته وطاعته وموالاته؛ فهذه الأمور (١) التي يحب الله أن نتوسل (١) بها إليه، وإن أريد أن نتوسل (١) إليه بما تحب (١) ذاته، وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن نتوسل به (١) (من الإيمان والعمل الصالح) (١٠)؛ فهذا باطل يحب الله أن نتوسل به (١) (من الإيمان والعمل الصالح)

<sup>(</sup>۱) سقط من (أ): «بني».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «عن».

<sup>(</sup>٣) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «أن».

<sup>(</sup>٥) في (هـ): «والله تعالى يحب أن يتوسل».

<sup>(</sup>٦) في (هـ): «فهذه ونحوها هي الأمور. . . ».

<sup>(</sup>٧) في (هـ.): «يتوسل».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «تحبه».

<sup>(</sup>٩) عبارة (هم): «وإن لم يكن هناك ما يتوسل به».

<sup>(</sup>۱) حباره (هد). "و إن كم يحق هناك ه

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين سقط من (هـ).

## عقلًا وشرعاً.

أما عقلاً؛ فلأنه ليس في كون الشخص المعين محبوباً له ما يوجب كون حاجتي تقضى (۱) بالتوسل بذاته، إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضى (۱) به حاجتي، فإن كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به (۱) وطاعة له؛ فلا ريب أن هذه وسيلة، وأما نفس ذاته المحبوبة (۱)؛ فأي وسيلة لي فيها (إذا لم يحصل لي السبب الذي أُمرت به فيها) (۱) ولهذا لو توسل به من كفر به (مع محبته له) (۱)؛ لم ينفعه (۱)، والمؤمن به ينفعه الإيمان به، وهو أعظم الوسائل.

فتبين أن الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل وطاعتهم، ﴿ومَنْ يُطِعِ اللهَ والسرَّسولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (^)، ﴿وَمَنْ يَعْصَ ِ اللهَ ورَسولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارُ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها أَبداً ﴾ (٩).

وأما الشرع؛ فيقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على

<sup>(</sup>١) في (هـ): «تقتضي».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يقضى»، وفي (هـ): «تقتضي».

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ب): «منه» بدلاً من «به».

<sup>(</sup>٤) في (هـ): «المحبوبة لله».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (هـ).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (هـ).

<sup>(</sup>٧) **في** (ب): «ينفع».

<sup>(</sup>A) النساء: ٦٩، في (أ)، (ب): «فمن يطع...».

<sup>(</sup>٩) الجن: ٢٣.

الابتداع؛ فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يصلي إلى قبره ويقول: هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة.

وقد ثبت عنه ﷺ (۱) في «الصحيح»؛ أنه قال: «الا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» (۲)، مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور شيوخهم، بل يستدبرون القبلة ويصلون إلى قبر الشيخ ويقولون: هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة، وطائفة أخرى يرون أن الصلاة عند قبور (۱) شيوخهم أفضل من الصلاة في المساجد، حتى المسجد الحرام والأقصى، وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد.

ولأهل البدع عبادات كثيرة، قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع وبينا بطلانها، وهذا كله مما قد علم جميع أهل العلم بدين الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام، وأنه لم ينقله (٤) أحد من علماء الأمة، بل هم متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبور، ولا في المساجد المبنية عليها التي تسمى المشاهد، مع أن طائفة من الغلاة من أهل الشيعة ومن المنتسبين إلى السنة يرون السفر إليها حجاً، وقد صنف ابن النعمان المفيد شيخ الرافضة كتاباً سماه «مناسك حج المشاهد(٥)»، وذكر فيه من

<sup>(</sup>١) لفظ «ﷺ لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (هـ)، (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>۲) الحديث عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه عند مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، ٧ / ٣٨).
(٣) في (ب): «يرون الصلاة إلى قبور...».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يقله»

<sup>(</sup>٥) في (أ): «المشاهدة»، والتصويب من بقية النسخ الأخرى.

فضل العبادات فيها ما هو أعظم من العبادات المشروعة في المسجد الحرام.

وقال بعض المتفلسفة: إن الأرواح (۱) المفارقة قد (۲) حصل لها قوة وكمال، فإذا اتصل بها روح الزائر مع خشوعه؛ فاض عليها من آثار تلك (۲) الروح ما تقوى به وتستنير، هذا (۱) من قول أهل الزور، ومن لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة، وإلا ضل وأضل، ووقع في مهواة من التلف.

فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء الواضحة (٥)، ويعلم أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة ونافعة ما ليس بمشروع؛ علم أن ضررها راجح على نفعها، ومفسدتها راجحة على مصلحتها؛ إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح.

وقد كتبتُ في هذه المسألة نحو مجلد، وذكرتها في مواضع أخر، وبينت أسباب الشرك وما فيه من الفوائد والمقاصد التي ضل بها المشركون، وأنها معمورة بالمفاسد ومعمورة بالمضار التي من أجلها حرمها الله

<sup>(1)</sup> في (ط الدار العلمية): «إلا راح».

<sup>(</sup>٢) لفظ «قد» لم يرد في (أ)، وهو مثبت في (ب)، (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الملك» بدلاً من «تلك».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وهذا».

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ب): «الواضح»، وما أثبتناه من (ط الدار العلمية).

فإن قال القائل(۱): أنا إذا توسلت بذاته إنما توسلت بعملي المتعلق به (۱)، وذلك أنه لحبي له وتعظيمي إياه توسلت به، وهذا مما يحبه الله تعالى منى.

قيل: حبك له وتعظيمك له الذي هو من الإيمان به هو يدعوك إلى زيادة الإيمان به وطاعته، وهو الذي يحبه الله منك، وأما حبك (٣) له، وهو الذي لا تقصد به إلا قضاء حاجتك الدنيوية؛ فهذا لا يحبه الله منك، كما أن حب أبي طالب إنما كان قصده (١) به تعظيم نسبه وإقامة حرمته، لم يقبله الله منه (٥)، وقد روي عن النبي ﷺ؛ قال: «سيكون في هذه الأمة قوم الله منه (٥)، وقد روي عن النبي ﷺ؛

فطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو لهم بكشف الضرعنهم ولم ينفعهم ذلك، حيث لم يتوسلوا بذلك إلى الإيمان به وطاعته \_ هكذا في المخطوط \_.

وفي «السنن» أنَّ أهل مكة طلبوا من النبي الله أن يستسقي لهم فاستسقى لهم ؛ فالنبي الله إذا دعا لمن يؤمن به بجلب منفعة كالمطر أو دفع مضرة كالرجز الذي أرسل على آل عمران، واستجاب الله دعاؤه ؛ لم يجب الله منهم طلب الدعاء إن لم يؤمنوا به ويطيعوه ، ولكنه أجاب دعاءه وإن كان المدعوله هنا لم يفعل ما يحبه الله من الإيمان والطاعة ، فإذا كان الداعي به لم يؤمن به ولم يطعه ، بل سأل الله به وأحبه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل به ؛ لم يكن ذلك مما يحبه الله بالضرورة ولم يؤمر بذلك ، بل لم يأمر الله إلا بالإيمان به

<sup>(</sup>١) في (هـ): «فإن قال قائل: إذا توسلت. . . »، وفي (ط): «فإن قال». (٢) في (هـ): «المعلق به».

<sup>(</sup>٣) في (هـ): «وأما حبك وتعظيمك الذي . . . » .

<sup>(1)</sup> في (هـ): «الذي كان قصده التعظيم...»;

<sup>(</sup>٥) جاء بعد قوله: « . . . لم يقبله الله منه « في (هـ) زيادة نصها فيما يلي : « .

لم يقبله الله منه، وقد قال قوم فرعون لموسى: ﴿ أَدَعَ لَنَا رَبُّكُ بِمَا عَهَدَ عَنْدُكُ لَئُن كَشَفْتُ عَنَّا الرَّجِزُ لِنَوْمِنْنَ لَكَ . . . ﴾ الآية [الأعراف: ١٣٤].

## يعتدون <sup>(۱)</sup> في الدعاء والطهور»<sup>(۲)</sup>.

وكثير من الناس دعا بدعاء فأجيب (٣)، وحصل له به ضرر أعظم (٤) من نفع ذلك الدعاء، وأعرف من يستغيث برجال أحياء فيتصورون له ويدفعون عنه ما كان يحذر (٩)، ويحصل له ما كان يطلب، والأحياء الذين استغاث بهم لا يشعرون بشيء من ذلك (١)، وإنما هي شياطين تمثلت على صورهم لتضل ذلك الداعي المشرك كما كانت الإنس تستعيذ بالجن؛ فكانت رؤساء الجن تعبدهم (٧).

= والطاعة، وهذا إذا حصل كان أعظم الوسائل للعبد عند الله، وإن لم يحصل؛ فلا وسيلة للعبد عند الله، وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع في حقيقة الدعاء، وما فيه من مشروع وغير مشروع، وأنَّ من الدعاء ما يحصل به مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون وبالاً عليه؛ لأن ضرر ذلك أعظم من نفعه كما قال تعالى: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وروي عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء...».

- (١) في (ب): «يعبدون».
- (٢) سيأتي تخريجه والحكم عليه (ص ٢٠٩ فما بعدها).
  - (٣) في (هـ): «أجيب».
  - (٤) في (ب): «أكثر»، وفي (هـ): «كان أعظم».
- (٥) عبارة (هـ): «فتصور له صورهم تدفع عنه ما كان يحذر...».
  - (٦) عبارة (هـ): «وأولئك الأحياء لا شعور لهم بذلك».
- (٧) في (ب): «تعيذهم»، وفي (هـ): «تعيذهم من سفهائهم لفرحهم باستعاذة الإنس، قال تعالى: ﴿وَأَنْهُ كَانْ رَجَالُ مِنَ الْإِنْسُ يَعُودُونَ بِرَجَالُ مِنَ الْجِنْ فَزَادُوهُمْ رَهُقاً ﴾ [الجن: ٦].

والذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويدعونها(١) تتنزل عليهم أرواح من الجن وتقضي لهم كثيراً من حوائجهم (١)، ويسمونها روحانية ذلك الكوكب(١)، وهو شيطان(١)، ومن الشياطين من يطير بصاحبه من الإنس في الهواء(١) ويضعه على رأس السنان، ويدخل به النار فيمنعه حرها(١)؛ فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع كما شرع

والدعاء من أجل العبادات؛ فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة (٧)؛ فإنها معصومة، كما يتحرى في سائر عباداته الصورة المشروعة (٧)؛ فإن هذا هو الصراط المستقيم، والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين.

وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل، الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طِحناً؛ فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم وهو إنما يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا

<sup>(</sup>١) في (هـ): «ويعبدونها».

<sup>(</sup>٢) في (هـ): «الحاجات».

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ب): «الكواكب»، وما أثبتنا من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): «وهو شيطان ينزل عليهم».

<sup>.</sup> (٥) في (ب): «بالهواء»، وفي (هـ) زيادة نصها فيما يلي:

<sup>«...</sup> في الهواء، وينقله إلى بيت المقدس، ومن جبل الصالحين إلى مكان بعيد ويرقى به في الهواء ويضعه ...».

<sup>(</sup>٦) في (هـ): «فيمنعه حرها، إلى أمور كثيرة».

<sup>(</sup>٧) في (هـ): «الشرعية».

ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم وقد (۱) تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالم جاهل، لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء، بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال، والقصاص الجهال، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب، ولا تحرير للجواب؛ كأهل العلم أولي الألباب، ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء؛ لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومآخذهم.

والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق على أهل الضلال والبدع، الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة، وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم؛ فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيُدخلون في دين الإسلام ما ليس منه وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه، وهيهات هيهات، فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له.

ولما كانت ألفاظ القرآن محفوظة ، منقولة بالتواتر؛ لم يطمع أحد في إبطال شيء منه ، ولا في زيادة شيء فيه ، بخلاف الكتب قبله ، قال تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذَّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحافِظونَ ﴾ (٢) ، بخلاف كثير من الحديث ، طمع الشيطان في تحريف كثير منه ، وتغيير ألفاظه بالزيادة والنقصان ، والكذب في متونه وإسناده ؛ فأقام الله له من يحفظه ويحميه ، وينفي عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ؛ فبينوا ما أدخل أهل الكذب فيه ، وأهل التحريف في معانيه ؛ كما قال ﷺ : «لا يزال طائفة أهل الكذب فيه ، وأهل التحريف في معانيه ؛ كما قال ﷺ : «لا يزال طائفة

<sup>(</sup>١) في (ب): «قد» بإسقاط (الواو).

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩.

من أمتي على الحقّ ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة»(١).

وقال ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين(٢) وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين(٢)».

(١) نكتفى بذكر تخريج البخاري ومسلم لهذا الحديث.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ «لا

تزال طائفة من أمتى ظاهرين وهم أهل العلم»، ١٣ / ٣٠٦، الحديث ٧٣١١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارة، باب قول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين. .. ، ١٣٠٥ / ٦٧) من طرق بالفاظ مختلفة .

ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى «السلسلة الصحيحة» المجلد الرابع، ١٩٥٥،

(٢) في (ب): «العالمين»، وهو خطأ.

(٣) قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص ١٣٩): «وقد رُوي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبدالله ابن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوى المرسل المذكور».

قلت: قوله «المرسل» يريد بذلك ما أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (1 / ٥٩) وغيره من طريق مُعان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري مرسلاً: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الحاهلت».

قال الذهبي في «الميزان» (١ / ٤٥) عن إبراهيم هذا: «أرسل حديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، رواه غير واحد عن مُعان بن رفاعة عنه، ومعان ليس بعمدة ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو، اه.

وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الخطيب في «شرف أصحاب =

وقد وقع في هذا الباب(۱) كثير من الفقهاء والفقراء والعامة ونحوهم ممن فيه زهد ودين وصلاح، ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول، مقيداً بالشريعة النبوية؛ لم يخلص من الأهواء والبدع، بل كله أهواء وبدع، وقد ذكره الخطيب البغدادي.

وقد قال عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب: اقتصاد في سنة خير من

= الحديث (ص ٢٩): حدثت عن عبدالعزيز بن جعفر الفقيه. . . ؟ قال: حدثنا مهنا (وهو ابن يحيى) ؟ قال:

اسألت أحمد (يعني: ابن حنبل)، عن حديث مُعان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري؛ قال: قال رسول الله على: «يحمل هذا العلم...» الحديث. فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال: لا، هو صحيح. فقلت: ممن سمعت أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين؛ إلا أنه يقول: معان عن القاسم بن عبدالرحمن. قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به. وقد ضعف أبو الحسن بن القطان رواية إبراهيم العذري؛ فقال: هذا مرسل أو معضل، وإبراهيم الذي أرسله لا يعرف بشيء من العلم غير هذا...».

وتعقب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة بقوله: «خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره».

انظر: «التقييد والإيضاح» (ص ١٣٩).

(١) نص عبارة (هـ) فيما يلي:

«... وإن وقع في كثير من ذلك من وقع من العام والخاص ونحوهم ممن فيه زهد وصلاح ودين؛ فهؤلاء وأمثالهم حقهم أن يرجعوا إلى العلم الموروث عن الرسول، ويكون عملهم وعبادتهم مقيداً بالشريعة النبوية والعلم الموروث، لا يعبدونه بما يخطر لهم من الأهواء والأراء، قال عمر بن عبدالعزيز: من عبدالله بغير علم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وقال ابن مسعود وأبي بن كعب. . . ».

اجتهاد في بدعة (١) فانظروا أعمالكم إن كانت اقتصاداً أو اجتهاداً أن تكون (١) على منهاج الأنبياء وسنتهم، وقد قال رسول الله على المنه أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رده (١) أخرجاه.

وفي رواية: «من عمل عملًا ليس على (نا) أمرنا؛ فهو رد» (°).

وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد أن يعبد الله بما سنج له وأحبه ورآه، بل لا يعبده إلا (أ) بالعبادة الشرعية، وقد قال فضيل بن عياض

(1) الدارمي «السنن» (۱ / ۸۳ / رقم ۲۱۷).

والحاكم «المستدرك» (١/ ١٠٣). واللالكائي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١ / ٥٥ / رقم ١٤).

وقال الحاكم: «صحيح على شرطهما»، ووافقه الذهبي.

(٢) في (أ)، (ب)، (ط الدار العلمية): «يكون»، ولعل الصواب ما أثبت.

(٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ٥ / ٣٥٥، الحديث ٢٦٩٧).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ١٢ / ٦).

(٤) عند مسلم: «عليه».

(٥) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور، ١٢ / ١٦).

(١) زيادة في (هـ) نصها فيما يلي:

«بل لا يعبده إلا بما كان عبادة عند الله، وهو العبادات الشرعية؛ فكل ما لم تثبت الأدلة الشرعية أنه عبادة لم يحكم بأنه عبادة، ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما: أن لا تعبد إلا الله.

والثاني: أن تعبده بما شرع لا تعبده بالبدع؛ كما قال الفضيل بن عياض. . . » .

في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾(١)؛ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال (١): إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يقبل، حتى يكون خالصاً؛ لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.

وقال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقواماً يجلسون ويجلس إليهم الناس. فقال: من جلس للناس جلس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم؛ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول؛ فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ﴿ورَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٣)، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول، فبترهم الله، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ (١).

ولهذا كانت أصول الإسلام كما قال الإمام أحمد وغيره تدور على ثلاثة أحادث:

\_ قوله: «الحلال بين، والحرام بين».

-(e)(e) (!ial llaally value ") (!) (!) (!) (!) (!)

<sup>(</sup>١) الملك: ٢.

 <sup>(</sup>۲) «قال: إن العمل إذا لم يكن خالصاً وكان صواباً؛ لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم
 يكن خالصاً؛ لم يقبل»، هكذا في نسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) الشرح: ٤.

<sup>(</sup>٤) الكوثر: ٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط الدار العلمية)، وهو مثبت في (ب).

قلت: حديث: «إنما الأعمال بالنيات» حديث مشهور، رواه البخاري في =

\_ وقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».

وذلك أن الدين فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، والنهي عنه ذكره في حديث الحرام بين، وذكر حكم ما يشتبه به .

والمأمور به أمران: عمل باطن وهو إخلاص الدين لله، وعمل ظاهر وهو ما شرعه الله لنا من واجب ومستحب.

وخلق كثير يعبدون غير الله، وخلق يبتدعون عبادة لم يأذن بها الله كما ذكر تعالى ذلك في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما من السور المكية، وقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي على قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟!»(١).

وصحيحه مع «الفتح» (١ / ١٥ / رقم ١) في بدء الوحي، ومسلم في (كتاب الإمارة، باب قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، ١٣ / ٥٣).

وأما حديث «الحلال بين والحرام بين»؛ فإنه متفق عليه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ١/ ١٦)، ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ١١/ ٧٧).

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لتبعن سنن من كان قبلكم»، ١٣ / ٣١٢- ٣١٣، الحديث ٧٣٢٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصاري، ١ / ٢١٩).

وفي «الصحيح» أيضاً؛ أنه قال: «لتأخذن أمتي مأخذ (١) الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع». قالوا: فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا هؤلاء؟!»(١).

وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: ﴿اهْدِنا الصَّراطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . . . ﴾ الله آخرها .

وكثير (٤) من الناس عملهم ليس (٩) خالصاً لله، ولا موافقاً (١) لشريعة الله، مبتدعة ضلاً ل، يشرعون ديناً لم يأذن به الله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاتَّذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيَّ وَلاَ شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٧).

وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ لَهَا ( ) مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ . وإِنْ تَعْدِلْ

«لا تقـوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر، وذراعاً بذراع». فقيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك؟!».

في (ب): «ما أخذ».

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»، ١٣ / ٣١٢، الحديث ٧٣١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونصه:

<sup>(</sup>٣) الفاتحة: ٥ ـ ٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «كثيراً».

<sup>(</sup>a) في (ب): «ليس عملهم. . . » .

<sup>(</sup>٦) في (ب): «موافقة».

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٥١.

<sup>(</sup>A) في (ط الدار العلمية): «لهم»، وهو خطأ.

## كُلُّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا ﴿ (١).

وَقَالَ: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ ﴾ (١).

فأخبر تعالى أنه ليس للمخلوق (٣) من دونه ولي يلي أمورهم ولا شفيع يعينهم من دون الله.

ويقال: إن طائفة تسمى السوفسطائية أنكرت الحقائق، ولم تقر بشيء مما تحسه (٤) أو تعقله، وهذا لا يمكن أن تعيش (٤) عليه أمة من الأمم مدة من الزمان؛ فإن الناس إن لم يعرف بعضهم بعضاً، ويميز الشخص منهم بين غيره وبين نفسه، وبين يومه وأمسه، ومأكوله ومشروبه (٢)، وبين زوجته وولده وغير زوجته وولده، وبين ثوبه وبين ثوب غيره، وكلامه وكلام غيره ونحو ذلك، وإلا؛ كان مجنوناً، بل أكثر المجانين لا بد لهم من نوع تمييز كما للبهائم تمييز (١٠)؛ فكيف يتصور أن يكون في الوجود طائفة تنكر كل شيء ولا تقر بثبوت شيء، وإنما السفسطة حال تعرض (١٠) لبعض الناس؛ فيجد (١) فيها بعض الحقائق ويلبس الحق بالباطل.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ٤.

<sup>(</sup>٣) أستندا. ...(٣) في (ب): «للخلق».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «تحسبه».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يعيش».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «ومأكوله ومشروبه».

<sup>(</sup>V) سقط من (ب): «كما للبهائم تمييز».

<sup>(</sup>۸) في (ب): «يعرض».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «فيجحد فيها بين الحقائق وتلبس».

وقيل: إن السفسطة كلمة معربة من اليونانية، وإن أصلها سوفسطا(۱)؛ أي: حكمة مموهة، وغيرت بالتعريب كسائر ما عربته العرب من ألفاظ العجم، ولا ريب أن في الناس من يسفسط في بعض الأمور؛ فيجحد الحق بعدما تبين أو(٢) يجحد علمه به، أو يقر ببعضه دون بعض، أو يجعل الحقائق تبعاً للعقائد؛ أي: ما يعتقده هو.

فيقال: السوفسطائية أربعة أقسام:

- \_ قسم يجحد الحقائق.
- \_ وقسم يجحد العلم بها.
- \_ وقسم متجاهل لا أدرية(٣) واقفة .
- \_ وقسم جاعل الحقائق(٤) تبعاً للعقائد.

فهذه الأقسام الأربعة لا(°) توجد في غالب في كثير من الأمور(١)؛ إما أن ينفي الحق الشابت، أو ينكر علمه به ويقول: ما أعرفه، أو يقف في وجوده وفي علمه به، أو يجعل الحقائق(٧) تبعاً لما يعتقده.

وفي الناس من هذا وغيره عجائب، وإنما يخلص العبد من ذلك

<sup>(</sup>١) في (ب): «سنوفسطيا».

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «إن» بدلًا من «أو».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لا درية».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «للحقائق».

<sup>(</sup>o) سقط من (ب): «لا».

<sup>(</sup>٦) هُكذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «الحق».

علمه ما الناس عليه، وما بعث الله به رسوله؛ فيعلم الوجود العيني والثبوت العلمي؛ كما قال تعالى: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الإِنْسانَ ما لَمْ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأُ ورَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١)

وقال تعالى (١): ﴿ سَنُريهِمْ آياتِنا في الآفاقِ وفي أَنْفُسِهِمْ ﴾ (١) .

فمن عرف أخبار الأمم المتبعين للرسل والمحالفين لهم، وعاقبة هؤلاء وهؤلاء؛ كان في ذلك له عبرة وحجة توافق القرآن.

ومعلوم أن معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم وآرائهم لا يخلو صاحبها من معرفة أن (أ) يكون فيها تابعاً للرسل أو لا يكون، وقد جعل بعض الناس معرفة التاريخ من المقالات، ولعمري؛ إنها للااخلة (أ) فيما يقص من أحوال الناس وأفعالهم، ولكن الشأن في (أ) تمييز الصدق منها من الكذب والاعتبار بالصدق منها ؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فَي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لُأُولِي اللَّالِبِ ما كَانَ حَديثاً يُفْتَرى ﴿ (") ؛ فدل على أن فيما يقصه الناس في تواريخهم (أ) ومقالاتهم ومذاهبهم ما هو مفترى لا فيما يقصه الناس في تواريخهم (أ) ومقالاتهم ومذاهبهم ما هو مفترى لا

<sup>(</sup>١) العلق: ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «وقال تعالى».

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٥٣.

 <sup>(</sup>٤) سقط من (ب): وأنه.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «داخلة».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فيه».

<sup>(</sup>۷) يوسف: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٨) في (ب): «تاريخهم».

حقيقة له؛ فكتب المؤرخين الذين لا يقصدون الكلام على الآراء والديانات فيها ما يشتمل على الصدق والكذب، وهي أكثر التواريخ التي لم توزن بتمييز أهل المعرفة بالمنقولات، وكذلك الكتب التي يذكر فيها مقالات الناس وآراؤهم (۱) ودياناتهم فيها ما يشتمل على الصدق والكذب، وهي ما لم توزن بنقد من يخبر المقالات، وكذلك تعمد الكذب قليل في أهل العقول والديانات المصنفين لتواريخ السير.

وفي الرد على البكري أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته؛ فكفر باتفاق المسلمين؛ فهل يقول مسلم: يا كلام الله! اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني، أو: يا علم الله(١)! أو: يا قدرة الله! أو: يا عزة الله! أو: يا عظمة الله! ونحو ذلك؟ أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصراً أو إغاثة أو غير ذلك؟

والنصارى وإن كانوا يقولون: المسيح هو الكلمة، ويدعونه ويتخذونه اللها، فهو عندهم عين قائمة بنفسها حاملة للصفات، ليس المسيح عندهم صفة قائمة بموصوف، ولكن مذهبهم متناقض؛ حيث يجعلون الإله واحداً والأقانيم ثلاثة، ويدعون أن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة، فإن فسروا الأقنوم بما يجري مجرى الصفة؛ لزم أن تكون الصفة خالقة، وهم لا يقولون ذلك، وإن فسروه بما يجري مجرى الموصوف؛ لزم أن تكون

<sup>(</sup>١) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «أرائهم».

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة والله، لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

الذات الموصوفة وهي الأب هي المسيح، وهم لا يقولون ذلك؛ فقولهم متناقض في نفسه باتفاق عقلاء بني آدم، ولم يقولوا: إن مجرى(١) الصفة القائمة بغيرها تدعى وتسأل.

قال: وقوله: من توسل إلى الله بنبيه في تفريح كربة ، أو(٢) استغاث به ، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة ، أو التوسل ، أو غيرهما مما هو في معناهما ؛ فهذا القول لم يقله أحد من الأمم ، بل هو مما اختلقه هذا المفتري ، وإلا ؛ فلينقل ذلك عن أحد (٢) من الناس .

وما زلت أتعجب من هذا القول، وكيف يقوله عاقل، والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاستغاثة به، وأريد أن أعرف من أين دخل اللبس على هؤلاء الجهال؛ فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة؛ لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم، فوقع لي أن سبب هذا الضلال الاشتباه عليهم أنهم عرفوا أن يقال: سألت الله بكذا كما في الحديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت المنان»(1).

<sup>(</sup>١) في (ب): «مجر».

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «فقد استغاث به»؛ لأن البكري فسر الاستغاثة بالتوسل. وانظر: (ص ٣٦٧) عند قوله: «الجملة الثالثة».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «واحد».

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣ / ١٥٨ - ١٤٥، الحديث ١٢٦٣٢، ١٣٥٩٥).

وأبو داود «السنن» (كتاب الصلاة، باب الدعاء، ٢ / ١٦٧، الحديث ١٤٩٥)؛ قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبيدالله اللبي، عن خلف بن خليفة، عن حفص (يعني: ابن =

ورأيي (١) أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعدى السؤال؛ كقوله: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ ﴾ (٢).

= أخي أنس)، عن أنس رضي الله عنه؛ أنه كان مع النبي على جالساً ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ياحي يا قيوم. فقال النبي على: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى».

والنسائي «السنن» (كتاب الصلاة، باب السهو، ٣ / ٥٩، الحديث ١٢٩٩).

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، كتاب الرقائق، باب الأدعية، ٣ / ١٧٥، الحديث ٨٩٣). والحاكم «المستدرك» (١ / ٥٠٣ - ٥٠٤).

وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. قلت: ومدار الحديث على خلف بن خليفة. قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٩٤، ت ١٧٣١): «صدوق، اختلط في الآخر...».

قلت: لكنه قد توبع على حديثه؛ فالإسناد حسن إن شاء الله.

وأخرجه أيضاً ابن ماجه «السنن» (كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم، ٢ /

۱۲۲۸ ، الحديث ۲۸۵۸). وأحمد «المسند» (٣ / ١٢٠ ، الحديث ٢٢٢١).

كلاهما من طريق وكيع، عن أبي خزيمة، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

قلت: وأبو خزيمة هذا قيل: اسمه نصر بن مرداس، وقيل: صالح بن مرداس. قال أبو حاتم: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الحافظ: «صدوق».

«الجرح والتعديل» (۸ / ٤٧١، ت ٢١٦٠)، «الثقات» (٦ / ٢٥٥).

فمثله على أقل تقدير يحسن حديثه.

(١) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب كما جاء في (ب): «ورأى».

قلت: ولعل الأفضل أن يقال: ورأوا.

(٢) الأنفال: ٩.

## وقوله: ﴿ فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّه ﴾ (٥)

فظنوا أن قول القائل: استغثت بفلان؛ كقوله: سألت بفلان، والمتوسل إلى الله(٢) بغائب أو ميت تارة يقول: أتوسل إليك بفلان، وتارة يقول: أسألك بفلان، فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة؛ فإما أن يقول: أستغيث بفلان، ومعلوم أن كلا هذين القولين ليس من كلام العرب.

وأصل الشبهة على هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بين الباء في استغثت (٣) به، التي يكون المضاف بها مستغاثاً مدعواً مسؤولاً مطلوباً منه وبالاستغاثة المحضة من الإغاثة التي يكون المضاف بها مطلوباً به لا مطلوباً منه، فإذا قيل: توسلت به أو سألت به أو توجهت به؛ فهي الاستغاثة (١٠)، كما تقول: كتبت بالقلم، وهم يقولون: أستغيثه واستغثت به، من الإغاثة، كما يقولون: استغثت الله واستغثت به من الغوث.

فالله في كلا الموضعين مسؤول مطلوب منه، وإذا قالوا لمخلوق: استغنته واستغنت به (°) من الغوث؛ كان المخلوق مسؤولاً مطلوباً منه، وأما إذا قالوا: استغنت به من الإغاثة؛ فقد يكون مسؤولاً وقد لا يكون مسؤولاً،

<sup>(</sup>١) القصص: ١٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «والمتوسل إليه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أستغيث».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الإغاثة».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وأستغيث به».

وكذلك استنصرته واستنصرت به، فإن المستنصر يكون مسؤولاً مطلوباً، وأما المستنصر به؛ فقد يكون مسؤولاً وقد لا يكون مسؤولاً.

فلفظ الاستغاثة(۱) في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به .

وقول القائل: استغثت فلاناً واستغثت به بمعنى طلبت منه الإغاثة لا بمعنى توسلت به؛ فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.

قال في الوجه الرابع: إن التضمين المعروف في اللغة إنما هو ضم معنى لفظ معروف إلى آخر، مع بقاء معنى اللفظ الأول؛ كما في قوله: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (٢)؛ فإنه ضمن معنى الإذاعة، فعدي بحرف (عن) مع أنه فتنة.

وكذلك قوله: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعاجِهِ﴾ (٣)؛ فإنه ضمن معنى الضما والجمع؛ فعدي بحرف الغاية مع أن معنى السؤال موجود.

وكذٰلك قوله: ﴿ونَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا﴾ (١)، ضمنه معنى نجيناه مع بقاء معنى النصر.

<sup>(</sup>١) في (ب): «الإغاثة».

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) ص: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٧٧.

وقوله: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبادُ اللهِ ﴿(١)، ضمن معنى يروى(١)؛ فعدي بحرف الباء مع بقاء معنى الشرب.

وهٰكذا إذا قيل: استغثت بالله من الغوث؛ فإنه ضمن معنى الاستغاثة وهي الاستغاثة وهي الطلب من المستغاث به.

فأما إذا قيل: استغثت بفلان من الغوث، بمعنى سألت غيره به وتوسلت به؛ فهذا لا يجوز لأنه أحال معنى الاستغاثة، فإن معناها طلب الإغاثة من المستغاث به، ومعلوم أن المسؤول به والمقسم به والمتوسل به ليس مسؤولاً ولا مطلوباً منه؛ ففيه تبديل معنى اللفظ، فلا يجوز ذلك.

وقال في الوجه الخامس: إنه لو قدر أن معنى ذلك معنى التوسل بالأنبياء؛ فالتوسل بهم الذي جاءت به الشريعة هو التوسل إلى الله بالإيمان بهم وبطاعتهم، أو بدعائهم وشفاعتهم، كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء رسول الله على في الاستسقاء (٣) وغيره؛ كما (١) في حديث الأعمى (٥)، وكما يتوسل الخلائق يوم القيامة بشفاعته (١)، وأعظم وسائل الخلائق إلى الله

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٦.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «تروي».

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ١٠٩ - ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وكمَّا».

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) أحاديث الشفاعة في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من ذلك ما أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير، باب هذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ﴾، ٨ / ٢٤٧، الحديث ٤٧١٧)

تعالى الإيمان بهم واتباعهم وطاعتهم، فأما التوسل بذواتهم والسؤال بهم بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم التي يثيب الله عليها؛ فهذا باطل، لا أصل له في شرع ولا عقل.

وقال أيضاً: فالمخلوق لا يفعل شفاعة ولا غيرها؛ إلا لرجاء منفعة ما تأتيه من خارج (١)، وإلا؛ فلو قدر أن نفسه مستغنية بنفسه عن كل ما سواه؛ لم يفعل الأفعال التي جرت بها عادة المخلوق.

والخالق سبحانه (") غني عن الخلق كلهم، وكلهم مفتقر إليه، وكل ما يكون فيهم مما يحبه ويرضاه كالإيمان والعمل الصالح؛ فذلك منه، فهو الخالق (لذلك تفضلاً وكرماً (") (")؛ فهو الخالق لكل مخلوق وما عمل، وهو المتصف بكل صفة كمال؛ فليس في الوجود ما هو غيره إلا داخلاً في مسمى أسمائه، بحيث لا يكون (") ذلك الداخل في مسمى أسمائه إلا وهو من مخلوقاته ومفعولاته ومصنوعاته (").

<sup>(</sup>١) في (ب): «جوف».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «من الخارج».

<sup>(</sup>٣) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وتكرماً».

<sup>(</sup>o) ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «بحيث يكون».

<sup>(</sup>٧) بعد قوله: «ومصنوعاته» زيادة في (د) نصها كما يلي:

<sup>«</sup>والشافع عنده سائل له داع، فيمتنع أن يسأله أحد سؤال شفاعة أو غير سؤال شفاعة كما يسأل المخلوق المخلوق، ويمتنع أن يسأله أحد ويشفع عنده لأن الله يرجوه أو

ومعاملات بعضهم لبعض (۱) لا تخرج عن معاوضة ؛ كالمبايعة ، والمؤاجرة (۱) ، ولهذا قال الفقهاء : إن كلاً من الشريكين يتصرف في حقه بحكم الملك وفي حق شريكه بحكم الوكالة ؛ فأكثر معاملات الناس مشاركة ، والمشاركة فيها نوع من المعاوضة ، والمعاوضة الظاهرة كالمبايعة والمؤاجرة فيها أيضاً معنى المشاركة ؛ فإن التجار والصناع هم (۱) مشاركون

= يخافه أو يحتاج إليه، بل هو سبحانه غني عن العالمين؛ كما في الحديث الصحيح: إيا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»؛ فليس لأحد عنده يد، ولا إذلال، ولا حق، كما يكون للمخلوق على المخلوق بحيث لو لم يجب مسألته لمن عليه بيده السابقة، ويقول: لم يكافني، أو يتوعده بما يفعله في المستقبل، أو يمتنع منه بما يحتاج كما يمتنع الولد والزوجة إذا لم يقبل شفاعته ومسألته؛ فييقى الولد معرضاً عن أبيه، وفي قلب الأب من الميل إليه والرحمة ما يحتاج به إلى قرب ابنه، بحيث قد يتأذى بتأذي ابنه أكثر مما يتاذى بتأذي بتأذي ابنه أكثر مما يحب أن يحمد هو ويحسن إليه وأن ولده بضعة منه؛ كما قال النبي على: "إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها»، وكذلك الزوجة هو يحتاج إليها في قضاء حاجته؛ فالزوجة بمنزلة الشريك، والابن ولده، والله تعالى ليس له شريك ولا ولد، وكل من يسأل غيره ويشفع إليه بنوع من الإذلال لا يخرج عن أن يكون كالشريك أو كالولد، فإن معاملات الناس بعضهم لبعض . . . » لا يخرج عن أن يكون كالشريك أو كالولد، فإن معاملات الناس بعضهم لبعض . . . » لهي في (ب): «ومعاملات الناس».

(٢) بعد قوله: «كالمبايعة والمؤاجرة» زيادة في (د) نصها فيما يلي:

«وعن مشاركة كشركة العقود، وشركة العنان، والمضاربة، وشركة الأبدان، والوجوه، والمساقاة والمزارعة، وغير ذلك، أو شركة الأملاك؛ كاشتراك أهل المواريث، وأهل الفيء والمغانم، وأهل الوقف في حقوقهم، ومن هذا الباب الولايات كلها؛ فإن المتولين مشتركون في الولاية ونواب ولي الأمر شركاء له، وكذلك وكيل الموكل شريك له، ولهذا قال الفقهاء...».

(٣) سقط من (د): «هم».

للناس في مصالح دنياهم، متعاونون عليها؛ إذ كان الإنسان مدنياً بالطبع، لا تتم مصلحته إلا ببني جنسه، يعاونونه على جلب المنفعة ودفع المضرة، والمعاوضة بينهم هي التي تبعث على المعاونة، أو كل منهم لا يفعل إلا ما يجلب إلى نفسه به منفعة أو يدفع به مضرة.

وإذا كان عامة ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها يتساءلون ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة؛ فالسبب الآخر هو الولادة.

فالأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة (۱) أو سبب كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة ، ولهذا افتتح الله (۱) سورة النساء بقوله: ﴿ وَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها . . ﴾ الآية (۱) ؛ فإن هذه السورة ذكر فيها حكم الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا ؛ فذكر ما يتعلق بالولادة من القرابة والرحم ، وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح ، وكذلك ما يحصل بينهم بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى ؛ فالنسب من الأول ، والصهر من الثاني ؛ كما قال : ﴿ وهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً والصهر من الثاني ؛ كما قال : ﴿ وهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ب)، (ط الدار العلمية): «الإرادة»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة: «الله» لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٣) النساء: ١.

وتمامها: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾.

وصِهْ راً ﴿ (١) ؛ فافتت السورة بقول : ﴿ اللّه الّذي تَساءَلُونَ بِهِ ﴾ ؛ أي : تتعاهدونُ به وتتعاقدون ، ﴿ والّقوا الله الّذي تَساءَلُونَ بِهِ ﴾ ؛ أي : تتعاهدونُ به وتتعاقدون ، ﴿ والأَرْحامَ ﴾ ؛ فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل والتعاهد والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة ، ودخل في الثاني الوجهين : الولادة وفروعها ، فالخلق إنما يتصل بعضهم ببعض من هذين الوجهين : المشاركة ، والولادة ، وقد نزه الله سبحانه (٣) نفسه المقدسة عنهما ؛ فقال : ﴿ وَلَمْ اللّهِ الذي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكُ في المُلْكِ ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكُ في المُلْكِ ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكُ في المُلْكِ ولَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيًّ مِنَ الذَّلُ ﴾ (٤) .

وَقَالَ: ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديراً ﴾ (°).

وقال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ . . . ﴾ (١) إلى آخر السورة .

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ)، (ط الدار العلمية) قوله: «واحدة»، وهو مثبت في (ب)، (د)

<sup>(</sup>٣) لفظ «سبحانه» لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١١١.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٩.

وفي (د) نص الآية الكريمة فيما يلي: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في

<sup>(</sup>٦) الإخلاص: ١.

وفي (د) نص الآية الكريمة فيما يلي: وقال: ﴿الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كُفُواً أحد﴾ .

ومن هنا ضل من ضل من المشركين وأشباههم؛ من الصابئين (١)، والنصارى (١)، ومن ضاهاهم؛ فإنهم جعلوا المخلوق للخالق بمنزلة الشريك والولد، وهذا أصل مادة كلام هؤلاء الجهلة الضلال ونحوهم، والقرآن قد حسم هذه المادة الفاسدة، وجرد التوحيد، وبيّن أنه لا نسبة بين المخلوق (١) والخالق إلا نسبة العبودية المحضة، قال تعالى: ﴿وقالوا اتّخَذَ الرّحْمٰنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ (١).

وقال (°): ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً للهِ ولا الْملائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (١).

وقال (٥): ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ في السَّماواتِ والأرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰن

«ومن دخل في هؤلاء من المتفلسفة، حيث جعلوا لله ما نسبوه إليه نسبة الولادة، أو ما جعلوه كالشريك، ولهذا كانوا يتخذون هؤلاء شفعاء؛ فإنهم صاروا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء كما يتخذ الرجل له عند الملوك وغيرهم وسائط ووسائل وشفعاء يكون عندهم كالأعوان والظهر للذين فيهم مشاركة لهم في أمورهم، أو يكون كالولد؛ فصاروا يتخذون هذه الوسائط والوسائل التي جعلوها شفعاء كما (يعدون) \_ هكذا \_ ذلك عند المخلوقين، فيجعلوا المخلوق للخالق بمنزلة . . . ».

<sup>(</sup>١) في (د): «من الصالحين»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) بعد قوله «من الصابئين والنصارى» هناك زيادة في (د) نصها فيما يلي:

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المخلوقين».

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) في (د): «وقال تعالى».

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٧٢.

وفي (د) زيادة: ﴿ . . . ومن يستنكف عن عبسادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً ﴾ .

## فصل

قال: وإثبات الأسباب مما نطق به (٢) الكتاب واتفق عليه أولو الألباب، لكن الشأن في تحقيق المناط وإدراج محل النزاع تحت هذه القاعدة، وإلا؛ فما قاله من [أنً] إثبات الأسباب والحكمة ليس له حاصل، كلمة حق أريد بها باطل.

فإن قوله: وليس رجوع الأشياء إلى الباري من جهة القدرة بمبطل لما أثبته الباري من الأسباب؛ لم ينازع فيه، لكن يقال: لم قلت: إن ما ادعيته هو من الأسباب التي أثبتها الله تعالى؟ فإنك لم تأت على هذا بحجة أصلاً، وأنت محتاج إلى شيئين: إلى أن تثبت أنه سبب في الواقع، وأنه سبب مشروع غير محظور، فإن الأقسام ثلاثة؛ لأن الشيء إما أن يكون سبباً مع ظن كثير من الناس أنه سبب.

فكثير من الأمور فيها ما يظن أنه سبب وليس بسبب، كما يظن اليهود

<sup>(</sup>۱) مريم: ۹۳.

وفي (د) زيادة: «وقال تعالى: ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. لقد جئتم شيئاً إذاً . تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً. أن دعوا للرحمن ولداً. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً. لقد أحصاهم وعدهم عداً. وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ﴾ ، ولهذا ضل في الشفاعة فريقان من الناس: الوعيدية من الخوارج ، والمعتزلة والشيعة ونحوهم ممن أنكر شفاعة نبينا ﷺ في أهل الكبائر ، وأنكروا خروجهم من النار ، وإن كانوا يقرون بشفاعته ـ بياض ـ» :

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عليه» بدلاً من «به».

والنصارى أن اتباع دينهم سبب لنيل الجنة والثواب في الآخرة وهم ضالون في اعتقادهم أن هذا سبب لذلك، وكذلك ما يعتقده الجهال أن النذر سبب لحصول الحاجات المطلوبة ودفع المكاره المرهوبة.

وقد ثبت في «الصحيحين» (۱) عن عبدالله بن عمر (۱)، عن النبي ﷺ؛ أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي (۱) بخير، وإنما يستخرج به من البخيل».

وعن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل».

رواه البخاري، ومسلم(1).

(۱) اللفظ لمسلم، والحديث أخرجه البخاري «الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرة (۲) اللفظ لمسلم، والحديث ۱۱۹، ۱۱ / ۵۸۶، الحديث ۲۲۹۲، ۲۲۹۳)، ونصه:

اعن عبدالله بن عمر؛ قال: نهى النبي على عن النذر، وقال: إنه لا يَرُدُ شيئاً، ولكنه يستخرج به من البحيل،

ومسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب النذر، ١١ / ٩٨).

- (٢) سقط من (ب) قوله: دعبدالله بن عمر٥.
- (٣) قال الحافظ ابن حجر: «قوله ولا يأتي» كذا للأكثر، ووقع في بعض النسخ ولا يأت» بغيرياء، وليس بلحن لأنه قد سمع نظيره من كلام العرب». «الفتح» (١١ / ٥٨٦).
- (٤) اللفظ لمسلم، والحديث أخرجه البخاري والصحيح بشرح الحافظ ابن حجره (كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر. . . ، ١١ / ٥٨٤ ، الحديث ٦٦٩٤)، ونصه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي ﷺ: ﴿لا يَأْتِي ابنَ آدم النَّذَر بشيء لم يكن قدر له، ولَّكن يلقيه النَّذر إلى القدر قد قدر له؛ فيستخرج الله به من البخيل؛ فيؤتي =

وكما يظن المشركون أنهم إذا دعوا الأصنام أو من يعبدونه من دون الله أن عبادتهم تنفعهم () وتقربهم إلى الله زُلفى، وأنها سبب لنجاتهم وقضاء حوائجهم، وكما يظن من يدعو عند القبور أنه سبب لنيل طلبته وقضاء حاجته، وكذلك المستغيثون () بالموتى والغائبين من الأنبياء والصالحين وغيرهم، كل ذلك باطل وليس بسبب.

(وأما السبب المحظور؛ فكالقتل، والزنا، والسرقة؛ فإنه سبب لنيل كثير من الأغراض الفاسدة، وكذلك الشرك والسحر قد يكون سبباً لنيل بعض المطالب والمقاصد) (ال

وأما السبب المساح المشروع؛ فكالعبادات الشرعية في حصول الأجر والثواب، وكالدعاء لله والاستغاثة به والتوكل عليه في حصول ما يقدره الله بذلك من المطالب (٤)، وكالأكل والشرب والنكاح والازدراع وغير ذلك

قال البيضاوي: «عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة؛ فنهى عنه لأنه فعل البخلاء؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقرب بادر إليه، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابله عوض يستوفيه أولاً؛ فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له، وذلك لا يغني من القدر شيئاً؛ فلا يسوق إليه خيراً لم يقدر له، ولا يرد عنه شراً قضي عليه، لكن النذر قد يوافق القدر؛ فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرج» اه. من «الفتح» (١١/ ٨٨٥).

<sup>=</sup> عليه ما لم يؤتي عليه من قبل.

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب النذر، ١١ / ٩٨).

<sup>(</sup>١) في (ب): وتنفع».(٢) في (ب): «المستغيثين».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (أ)، وما أثبتنا من (ب)، (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بحسب ما يقدر الله عليه من المطالب».

في حصول ما علقه الله بذلك (١) من شبع وري وولد ونبات وغير ذلك، وهذا التقسيم (٢) بين (٣).

وأما قوله: إذا علمت أن الاستغاثة به صحيحة، وأن كل متوسل به إلى الله مستغيث به؛ عرفت أن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته (۱)؛ فكلام (۱) لا يقوله عاقل، فضلاً عن أن يقوله كتابي، فضلاً عن أن يقوله مسلم (۱)، وهو كلام باطل قطعاً، وذلك أنه على في حياته يجوز أن يستغاث به؛ فيطلب منه أن ينصر المظلوم، ويطعم الجائع، ويسقي الظمآن، ويخلص الأسرى، ويقضي دين المدين، ويبين (۱) الدين، ويزيح شبهات المعارضين، ويجيب السائلين، ونحو ذلك.

ومعلوم أن نبينا (^) ﷺ أفضل الناس عملاً، وأعظمهم على البر والتقوى، بل كل خير في الوجود؛ فهو معين عليه، بل له مثل أجر كل عامل خير من أمته؛ فإنه هو الذي دعا(١) إلى ذلك، ومن دعا(١) إلى هدى(١٠)؛ كان

<sup>(</sup>١) في (ب): «في ذُلك».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «القسم».

<sup>(</sup>٣) في (ب) بعد قوله: «بيَّن» كلمة غير واضحة، وفي (أ) مكانها بياض.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بحياته».

<sup>(</sup>٥) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «كلام».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يقوله مثله مسلم».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب): «ويبين».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «أن النبي».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «ادعا».

<sup>(</sup>١٠) سقط من (ب) قوله: «إلى هدى».

له مثل أجور من تبعه من غير(١) أن ينقص من أجورهم شيئاً(٢).

والاستغاثة طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة، وأنواع الكرب في الشدائد كثيرة لكثرة أسبابها؛ كالأمراض، والحاجات، والأعداء؛ فإن الأمراض فيها من الشدة التي تلحق المريض وأهله وأصدقاءه ما الله (الله عليم، والحاجة إلى الرزق لنفسه وعياله، وما ينال الإنسان بسبب الديون عليه كذلك، وما يناله إذا قل رزقه من أنواع الشدائد، وكذلك حال العدو الظالم (الكفار والفجار في عدوانهم على الناس من الكرب والشدائد ما لا يقدر قدره إلا الله.

ومن هو دون الرسول من عموم المؤمنين يستغاث به ويطلب منه في حياته الإغاثة على دفع هذه الشدائد كلها، بحسب قدرته، وذلك إما

(٢) أخرج مسلم في «الصحيح بشرح النووي» (كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ١٦ / ٢٧٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله على قال: «من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» (٥ / ١٥)، الحديث ٤٦٠٩).

وأخرجه أيضاً أبو داؤد والسنن» (كتاب السنة، باب لزوم السنة).

والترمذي «السنن» (كتاب العلم، باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، ٥ / ٤٧، الحديث ٢٦٧٤).

ابن ماجه والسنن؛ (المقدمة، باب من سن سنة حسنة أوسيئة، ١ / ٧٥، الحديث

(٣) في (ب): «ما لله».

(٤) في (ب): والطالم،

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): اغير،

واجب، وإما مستحب، ومعلوم أن طلب المؤمنين ذلك من رسول الله في حال حياته أعظم من طلبهم له (۱) من كل خليفة وعالم وشيخ وملك، وهو أقوم بذلك من هؤلاء وأقدر على إزالة ذلك منهم؛ فكانوا عند الجدب يفزعون إليه حتى يستسقي الله لهم، وعند الحرب يفزعون إليه طلباً لأمره (۲) ودعائه، بل قد روى البراء عن على ؛ أنه قال (۳): «كنا إذا احمر الباس،

(٣) لعل الصواب في العبارة هو: «بل قد روي عن البراء وعلي أنهما قالا: بدلاً من قوله: «البراء عن على أنه قال»؛ إذ إنني لم أقف على هذا الكلام بهذا الإسناد.

وبعد البحث وجدت أن الحديث قد ثبت عن الصحابيين رضي الله عنهما، فأما أثر على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فقد أخرجه أحمد في «المسند»، وذكره في ثلاثة مواضع مع اختلاف يسير في اللفظ وأرقامها: (٦٥٤، ١٠٤٢، ١٣٤٦).

وقد صحح أسانيدها العلامة أحمد شاكر.

قلت: وأخرجه أيضاً النسائي في «السنن الكبرى» (كتاب السير، باب مباشرة الإمام الحرب بنفسه، ٥ / ١٩١، الحديث ٨٦٣٩).

ومدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، عابد، تغير بآخره؛ كما في «التقريب».

وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من هطبقات المدلسين، وقد عنعن هنا ولم يصرح بالسماع؛ إلا أن الحديث يشهد له حديث البراء الآتي.

وأما حديث البراء؛ فقد أخرجه مسلم في «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجهاد، غزوة حنين، ١٢ / ١٢٠) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه:

«كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يُحاذى به (يعني النبي ﷺ)»، وقد صرح أبو إسحاق بالسماع هنا.

<sup>(</sup>١) في (ب): «لهم».

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «الأمر» بدون هاء.

ولقي القوم القوم؛ اتقينا برسول الله ﷺ؛ فلم يكن أحد أقرب إلى العدو

وفي «الصحيح»؛ أن أهل المدينة فزعوا، فركب رسول الله(١) ﷺ فرساً لأبي طلحة عُري(٢)، فكشف لهم ثم رجع، فقال: «لن تراعوا، وإن وجدناه لبحراً»(٣).

وعند قلة الطعام والماء؛ فإليه يفزعون فيدعو لهم، فيكثر الطعام، كما فعل ذلك غير مرة في عام الخندق(٤)، وفي السفر(٥)، وغير ذلك(١)،

(١) لفظ: «رسول الله» لم يرد في (ب).
 (٢) في (ب): «عربي».

(٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس، ٥ / ٢٨٤، الحديث ٢٦٢٧، وكتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار، ٦ / ٦٩، الحديث ٢٨٥٧، وباب مبادرة الإمام عن الفزع، ٦ / ١٤٣، الحديث ٢٩٦٨، وكتاب الأدب، باب المعاريض مناوحة عن الكذب، ١٠ / ٢٠٩).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي ﷺ، ١٥٠

(٤) متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي، غزوة الخندق، ٧ / ٤٥٦، الحديث ٢٠١١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ١٣ / ٣١٥ / ٢١٧).

(٥) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، ١ / ٢٧٤): «. . لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة . . . ».

(٦) انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المناقب، باب علامات

وعند قلة الماء فيكثره الله ببركته؛ إما بنبعه(۱) من بين أصابعه كما نبع غير مرة بالمدينة(۲) وغيرها؛ كيوم الحديبية(۲)، وإما بدون النبع كما فعل بمزادتي المرأة اللتين(٤) شرب منهما(٥) الجيش ولم ينقص منهما(٥) شيء(٦)، وعند المخاوف يفزعون إليه؛ فيرمي الحصى في(٧) وجوه الكفار(٨)، ونحو ذلك.

= النبوة، ٦ / ٦٧٨، الحديث ٣٥٧٨).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأشربة، باب جواز استتباعة غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ١٣ / ٢١٨ \_ ٢٢٠).

متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه.

(١) في (ب): «بالنبع».

(٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، ١ / ٣٢٥، الحديث ١٦٩، وكتاب المناقب، باب علامات النبوة، ٦ / ٢٧٢، الحديث ٣٥٧٥).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب معجزات النبي ﷺ، ١٥ ﴿ ٣٩﴾ متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه.

(٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ٦ / ٣٧٣ من حديث البراء / ٣٧٣ من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه رقم (٣٥٧٧).

- (٤) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «التي».
- (٥) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «منها».
- (٦) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ٦ / ٦٧١، الحديث ٣٥٧١).
  - (٧) في (ب): «على».
- (٨) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين،
   ١٢١ / ١٢١ ١٢١) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وفيه: «. . . فولى صحابة =

فقول القائل: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها(١) في حياته: لزم(١) من ذُلك أن نطلب منه هذه الأشياء المذكورة وغيرها(١) بعد موته، ووجب أن يفعلها بعد موته؛ فيخرج في الغزوات، ويقيم الحدود، ويعود(١) المريض. . . فاعلاً ذلك ببدنه بعد مماته كما كان يفعل ذلك في حياته؛ فهل يقول هذا إنسان؟! أو يحتاج رد هذا إلى برهان؟!

ولكن علينا بعد موته من الإيمان به وطاعته ما علينا في حياته: أن نصدق خبره، ونطيع أمره، ونشهد له أنه قد بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين.

فليس عليه بعد موته أن يأمرنا ولا ينهانا ولا يعلمنا ولا يهدينا، وليس عليه بعد الموت فعل من الأفعال؛ لا واجب ولا مستحب؛ كما ليس ذلك على غيره من الناس، بل الموت ينتهي به التكليف الشابت في الحياة بإجماع الخلق؛ فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما كان يؤمر به

النبي ﷺ وأرجعُ منهزماً وعليَّ بُردتهان متزراً بإحداهما مرتدياً بالأخرى، فاسْتطْلَقَ إزاري فجمعتهما جميعاً، ومررت على رسول الله ﷺ منهزماً وهو على بغلته الشهباء؛ فقال رسول الله ﷺ: لقد رأى ابنُ الأكوع فزعاً. فلما غشوا رسول الله ﷺ نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم؛ فقال: شاهت الوجوه فما خَلقَ الله من إنسانٍ إلا ملاً عينيه تراباً بثلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله ﷺ غنائمهم على المسلمين.

 <sup>(</sup>١) في (ب): «بشوتها».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لزمه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وغير ذلك».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يعيد».

في حال الحياة من واجب ومستحب، وإغاثة الأمة من جملة ما كان يفعله من الواجبات والمستحبات باقياً لهم، قد أدى وأبان ونصح.

ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه إغاثة ولا نصراً ولا إعانة، ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به؛ كما كانوا(١) يفعلون ذلك في حياته، ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم والإيمان.

وإنما يحكى مثل (٢) ذلك عن أقوام جهال، أتوا قبره فسألوه بعض الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة، فحصل (٣) بعض ذلك، وذلك لكرامته على ربه، ولحفظ إيمان أولئك الجهال؛ فإنهم إذا لم تقض حاجتهم؛ وقع في قلوبهم الشك وضعف إيمانهم أو وقع منهم إساءة أدب، ونفس طلبهم الحاجات من الأموات هو إساءة أدب، فقضى الله حاجتهم لئلا يضعف إيمانهم به وبما(١) جاء به (٩)؛ لئلا يرتدوا عن الإيمان؛ فإنهم كانوا قريبي عهد بإيمان (١).

وعلى كلِّ، لا يقتضي أن يكون ما فعله أولئك الجهال حسناً مشروعاً مأموراً به؛ فقد كان على علي علي المؤلفة قلوبهم الأموال ولا يعطى

<sup>(</sup>١) في (ب): «كان».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب): «مثل».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فحصل لهم بعض ذلك».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب)، (ط الدار العلمية)، وفي (أ): «مما».

 <sup>(</sup>٥) في (ب): «بل» بدلاً من «به».

 <sup>(</sup>٦) في (ب): «بالإيمان».

خواص (۱) المهاجرين والأنصار الذين هم أحب إليه من الذين يعطي، ويقول: «إني لأعطي رجالاً وأدع رجالاً والذين أدع أحب إلي من الذين أعطي، أعطي رجالاً لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل رجالاً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير» (۱)، وقال: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً». قالوا: يا رسول الله! فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل» (۱)، وإعطاؤه لصناديد نجد وقريش عام حنين مع أنه لم يعط الأنصار مشهور، وقد بين

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب): «خواص».

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، ٢ / ٤٦٨، الحديث ٩٢٣، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿إِنْ الإنسان حلق هلوعاً﴾، ١٣ / ٥٢٠، الحديث ٧٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد «المسند» (٣ / ٤) الحديث ١١٠١٧ و٣ / ١٦، الحديث ١١١٣) مع اختلاف يسير عن لفظ المصنف رحمه الله تعالى من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة الأعمش، وعدم تصريحه بالسماع

قال الذهبي عنه في «الميزان» (٢ / ٤١٤، ت ٣٥١٧): «أحد الأثمة الثقات، ما نقموا عليه إلا التدليس. . . » .

وقال أيضاً .. القائل الذهبي ..: «وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدري به، فمتى قال: حدثنا فلان كلام، ومتى قال: «عن»؛ تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: إبراهيم، وأبي واثل، وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال» اه.

قلت: وفي هذا الإسناد قد روى الأعمش عن أبي صالح السمان؛ فالرواية محمولة على الاتصال.

للأنصار لما جمعهم في القبة ما في ذلك لهم من السعادة(١)، وما فيه من التأليف لأولئك ليتَقوى(١) إيمانهم ويَضْعُف نفاقهم؛ فهل هذا العطاء منه لأجل هذه المصلحة مع قوله: «يتأبطها ناراً»: موجب(١) لمدح من سأله واستحسان حاله؟!

فإذا كان هو في حال حياته يعطيهم مع أن الذي سأله مذموم على سؤاله إياه، مذموم على ما أعطاه إياه، معاقب على ذلك، والرسول مأجور على ذلك الإعطاء؛ امتنع أن يحتج أحد بإعطائه على جواز سؤاله هذا وهو(1) في الحياة؛ فكيف بعد الموت؟! وإنما عليه ما حُمَّل من التبليغ، وعلينا ما حُمَّلنا من طاعته، ومن طاعته أنا نرغب إلى الله تعالى في جميع حوائجنا؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وإلى رَبُّكَ فَارْغَبْ ﴾(٥)، وقال لابن عباس: ﴿إذا سألت؛ فاسأل الله، وإذا استعنت؛ فاستعن بالله»(١).

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، ٧ / ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ليقوى».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «موجباً».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «وهو».

<sup>(</sup>٥) الشرح: ٧ - ٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي والسنن، (كتاب صفة القيامة، باب ٥٩، ٤ / ٥٧٥ ـ ٥٧٦، الحديث ٢٥١٦).

أحمد «المسند» (١ / ٢٩٣، الحديث ٢٦٦٩).

البيهقي «شعب الإيمان» (١ / ١٥٥ / رقم ١٩٢).

فأعالي الصحابة كالصديق وغيره لم يكونوا يسالونه شيئاً من المال، بل قد روي امتناع بعضهم من الأخذ كعمر وغيره؛ حتى قال له: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف؛ فخذه، وما لا؛ فلا تتبعه

أبو يعلى والمسندة (٤ / ٢٠٠ / رقم ٢٥٥٦).

ابن السني دعمل اليوم والليلة، (ص ١٥٠ / رقم ٤٢٥).

خمستهم؛ من طريق الليث بن سعد، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس رضى الله عنهما (وذكره).

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

قلت: وهٰذا إسناد حسن لأجل قيس بن الحجاج الكلاعي؛ فإنه صدوق؛ كما في «التقريب» (ص ٤٥٦، ت ٥٥٦٨).

وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكر، والعلامة الألباني في «ظلال الجنة». وللحديث طرق وشواهد كثيرة.

قال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» (١ / ٤٦٠) الحديث ١٩): «وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة من رواية ابنه علي، ومولاه عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبيدالله بن عبدالله، وعمر مولى غفرة، وابن أبي مليكة، وغيرهم.

وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قال ابن منده وغيره».

ثم قال أيضاً (١ / ٤٦١): «وقد روي عن النبي ﷺ أنه وصى ابن عباس رضي الله عنه بهذه الوصية من حديث على بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن سعد، وعبدالله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (٣ / ٥٤) بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «وقد رُوي هذا الكلام عن ابن عباس من غير طريق أسانيدها لينة، وبعضها أصلح من بعض».

ئفسك»(۱).

وقد قال تعالى: ﴿ أَمْ تُريدونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسولَكُمْ كَمَا سُئِلَ موسى مِنْ قَبْلُ ومَنْ يَتَبَدُّل ِ الْكُفْرَ بِالإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سواءَ السَّبيل ﴾ (٢)

وقال تعالى: ﴿ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ ٣٠.

وإن كان هذا السؤال نوعاً آخر لكن المقصود أن سؤال الأنبياء حتى سؤال العلم منهم فيه أنواع كثيرة محرمة، وإن كانوا قد يعطون السائل؛ فلا يدل ذلك على أن السؤال مشروع، هذا في حياتهم؛ فكيف بعد مماتهم؟

ولم ينقل أحد من أهل العلم أن أحداً من السلف سأل النبي على شيئاً بعد موته؛ لا عند قبره، ولا عند غير قبره، وكذلك قوم عيسى لما سألوا المائدة (۱) قبل رفع عيسى إلى السماء لم يكونوا محمودين في مسألتهم، بلكان نزولها ضرراً عليهم، وكذلك (۱) قوم موسى سألوا موسى أن يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة (۱)، وقوم صالح سألوا صالحاً آية؛ فكانت سبب هلاكهم (۷)؛ فالسؤال فتنة وشر للسائل، وهو للمسؤول أجر وخير ومعجزة

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع، ٧ / ١٣٤)

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠٨.

**<sup>(</sup>٣)** المائدة: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١١٢.

<sup>(</sup>a) في (ب): «بل كان قوم...».

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٧٣.

للنبي ﷺ .

والاعتداء في الدعاء تارة يكون بأن يسأل ما لا يصلح له مثل منازل الأنبياء، أو يسأل أن يكون مَلكاً لا يحتاج إلى طعام وشراب، أو (١) أن يعلم الغيب، أو أن يكون (١) عنده خزائن الله يعطي منها ما يشاء ويمنع ما يشاء، فإذا سأل ما هو من خصائص الربوبية أو خصائص النبوة؛ كان هذا اعتداءً، وكذلك إذا سأل الله جبلاً من ذهب، أو أن يجعل السماوات أرضاً والأرض سماوات، أو أن لا يقيم الساعة؛ كل هذا من الاعتداء.

ومنه أن يسأل ما فيه ظلم لغيره، ولهذا كان النبي على يقول (٣) في دعائه المشهور الذي رواه أحمد وغيره والترمذي وصححه عن ابن عباس: «رب أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك رهاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً، إليك أوّاها منيباً، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري»(١).

<sup>(</sup>١) في (ب): «و» بدلاً من «أو» .

<sup>(</sup>٢) في (ب): «تكون».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «يقول».

<sup>(</sup>٤) أحمد «المسند» (١ / ٢٢٧).

وأبو داود «السنن» (كتباب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم، ٢ / ١٧٥،

الحديث ١٥١٠، ٢ / ١٧٥، الحديث ١٥١٠).

والترمذي والسنن» (كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي ﷺ، ٥ / ٥١٧، الحديث (٣٥٥)

فقوله: «وانصرني على من بغى عليّ » دعاء عادل لا دعاء معتد يقول: انصرني على عدوي مطلقاً، ومن الاعتداء قول الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم(۱) معنا أحداً. فقال له النبي على عدوي واسعاً»(۲) يريد: رحمة الله.

وقد جعل الصحابة من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه؛ كما في «سنن أبي داود» وغيره عن ابن سعد؛ قال:

\_ والنسائي «عمل اليوم والليلة» (باب الاستنصار عند اللقاء، ص ٣٩٠، الحديث ٢٠٠).

وابن ماجه «السنن» (كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله ، ٢ / ١٢٥٩، الحديث ٢٨٣٠).

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، كتاب الرقائق، باب ذكر ما يستحب للمرء سؤال الرب جل وعلا المعرفة والنصر والهداية، ٣ / ٢٢٧، الحديث ٩٤٧).

والبخاري «الأدب المفرد» (رقم ٦٦٤).

وابن أبي عاصم «السنة» (ص ١٦٨، الحديث ٣٨٤).

جميعهم؟ من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن مرة؟ قال: حدثني عبدالله بن الحارث، عن طليق بن قيس، عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ «أن النبي الله كان يدعو بهذا الدعاء...» الحديث.

قلت: وهٰذا إسناد صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين؛ غير طليق بن قيس؛ فهو ثقة.

وقد صححه من المعاصرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «المسند»، والعلامة الألباني في «رياض الجنة» و «الأدب المفرد».

(١) في (ب): «ولا تنصر» بدلاً من «ولا ترحم».

(۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ۱۰ / ۲۰۲۰).

سمعني أيي وأنا أقول: «اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها، وبهجتها، وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار، وسلاسلها، وأغلالها، وكذا وكذا». فقال: يا بني! إني سمعت رسول الله على يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» (١)؛ فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وسعد هذا هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة وأهل الشوري.

وعن عبدالله بن مغفل؛ أنه سمع ابناً له يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها». فقال: يا بني! سل الله الجنة، وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت النبي على يقول: «يكون في هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة، باب الدعاء، ۲ / ۱۹۱، الحديث (۱۶۸) عن مسدد، عن يحيى.

وأحمد «المسند» (١ / ١٧٢، الحديث ١٤٨٣) عن عبدالرحمن بن مهدي.

وابن أبي شيبة «المصنف» (كتاب الدعاء، باب من كره الاعتداء في الدعاء، ١٠ / ٢٨٨، الحديث ٩٤٥٩) عن عبيد بن

ثلاثتهم عن شعبة، عن زياد بن مخراق، عن قيس بن عباية (أبو نعامة)، عن ابن لسعد؛ أنه قال: «سمعني أبي...» الحديث.

وعند أحمد رحمه الله تعالى عن مولى لسعد: «أن سعداً سمع ابناً له. . . » .
قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن سعد عند أبي داود، وابن أبي شيبة، وجهالة مولى سعد عند أجمد.

وقد أخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (١ / ١٨٣، الحديث ١٥٨٤) مطولاً عن مولى لسعد، عن ابن سعد؛ فأبهمهما معاً

والحديث يشهد له ما بعده.

## الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور»(١). أخرجه أبو حاتم في «صحيحه».

(١) أخرجه أحمد «المسند» (٤ / ٨٧، الحديث ١٦٨٤٧) عن سليمان بن حرب، و (٥ / ٥٥، الحديث ٢٠٥٧٣) عن عبدالصمد وعفان؛ قالاً.

وأبو داود «السنن» (كتاب الطهارة، باب الإسراف في الماء، ١ / ٧٣، الحديث (٩٦) عن موسى بن إسماعيل.

وابن أبي شيبة والمصنف، (كتاب الدعاء، باب من كره الاعتداء في الدعاء، ١٠ / ٢٨٨، الحديث ٩٤٦٠) عن عفان.

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الدعاء، باب كراهية الاعتداء في الدعاء، ١ / ١٢٧١، الحديث ٣٨٦٤).

وابن حبان والصحيح» (الإحسان، كتاب التاريخ، ١٥ / ١٦٦، الحديث ٦٧٦٤) عن أبي يعلى، عن كامل، عن طلحة.

والحاكم «المستدرك» في موضعين (١ / ١٦٢) عن أبي بكر بن إسحاق، عن محمد ابن أيوب، عن موسى بن إسماعيل و (١ / ٥٤٠).

كلهم عن حماد بن سلمة، عن الجُريري، عن أبي نعامة؛ «أن عبدالله بن المغفل رضى الله عنه سمع ابناً له يقول في دعائه...» الحديث.

قال الذهبي في الموضع الأول: «فيه إرسال»، بينما وافق الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني.

قلت: وهٰذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

والجزيري هو سعيد بن إياس، ثقة، اختلط قبل موته. قاله الحافظ في «التقريب» (ص ٢٣٣، ت ٢٢٧٣).

إلا أن حماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط.

وقد أخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (٤ / ٨٦، الحديث ١٦٨٨) عن يزيد ابن هارون، عن حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أبي نعامة، به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل يزيد الرقاشي، فإنه ضعيف؛ إلا أنه متابع بما قبله.

ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان؛ أن يدعى غير الله، فإن ذلك من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإن الشرك لظلم عظيم، فمن كان يرجو لقاء ربه؛ فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.

وسؤال المخلوق محرم لغير حاجة؛ كما ثبت عن النبي على في الأحاديث الصحيحة في تحريم المسألة له ولغيره؛ كحديث حكيم وقبيصة وغيرهما، ففي حديث حكيم بن حزام؛ قال: سألت رسول الله على فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلي». أخرجاه(١)

<sup>(</sup>۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الزكاة، باب الاستغناء عن المسألة، ٣ / ٣٩٣، الحديث ١٤٧٧) مطولاً، و (كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء: ١٦]، وفيه: «إن هذا خضر حلو...»، ٥ / ٤٤٣، الحديث ٢٧٥٠)، و (كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي على يعطي المؤلفة قلوبهم، ٦ / ٢٨٧، الحديث ٣١٤٣)، و (كتاب الرقاق، باب قول النبي على: «إن هذا المال خضرة حلوة»، ١١ / ٣٦٣، الحديث ٢٤٤١).

قال ابن الأنباري: «قوله: «المال خضرة حلوة» ليس هو صفة المال، وإنما هو للتشبيه، كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة، أو التاء في قوله: خضرة وحلوة باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا، أو على معنى فائدة المال، أي أن الحياة به أو العيشة، أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لأنه من زينتها، قال الله تعالى: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾، اهـ. من «الفتح» (١١/ / ٢٥٢).

وقال النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (٧ / ١٣٦): «وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء».

وعن عوف بن مالك الأشجعي؛ قال: كنا عند رسول الله على سبعة أو ثمانية، فقال(١): «ألا تبايعون؟». فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله؛ فعلام نبايعك يا رسول الله؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلوات الخمس، وتطيعوا \_ وأسر كلمة خفية \_، ولا تسألوا الناس شيئاً». قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناولها إياه. رواه مسلم(١).

وعن ثوبان مولى النبي ﷺ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من يكفل أن لا يسأل الناس شيئاً وأنا أتكفل له الجنة». فقال ثوبان: أنا. فكان (٣) لا يسأل أحداً شيئاً (١٠).

وأخرجه أيضاً مسلم في «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، ٧ / ١٣٦).

<sup>(</sup>١) في (أ): «فقال: ألا تبايعون؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله ﷺ؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. . . ». وكذا في (ب)؛ إلا أنه قد سقط من (ب) لفظ «قد».

 <sup>(</sup>۲) مسلم والصحيح بشرح النووي و (كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ٧ /
 ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فقال؛ بدلًا من «فكان»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) أبو داود «السنن» (كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة، ٢ / ٢٩٤، الحديث (١٦٤٣).

وأحمد والمسند، (٥ / ٢٧٦).

والطبراني والمعجم الكبيرة (٢ / ٩٨، الحديث ١٤٣٣).

والحاكم والمستدرك، (١ / ٤١٢) وصححه، ووافقه الذهبي.

أربعتهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية، عن ثوبان رضي الله =

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، واللفظ لأبي داود.

وعن سمرة بن جندب؛ قال: قال رسول الله على: «إن المسألة كدّ(۱)، يكد بها الرجل وجهه؛ إلا أن يسأل الرجل سلطاناً، أو في أمر لا بد منه (۲).

= عنه؛ قال ، فذكره

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

وأخرج الحديث أيضاً بلفظ فيه اختلاف يسير النسائي «السنن» (كتاب الزكاة، باب فضل من لا يسال الناس شيئاً، ٥ / ١٠١، الحديث ٢٥٨٩).

وابن ماجه «السنن» (كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة، ١ / ٥٨٨، الحديث ١٨٣٧).

وأحمد «المسند» (٢ / ٢٧٧، ٢٨١).

ثلاثتهم من طريق ابن أبي ذئب، عن محمد بن قيس، عن عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية، عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ لأجل عبدالرحمٰن بن يزيد بن معاوية، صدوق؛ كما في «التقريب» (ص ٣٥٣، ت ٤٤٤).

(١) كذا في (أ)، (ب)، وفي (ط): «كدود».

(٢) أبو داود «السنن» (كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ٢ / ٢٨٩، الحديث (٢٦٩) عن حفص بن عمر النمري، عن شعبة.

الترمذي «السنن» (كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة (٣ / ٥٥، الحديث ٦٨١) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان.

والنسائي «السنن» (كتاب الزكاة، باب مسألة الرجل ذا سلطان، ٥ / ١٠٥، الحديث ٢٥٩٨) عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن بشر، عن شعبة، وفي (باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه، ٥ / ١٠٦، الحديث ٢٥٩٩) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان.

رواه الترمذي، وصححه.

وعن عائذ بن عمرو؛ أن رجلاً أتى النبي ﷺ فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكُفّة الباب؛ قال رسول الله ﷺ: «لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً». رواه النسائي(١).

وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله على قال: «والذي نفسي بيده؛ لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلًا يسأله، أعطاه أو منعه».

أخرجاه، واللفظ للبخاري(١).

قال النسائي: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي؛ قال: حدثنا أمية بن خالد؛ قال: حدثنا شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبدالله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو؛ أن رجلاً أتى النبي على فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب؛ قال رسول الله على تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحدٍ يسأله شيئاً».

انظر: وسنن النسائي، (كتاب الزكاة، باب المسألة، ٥ / ٩٩، الحديث ٢٥٨٥).

قلت: وإسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن خليفة، قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٠، ت ٣٢٩): «عبدالله بن خليفة، ويقال: خليفة بن عبدالله، البصري، مجهول، من الثالثة، ما روى عنه إلا بسطام بن مسلم، ووهم من زعم أن شعبة روى عنه، أخرج له النسائي فقط» اهـ.

<sup>=</sup> ثلاثتهم من طريق عبدالملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة بن جندب رضى الله عنه ؟ قال . . . الحديث .

قلت: الحديث إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>١) انفرد به النسائي. انظر: «تحفة الأشراف» (٥٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر، (كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن =

ولمسلم (۱): «لأن يغدو أحدكم، فيحتطب على ظهره، فيتصدق به ويستغنى به عن الناس ؛ خير له من (۲) أن يسأل (۳) رجلاً، أعطاه أو منعه».

وعن الزبير بن العوام، عن النبي ﷺ؛ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة حطب على ظهره يبيعها، فيكف بها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه». رواه البخارى (٠٠).

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي؛ أنه قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله على أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا (\*) الصدقة فنأمر (\*) لك بها»، ثم قال: «يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة؛ حلّت له (\*) المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل

(١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ٧ /

(17)

` (۲) سقط من (ب): «من».

(٣) في (ب): «يسألُه»، وهو خطأ.

(٤) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن

المسألة، ٣ / ٣٩٣، الحديث ١٤٧١).

(٥) في (ب): «ياتينا».

(٦) في (ب): «فيامر».

(٧) في (ب): «لك» بدلاً من «له».

<sup>=</sup> المسألة، ٣ / ٣٩٢، الحديث ١٤٧٠، وكتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ٤ / ٢٥٥، الحديث / ٣٥٥، الحديث ٢٠٧٤).

أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة ؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال: سداداً (١))؛ فما سواهن من المسألة يا قبيصة ؛ فسُحت يأكلها صاحبها سحتاً».

رواه مسلم(١)، وأبو داود(١)، والنسائي(١).

وترك السؤال للمخلوق اعتياضاً بسؤال الخالق أفضل مطلقاً ؛ كما قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ (°).

وقال يعقوب: ﴿ إِنَّمَا أُشْكُو بَئِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (١).

وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُ وَا لَهُ ﴾ (٧).

وقال النبي على الله عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت

<sup>(</sup>١) في (ب): «أو قال: سداداً من عيش».

<sup>(</sup>٢) مسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، ٧ / ١٣٣) مطولاً.

<sup>(</sup>٣) أبو داود «السنن» (كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه الزكاة، ٢ / ٢٩٠، الحديث (١٦٤٠) مطولاً.

<sup>(</sup>٤) النسائي «السنن» (كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة، ٥ / ٩٤، الحديث ٢٥٧٩) مطولاً، و (باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، ٥ / ١٠١، الحديث ٢٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) الانشراح: ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٨٦.

<sup>(</sup>٧) العنكبوت: ١٧.

فاستعن بالله»(۱):

وفي «المسند»: أن أبا بكر الصديق كان السوط يسقط من يده، فلا يقول لأحد: ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً (١).

وفي «الصحيحين» حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون (٢)

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: أصابتني فاقة، فأتيت النبي ﷺ، فوجدته يخطب الناس، وهو يقول: «أيها الناس! والله مهما يكون عندنا من خير؛ فلن ندخره عنكم، وإنه من يستغن يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيراً

(٢) أخرجه أحمد «المسند» (١ / ١١ / رقم ٦٥) من طريق ابن أبي مليكة؛ قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ قال: فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه، قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟ فقال: إن حبيبي رسول الله هي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً.

قال العلامة أحمد شاكر: «إسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإن ابن أبي مليكة واسمه عبدالله بن عبيدالله تابعي ثقة، ولكنه لم يدرك أبا بكر».

قلت: ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى التي جاءت في النهي عن السؤال، نحو ما جاء عند مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي على بايعه في طائفة، وأسر إليهم كلمة خفية: أن لا تسألوا الناس شيئاً؛ فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد: ناولني إياه، وقد تقدم تخريجه (ص ٢١١).

(٣) سبق تخريجه (ص ١١٥) من حديث عكاشة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ۲۰۳ ـ ۲۰۶).

وأوسع من الصبر ١١٥٠. فقلت في نفسي: والذي بعثك بالحق؛ لا أسألك شيئاً. فرجعت، فأغنى الله، وجاء بخير.

فأبو سعيد فهم من كلام النبي على أن ترك سؤاله تعففاً واستغناء خير له من سؤاله.

فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة، ومع عدم الحاجة يكون حراماً؛ فكيف سؤال الغائب والميت منهم ومن غيرهم؛ هل يكون عملًا صالحاً مشروعاً مستحباً للناس؟

والله تعالى لم يأمر بسؤال الخلق قط؛ لا أحياءً ولا أمواتاً، ومن زعم (٢) أن سؤال المخلوق حيّاً أو ميتاً قد أمر الله به، أو هو واجب أو

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

انظر: البخاري والصحيح بشرح ابن حجر، (كتاب الزكاة، باب الاستحقاق عن المسألة، ٣ / ٣٩٢، الحديث ١٤٦٩).

ومسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، ٧ / ١٤٥).

ولفظه: «إن ناساً من الأنصار سالوا رسول الله على فأعطاهم، ثم سالوه فاعطاهم، حتى نَفِدَ ما عنده، فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى أحد عطاءً خير وأوسع من الصبر».

وفي رواية عند ابن حبان في «صحيحه» (٥ / ١٩١ / رقم ٣٣٩٨) بإسناد حسن؛ أن أبا سعيد الخدري قال: أتيت النبي ﷺ وأنا أريد أن أسأله، فسمعته يخطب وهو يقول: من يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن سألنا أعطيناه». قال: فرجعت ولم أسأله؛ فأنا اليوم أكثر الأنصار مالاً.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ)، (ب): (زعم، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

مستحب؛ فهو غالط، وقد أمر النبي ﷺ أمته إذا سمعوا المؤذن أن يقولوا مثل ما يقول، ثم يسألوا له الوسيلة؛ حلّت له شفاعتى يوم القيامة (١٠)؛ فأمرهم أن يسألوا له الوسيلة.

والوسيلة تتضمن شفاعته لهم؛ فقد أمرهم أن يطلبوا له من الله ما يتضمن قبول شفاعته؛ كما أمر الأعمى أن يقول في جملة دعائه: «اللهم شفعه فيّ»(١)؛ فإنه لم يأمرهم بذلك سائلاً لهم، بل آمراً لهم بما ينفعهم، فإنهم إذا سألوا له حصل لهم من الثواب ما ذكر، وإن كان هو ينتفع بإجابة الله سؤالهم؛ فهو كما ينتفع بسائر ما نعمله (١) مما أمرنا الله به ورسوله؛ إذ كان له مثل أجورنا، ولله تعالى المنة عليه بما أنعم عليه من أعماله وأعمال غيره التي ترتفع دوجته بها، ولله المنة على الذين أنعم عليهم بطاعته حتى نالوا ما نالوا من ثواب الله بذلك.

والمؤمن المحسن المتبع لسنة رسوله ﷺ لا يأمر أحداً بأمر لمجرد غرضه كما يأمر الملك (٤) والصديق والمالك (٥)، ولا يسأل أحداً شيئاً، بل إذا أمر أحداً بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول مصلحته، وله أجر (١) الناصح الدال على الخير الداعي إلى الهدى، فيكون له مثل أجر

<sup>(</sup>۱) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. . . ، ٤ / ٨٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ما تعلمه»:

<sup>(</sup>٤) في (ب): «المالك».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) حرف الواو.

<sup>(</sup>١) في (ب): «أجرة».

العامل المأمور من غير أن ينقص من أجر العامل شيء (١).

وكذلك إذا قال لغيره: ادع لي ؛ فإنه يقصد بذلك أن الداعي يحصل له مثل دعائه كما ثبت في «الصحيح»: «ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة ؛ إلا وكل الله به ملكاً ، كلما دعا لأخيه بدعوة ؛ قال الملك: آمين ، ولك بمثل»(") ؛ فهو يقصد أن يحصل للداعي ذلك ، ويقصد أيضاً انتفاعه باستجابة الله دعاء ذلك الداعي له ، كما يقصد إذا أمره بالمعروف أن ينتفع المأمور بعمله ، ويكون للآمر مثل أجره .

فالمؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق، ويطلب الأجر من الخالق؛ فيكون قائماً بحق الله وحق عباده، قد أتى بحقيقة الصلاة وهي أن يعبد الله وحده، وحقيقة الزكاة وهي الإحسان إلى الخلق؛ فيجتمع له التعظيم لأمر الله، والرحمة لعباد الله، فيصلي على جنازة المسلم بقصد انتفاع الميت بالدعاء له، وما يحصل له من الله من الأجر بإحسانه إلى الميت، ويزور قبر أخيه المسلم من الصحابة والتابعين وأهل البيت وغيرهم، بل ومن الأنبياء والمرسلين، كما يصلي على جنازته، فيسلم عليه

<sup>(</sup>١) يريد بذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً».

مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة، ١٦ / ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ١٧ / ٤٩ ـ ٥٠).

ويدعو له؛ فيرحم الله الميت باستجابة الدعاء، ويثيب الله الساعي في وصول النفع والرحمة إليه على هذا الإحسان.

فهذا هو المشروع للمسلمين مع المسلمين، فاستنزل (۱) الشيطان (۱) أهل البدعة والضلال؛ فصاروا يزورون قبر الأنبياء والصالحين، ولا يقصدون بتلك الزيارة الله والدار الآخرة، ولا يخلصون (۱) لله الدين، ولا ينال الميت رحمة وخيراً بدعاء الحي له، ولا يرجون من الله ثواب ذلك؛ فلا توحيد لله، ولا إحسان إلى خلق الله، بل يقصدون تكليف ذلك الميت حوائجهم، يستعملونه ولا ينفعونه، وهو أيضاً لا ينفعهم، ويشركون بالله ولا يوحدونه، قد تركوا القيام بحق الله من العبادة له والتوكل عليه ورجاء رحمته، وتركوا القيام بحقوق الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم؛ لما في ذلك من زيادة رحمة الله لهم وإحسانه إليهم ورفع درجاتهم، مع ترك مسألة الحي القيوم العليم القدير وترك التوكل عليه؛ كما قال: ﴿وتَوكُلُ على الْحَيِّ الَّذِي لا يَموتُ ومَنِيَّ بحَمْدِهِ وكَفَى بِهِ بِذُنوبِ عِبادِهِ خَبِيراً ﴿ (١).

وإنزال حاجة الإنسان بمخلوق ميت أو حي؛ إما عاجز عنها، وإما متكلف بها؛ فإنه لا يستريب عاقل(٥) أن المخلوق في حياته ومماته لا يستوي عنده من يحسن إليه ويجلب له الخير والعافية، ومن يكلفه ويؤذيه

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط الدار العلمية)، وفي (ب): وفاستزله.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «السلطان».

<sup>(</sup>٣) في (ب): (ولا يخلصوا).

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) في (ب): دعاقلاً،

بالسؤال بطلب الحوائج منه، مع علم المسؤول أنه ليس أهلًا(۱) لما طلب منه، بخلاف الخالق تعالى؛ فإنه سبحانه وتعالى عما يشركون يحب من يسأله ويفتقر إليه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبدالله؛ قال: قال رسول الله على: «سلوا الله من فضله؛ فإنه يحب أن يُسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج»(۱).

والبيهقي وشعب الإيمان، (٣ / ٣٢٢، الحديث ١٠٨٦).

والطبراني والمعجم الكبير، (١٠ / ١٧٤، الحديث ١٠٠٨).

من حديث حماد بن واقد، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن واقد العيشي، أبو عمرو الصفار البصرى.

قال ابن عدي في «الكامل» (٢ / ٦٦٥) بعد أن ذكر له هذا الحديث: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق».

ثم قال في نهاية ترجمته (٢ / ٦٦٦): «... ولحماد بن واقد أحاديث وليس بالكثيرة، وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه».

وقال الترمذي: «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته، وحماد ليس بالحافظ، وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن رجل، عن النبي ﷺ، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح ٨.

قال العلامة الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (١ / ٤٩٩ / رقم ٤٩٢) معقباً على كلام الترمذي: «وحكيم بن جبير أشد ضعفاً من ابن واقد؛ فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب، وإذا كان الأصح أن الحديث حديثه؛ فهو حديث ضعيف جدّاً».

<sup>(</sup>١) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «أهل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي والسنن، (كتاب الدعوات، باب في انتظار الفرج وغير ذلك، ٥ / ٥٢٨، الحديث ٣٥٧١).

وفي حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يسأل الله يغضب عليه»(١).

رواه الترمذي، وابن ماجه.

(١) الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات، ٥ / ٤٢٦، الحديث ٣٣٧٣). وأحمد «المسند» (٢ / ٤٤٢، الحديث ٩٦٩٩).

وابن أبي شيبة «المصنف» (كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، ١٠ / ٢٠٠). الحديث ٩٢١٨).

ومن طريقه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، ٢ / ١٢٥٨، الحديث ٣٨٢٧).

والحاكم في «المستدرك» (١ / ٤٩١).

والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٦٥٨).

والطبراني «المعجم الكبير» (في الدعاء، ٤ / ١).

وابن عدي «الكامل» (٧ / ٢٧٤٩ ـ ٢٧٥٠). من طرق: عن أبي المليح، عن أبي صالح الخوزي، عن أبي هريرة رضي الله عنه

وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وقال ابن كثير في «التفسير» (٤ / ٨٥): «إسناده لا يأس به».

وقال العلامة أحمد شاكر (١٩ / ٧): «إسناده حسن».

قلت: في إسناده أبو صالح هو الخوزي، ضعفه ابن معين، وقواه أبو زرعة.

انظر: «الكامل» لابن عدي (١٢ / ٢٧٤٩)، «المغني» للذهبي (٢ / ٤٧٥، ت انظر: «الكامل» (٢ / ١٣١، ت ١٦٤).

تضعيف ابن معين للراوي ينزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الضعيف، ولكن توثيق أبو زرعة الرازي يحسن حديثه؛ فالحديث حسن إن شاء الله.

وقد حسن الإسناد العلامة الألباني حفظه الله في «صحيح ابن ماجه».

الله يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ ورأى الفضيل رجلًا يشتكي إلى آخر؛ فقال: يا هٰذا! تشتكي من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ كما قيل:

وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّما تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذي لَا يَرْحَمُ

وشكى إليه رجل مرة حاله؛ فقال له: يا أخي! أمُدَبِّراً غير الله تريد؟

ومما يروى عن عمر بن الخطاب أو غيره: «ارج الله في الناس، ولا ترج الناس في الله، (وخف الله في الناس)(١)، ولا تخف الناس في الله».

وكما كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد؛ فإنه من أرضى الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه، وجعل حامده من الناس له ذاماً، ومن أرضى الله بسخط الناس؛ رضي الله عنه، وجعل ذامه من الناس له(٢) حامداً(٣).

وقال خالد بن معدان: من اجترأ على الملاوم في مراد الحق؛ ردّ الله

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط الدار العلمية)، وهو مثبت في (ب).
 وانظر: «مجموع الفتاوى» (١ / ٥١).

<sup>(</sup>٢) لفظ «له» سقط من (أ)، (ط الدار العلمية)، وهو مثبت في (ب).

<sup>(</sup>٣) الترمذي والسنن، (كتاب الزهد، ٤ / ٧٢٠، الحديث ٢٤١٤).

ولفظه يختلف عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى .

قلت: وهذا الحديث جاء بالفاظ مختلفة والمعنى واحد، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً . . . وقد رجّح الألباني حفظه الله رفعه لمجيئه من عدة طرق مرفوعاً ، ثم إن الذي رفعه ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة .

ومن أراد المزيد؛ فعليه بـ «الصحيحة» (المجلد الخامس، رقم ٢٣١١). وانظر أيضاً: «مجموع الفتاوى» (١ / ٥٧).

تلك الملاوم له محامد، ومن ترك قول الحق في مراد الخلق خوف ملاوم الخلق ودماً ودماً . الخلق ودماً ودماً .

هٰذا تحقيق قوله تعالى: ﴿ أُلَّيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ومَنْ يَتَوكَّلْ على اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٢).

وإنما يؤتى الإنسان من نقص متابعته للرسول، والله تعالى أمره باتباعه لا بالإشراك به؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فاتَّبِعوني يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ ٣٠.

وسؤال الخلق هو في الأصل محرم؛ لأن فيه أنواع الظلم الثلاثة: الظلم في حق الله بالشرك، والظلم للمسؤول؛ فإن فيه إيذاء له، وظلم الإنسان نفسه لما فيه من تعبيدها(٤) لغير الله.

وقد أبيح من ذلك من سؤال الحي ما دل الشرع على إباحته، وأما سؤال الميت والغائب؛ فلم يأذن الله به قط، ومن عدل عما أمر به الرسول؛ من عبادة الله وحده، والتوكل عليه، والرغبة إليه، وطاعته فيما أمر به من الإحسان والخير الذي ينتفع به هو وهم وغيره من المخلوقين؛ فإن العبد كلما عمل بما أمرت به الرسل كان لهم مثل أجره، وحصل له هو من الخير

<sup>(</sup>١) الزمر: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٣١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ولما فيها من تقيدها لغير الله.

من (۱) إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك، فمن عدل عن هذه الرحمة والخير وسعادة الدنيا والآخرة إلى أن يفعل (۱) ما أمرته به الرسل، بل اتخذهم أرباباً يسألهم، ويستغيث بهم في مماتهم ومغيبهم، وغير ذلك؛ كان مثله مثل النصارى (۱)؛ فإن المسيح قال لهم: ﴿اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي ورَبُكُمْ ﴾ (۱).

وقال: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْراةِ ﴾ (٥).

فلو امتثلوا(۱) أمره؛ كانوا مطيعين لرسل الله، موحدين لله، ونالوا بذلك السعادة من الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ فغلوا فيه، واتخذوه وأمه إلهين من دون الله، يستغيثون به وبغيره من الأنبياء والصالحين، ويطلبون منهم ويشركون بهم، وكذبوا بالرسول الذي بشر به، وحرفوا التوراة التي صدق بها، وظنوا في ذلك أنهم معظمون للمسيح، وكان هذا من جهلهم وضلالهم؛ فإنهم كلما أطاعوه فيما دعاهم إليه كان له مثل أجورهم، وكانت طاعتهم له والإقرار بعبوديته وبما بشر به فيه وله ولهم من الأجر ما لا يحصيه إلا الله؛ ففوتوا هذا الأجر والثواب عليهم وعليه، وله ولهم فيه الخير المستطاب، واعتاضوا عن ذلك بما ضرهم في الدنيا والآخرة.

وإذا بُيِّن لهم قدر المسيح، فقيل لهم: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) في (ب): «في».

 <sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، (ط الدار العلمية)، وفي (ب): «إلى أن لا يفعل. . . ».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فإن مثله من النصاري».

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٧٧ و١١٧.

<sup>(</sup>٥) الصف: ٦.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «أمسكوا».

رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ وأُمَّهُ صِدَّيقةً كانا يأكلانِ الطَّعامَ (١)؛ قالوا: إن هذا تنقص بالمسيح وسب له، واستخفاف بدرجته، وسوء أدب معه، بل قالوا: هذا كفر وجحد لحقه، وسلب لصفات الكمال الثابتة له، ولعمري إن هذا إنما هو نقص لما في نفوسهم من الغلو فيه لا نقص لنفس المسيح الموجود في نفس الأمر

وفي (١) ذلك من الحمد له والمدح وإعظامه والإيمان به وإعطائه الدرجة العلية ما ليس في الغلو فيه؛ لأن في هذا تقرير كمال عبوديته التي هي (١) كمال المخلوق، وهذا هو الكمال، فأما الغلو فيه إلى حد الربوبية؛ فذاك خيال باطل، لا كمال حاصل، وفي إثبات العبودية له إيمان به، وموافقة لخبره وأمره، فيحصل له بذلك من الخير والرحمة ما لا يحصل له بالغلو فيه، الذي هو كذب فيه، مكذوب عليه، ومعصية له وإشراك بالله، وليس في ذلك ما ينفعه ولا ما يرفعه، بل في ذلك ضرر على المشركين المفترين.

وكذلك الغالية في على رضي الله عنه ونحوه، إذا بين لهم قدره، وما ثبت عنه من أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر (أن)،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «في».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «هي».

<sup>(</sup>٤) أصل هذا الأثر في البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «لوكنت متخذاً خليلًا»، ٧ / ٢٤، الأثر ٣٦٧١) عن محمد ابن الحنفية؛ قال: «قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من ع

وقـولـه: لا أُوتى بأحـد يفضلني على أبي بكر وعمر؛ إلا جلدته حد المفتري(١)؛ قالوا: هٰذا شتم لعلي وتنقص له، وهٰذا عين الكذب، بل هٰذا

= المسلمين،

وقد أخرج هٰذا الأثر مع اختلاف يسير في ألفاظه طائفة من العلماء.

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٤ / ٤٠٧): «وقد روى عن علي رضي الله عنه من نحو ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» اهـ.

قلت: ومن أولَّنك الأثمة أبو داود «السنن» (كتاب السنة، باب في التفضيل، ٥ / ٢٦ / رقم ٤٦٢٩).

وابن ماجه «السنن» (المقدمة، فضل عمر، ١ / ٣٩ / رقم ١٠٦). وقد صححهما الشيخ الألباني حفظه الله.

وأحمد «المسند»، وقد ذكره في مواضع كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعض منها، وذلك بذكر أرقامها: (٨٣٣، ٨٣٥، ٨٣٧).

وقد صحح معظم أسانيدها العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى.

(١) إسناده ضعيف.

وقد أخرجه أحمد «فضائل الصحابة» (ص ٨٣ / رقم ٤٩).

عبدالله بن أحمد بن حنبل «السنة» (٢ / ٥٦٢ / رقم ١٣١٢).

من طريق أبي صالح هدية بن عبدالوهاب، نا أحمد بن يونس، نا محمد بن طلحة، عن أبي عبيدة بن الحكم، عن الحكم بن جَحْل؛ قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: «لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضى الله عنهما؛ إلا جلدته حد المفترى».

قلت: وهذا إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عبيدة بن الحكم واسمه أمية.

قال عنه الذهبي في «الميزان» (۱ / ۲۷۵): «لا يعرف». وانظر: «المغني» (۱ / ۱۸)، ت ۷۸۱).

قال محقق كتاب «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند ترجمته لإسناد هذا الأثر (١ / ٨٣):

فيه من إثبات درجت وفضله، ومعرفته بالحق وأهله، وأمره للناس بالمعروف، ونهيه لهم عن المنكر؛ ما ليس في الكذب والغلو الذي ليس فيه منفعة له، بل فيه ضرر على أهل الإفك والعدوان.

وهكذا الغالية في الشيوخ بهذه المنزلة، ولا سيما القادرية والأحمدية، وكذلك كل غالي؛ كالذين يستغيثون بالموتى أو الغائبين، والنين يطلبون حوائجهم من المقبورين، ويجعلونهم وسائط ووسائل وشفعاء في قضاء تلك الحوائج بلا علم يدل على ذلك، ويشرعون ديناً لم يأذن به الله إذا ذكر لهم المشروع في حقهم من الدعاء لهم عند زيارة قبورهم وغيرها، والصلاة والسلام من أنواع الدعاء، وأن ذلك تضاعف لهم به الرحمة والبركة، وتضاعف أيضاً للداعي الرحمة والبركة، وأن سؤالهم شرك وغلو؛ زعموا أن هذا تنقص بهم وسب لهم، وإنما هو نقص لما في نفوس (۱) من غلا فيهم وأنزلهم عن منازلهم، وفيه من الحمد لهم والرحمة والبركة ما لا يحصل لهم بما يفعلونه من الكذب (۲) والإشراك، والله يقول

<sup>«...</sup> ومحمد بن طلحة لم يتبين لي من هو؟ وأظنه محمد بن طلحة بن عبدالرحمن ابن طلحة أبو عبدالله التميمي . . . ».

قلت: بل هو محمد بن طلحة بن مصرّف كما جاء في ترجمة (أحمد بن عبدالله بن يونس) ضمن الرواة الذين روى عنهم.

هتهذیب الکمال» (۱ / ۳۷۰، ت ۲۶).

ومحمد بن طلحة بن مصرف صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه لصغره، قاله الحافظ في والتقريب، (ص ٤٨٥، ت ٥٨٩١).

<sup>(</sup>١) في (ب): «وإنما هو نقص في نفوس. . . » بإسقاط «لما».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ما لا يحصل لهم من الكذب».

الحق وهو يهدي السبيل.

وأما كون موسى وعيسى وجيهين عند الله؛ كما قال تعالى (١): ﴿وكانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً ﴾ (١)، وقال عن عيسى: ﴿إِنَّ اللهَ (٣) يُبَشُّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمُسيحُ عيسى بنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً في الدُّنْيا والآخِرَةِ ومِنَ المُقَرَّبِينَ ﴾ (١)؛ فذلك لا يوجب الغلو فيهما، ولا في غيرهما من السرسل والأنبياء والصالحين، ولا يبيح أن تبتدع (٩) لهم عبادة ودعاء لم يأذن الله فيه، ولا أن ينقص من حقوقهم ومنازلهم التي أنزلهم بها، والله تعالى لم يأذن لنا أن نسأل ميتاً حاجة؛ لا نبياً ولا غيره، ولا يطلب منه جلب منفعة ولا دفع مضرة، ولا أن نقصد بزيارة قبره إجابة دعائنا، بل شرع لنا الإيمان بهم وبما جاؤوا به والسلام عليهم.

فالذي شُرِعَ لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده وتحقيق طاعتهم، وفيه مزيد الرحمة لهم ورفعة الدرجة والرضوان لنا ولهم.

والأنبياء لا ينقص عند الله جاههم بموتهم، بل هم في مزيد من كرامة الله وإحسانه إليهم ورفع الدرجات لهم عند الله، وليس في هذا ما يوجب أن نطلب منهم الحاجات بعد الموت كما كانت تطلب منهم في الحياة، ولا أن يؤمروا وينهوا ونحو ذلك؛ إذ قد علم بالاضطرار انقطاع هذا

<sup>(</sup>١) في (ب): «كما قال الله تعالى عن موسى».

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يبتدع».

الحكم عن جميع الأموات، فيظن هؤلاء الجهال الضلال أن مسألتهم والطلب منهم هو من باب رفع قدرهم، وكذبوا، ليس الأمر كذلك، وإنما(١) ذلك من باب التكليف لهم، وهم يثابون على ذلك، والمكلف لهم المؤذي يتضرر بذلك ويعذب به، وإذا طلب سائلهم منهم حاجته(١) لم يكن ذلك سببه جاههم؛ فإن ذلك يطلب ممن لا جاه له عند الله، بل قد يطلب بعض المطالب من الكفار والفجار، وكل من يرجون منه أن يقضي حاجتهم سألوه واستغاثوا به، سواء كان ذلك السؤال جائزاً في الشرع أو لم يكن.

وخواص أصحابه لم يكونوا يسألونه شيئًا من ذلك، والمؤمنون منهم يسألونه عند الحاجة والضرورة.

وأما من فيه جهل ونفاق، فكانوا يسألونه، ويلحون عليه، ويؤذونه بالسؤال، وهو يصبر على أذاهم، ويعطيهم لله تعالى إحساناً إليهم، وتألفاً لقلوبهم، واستجلاباً لهم ليدخلوا في الإسلام، أو يردهم بميسور من القول؛ كما في حديث ابن أبي هالة: أنه كان إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول (1)، وذلك لأن الله أمره بذلك؛ فقال: ﴿ وَآتِ

<sup>(</sup>١) في (ب): «إنَّما» بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «حاجاته».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ليكخلون».

 <sup>(</sup>٤) ضمن حدیث طویل، أخرجه الترمذي «الشمائل» (ص ٣٤ / رقم ٨).
 وابن عدى «الكامل» (٢ / ٥٨٩).

والمزى «تهذيب الكمال» (المقدمة ١ / ٢١٤ ـ ٢١٧).

من طريق سفيان بن وكيع ، عن جميع بن عمير بن عبدالرحمن العجلي ، عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة يكنى أبا عبدالله ، عن ابن لأبي هالة ، عن الحسن بن علي =

= رضي الله عنه؛ قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً... فذكره.

قلت: وهٰذا إسناد ضعيف جدًّأ.

فإن أبا عبدالله التميمي من ولد أبي هالة مجهول.

وجميع بن عُمير بن عبـدالـرحمن العجلي أبو بكر الكوفي، قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ١٤٢، ت ٩٦٦): «ضعيف رافضي».

وقال أبو نعيم بن دكين: «كان فاسقاً».

وقال الأجري عن أبي داود: وأخشى أن يكون كذاباً».

وذكره ابن حبان في «الثقات».

انظر: «الكامل» (٢ / ٥٨٩)، و «الميزان» (١ / ٤٢١)، و «الثقات» (٨ / ١٦٦).

والراوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه مجهول لا يعرف.

والحديث أخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (٣ / ٦٤٠).

والبيهقي في «السنن» (٧ / ٤١)، و «شعب الإيمان» (٤ / ٣١ / رقم ١٣٦٢)، و «دلائل النبوة» (١ / ٢٨٦ ـ ٢٩٢).

والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (٣ / ٣٥٦ \_ ٣٥٩).

والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢ / ١٥٥ / رقم ٤١٤).

وابن سعد في «الطبقات» (١ / ٤٢١ ـ ٤٢٥).

كلهم من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي، عن جميع بن عمير العجلى، به.

وقد رواه البيهقي في «الدلائل» (١ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦) من طريق أخرى.

قلت: وإسناده ضعيف لأجمل علي بن جعفر بن محمد، قال عنه الذهبي في «الميزان» (٤ / ٣٧، ت ٥٧٩٩): «... ما هو من شرط كتابي؛ لأني ما رأيت أحداً لينه، نعم ولا من وثقه، ولكن حديثه منكر جدّاً...» اهـ.

وفي إسناده أيضاً الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر.

قال عنيه النذهبي في «الميزان» (٢ / ٤٤، ت ١٩٤٣) بعد أن ذكر له حديثين: =

ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ والْمِسْكِينَ وابْنَ السَّبِيلِ ولا تُبَدِّرْ تَبْذيراً. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْـوانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً. وإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسوراً ﴾(١)، وقد عُرِفَ ما ورد في سبب نزول الآية من إعطائه السائل ما سأل حتى لحقه الضرر، وكل ذلك كان وهو حى.

وبكل حال؛ فالذي كان يسألهم ويطلب منهم؛ سواء كان عاصياً لله أو غير عاص؛ إنما كان يسألهم لاعتقاده أنهم قادرون عليه وعلى إعطائه سؤله، وكم ممن كان يسأل الرسول ما ليس عنده ويؤذيه بذلك.

فالسؤال إنما كان لأجل اعتقاده القدرة على المسؤول لا لأجل الجاه، وهكذا كل مسؤول من الخلق ومطلوب منه في دفع الضرر، إنما يسال ويطلب منه لاعتقاد قدرته على فعل المسؤول، وإلا؛ فعاقل من العقلاء لا يسأل أحداً ما يعتقد أنه لا يقدر عليه، ولا يستعينه في أمر يعرف أنه لا يقدر على ويخطىء.

والأمور نوعان نوع يطلب له منا (١) ويجب له علينا، ونوع يطلب لنا

= «فهذان دالان على كذبه وعلى رفضه عفا الله عنه». ثم قال عنه أيضاً: «ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدثون؛ فإنه معمر».

قلت: وقد جاءت أخبار في شمائل الرسول ﷺ وأخلاقه تشهد لبعض أجزاء الحديث، ولذلك بوب البيهقي في «دلائل النبوة» (١ / ٣٠٨) بقوله:

ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه على طريق الاختصار تشهد لما روينا في حديث هند بن أبي هالة بالصحة، وقد قال عز وجل: ﴿وَإِنْكَ لَعَلَى خَلَقَ عَظَيْم ﴾. اهـ.

(١) الإستراء: ٢٦ - ٢٨.

(۲) في (أ): «منها»، وهو خطأ.

منه؛ سواء أوجب عليه أو لم يجب.

فالواجب له علينا من الحقوق بعد الموت: الإيمان به، ومحبته، ونصره، وتعزيره، وتوقيره، وطاعة أمره، واتباع سنته، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه.

وتحقيق ذلك أن الله أمره بأشياء؛ منها ما هو حق لله، ومنها ما هو حق للناس، والأمريكون تارة أمر إيجاب، وتارة أمر استحباب، وكل ما أمر به مما فيه نفع للخلق؛ ففيه حق لهم عليه؛ كتبليغهم، وتعليمهم، والبيان لهم، وأمرهم بكل معروف، ونهيهم عن كل منكر، وحضهم على كل ما يقربهم إلى الجنة، ونهيهم عن كل ما يبعدهم عنها، وتبيين كل ما يحتاجون إليه. . . وأمثال ذلك.

وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء، ليلها كنهارها(١)، وما طائر يقلب

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أنه قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله! إن هٰذه لموعظة مودع؛ فماذا تعهد إلينا؟

قال: «قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فيسرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بما عرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد».

أخرجه أحمد «المسند» (٤ / ١٢٦، الحديث ١٧١٨).

وابن ماجه «السنن» (المقدمة، ١ / ١٦ / رقم ٤٣).

والحاكم «المستدرك» (١ / ٩٥ ـ ٩٦).

ثلاثتهم من طريق عبـدالرحمن بن عمرو السلمي، أنه سمع العرباض بن سارية =

جناحيه إلا ذكر لهم (۱) منه علماً (۱) بأخباره وأوامره ونواهيه، وكذلك كان يقوم بأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على (۱) فقرائهم، وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، وإطعام جائعهم، وعيادة مريضهم، والصلاة على ميتهم وأمثال ذلك من أنواع إحسانه إليهم في جميع مصالح الدنيا والآخرة.

فاجتمعت له صفات الكمال المتفرقة في غيره من الرسل والأنبياء وولاة الأمر وغيرهم، وكان له من خصائص النبوة والرسالة ما لم يشركه فيه

= رضى الله عنه يقول: «وعظنا. . . » الحديث.

قلت: وهذا إسناد حسن صحيح، وعبدالرحمن هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥ / ١١١)، وروى عنه جماعة.

انظر: «تهذيب الكمال» (۱۷ / ۳۰٤ / ت ۳۹۱۷).

(۱) في (ب): «هم»، وهو خطأ.

(٢) يشير ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قول أبي ذر رضي الله عنه: «تركنا رسول الله على وما من طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم».

أخرجه ابن حبان «الصحيح» (الإحسان بلفظه، ١ / ٢٦٧ / رقم ٦٥).

والطبراني «المعجم الكبير» (٢ / ١٥٥ ـ ١٥٦ / رقم ١٦٤٧) وزاد الطبراني :

قال أبو ذر رضي الله عنه: «فقال ﷺ: «ما بقي شيء يقرب من الجنة، ويباعد من النار؛ إلا وقد بيّن لكم»».

كلاهما من طريق محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء، عن سفيان بن عيينة، عن فطر بن خليفة المخزومي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه، عن أبي ذر رضى الله عنه.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ لأجل فطر بن خليفة المخزومي؛ فهو صدوق، من رجال البخاري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح؛ غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء، ثقة. (٣) في (ب): «إلي».

أحد بعده، وكان يقوم بالإمامة (١) في الصلاة، والإمارة في الغزو، وإرسال البعوث، وعقد الألوية والشعائر في الحرب، وإقامة الحدود، وإيصال الحقوق، وقسم المواريث والمغانم والفيء والصدقات، وتعليمهم ما يؤمرون به مما في القلوب من المعارف والأحوال، أو ما يقوم بالأبدان من (١) الأقوال والأعمال، وإفتاؤهم فيما ينوبهم من المسائل، والحكم بينهم فيما يتنازعون فيه من القضايا، وتعبير الرؤيا، وما كان وما يكون من أمر الدنيا والأخرة، وصفات الرب وملائكته، وأمر الأخرة والجنة والنار . . إلى غير ذلك.

فهذه الأمور التي كان مأموراً بها أمر إيجاب، أو أمر استحباب، وكانت حقّاً عليه للخلق؛ انتهت بموته؛ فلم يبق عليه منها شيء، كما انتهى حق الله الذي أمره به؛ فلم يبق عليه منه شيء؛ فجاهد في الله (١)، ونصح الأمة، وعبد ربه؛ حتى أتاه اليقين.

وأما ما كان حقاً له على الأمة، ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم، والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم، ويستجيب فيه صالح دعواهم(أ)؛ فهو في الحقيقة حق الله وإن كان فيه حق للرسول، فإن الله هو الذي أمرهم بما أمرهم به الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ فكل ما أمرهم به الرسول من واجب ومستحب؛ فالله أمرهم به، وإذا أطاعوا

<sup>(1)</sup> في (ب): «في الإمامة».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «بين»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «فجاهد في الله».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «دعواتهم».

الله ورسوله؛ فأجرهم على الله، وإذا عصوا الله ورسوله؛ فحسابهم على الله، قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغُ وعلينا الحِسابُ ﴾(١).

وقال: ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ . إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ . فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ . إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ (٢) .

وقال: ﴿ وَأَطْيِعُوا اللَّهُ وَأَطْيِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبُلاغُ الْمُبِينُ ﴾ ٣٠ .

ثم قال: ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وعلى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ المؤمنونَ ﴾ (١). فأمر بطاعته وطاعة رسوله ؛ لأن طاعته طاعة لله (٥) ، وأمرهم بالتوكل عليه وحده ، وطاعة الرسول هي عبادة الله وحده .

والأمر والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما أمر به من البلاغ والبيان والجهاد، وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم ؛ قد كُرَّرَ في القرآن في مواضع، والحق الذي لله وللرسول باقٍ بعد موت الرسول، وكذلك ما كان من حقوقه التي يمكن بقاؤها ؛ كالصلاة عليه، والتسليم، والتعزير، والتوقير ؛ فهي لم تنقص بعد موته، بل توكدت

<sup>(</sup>١) الرعد: ٤٠

<sup>(</sup>٢) الغاشية: ٢١ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) التغابن: ٩.

<sup>(</sup>٤) التغابن: ١٣ ـ

<sup>(</sup>٥) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): ولأن طاعته طاعته،

وقويت، بل حقوقه علينا بعد موته أكمل منها في حياته، لم ينقص<sup>(۱)</sup> بموته كما قررناه في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»<sup>(۲)</sup>، وبينا أن تنقصه <sup>(۲)</sup> في حياته أو سبه؛ فإنه كان له أن يعفو عن حقه، فأما بعد موته؛ فليس لأحد أن يعفو عن حقه ولا يسقط <sup>(3)</sup>، وكذلك في مغيبه.

فعلينا أن نقوم بحقوقه الواجبة علينا في حال مماته ومغيبه أكثر مما علينا أن نقوم بها في محياه وحضوره، وتلك حقوق علينا له، وإذا فعلناها؛ كانت عبادة منا لله، أجرنا فيها على الله، وهي مما يزيده الله بها من فضله من جهة امتثالنا لما أمرنا به، وهو داعينا، وكلما أطعنا (٥) كان له مثل أجورنا، ومن جهة ما يصل إليه من الرحمة باستجابة (١) الله دعاء الأمة، مع ما يزيده الله إياه من فضله.

وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالته؛ فإنه هو السفير والواسطة بيننا وبين الله تعالى في تعليمنا وانتفاعنا بما علمنا من علم الله وخبره، وفي (٧) أمرنا وإرشادنا إلى ما أمر الله به وأحبه ورضيه، وبذلك حصل لمن آمن به واتبعه سعادة الدنيا والآخرة، بل أعظم نعمة أنعم الله بها على

<sup>(</sup>١) في (ب): «لم تنقص».

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص ٤٦ فما بعدها).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ينقصه».

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية المصدر السابق (ص ٢٢٦ فما بعدها).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أطعناه».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «باستجاب».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «في، بإسقاط حرف الواو.

المؤمنين أن أرسله إليهم، وأنزل عليه الكتاب، ومنَّ عليهم باتباعه؛ فليس في الدنيا خير أعظم من هذا.

وقد سمى (١) الله الشمس سراجاً وهاجاً (١) ، وسماه سراجاً منيراً (١) ، ونعمة الله بالسراج المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج؛ من وجوه ، منها أن السراج الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية ، وهي فائية منقضية ، والسراج المنير لصلاح الدين والآخرة مع صلاح الدنيا؛ فإن وجود الشمس لا ينتفع به الآدميون في الدنيا إلا أن يكون لهم اجتماع وتعاون [في] (١) المصالح ، وذلك لا يتم إلا بشريعة تقيم (١) بينهم قانون العدل ، ولم يطرق الوجود شريعة أعظم من شريعته والإ بشريعة المعاد بعض نعمة منها خير من الدنيا وما فيها ، وأما ما يحصل بها من صلاح الناس صلاح القلوب والأرواح والأبدان بالعلوم النافعة ، والأعمال الصالحة ، والهدى ، ودين الحق ؛ فهذا لا يحصل لا بشمس ولا بنحوها ، وكذلك ما والهدى ، ودين الحق ؛ فهذا لا يحصل لا بشمس ولا بنحوها ، وكذلك ما يحصل بها بعد الموت من السعادة الأبدية التي لا نسبة لخير الدنيا إليها ؛ كما قال عليه : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم ؛

<sup>(</sup>۱) في (ب): «سماه».

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ أَلَم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ﴾ [نوح: ١٥ - ١٦].

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى : ﴿ وَا أَيها النبي إنا أُرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ [الأحزاب: ٤٥ - ٤٦].

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يقيم».

<sup>(</sup>٦) لفظ «ﷺ» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

فلينظر بم ترجع» (١)، وهذا باب يطول وصفه.

فبالرسول عرفت أسماء الله وصفاته، وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، تارة بما بينه من الأمثال التي هي مقاييس عقلية، وتارة بما يخبر به من الأنباء الصادقة النبوية، وتارة بما يقصه عن الأنبياء الذين هم خير البرية.

وبه عرفت الملائكة والنبيون، والجنة والنار، وقصص الأنبياء، وأخبار الدنيا وملاحمها وفتنها، وأشراط الساعة وعلاماتها، وأخبار القيامة وتفاصيلها، وغير ذلك.

وإذا قيس ما عند أمة محمد على العلم والدين إلى ما عند أهل الكتاب، مع أنه في الأصل دون ما عند المسلمين في الصفة والمقدار وبينهما تفاوت عظيم؛ فقد دخله من التحريف والنسخ ما جعله كالريح العقيم، والضلال فيه راجح على الهدى، والشر فيه أكثر من الخير؛ فالمتمسك بما عليه اليوم أهل الكتاب خاسر مستحق للخلود في النار؛ كما

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، ١٧ / ١٩٢).

وأخرجه أيضاً الترمذي «السنن» (كتاب الزهد، باب ١٥، ٤ / ٤٨٦، الحديث ٢٣٢٣).

وابن ماجه «السنن» (كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ٢ / ١٣٧٦، الحديث ٤١٠٨).

وأحمد «المسند» (٤ / ٢٢٩، الحديث ١٨٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ﷺ» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

قال ﷺ: «والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولا يؤمن بي وبما جئت به؛ إلا دخل النار»(١).

وأما من عدا أهل الكتاب (")؛ فعندهم من الجهل البسيط والمركب في المقال والفعال ما لا يكاد يخطر ببال، وما عندهم من علم صحيح كالذي عند الفلاسفة من الحساب وأكثر الطبيعة (") وكثير من الهيئة (أ) وقليل من الإلهي هو (") وبعض المنطق، فإنه لما صار إلى المسلمين؛ هذبوه، ونقحوه، وتمموه، وأوضحوه.

ومن تأمل كلام المتفلسفة الأوائل وكلام متفلسفة الإسلام؛ وجد متفلسفة الإسلام أخبر وأدق، وقلوبهم أعرف، وألسنتهم أنطق، وذلك لما عندهم من نور الإسلام، زادوا في فلسفة أولئك زيادات إلهية (١)، وتقريرات نبوية، ومقامات للعارفين، وأمور من أحوال أولياء الله المتقين، ليس لها في كتب أولئك الأوائل ذكر بحال، ولا خطرت منهم على بال.

هٰذا مع أن هُؤلاء المتفلسفة المتأخرون (v) في الإسلام من أجهل

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة النبي ﷺ، ٢ / ١٨٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: «... إلا كان من أصحاب النار».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «الكتاب».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الطبيعي».

 <sup>(</sup>٤) في (أ): «وكثير الهيئة» بإسقاط «من».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «هو».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «الإلهية».

 <sup>(</sup>٧) كذا في (أ)، (ب)، وفي (ط): «المتأخرين».

الخلق عند أهلم العلم والإيمان، وفيهم من الضلال والتناقض ما لا يخفى على أذكياء الصبيان؛ لأنهم لما التزموا أن لا يسلكوا إلا سبيل سلفهم الضالين، وأن لا يقروا إلا بما يبنونه على تلك القوانين، وقد جاءهم من النور والهدى والبيان ما ملأ القلوب والألسنة والأذان؛ صاروا بمنزلة من يريد أن يطفىء نور الشمس بالنفخ في الهباء، أو يغطي ضوءها (١) بالعباء، وقد قال على إنما أنا رحمة مُهداة (١).

**أولاً**: المرسل.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١ / ٩٢).

والبيهقي في اشعب الإيمان» (٣ / ٧٧٥ / رقم ١٣٣٣٩)، و «دلائل النبوة» (١ / ١٥٧).

وابن أبي شيبة في والمصنف، (١١ / ٤٠٥).

من طرق عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح؛ قال: قال رسول الله ﷺ. . . . (فذكره).

قال الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (١ / ٨٠٣) بعد أن أورد طريق ابن سعد: «وهذا إسناد صحيح مرسل».

وقال البيهقي رحمه الله في وشعب الإيمان»: «هذا مرسل، ورواه زياد بن يحيى الحساني، عن مالك بن سعير، عن الأعمش موصولاً بذكر أبي هريرة فيه».

قلت: وقد أخرجه أيضاً الدارمي في «السنن» (١ / ٩) من طريق علي بن مسهر، عن أبي صالح مرسلاً.

ثانياً: المرفوع.

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١ / ٣٥) من طريق زياد بن يحيى الحساني، عن مالك بن سعير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ضَدُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث جاء مرسلًا ومرفوعاً.

ومنهم من يقول مهداة؛ كالقاضي البرتيّ؛ فليس لأحد أن يتكلم بما(١) لا يعلم، وإن كان قد جاء في الآثار عن السلف أن الموتى يدعون للأحياء، وأن أعمالهم إذا عرضت دعوا لهم(١)، وأن النبي على يدعو

= ورواه الحاكم أيضاً من وجه آخر عن إبراهيم بن أبي طالب، عن زياد بن يحيى ، به . وصححه ووافقه الذهبي .

والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣ / ٥٧٨ / رقم ١٣٤٠)، و «دلائل النبوة» (١ / ١٥٧ \_ ١٥٨).

من طرق عن زياد بن يحيى الحساني، به

والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص ٤٣ ـ ٤٤).

والطبراني في «الصغير» (١ / ٩٥).

قلت: وهذا إسناد حسن لأجل مالك بن سعير؛ فإنه صدوق، قاله الذهبي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال الحافظ: «لا باس به».

انظر: «الجرح والتعديل» (۸ / ۲۰۹ ـ ۲۱۰، ت ۹۲۶)، و «الميزان» (٤ / ٣٤٦)، ت ١٠١٠)، و «التقريب» (ص ٧١٥، ت ٩٤٤٠).

ت ۷۰۱۸)، و «التقریب» (ص ۷۰۱۸، ت ۹۶۶).

وذكره الهيثمي في «الـزوائـد» (٨ / ٢٥٧)، وقـال: «رواه البـزار والـطبراني في «الصغير»، ورجال البزار رجال الصحيح»

وقد رجح الألباني حفظه الله تعالى في «الصحيحة» (رقم ٤٩٠، ص ٨٠٥) رواية الرفع، وقال بعد أن ذكر شاهداً لرواية مالك بن سعير: «... قوي الحديث وارتقى إلى درجة الحسن والصحة».

(١) في (ب): «فيما» بدلاً من «بما».

 (٢) أحاديث عرض أعمال الأحياء على الأموات من الأهل والأقارب وغيرهم لا تخلو من مقال.

وقد ذكر الألباني حفظه الله بعض هذه الآثار في «السلسلة الضعيفة»، من ذلك: أ ــ «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات؛ فإن كان حيراً ــ للأمة (١)؛ فهذا كله هو فاعل له بأمر الله، وأمره له في غير دار التكليف أمر تكوين، لا يتصور مخالفة المأمور، كما أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما

= استبشروا به، وإن كان غير ذلك؛ قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». «الضعيفة» (رقم ٨٦٣). وانظر أيضاً: (رقم ٨٦٤).

الأول ضعيف، والثاني ضعيف جدًّا.

ب \_ وتحت (رقم ١٤٨٠) ذكر الحديث التالي:

«تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله، وتعرض على الأنبياء، وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة؛ فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً وإشراقاً؛ فاتقوا الله، ولا تؤذوا أمواتكم».

قال الألباني حفظه الله: «موضوع... كذا في «الحاوي للفتاوي»».

ثم قال: «ومنه تعلم أن السيوطي قد أساء بإيراده لهذا الحديث في «الجامع الصغير»، وباستشهاده به على ما جزم به في «الحاوي»؛ أن الأموات على علم بأحوال الأحياء وبما هم فيه! وقد ساق في هذه المسألة أحاديث أخرى لا يحتج بشيء منها، مثل حديث: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات. . . » الحديث» اه.

قلت: ثبت عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس؛ كما روى ذلك مسلم في وصحيحه بشرح النووي، (كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، ١٦ / ١٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وتعرض الأعمال في كل يوم خيس واثنين؛ فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرى لا يشرك بالله شيئاً إلا أمرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء؛ فيقال: أركوا هٰذين حتى يصطلحا، أركوا هٰذين حتى يصطلحا».

(١) قد وردت آثار في عرض أعمال الأحياء من هذه الأمة على النبي ﷺ وهي ضعيفة، من ذلك الحديث الذي فيه: «حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم».

قال الألباني حفظه الله في والضعيفة و (رقم ٩٧٥): وضعيف. .

يلهمون النفس، وليسوا مكلفين بذلك، وكذلك استغفار الملائكة لبني آدم كما أخبر به القرآن، وقد قال النبي على «والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه؛ ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه»(١).

ومع هذا؛ فلا يجوز لأحد أن يدعو الملائكة، ولا يستغيث بهم، ولا يطلب منهم ما أخبر الله به أنهم يفعلونه؛ فإنها ذريعة إلى دعائهم من دون الله والإشراك بهم.

وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين ذريعة إلى ذلك، بخلاف سؤال أحدهم في حياته وحضوره؛ فإن ذلك لا يُفضي إلى عبادته من (٢) دون الله؛ لأنه لو رأى أحداً يفعل ذلك نهاه؛ إذ الأنبياء والصالحون لا يقرون أحداً على الشرك مع قدرتهم على نهيه، وإنما (٣) يُعبد أحدهم بعد موته، وكذلك الصلاة خلف أحدهم من أفضل العبادات في حال حياتهم، وبعد موتهم لا يجوز أن يصلى خلف قبورهم، ولا أن تتخذ قبورهم مساجد، ولا تستقبل في الصلاة؛ كما في حديث أبي مرثد الغنوي: «الا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» (٤). رواه مسلم (٥)؛ لأن ذلك ذريعة

<sup>(</sup>١) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلاة، باب الحدث في المسجد، ١ / ٦٤١، الحديث ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «من».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «إنما» بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص ٨٨، ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ)، (ب) قوله: «مسلم»، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

إلى الشرك، وأصل الشرك إنما نشأ من القبور؛ كما في «الصحيح» عن ابن عباس (١)، والملائكة لا يراهم الناس؛ فلهذا لا يطلب (١) منهم الحوائج.

وأيضاً؛ فما تفعله الملائكة والأنبياء بعد الموت هو أمر محدود، يفعلون منه ما أمر الله به، لا يزداد بسؤال السائلين؛ فليس في سؤالهم إياه منفعة، بل مضرة، فنهى عنه لأنه شر لا خير فيه، فصار بمنزلة أن يطلب الرجل من الشمس أن تصحبه، ومن الربح أن تهب، ونحو ذلك.

وكذلك كل ما يؤمر بأمر تكوين لا يحتاج أن يطلب؛ فإنه فاعله، طلب أو لم يطلب، وما لم يأذن به الله؛ فهو لا يفعله، طلب منه أو لم يطلب، بخلاف الشفاعة يوم القيامة؛ فإن الناس يسألونه، وسؤال الحي الحاضر يجوز في الدنيا والقيامة، وإن كان الميت يسمع الكلام كما ثبت في «الصحيح» عن النبي على أنه قال في أهل القليب (١): «ما أنتم بأسمع

<sup>(</sup>١) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير، باب: ﴿ودًا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق﴾، ٨ / ٥٣٥ / رقم ٤٩٢٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما:

<sup>«</sup>صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود؛ فكانت لكلب بدومة المجندل، وأما سواع؛ فكانت لهذيل، وأما يغوث؛ فكانت لمراد، ثم لبني عُطيف بالحرف عند سبأ، أما يعوق؛ فكانت لهمدان، وأما نسر؛ فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم؛ عُبدت».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لا تطلب».

<sup>(</sup>٣) هم المشركون من قتلى بدر. (المطبوع).

(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي، ۸ / ۳۵۰ ـ ۳۵۱، الحديث ۳۹۷).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والقعود منه، ١٧ / ٢٠٦ - ٢٠٠٧).

قلت: حديث القليب لا حجة فيه على سماع الأموات مطلقاً لكلام الأحياء، وإنما هو معجزة مختصة بالنبي على دون غيره.

قال البخاري عقب الحديث: «وقال قتادة: أحياهم الله حتى سمعوا قوله توبيخاً، وتصغيراً، ونقمة، وحسرة، وندماً». «الصحيح مع الفتح» (٧ / ٣٥١، الحديث ٣٩٧٦)،

وقال ابن حجر في «الفتح» (٣ / ٢٧٧): «وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أي: حديث القليب) والآية ﴿إنك لا تسمع الموتى ﴾ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع؛ كقوله تعالى: ﴿فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً. . ﴾ الآية ، وقوله تعالى: ﴿فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً. . ﴾ الآية ،

وقال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في «حاشيته على الآيات البينات» (ص ٥٩): «ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من سنن الأنبياء؛ فقد قال الله تعالى في قوم صالح عليه السلام: ﴿ فَأَحَدْتُهُم الرَّجَفَةُ فَأُصْبِحُوا فِي دارهم جاثمين . فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ [الأعراف: ٧٨، ٧٩]».

قال ابن كثير: «هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه، وتمردهم على الله، وإبائهم الحق، وإعراضهم عن الهدى، قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً، وهم يسمعون ذلك كما ثبت في «الصحيحين»... (فذكر حديث القليب) لكن قوله: «وهم يسمعون ذلك» ليس في الآية ما يدل عليه» اهـ.

انظر: «ابن کثیر» (۲ / ۲۳۹).

وثبت عنه ﷺ؛ أنه قال: «إن الميت ليسمع قرع نعالهم حين يتولون (۱) عنه مدبرين «۲).

وقال ﷺ (٣): «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا، في الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». رواه أبو عمر ابن عبدالبر وصححه (١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار وإثبات عذاب القبر والقعود منه، ١٧ / ٢٠٣ ـ ٢٠٤).

كلاهما من حديث أنس رضى الله عنه.

قلت: وفي الحديث دليل على أن الميت إذا وضع في قبره يحيا للمسألة؛ قال الحافظ في «الفتح» (٣ / ٢٨٤): «... هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة؛ فهي إعادة عارضة...».

(٣) قوله: (ﷺ) لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

(٤) ابن عبدالبر «الاستذكار» (باب جامع الوضوء، ١ / ٢٣٤) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

وذكره الحافظ عبدالحق الإشبيلي في «العاقبة» (ص ١١٨) وعزاه لابن عبدالبر.

وذكره ابن القيم في «الروح» (ص ٥٣)، وقال: «قال ابن عبدالبر: ثبت عن النبي ﷺ؛ أنه قال... فذكره».

وذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (ص ١٨٥)، وقال: «خرجه ابن عبدالبر، وقال عبدالحق الإشبيلي: إسناده صحيح، يشير إلى أن رواته كلهم ثقات، وهو كذلك؛ إلا أنه غريب منكر».

<sup>(</sup>١) في (ب): «يولون».

<sup>(</sup>۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال،  $\Upsilon$  / ۲۶٤، الحديث ۱۳۳۸).

= وانظر كلام العراقي عليه في: «تخريجه على الإحياء» (٤ / ٢٧٥)، و «فيض القدير» للمناوي (٥ / ٤٨٧)، و «شرح الصدور» للسيوطي (ص ٢٧٣).

وقد ضعفه الألباني في حاشيته على «الآيات البينات» (ص ٧٠)، و «الجامع الضعيف» (رقم ٧١٥)

قلت: وللحديث شواهد لا تخلو من مقال، من ذلك ما رواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على الله عنه، عن النبي السلام». هما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه؛ إلا عرفه ورد عليه السلام».

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل عبدالرحمن بن زيد؛ فإنه ضعيف بمرة

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢ / ٤٣٩ ـ ٤٣٠): «هذا حديث لا يصح، قد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن زيد، قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا

يعلم؛ حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف؛ فاستحق الترك».

وقال ابن رجب في «أهوال القبور» (ص ١٨٧) بعد أن ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا: «وقد حولف في إسناده من رواية هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة موقوفاً، وزاد فيه: وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه؛ رد عليه السلام».

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص ٢٧٤) بعد أن ذكر الحديث موقوفاً على أبي هريرة، ورواية زيد بن أسلم على أبي هريرة قد قيل: إنها مرسلة، وهي مذكورة في «جامع الترمذي»، وقد روى عباس الدوري عن يحيى بن معين؛ أنه قال: زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: زيد بن أسلم عن أبي هريرة مرسل أدخل بينه وبينه عطاء بن يسار، اهـ.

انظر قول الترمذي في زيد: «ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعاً من أبي هريرة» «السنن» (٥ / ٦٤٦)، و «تحفة الأشراف» (٩ / ٤٥٤).

وانظر أيضاً: «تاريخ ابن معين» (۲ / ۱۸۱ / رقم ١١٤٦).

ومن ذلك أيضاً ما رواه عبدالله بن سمعان، عن زيد بن اسلم، عن عائشة رضي الله =

والشيء الذي لم يشرع؛ تارة لا يشرع لعدم المنفعة فيه، وتارة لوجود المضرة فيه، وتارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعا.

وأما ما ترجحت مصلحته على مفسدته، ومنفعته على مضرته؛ فإن الشارع لا يهمله؛ إذ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع.

= عنها؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده؛ إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم».

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًّا لأجل عبدالله بن سمعان؛ فإنه متروك.

انظر: «التقريب» (ص ۳۰۳، ت ۳۳۲۹)، و «الصارم المنكي» (ص ۲۲۶)، و «الأهوال» (ص ۱۸۷).

قلت: وعلى فرض التسليم بصحة الحديث؛ فإننا نقول وبالله التوفيق:

إن هذه حياة برزخية لا تشبه حياتنا الدنيوية، وما علينا إلا التسليم والتقيد والالتزام بمعانى النصوص كما جاءت على ظاهرها، وتفويض الكيفية إلى خالق البرية.

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص ٢٧٣): «وليعلم أن الروح إلى البدن وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه، ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة، بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية، لا تزيل عن الميت اسم الموت».

وقال في موضع آخر (ص ٢٢٥): «وفي الجملة: رد الروح على الميت في البرزخ، ورد السلام على من يسلم عليه؛ لا يستلزم الحياة التي يظنها بعض الغالطين، وإن كانت نوع حياة برزخية، وقول من زعم أنها نظير الحياة المعهودة مخالف للمنقول والمعقول، ويلزم منه مفارقة الروح للرفيق الأعلى، وحصولها تحت التراب قرناً بعد قرن، والبدن حي مدرك سميع بصير تحت أطباق التراب والحجارة، ولوازم هذا باطلة مما لا يخفى على العقلاء،

وقد كان السابقون الأولون لا يكلفونه هذه الأثقال، ولا يلحفون عليه في السؤال، [وهم] (۱) أعظم قدراً وأعلى منزلة؛ أفتراهم ما كانوا يعرفون ما له من الجاه والمنزلة؟ أم لم يعلموا أنه سيد ولد آدم وين وخير البرية؟ حتى نبغ نابغة من أهل الجهل والضلال المبتدعين؛ فعكسوا الأمر كما عكسه من أشبهوه من النصارى؛ فجعلوا معصيته طاعته، ومخالفته اتباعاً وتكريماً، وجعلوا كل ما يعلو به درجته خفضاً ونقصاً، وجعلوا الشرك بالله ديناً وقربة، وجعلوا إخلاص الدين لله وابتغاء الأجر والثواب منه والرغبة إليه (۲) دون غيره من فعل أهل الكفر الملحدين، والله تعالى هو الذي ينصر رسله والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم (۳) الأشهاد (۱).

فليتدبر العاقل فعل من بدل (\*) دين الله، وسلك سبيل المرتدين المنافقين، الذين يجعلون الإيمان كفراً، والسنة بدعة، والكذب صدقاً، والباطل حقاً، وأولياء الله أعداءه، وجند الله جند الشيطان؛ كل ذلك مضاهاة لأهل الشرك والبهتان.

فإن قيل: إن النبي على يسمع خطاب البعيد والقريب.

قيل: ليس في هذا الحديث المعروف ما يدل على التسوية بين

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ط الدار العلمية): «منه»، وما أثبتنا من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «تقوم».

<sup>(</sup>٤) يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى [غافر: ٥١]:

<sup>﴿</sup>إِنَا لَنْنَصُر رَسَلْنَا وَالذِّينَ آمَنُوا فِي الحِياةِ الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يذل»، وهو خطأ.

بب والبعيد في سمع خطابه، بل الحديث يدل على نقيض ذلك، مروف في هذا الباب من الأحاديث يبين ذلك؛ ففي «السنن» حديث أوس بن أوس رضي الله عنه (۱) الذي رواه أبو داود وغيره، ورواه ابن حبان في «صحيحه»، والدارقطني في «سننه»؛ قال: قال رسول الله على: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بليت. قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» (۱).

والحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله على: «لا تتخذوا قبري ٣ عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً ، وصلوا علي حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني « ٤ ) .

والحديث الذي رواه النسائي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه (٥)؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتى السلام» (١).

وروى أبو يعلى في «مسنده» عن موسى بن محمد بن حبان ، عن أبي

قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٩٧ سبق تخريجه (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بيتي» بدلاً من «قبري».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص ٩٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه (ص ١٠٠).

بكر الحنفي، حدثنا عبيدالله بن نافع (۱)، حدثنا العلاء بن عبدالرحمن، سمعت الحسين بن علي يقول: قال رسول الله ﷺ: «صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوا بيتي عيداً، صلوا علي وسلموا؛ فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم» (۱).

وروى الروياني في «مسنده» والبزار وغيرهما عن نعيم بن ضمضم، عن عمران بن الحميري؛ قال: قال لي عمار بن ياسر: قال نبي الله على «يا عمار! إن لله مَلَكاً أعطاه أسماع الخلائق؛ فهو قائم على قبري إذا مُت إلى يوم القيامة، فلا يصلي عليَّ أحد صلاة؛ إلا سماه باسمه واسم أبيه، فقال: صلى عليك فلان كذا وكذا؛ فيصلي الرب على ذلك المصلي بكل واحدة عشراً» (٣).

وقال أبو أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: ليس أحد من أمة محمد عليه يصلي عليه صلاة(١)؛ إلا وهي تبلغه، يقول له الملك: فلان يصلي عليك كذا وكذا صلاة(١)؛

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط الدار العلمية)، والصواب أنه عبدالله بن نافع، والتصويب

من (ب) و «مسند أبي يعلى» (۱۲ / ۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه (ض ۱۰۲).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ب): «ليس أحد يصلي من أمة محمد ﷺ يصلي عليه صلاة. : ..) بتكرر لفظ «يصلي»، وما أثبت من (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص ١٠٤).

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحراث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أيمن (()) عن عبادة بن نُسَيّ، عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله عليه: «أكثروا عليه من الصلاة يوم الجمعة؛ فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحداً لا يصلي عليه إلا عُرِضَتْ عليه صلاته حتى يفرغ». قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» (()).

فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه، وأن ذلك يصل حيثما كنا.

وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» (٣).

وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ كأحمد، وأبي داود، وغيرهما في السلام عليه عند قبره، وهو الذي اعتمد في زيارة قبره؛ إذ لم يكن معهم سنة يستندون إليها في زيارة قبره إلا هذا الحديث، وبقية الأحاديث التي رُويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة، أكثرها وضعت بعد أحمد وأمثاله.

فهذه النصوص تدل على أنه يسمع سلام القريب، ويبلَّغ سلام البعيد وصلاته، لا أنه يسمع ذلك من المصلي المسلَّم، وإذا لم يسمع سلام البعيد إلا بواسطة؛ فإنه لا يسمع دعاء الغائب واستغاثته بطريق الأولى

<sup>(</sup>١) في (ب): «أبين».

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ١٠٦).

والأحرى(١)، والنص إنَّما دل على أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام.

والحديث الذي فيه: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» (٢)، فهموا من هذا الحديث السلام عليه عند قبره خاصة (٣)؛ فلا يدل على البعيد.

ثم نقول(٤): لا يخلو؛ إما أن يكون الحديث عامًا في سلام البعيد والقريب، وإما أن يكون خاصًا بالقريب، فإن كان الثاني؛ فلا حجة فيه على سماع خطاب البعيد بغير واسطة تبليغ الملائكة، وإن كان الأول؛ فالحجة فيه أضعف من وجهين:

أحدهما: أنه حينئذ لا يبقى السلام عند قبره بخصوصه حديث ولا سنة أصلاً (°)، بل لا يبقى فرق بين السلام عليه من القريب والبعيد، كما لم يفرق بين الصلاة من القريب والبعيد (۱).

لكن هذا خلاف ما عرف من السنة، وخلاف ما عليه الأثمة من استحباب السلام عليه عند قبره؛ فإنه قد سن إذا زار القبور زائر مطلقاً أن يسلم عليهم، وكان عليهم، وكان عليهم المرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ويدعولهم؛

<sup>(</sup>١) في (ب): «والأحرى»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يقول».

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ، ولعلها: «لا يبقى في السلام عند قبره...» إلى المناه

<sup>(</sup>٦) في (ب): «كما لم يفرق من الصلاة على من القريب والبعيد».

<sup>(</sup>٧) قوله: « ﷺ لم يرد في (أ) ، (ب) ، وهو مثبت في (ط الدار العلمية) .

### فكيف لا يسلم على الميت عنده قبره (١)؟

(١) قد تقدم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي ﷺ كان يخرج إلى أهل البقيع ويسلم عليهم . . . (ص ١٠٧ - ١٠٨) من هذا الكتاب .

قلت: ولا حجة في خروج النبي ﷺ إلى المقبرة والسلام على المؤمنين والدعاء لهم على سماع الأموات.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٠ / ٢٠) في معرض حديثه عن خروج النبي على المقبرة وقوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. . . »:

«... والله أعلم بما أراد رسوله بسلامه عليهم، وقد نادى أهل القليب ببدر وقال: «ما أنتم بأسمع منهم؛ إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا».

قيل: إن هٰذا خصوص، وقيل: إنهم لم يكونوا مقبورين لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتُ مِسْمِعُ مِنْ فَيُ الْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٧]، وما أدري ما هٰذا؟

وقد روى قتادة عن أنس في الميت حين يقبر أنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، وهذه أمور لا يستطاع على تكييفها، وإنما فيها الاتباع والتسليم» اهـ.

وقال العلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود الألوسي في «الآيات البينات» (ص ٩٠): «فإن قيل: إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين على عدم السماء ؟ فما فائدة السلام على الأموات؟ وكيف صحت مخاطبتهم عند السلام؟

قلت ـ القائل العلامة نعمان ـ: لم أجد فيما بين يدي الآن من كتبهم جوابهم على ذلك، ولا بد أن تكون لهم أجوبة عديدة فيما هنالك، والذي يخطر في الذهن ويتبادر إلى الخاطر والفهم أنهم لعلهم أجابوا بأن ذلك أمر تعبدي، وبأنا نسلم سراً في آخر صلاتنا إذا كنا مقتدين، ونسوي بسلامنا الحفظة والإمام وساثر المقتدين، مع أن هؤلاء القوم لا يسمعونه لعدم الجهر له؛ فكذا ما نحن فيه، على أن السلام هو الرحمة للموتى، وننزلهم منزلة المخاطبين السامعين، وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على العارفين؛ فهذه العرب تسلم على الديار، وتخاطبها على بعد المزار».

قال العلامة الألباني حفظه الله في تعليقه على «الأيات البينات» (ص ٩٥ ـ ٩٦، ت ع): «ومن ذلك مخاطبة النبي على الهلال حين يراه بقوله: «... ربنا وربك الله». = \_

وقد كان الصحابة يسلمون عليه عند قبره، وقد كان ابن عمر يقول: السلام عليك (١) يا أبا بكر (١) ، السلام عليك يا أبت (١).

ثم قال (ص ٩٦): «وفي ذلك كله رد قوي على قول ابن القيم في «الروح» (ص ٨) وقد ذكر السلام على الأموات: «فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال».

قال: «وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويرد»، وكأنه رحمه الله لم يستحضر خطاب الصحابة للنبي على التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته»، خلفه في المدينة وبعيداً عنه في سائر البلاد، بحيث لو خاطبوه بذلك جهراً لم يسمعهم على، فضلاً عن جمهور المسلمين اليوم وقبل اليوم، الذين يخاطبونه بذلك؛ أفيقال: إنه يسمعهم، أو إنه من المحال السلام عليه وهو لا يشعر بهم ولا يعلم؟

وكذلك لم يستحضر رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيه هذا السلام ونحوه؛ فقال في «الاقتضاء» وقد ذكر حديث الأعمى: «قوله: «يا محمد!» هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب؛ فيخاطب لشهوده بالقلب، كما يقول المصلي: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»، والإنسان يفعل هذا كثيراً، يخاطب من يتصوره في نفسه، وإن لم يكن في الخارج من سمع الخطاب» اهـ.

- (١) لفظ «عليك» سقط من (ب).
- (٢) قوله: «السلام عليك يا أبا بكر» سقط من (أ)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية) و «الموطا» وغيرهما.
- (٣) هذا الأثر رواه مالك في «الموطأ» (كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما جاء في الصلاة على النبي ﷺ، ١ / ١٥٢) عن عبدالله بن دينار؛ قال: رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر النبي ﷺ، وعلى أبي بكر، وعمر. ومن طريق مالك رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥ / ٣٤٥).

ورواه أيضاً إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي على (ص

۸۳ / رقم ۹۸ ـ ۹۹).

رواه مالك عن نافع عنه، ورواه أحمد وغيره.

الثاني: إن الذي في الحديث أن الله يرد عليه روحه ليرد السلام، وهذا قد يكون بمباشرته هو سماع وهذا قد يكون بمباشرته هو سماع المسلم، وإذا احتمل(۱) الأمرين؛ فتعيين(۱) أحدهما مما(۱) يفتقر إلى دليل، والأحاديث المتقدمة(۱) تدل على أن صلاة البعيد وسلامه معروض عليه، مبلغ إليه بواسطة الملائكة، وذلك ينفي السماع مباشرة من غير تبليغ، فإن كان يسمع كلام المخاطب بنفسه؛ لم يحتج إلى واسطة.

والمقصود هنا أن هذا المحتج لم يحرر أدلته تحريراً ينفي عنها الإجمال والالتباس؛ حتى يتبين() ما فيها من الضلال والإضلال لجميع الناس، فإن قوله: «كل من سأل» كلام مجمل؛ أيريد(١) به على كل من

قلت: وإسناده موقوف صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

وأخرجه البيهقي في والسنن الكبرى، (٥ / ٢٤٥).

وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (ص ٨٤ / رقم ١٠٠).

من طريق أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر؛ دخل المسجد، ثم أتى القبر، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتاه.

قلت: وإسناده موقوف صحيح.

<sup>(</sup>١) في (ب): «احتمع»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وفيصين؛ لهكذا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): همما،

<sup>(</sup>٤) في (ب): والمقدمة،، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): دتبين،

<sup>(</sup>٦) في (ب): وأتريد).

سأل الله بالمتوسل (به تفريج الكربة)(١)، أو على من سأل الله وسأل المتوسل به أن يسأل الله (١)، أو على كل من سأل المستغاث به تفريج الكربة وإن لم يسأل الله؟ فإن هنا(١) أربعة معاني:

أحدها (1): أن يسأل الله بالمتوسل به تفريج الكربة ولا يسأل المتوسل به شيئاً، كما يفعله من يتوسل بالأموات والغائبين.

أو<sup>(9)</sup> أن يسأل الله ويسأل المتوسل به أن يدعو له؛ كما كان الصحابة يتوسلون بالنبي على في الاستسقاء (1)، ثم من بعده بعمه العباس (٧)، وبيزيد ابن الأسود الجرشي (٨)، وغيرهما.

والشالث: أن يسأل المتوسل به أن يسأل الله له تفريج الكربة ولا يسأل الله هو.

والرابع: أن يسأل المستغاث به أن يفرج الكربة ولا يسأل الله.

فأما الأول؛ فهو سائل لله وحده ومستغيث به، وليس مستغيثًا بالمتوسل به؛ إلا أن يريد بالاستغاثة السؤال به، وحينتذ؛ فيكون هذا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أن يسأله» بدلاً من «أن يسأل الله».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «هٰذا».

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿أَحَدُهُمَا ۗ .

 <sup>(</sup>٥) لعل من هنا يبدأ المعنى الثاني.
 (٦) انظر: (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: (ص ١٠٩).

المعنى مطابقاً لمعنى السؤال به، لكن تسميته استغاثة ليس من اللغة المعروفة.

وأما الثاني؛ فهو استغاثة بالله، واستغاثته بالشفيع أن يسأل الله هو توسل به؛ أي: بدعائه وشفاعته، وهذا هو المشروع في الدنيا والآخرة في حياة الشفيع وسؤاله، أو في مشاركة الشفيع له في السؤال لا في حال انفراده هو بالسؤال.

وكذلك الثالث: إذا سأل المتوسل به المستشفع به أن يسأل الله كما يسأله الناس يوم القيامة؛ فهذا لا ريب في جوازه وإن سمي استغاثة به.

وأما الرابع، وهو أن يسأل المستغاث به تفريج الكربة؛ فهذا استغاثة به ليس توسلاً به، بل المستغاث به مطلوب منه الفعل، فإن لم يكن قادراً على تفريج الكربة؛ لم يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه.

فالمُعنى الأول سؤال به وليس استغاثة أصلاً، وبعض الناس يسميه(١) توسلاً به.

والمعنى الثاني فيه استغاثة به وتوسل به.

والمعنى الثالث فيه استغاثة في سؤال الله (٢) وليس فيه سؤال به.

والمعنى الرابع استغاثة في تفريج الكربة، لكن(٣) لا يجوز ذلك من

<sup>(</sup>١) في (ب): «تسميه».

 <sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (أ)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية)، وفي
 (ب): «برسول الله» بدلاً من «في سؤال الله».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ولٰكن».

ميت ولا غائب، ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه خاصة، وليس هذا هو التوسل به (١) والتوجه المشروع الذي كان الصحابة يفعلونه (٢) ؛ فإن ذلك إنما كان بدعائه وشفاعته حياً.

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه لا يجوز سؤال الله بالأنبياء والصالحين؛ فكيف بالاستغاثة بهم؟!

مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا يعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات، ومن كان عالماً بآثار السلف؛ علم أن أحداً منهم لم يفعل هذا، وإنما كانوا يتوسلون بدعائهم أحياء، فيسالونهم أن يسألوا الله لهم مع سؤالهم هم الله؛ كما قال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا (الله فيسقون.

وكما في «صحيح البخاري» عن ابن عمر؛ قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله ﷺ يستسقي فما ينزل حتى يجيش له ميزاب:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الغَمامُ بِوَجْهِدِ قَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ للأَرَامِلِ (1) وكَذَٰلُك قال معاوية بن أبي سفيان لما استسقى بيزيد بن الأسود

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): (به).

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ب): وتفعله،

<sup>(</sup>٣) سيق تخريجه (ص١١٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص ١١٣).

الجرشي؛ فقال: اللهم إنا نستشفع (أو نتوسل) إليك بخيارنا، يا يزيد! ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا(١)؛ فكانوا يسألون الله ولهم. ويسألون الصالحين الأحياء منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله لهم ولهم.

ومنه قول الأعرابي لرسول الله ﷺ: إنا نستشفع بك على الله ٣٠٠.

ومنه (٣) قول الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة، يا محمد! يا رسول الله! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتى (١).

ومنه قول النبي ﷺ: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!»(٥)؛ بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم.

ومن ذُلك أن النبي ﷺ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين (أي: يستنصر بهم)(١).

فالاستنصار والاسترزاق يكون بالمؤمنين بدعائهم، مع أن النبي على الفضل منهم، لكن دعاؤهم وصلاتهم من جملة الأسباب.

ويـذٰلك يتبين أنه من استسقى بشخص واستفتح به ٣ لا يجب أن

<sup>(</sup>١) تقدم (ص١١٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص١١٣).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «منه».

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص ١١٤)، وسيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص ٢٦٤ ـ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم (ص ١١٥).

<sup>(</sup>٦) تقدم (ص ۱۱٤).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (من استفتح بشخص واستسقى به) تقديم وتأخير.

يكون أفضل؛ فإن النبي على أفضل من صعاليك المهاجرين، وكذلك عمر ومن معه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أفضل من العباس، لكن يقتضي أن يكون للمستنصر به والمسترزق مزية على غيره من الناس؛ كقرابته بالرسول، أو فضل ديانته (۱) على غيره (۲) من الناس في الجملة، وهذا كقوله: «سبقك بها عكاشة» (۳)، وقوله: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؛ منهم البراء بن مالك» (۱)، وأهل الشورى وأمثالهم وإن لم يكن فيهم نص خاص بذلك.

بل سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة ، كما دعا له بذلك رسول الله ﷺ ، فقال : «اللهم أجب دعوته وسدد رميته» (٥) ، وأبو بكر وعمر أفضل منه وإن لم يجيء (١) فيهما نص خاص بذلك .

ومثل ( الفضائل التي للمفضول تارة تكون ثابتة للأفضل ، وتارة يكون له ما هو أفضل منها:

مثل ما في حديث أويس: «فإن استطعت أن يستغفر لك (^)؟ فافعل «(¹)» والمستغفر له أويس أفضل من أويس، وكذلك في التابعين

(٢) في (ط الدار العلمية): «غير» بحذف الهاء، وهو خطأ.

(٣) تقدم (ص ١١٥).

(٤) تقدم (ص ١١١).

(٥) تقدم (ص ١١١).

(٦) في (ب): «لم يج».

(٧) كذا في (أ)، (ب)، وفي (ط الدار العلمية): «منه».

(٨) الخطاب من النبي ﷺ لعمر؛ كما في «صحيح مسلم».

(٨) الحطاب من النبي رهي

(٩) تقدم (ص ١١١٧).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ديانة».

للصحابة بإحسان إلى يوم الدين من هو أفضل من أويس.

وكذلك قصة موسى والخضر، وموسى أفضل من الخضر، وقد قال النبي على الخطاب لما ودعه للعمرة: «لا تنسنا من دعائك»(١).

فمن ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً فيها لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها؛ فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول مغياق(٢).

وما زال أهل العلم إذا انتهى النزاع بينهم إلى الألفاظ مع اتفاقهم على المعاني يقولون (أ): هذا نزاع لفظي، والنزاع (أ) اللفظي لا اعتبار به، يستهينون بالنزاع في الألفاظ إذا وقع الاتفاق على المعاني التي يعقلها الأيقاظ، ولكن من كان نزاعه لفظيًا وأوهم الناس أن النزاع فيما يتعلق بالأصول، ويجعل ذلك من مسائل سب الرسول؛ علم أنه ظلوم جهول، وإن كان مصيباً في الإطلاق؛ فكيف إذا كان ضالاً مفترياً في اللفظ والمعنى جميعاً؟!

والخوارج الذين كفّروا عليًا وعثمان رضي الله عنهما وجمهور أهل الإيمان؛ متمسكون بظواهر من القرآن، مع أنهم من أعظم الناس جهلًا وابتداعاً، وهم مع هٰذا أظهر حجة وأبين محجة من مثل هٰذا الضال وأمثاله،

<sup>(</sup>١) تقدم (ص ١١٧).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (أ)، (ب)، (ط الدار العلمية) ما نصه: «قال الجوهري: غيق الرجل في رأيه تغييقاً إذا اختلط؛ فلم يثبت على شيء. عن أبي عبيدة».

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ)، (ط الدار العلمية): «يقولون»، وهو مثبت في (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «النزاع».

الذين ليس لهم فيما يبتدعونه من الشرك سوى محض البهتان والافتراء والاعتداء، فلو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته؛ لكان توسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم؛ فهل (١) كان فيهم في حياته من يعدل عن التوسل به والاستشفاع إلى التوسل بالعباس وغيره؟ وهل كانوا وقت النوازل والجذب يدعونه وياتون العباس؟ أم هل يفعل هذا مؤمن؟

فلو كان التوسل به في مماته كما كان في حياته؛ لزم أن يكون المهاجرون والأنصار: إما جاهلين بهذه التسوية وهذا الطريق، أو أنهم سلكوا في مطلوبهم أبعد طريق، وكلاهما لا يصفهم به إلا من كان من جنس الرافضة الأراذل القادحين في أولئك الأفاضل.

ثم سلف (1) الأمة وأثمتها وعلماؤها إلى هذا التاريخ سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين، ولم يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات؛ لا من الرسل، ولا من الأنبياء، ولا من الصالحين؛ فمن ادعى أنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء الإسلام وسلف الأمة وخيار الأمم، وكفر من أنكرها وضلله؛ فالله تعالى هو الذي يجازيه على ما قاله وفعله.

والفاظ حديث الأعمى (٣) تدل على أن ذلك مشروع إذا كان الرسول

<sup>(</sup>١) في (ب): وفلوه بدلاً من وفهل،

<sup>(</sup>٢) في (ب): وثم إن سلف الأمة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والمستده (٤ / ١٣٨، الحديث ١٧٢٧٩).

والترمذي والسن (كتاب الدعوات، باب ١١٩، ٥ / ٥٣١، الحديث ٣٥٧٨).

حيًا مسؤولاً سائلًا لله؛ فإن في أول الحديث أن الأعمى طلب من النبي الله أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، ولم يطلب منه غير ذلك، ثم إن النبي مع دعائه له أمره أن يتوضأ ويصلي، ويقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد،، وفي رواية: «بنبيي محمد نبي الرحمة»، وهذا سؤال

= والنسائي «عمل اليوم والليلة»، ذكر حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه (ص ٤١٧، الحديث ٢٥٩).

وابن ماجه والسنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الحاجة، ١ / ١٤٤، الحديث ١٣٨٥).

والحاكم والمستدرك، (١ / ٣١٣) وغيرهم.

كلهم؛ من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت، عن عثمان بن حنيف (وذكره).

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح،

وعند ابن ماجه عقبه: «قال أبو إسحاق: حديث صحيح».

وقال الحاكم: وصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قلت: وقد اختلف العلماء في تصحيحهم لهذا الحديث، وذلك لاختلافهم في أبي جعفر؛ هل هو الخطمي المدني، أو الرازي التيمي مولاهم؟

والراجح أنه الخطمي؛ كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم لعدة أسباب، منها أن أحمد رحمه الله نسبه في «مسنده» (٤ / ١٣٨) وكذلك الحاكم، وأيضاً ابن ماجه؛ حيث قال: «المدنى (أي: الخطمي)».

ثم إن الخطمي هٰذا هو الذي يروي عن عمارة بن خزيمة، ويروي عنه شعبة كما في الإسناد الذي نحن بصدد دراسته.

خلاصة القول: إن أبا جعفر هو الخطمي، واسمه عمير بن يزيد بن حبيب الأنصاري المدني، نزيل البصرة، وهـو صدوق كمـا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٤٣٢، ت ١٩٠٥)، وعلى هٰذا يكون الإسناد حسناً إن شاء الله.

محض لله .

وحديث الأعمى رواه الترمذي، والنسائي، والإمام [أحمد](١)، وصححه الترمذي، ولفظه: أن النبي علم رجلاً، فيقول ١٠: «اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة، يا محمد! يا رسول الله! إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم؛ فشفّعه فيّه. وروى النسائي نحوه ١٠.

وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف: أن رجلًا ضريراً أتى إلى النبي على ، فقال: ادع الله أن يعافيني . فقال: «إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت ؛ فهو خير لك» . فقال: فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء . فذكر نحوه .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (١).

ورواه النسائي (°) عن عثمان بن حنيف، ولفظه: أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله! ادع الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) لعله أن يقول. . .

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ونحوه».

<sup>(</sup>٤) جاء في النسخة التي بين أيدينا عند الترمذي أنه قال: «هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي، وعثمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنيف».

<sup>(</sup>٥) النسائي «عمل اليوم والليلة» ذكر حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه (ص

ثم صلى ركعتين، ثم قال (١): «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد، نبي الرحمة، يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم؛ فشفّعه فيّع، قال: فرجع وقد كشف الله بصره.

وقال أحمد (٢) في «مسنده»: حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن عمير بن يزيد الخطمي المديني؛ قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف: أن رجلاً ضريراً أتى النبي على فقال: يا نبي الله! ادع الله أن يعافيني. فقال: «إن شئت أخّرت ذلك؛ فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك». قال: بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة، يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه في». قال: ففعل الرجل فبرأ.

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء؛ فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حيّاً وميتاً، وهذا (٣) يستدل به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه، ويظنون أن توسل الأعمى والصحابة به في حياته كان بمعنى الإقسام به على ربه، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته ولا يحتاج هو أن يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه، ويظنون أن كل من توسل بالرسول كما توسل به ذلك الأعمى مشروع له، وقول هؤلاء باطل شرعاً وقدراً؛ فلا هم موافقون لشرع الله، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ثم قل».

<sup>(</sup>۲) أحمد «المسند» (٤ / ۱۳۸، الحديث ۱۷۲۸).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وهذا يتوسل به من يستدل من يتوسل بذاته».

ومنهم من يقول: هذه قضية عين؛ فيثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي على وبين من لم يدع له؛ فلا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر، وهذا الأعمى شفع له النبي فيه، وكذلك ولهذا قال في دعائه: «اللهم؛ فشفعه في»؛ فعلم أنه شفع فيه، وكذلك قوله: «إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك». فقال: ادع لي. فدعا له، وقد(۱) أمره أن يصلي ويدعو هو لنفسه أيضاً؛ فحصل الدعاء من الجهتين.

وكذلك قول عمر في استسقائه بالعباس؛ فالنبي علم رجلاً أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه، فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له؛ لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق، وأكرمهم على ربه، وأقربهم وسيلة إليه.

وكذلك لوكان كل أعمى توسل به وإن لم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى؛ لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى، وفعل كما فعل من الوضوء والصلاة بعد موت النبي على وإلى زماننا هذا؛ لم يوجد على وجه الأرض أعمى.

فعدول عمر والصحابة عن هذا إلى هذا، وما يشرع من الدعاء وينفع

<sup>(</sup>١) في (ب): «وأمره» بدلاً من «وقد أمره».

عما لا يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب، يطلبون تفريج الكربات، وتيسير الخير، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن؛ دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه، ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه.

وحديث الأعمى إنما ظهر للناس بسبب كلامنا، ومن جهة أصحابنا اتصل علمه إلى هؤلاء المبتدعة؛ فإن الفقيه أبا محمد بن عبدالسلام لم يقف على هٰذا الحديث، ولم يعرف صحته؛ فإنه على الجواب بجواز التوسل به الله الله على صحته، فكأنه لم يصح عنده؛ إما لعدم علمه بتصحيح الترمذي له، أو أنه اطلع فيه على قادح معارض.

ولولاً الإطالة لتكلمنا على ذلك؛ فنحن لا حاجة بنا إلى شيء من ذلك؛ فإنا بالحديث عاملون، وله موافقون، وبه عالمون، والحديث ليس فيه إلا أنه طلب حاجته من الله عز وجل، ولم يطلبها من مخلوق، ونحن إلى الله تعالى نرغب، وإياه نسأل؛ فهو المدعو المسؤول، كما أنه المعبود المستعان، لا نشرك به (ا) شيئًا، ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ المحاسِرينَ الذينَ خَسِروا أَنْفُسَهُمْ وأَهْليهِمْ (ا) يَوْمَ القِيامَةِ أَلا ذَلِكَ (ا) هُوَ الخاسِرينَ الذينَ خَسِروا أَنْفُسَهُمْ وأَهْليهِمْ (ا) يَوْمَ القِيامَةِ أَلا ذَلِكَ (ا) هُوَ

<sup>(</sup>١) قوله: (ﷺ) لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وولولا أن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿وَبِالْأَحَادِيثُ مُوافَقُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «لا يشرك به».

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ)، (ب): ووأهليهم.

<sup>(</sup>٦) في (ب): وألا إن ذلك.

# الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ﴾ (١).

ولو قال العبد: أنا أقول في دعائي: يا رب! يا رب! كما قالت الأنبياء، ولا أقول: يا سيدي! وإن كان الله هو السيد؛ إذ قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول العبد هذا، وأمروا أن يقول كما قالت (١) الأنبياء.

# فصل ۳

من شك (1) في شفاعة النبي الله يوم القيامة (1)؛ فهو مبتدع ضال بعد البيان والبرهان، وهذا وأمثاله قد ظهر عنهم من الكذب والافتراء ما قد تواتر عند المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، فلم يبق الكذب والبهتان منهم أمراً غريباً ولا فعلاً عجيباً، وهم في الكذب تارة يتعمدونه، وتارة لجهلهم يخطئون؛ لأنهم لا يحققون ما ينقلونه، كنقلهم الأحاديث والأثار واللغة والأحكام؛ فتراهم (1) يكذبون فيها ضلالاً وجهلاً لقلة العلم والتثبت (1)، وعدم التحقيق، واتباع الأهواء، والخروج عن الطريق، والخبر الذي لا يطابق مخبره إذا كان صاحبه غير مجتهد يسمى كذباً، ويذم على ذلك وإن اعتقد صدق نفسه؛ كما في «الصحيح» أن سبيعة الأسلمية لما ذكرت

<sup>(</sup>١) الزمر: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «كما قالت الأنبياء».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فصل» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ومن شك».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ومن شك في شفاعة يوم القيامة النبي ﷺ،

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وتراهم».

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ب): ﴿ التثبيت، وما أثبتنا من (ط الدار العلمية).

للنبي (١) ﷺ أن أبا السنابل بن بعثكك قال لها لما مات زوجها وهي حامل فولدت: ما أنت بناكحة حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر؛ فقال النبي ﷺ: «كذب أبو السنابل» (٢).

ومنه ما جاء في «الصحيح»؛ أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال ذلك أبو سفيان للنبي على اليوم يوم يعظم (٣) فيه الكعبة (١٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، ١٠ / ١٠٨ ـ ١١١).

ولم يذكرا قوله: «كذب أبو السنابل»، وإنما جاءت هذه اللفظة عند الإمام أحمد في «مسنده» (١ / ٤٤٧، الحديث ٢٧٣٤) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وإسناده صحيح.

قال الهيثمي في ومجمع الزوائد» (٥ / ٢ ـ ٣): ورواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».

وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكر، انظر: «تحقيق أحمد شاكر» (٦ / ١٣٦، الحديث ٤٧٧٣).

قال الحافظ في «الفتح» (٩ / ٣٨٥): «ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السر في إطلاق النبي ﷺ أنه كذب في الفتوى المذكورة، كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود، على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز كثير. . . » اهـ.

(٣) في (ب): «تعظم».

(٤) البخاري والصحيح بشرح ابن حجر، (كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ﷺ =

<sup>(</sup>١) في (ب): «النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية أخرجها البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الطلاق، باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾، ٩ / ٣٧٩، الحديث ٥٣١٨، ٥٣١٩، ١٩٨٩).

ومنه قول عبادة بن الصامت لما قيل له: إن أبا محمد زعم (١) أن الوتر واجب. فقال: كذب أبو محمد (٢).

= الراية يوم الفتح ، ٧ / ٥٩٧ - ٥٩٨ ، الحديث ٤٢٨٠) ، وهو عن هشام ، عن أبيه ؛ قال :

دلما سار رسول الله على عام الفتح . . . ، إلى قوله : «كذب سعد ، ولكن هذا يوم يعظم الله

فيه الكعبة ، ويوم تكسى فيه الكعبة » . قال : «قال عروة : وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم ؛

قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العوام : يا أبا عبدالله ! ها هنا أمرك رسول الله على أن

تركز الراية . . . » .

قال الحافظ في «الفتح» (٧ / ٥٩٨): «عن هشام هو ابن عروة عن أبيه، هكذا أورده مرسلاً، ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولاً، ومقصود البخاري منه ما ترجم به وهو آخر الحديث؛ فإنه موصول عن عروة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن العباس بن عبدالمطلب والزبير بن العوام، اهـ.

(١) في (ب): «يزعم».

(٢) أبو داود والسنن، (كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، ٢ / ١٣٠، الحديث

والنسائي «السنن» (كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس، ١٠/ ١٠).

وابن ماجه «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، ١ / ٤٤٨، الحديث ١٤٠١).

ثلاثتهم من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن عبدالله بن محيريز، عن المخدجي، عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه.

قال الحافظ في «التقريب» (ت ١٨٠٠): «المخدجي أبو رفيع، ويقال: اسمه رفيع، مقبول».

وقال الألباني حفظه الله في وحاشيته على المشكاة، (١ / ١٨٠):

واخرجوه من عدة طرق عن عبادة؛ فالحديث صحيح، وقد صححه ابن عبدالبر =

وكذلك قول ابن عباس لما قيل له: إن نوفاً البِكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو(١) صاحب الخضر. فقال: كذب نوف(١).

فما زعمه هذا وأمثاله من أنا شككنا الناس في شفاعة النبي على كذب منه؛ فإنا لم نشكك أحداً في شفاعته في الدنيا ولا في الآخرة، ولا شُكّكوا في شيء من دين المسلمين، ولا في مسألة واحدة مما دلت عليها الأدلة الشرعية، وإنما شككوا (ا) بل تُوبوا مما عليه أهل الشرك (ا) والكذب والافتراء

قال ابن عبدالبر في كتابه «التمهيد» (٢٤ / ٢٨٨): «لم يختلف عن مالك في إسناد هٰذا الحديث؛ فهو حديث صحيح ثابت، رواه عن محمد بن يحيى بن حبان».

ثم قال (٢٤ / ٢٨٩): «وإنما قلنا: إنه حديث ثابت؛ لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي، فأما ابن محيريز؛ فهو عبدالله ابن محيريز، وهو من جلة التابعين . . . وأما المخدجي؛ فإنه لا يعرف بغير هذا الحديث . . . وأما أبو محمد؛ فيقال: إنه مسعود بن أوس الأنصاري، ويقال: سعد بن أوس، ويقال: إنه بدرى، وقد ذكرناه في الصحابة اهـ.

(١) قوله: «هو، لم يرد في (أ)، (ب): وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

(۲) البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله، ١ / ٢٦٣، الحديث ١٢١، وكتاب الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، ٦ / ٤٩٧، الحديث ٣٤٠١، وكتاب التفسير، باب ﴿وإذ قال موسى لفتاه. . . ﴾ الآية، ٨ / ٢٦١، الحديث ٤٧٢٥).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب فضائل الخضر، ١٥ / ١٣٥ ـ ١٣٦)، ولفظهما: «كذب عدو الله».

(٣) في (ب): «شكوا».

(٤) في (ب): والشكه.

<sup>=</sup> والنووي وغيرهما.

والبدع والضلال؛ من العبادات والأدعية المبتدعة، التي لم يفعلها أحد (١) من سلف الأمة، وهي [ليست] (١) مما شرع الله لعباده، بل فيها من الإشراك بالله واتخاذ الأنداد والشركاء من دونه، والغلو في الدين، وإيذاء أنبيائه وأوليائه، وتضييع حقوقهم، ومخالفة طريقهم، وعصيان أمرهم، ومفارقة هديهم، والابتداع في دينهم ما ليس من دين المسلمين، دع ما يستلزم ذلك من فعل الفواحش المنكرات، والعدوان على الخلق، وأكل أموالهم بالباطل، وعمى القلوب بالضلال والغي؛ فإن البدع في الدين سبب التقوى الفواحش وغيرها (١) من المنكرات، كما أن إخلاص الدين سبب التقوى وفعل الحسنات، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَقُونِ﴾ متعلق بقوله: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾؛ لعل التقوى تحصل لكم بعبادته؛ كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم الصَّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُم الصَّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾ (٥).

(ومن قال: إن هذا مثل قوله تعالى: ﴿وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١)، وأن المعنى: خلقكم لعلكم تتقون) (١٠)؛ فقوله ضعيف لأن

<sup>(</sup>١) سقط من (أ)، (ب): «أحد»، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «غير».

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ب).

الله أمرهم بالعبادة التي خلقوا لها، كما ذكره في تلك الآية، ولو أراد هذا المعنى؛ لقال: ولا أعلام عنا: ليعبدون، وقد قال: ولَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١).

لا تفعل (٢) الشيء مترجياً لعاقبته؛ فإنه عالم بالعواقب، ولكن يأمر العباد بفعل الشيء لما يرجون من عاقبته، كما قال تعالى: ﴿فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيّناً لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشى ﴾ (٣)؛ فهما قالا ذلك راجيين منه التذكرة والخشية، لا أن الله يرجو ذلك، مع علمه تعالى بأنه لا يتذكر ولا يخشى.

وقال: ﴿ اللَّذِي خَلَقَكُمْ والَّذِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١)، ولا يجوز أن تكون (٥) تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق الأولين والآخرين، بل كل إنسان مطلوب منه أن يعبده وإن لم يعبده غيره، وكان تعليله أن يقال: لعلكم (١) الذي خلقكم والذين من قبلكم.

وقوله: ﴿ عَبُدُوا رَبِّكُمْ ﴾ (٧) ؛ أي: أخلصوا له العبادة ؛ فإن ذلك سبب التقوى، كما قال عن يوسف عليه السلام: ﴿ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنا المُخْلَصِينَ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) بيأض في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لا يفعل».

<sup>(</sup>٣) طه: ١٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يكون».

<sup>(</sup>٦) بهامش جميع النسخ ما نصه: دسقط ثلثي ورقة من اأأصل».

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٨) يوسف: ٢٤.

وقالى تعالى ('): ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ ('). وقال تعالى ('): ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (").

فتبين بذُلك أن عباد الله المخلصين لا يغويهم الشيطان، وإنما يغوي من أشرك بالله، كما قال تعالى (١): ﴿إِنَّمَا سَلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّونَهُ وَاللَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى (١٠): ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً . . . ﴾ (٩) الآية .

فالتوحيد أصل كل خير وجماعه، والشرك أصل كل شر وجماعه، والموجبتان «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»(١)، و «من مات يشرك بالله شيئاً؛ دخل النار»(١)، ولهذا؛ لما جمع سبحانه وتعالى بين

(١) قوله: «تعالى» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

(٢) العنكبوت: ٤٥.

(٣) ص: ۸۴

(٤) النحل: ١٠٠ .

(٥) الأعراف: ٧٧.

(٦) مسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الإيمان، باب من مات على التوحيد دخل الجنة، ١ / ٢١٨) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

(٧) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

البخاري والصحيح بشرح ابن حجر، (كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ٣ / ١٣٣، الحديث ١٢٣٨)

ومسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، ٢ / ٩٢).

ما أمر به وبين ما حرمه في قوله تعالى (١): ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقْيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (١).

ثم قال تعالى (١): ﴿ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّي الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وأَنْ تُشْرِكوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وأَنْ تَقولوا على اللهِ ما لا تَعْلَمونَ ﴾ (٣).

# فصل (۱)

وأما ما ذكره بأنه استباح نفي صفة من صفات الكمال عن النبي الله والكذب باطل، لم ينف شيئاً من صفات الكمال عن رسول الله على (")؛ إذ صفات الكمال قائمة به؛ من العلم، والإيمان، والنبوة، والرسالة، وختمها، ولوازم ذلك، بل وسائر (") ما خصه الله به من الخصائص التي فضله بها على إخوانه من المرسلين قد علم أن أهل العلم والإيمان والتوحيد أعلم بها وأعظم إثباتاً لها من أهل الشرك والجهل والضلال، بل وهم (") يعجزون في كثير من المواضع أن يردوا على النصارى ما هم فيه من

<sup>(</sup>١) قوله: «تعالى» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فصل» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (عن رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب): «وسائر».

<sup>(</sup>A) في (ب): «وهو» بدلاً من «وهم».

الشرك والجهل؛ لمشاركتهم لهم في ذلك، بل قد يزيدون أشياء لا تستجيزها النصاري.

ومن أظهر الإسلام وكان منافقاً؛ فهو شر من النصارى، كما كان المنافقون من الملاحدة والقرامطة الباطنية ونحوهم ممن هو في الباطن لا يقر بما يقر () به اليهود والنصارى؛ من أصل التوحيد، والرسالة، والمعاد، والأعمال الصالحة، وإن كان أهل الكتاب قد كفروا من ذلك بما صاروا به كافرين؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدونَ أَنْ يَكُفُرونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدونَ أَنْ يُغُورُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ . . ﴾ () الآية

فالمنافقون الذين لم يقروا في الباطن باصل ذلك شر من أهل الكتاب؛ كما قال تعالى : ﴿إِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ ٣٠.

ومن كان مشاركاً لهم فيما ذمهم الله عليه؛ فهو شر منهم، أو في بعضه؛ ففيه من الشبه بهم الذي يستحق به الذم بقدر ذلك، ومن قال ما يعلم من دين الإسلام خلافه؛ فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب، وإلا؛ قتل باتفاق الأئمة رضى الله عنهم(٤).

وأصل الكفر الشرك ومخالفة الرسول ﷺ، وهؤلاء الجهال فيهم من الشرك ومخالفة الرسول ما لا خفاء به على المؤمن العليم، وهم فيه على

<sup>(</sup>١) في (ب): «بما تقره.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: 120.

<sup>(</sup>٤) قوله: «رضي الله عنهم» لم يرد في (أ)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية)،

#### درجات:

- \_ منهم من يأتي بالشرك البين والإنكار البين لما جاء به الرسول على الله الله المناب باتفاق الأئمة .
  - \_ ومنهم من هو مخطىء في دقيق ذُلك.
  - \_ ومنهم من هو بين لهذا ولهذا؛ إما فاسق، وإما عاص ٍ.

فكيف يقاس هؤلاء بخلفاء (٢) الـرسل وورثة الأنبياء المتبعين ملة إبراهيم المحضة ؟!

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهيمَ خَليلًا ﴾ (٣).

وق ال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا واللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤).

وإذا قال هذا الرجل عنهم: إنهم نفوا الاستغاثة به مطلقاً؛ فهو كذب عليهم، وإنما نفوا الاستغاثة به وبسائر الموتى في حال موتهم، أو حال مغيبهم، وإذا قدر أن سائلاً سأل عالماً: هل يستغاث بالرسول الله السائل حال موته؟ فقال: لا يستغاث به؛ كان جوابه المطلق مقيداً بسؤال السائل له، وإذا ذكر كلام من استغاث به بعد موته، أو نظم شعراً في الاستغاثة به

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لم يرد في (أ) ، (ب) ، وهو مثبت في (ط الدار العلمية) .

<sup>(</sup>۲) في (ب): «بخلاف» بدلاً من «بخلفاء».

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٦٨.

في حال موته، فأنكره أهل الإيمان على هذا المستغيث به بعد موته؛ كانوا منكرين لهذه الاستغاثة المقيدة لا المطلقة.

وقال في الرد: إذا كنت قد جعلت الاستغاثة هي طلب الغوث؛ كالاستعانة والاستنصار، وأنه يجوز إسنادها إلى المخلوق مطلقاً، فيستغاث بالمسلم والكافر، والبر والفاجر، كما يستغاث بالنبي على ويستنصر به كما قال النبي على: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»(۱)؛ لم تكن الإغاثة من خصائص المؤمنين، فضلاً عن أن تكون (۲) من خصائص النبيين، أو المرسلين، وحينئذ فإذا قدر أن أحداً نفاها كما افتريته؛ فإنما نفى وصفاً مشتركاً بين جميع الأدميين، ونافيها عنه (۲) لا يتصور أن يخصه بالنفي، والحالة هذه؛ فإن هذا لا يقوله مؤمن ولا كافر؛ فإن الكافر به لا ينازع أنه من الأدميين، فإذا كان المنفي عنه لا يختص به؛ كان نفيه عنه نفياً له عن سائر الأدميين، وصار ذلك بمنزلة أن يقال: لا يُستغاث أحد من الأدميين، ولا يُستعان.

وقائل هٰذه العبارة؛ إما أن يريد بها ما يريده الناس من هٰذه العبارة

البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ٦ / ٢٠٧، الحديث ٣٠٦٢، وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٧ / ٥٣٨، الصديث ٤٣٠٣، وكتاب العمل بالخواتيم، ١١ / ٥٠٧، الحديث ٦٦٠٦). ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ٢ / ١٦٧).

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يكون».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ونافياً عنه».

عند الإطلاق من تحقيق التوكل والتوحيد بأن العبد(١) لا يسأل إلا الله ولا يطلب النصر المطلق والغوث المطلق والإعانة إلا من الله تعالى؛ فهذا معنى صحيح.

وأما الأول؛ فهو صحيح؛ إذ (") المقصود أن المخلوق لا يسأل، فإن الله لم يأمر أحداً بسؤال المخلوق شيئاً، وإن كان المخلوق يجب عليه أن ينصر أخاه ويعينه ويغيثه؛ فذلك يطلب منه من حيث أمره الله به، كما يؤمر بسائر ما أمر الله به ورسوله على (")، لا يجب أن يطلب منه على جهة السؤال له والذل والخضوع والتضرع له كما يسأل الله تبارك وتعالى، بل مسألة المخلوق هي في الأصل محرمة، وتباح عند الحاجة، والأفضل الاستعفاف عنها مطلقاً.

وأما السؤال عن العلم؛ فلا ريب أن السائل قد وجب عليه أن يطيع العالم فيما يخبره به من أمر الله ورسوله ﷺ أن كما وجب على العالم أن يخبره بأمر الله ورسوله، والسؤال هنا من باب التعاون على البر والتقوى؛ كصلاة الجمعة والجماعة والجهاد، والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالسائل للعالم في الحقيقة يذكر له ما يوجب عليه بيان العلم، كما يذكر له العالم ما يوجب عليه قبول ما يقوله العالم، بخلاف سؤال ما يختص به السائل من مال ونفع.

فكلامه يقتضي أن الاستغاثة بالمخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا

<sup>(</sup>١) في (ب): ومن أن العبد،.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «إذا».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ﷺ لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

مباحة؛ فإن قوله تعالى (١): ﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ على الَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾ (٢) لا يقتضي أنه شرع لنا وجوباً ولا استحباباً مثل هذه الاستغاثة، بل ولا يقتضي الإباحة؛ فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله، بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلوماً، بل لعله كان ظالماً، وموسى لما أغاثه (١)، فقتل عدوه؛ ندم على ذلك، وقال: ﴿ هذا مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ ﴾ (١).

ثم قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ (٥).

ثم قال: ﴿ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُبِينٌ ﴾ (١) ؟ فشهد فيه موسى بأنه غوي .

وكذلك قول الشيطان لأتباعه: ﴿ وَمَا أَنَّا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ﴾ (٧)؛ أي: بمغيثكم وما أنتم بمغيثي؛ فهذا ينفي وجود الإغاثة، ولو كانت واقعة؛ لم يكن فعل الشيطان وأتباعه دليلًا على جواز ذلك في الشرع وإن سمي ذلك في اللغة استغاثة.

<sup>(</sup>١) لفظ: «تعالى» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٢) القصص: ١٥.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فاستغاثه».

<sup>(</sup>٤) القصص: ١٥.(٥) القصص: ١٦.

ر ، (٦) القصص : ١٨ .

<sup>(</sup>۷) إبراهيم: ۲۲.

وقول هاجر: «أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ أَوْ غُواثْ(١) ١٥٠)، إِن جُعِلَ قُولُها حجةً في الشرع؛ فإنما الله على الجواز، وإِن لم يجعل حجة في الشرع وهو الصواب؛ فإنها ليست نبية؛ فلا يدل على جوازه.

وأما قوله: «اسقنا غيثا مغيثاً»(٤)؛ فإنه إنما يدل على (٩) تسمية المطر غيثاً، وهذا أمر لغوي؛ فإن النبي ﷺ لم (١) يستغث بالمطر، وإنما استغاث بالله، فقال: «اللهم أغثنا»؛ حتى نزل المطر الذي يسمى مغيثاً لما فيه من

كلاهما من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد صحيح، وقد تابع الأعمش شعبة عند:

أحمد «المسند» (٤ / ٢٣٥، الحديث ١٨٠٩٠).

والحاكم والمستدرك (١ / ٣٢٨).

وقال الحاكم: «هٰذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

قلت: وللحديث طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه وغيره ليس هنا موضع بسطها.

- (٥) سقط من (ب): «على».
  - (٦) سقط من (ب): «لم».

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): ٥أو غواث٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب يزفون النَّسَلَان في المشي، ٦ / ٤٥٦، الحديث ٣٣٦٤ و٣٣٦٥) مطولاً.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فإنه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد «المسند» (٤ / ٢٣٥، الحديث ١٨٠٩١).

وابن ماجه «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء والاستسقاء، ١ / ٤٠٤، الحديث ١٢٦٩).

إزالة الشدة، والأفعال تضاف إلى المخلوق بجهة، وتضاف إلى الخالق بجهة أتم منها.

وأما فعل البهيمة (١) فهو كرامة لرسول الله ﷺ ومعجزة أكرمه الله بها، وإلا؛ فأفعال البهائم لا تصلح بمجردها شريعة لبني آدم، لكن يقع

أبو داود «السنن» (كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، ٢٠٥٠ الحديث ٢٥٤٩).

وأحمد والمستده (١ / ٢٠٤ / رقم ١٧٤٥).

والحاكم والمستدرك، (٢ / ٩٩ \_ ١٠٠).

والبيهقي والسنن الكبرى، (كتاب النفقات، باب نفقة الدواب، ٨ / ١٣).

وأبو يعلى «المسند» (١٢ / ١٥٧ ـ ١٥٩ / رقم ٦٧٨٧).

وابن أبي شيبة والمصنف، (١١ / ٤٩٣ / رقم ١١٨٠٥).

الجميع من طريق مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه؛ قال: أردفني رسول الله ﷺ خلفه ذات يوم؛ فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هدفاً أو حائش نخل؛ قال: فلخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي ﷺ حَنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي ﷺ فمسح ذفراه فسكت، فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟. فجاء فتى من الأنصار؛ فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؛ فإنه شكى إلى أنك تجيعه وتدثبه».

قال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وللحديث شواهد وطرق أخرى عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً.

وقد أخرجه أحمد أيضاً (١ / ٢٠٥ / رقم ١٧٥٤) من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن أبي يعقوب، به

<sup>(</sup>١) يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما رواه:

الاستدلال بها من باب التنبيه؛ كما في قوله ﷺ (١): «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وليس لنا مَثل السوء» (١).

فإذا كان فعل الآدمي مما يذم من (٣) فعل البهائم؛ نهي عنه، وكذلك إذا صدر من البهيمة ما تحمد عليه؛ يقال: فالآدمي أحق بذلك، وإذا كانت البهاثم والجمادات تعظم رسول الله ﷺ؛ فنحن أحق بتعظيمه، كما قال الحسن البصري في حنين الجذع (٤): إذا كان الجذع يحن إليه؛ فأنتم أولى

ومسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ١١ / ٦٤ ـ ٦٥) دون قوله: ووليس لنا مثل السوء،

وأحمد «المسند» (١ / ٢١٧، الحديث ١٨٧٢).

والترمذي والسنن، (كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة، ٣ / ٥٩٢، الحديث ١٩٩٨).

والنسائي «السنن» (كتاب الهبة، باب ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه، ٦ / ٥٧٨، الحديث ٣٧٠٠).

(٣) في (ب): (في عبد لا من (من ع.

(٤) البخاري والصحيح بشرح ابن حجر؛ (كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ٦ / ٦٩٦، الحديث ٣٥٨٥، ٣٥٨٥) من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعاً، قال جابر رضي الله عنه: وكان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل؛ فكان النبي ﷺ إذا خطب يقوم إلى جدّع منها، فلما صُنعَ له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار، حتى جاء النبي ﷺ فوضع يده عليها فسكنت؛.

ورواه البخاري من طرق أخرى عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم، والحديث مروي في «السنن».

<sup>(</sup>١) قوله: (ﷺ؛ لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ٥ / ٢٧٧ ـ ٢٧٨، الحديث ٢٦٢٢).

بالحنين إليه.

وهذا حسن، لكن تعظيمه(۱) إنما يكون بطاعته ومتابعته ومعاونته وما فيه زيادة لثوابه ورفع لمنزلته، وهو مراد الحسن وغيره، لا بأمور مبتدعة، لا سيما إذا كانت من باب الشرك، وفيها تكليف له، فإن سؤاله في حياته وإن كان جائزاً في الجملة؛ فليس من باب التعظيم له (۲) ولا التوقير، ولا من فعل خيار أصحابه، وإنما كان يفعل ذلك أهل الجفاء كالأعراب ومن هو المؤمنين، وإن وقع ذلك منهم وقع قليلاً.

ولو قُدَّر أن الاستغاثة بالمخلوق، وسؤاله، والطلب منه واجب او مستحب او مباح؛ فالكمال ليس في استغاثة المستغيث وطلب الطالب، بل هو في فعل المستغاث به، فإذا فعل المطلوب وأغاث المكروب؛ كان ذلك من كماله، فمن نفى عن شيء من المخلوقين خصائص الخالق؛ لا يقال إنه نفى عن ذلك المخلوق صفة من صفات كماله، فإذا قال: ليس أحد من المخلوقين؛ لا ملك، ولا نبي، ولا غيرهما؛ لا ربّاً، ولا خالقاً للخلق، ولا مالكاً للملك، ولا هو بكل شيء عليم، ولا على كل شيء قدير ونحو ذلك؛ لم يكن نفى عن المخلوق شيئاً من صفات كماله، بل نفى عنه ما ليس إلا لله وحده، وهذا من تحقيق التوحيد لله، وهو أن ينفي عن خلقه ليس إلا لله وحده، وهذا من تحقيق التوحيد لله، وهو أن ينفي عن خلقه ليس إلا لله وحده، وهذا من تحقيق التوحيد لله، فلا تصلح الإلهية إلا له، بل الخلق كلهم عباده،

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿يعظمه ﴾.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «له».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «هو».

# فصل(۱)

وقوله: لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول على بإهلاكه وإهلاك أمثاله، خصوصاً أهل الدولة وأصحاب الحكم. . . إلى آخره؛ فيقال:

كنت قد أجبت عن كلامه إلى هذا الموضع، واتفقت أمور شغلت عن تمام ذلك، حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه الجاهلين الظالمين، وكانوا في ذلك نظير المستفتحين (١) من المشركين (٣).

وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه أليق، وهم به أحق، وهكذا فعل الله تعالى بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدين الظالمين، عقوبة لم يعاقب بها أحداً من أشكالهم، وهؤلاء مضاهون للمشركين الذين ناظروا إمام الحنفاء إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَّما أَفَلَتْ قَالَ يا قَوْم إِنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ . . ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ رَبّكَ حَكيمٌ عَليمٌ (١) ﴾ (٥)؛ فإنهم خوفوا إبراهيم بمن عبدوه من دون الله، فقال لهم: ﴿ولا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ ﴾ (١)؛ فإنه ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله؛ فلا يستحق ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يُخشى ويُتقى، كما لا يستحق فلا يستحق ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يُخشى ويُتقى، كما لا يستحق

<sup>(</sup>١) قوله: «فصل» لم يرد في (ب).

 <sup>(</sup>۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتُحُوا فَقَدْ جَاءُكُم الْفُتَحِ...﴾ [الأنفال:
 ۱۹].

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المستحقين».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عليم حكيم» تقديم وتأخير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٧٨ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٨٠.

أن يصلى له ويصام، بل هذا كله لا يصلح إلا لله وحده لا إله إلا هو.

ثم قال الخليل: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّيَ شَيْئاً﴾(١)، وهذا استثناء مقطع، أي: لكن إن شاء ربي شيئاً كان، فأنا أخاف ربي.

ثم قال: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ﴾ (٢) من المخلوقات، وأنتم لا تخافون إشراككم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً، يقول: فكيف [لا تخافون أنكم عبدتم غير الله بغير سلطان من الله، وهكذا يقول] أتباع إبراهيم الخليل الذين هم على ملته لمن خرج عنها من أشباه النصارى وغيرهم: كيف نخاف ما أشركتموه ودعوتموه من دون الله كائناً من كان؛ سواء كان ملكاً، أو نبياً، أو شيخاً، أو غيره، وأنتم لا تخافون الله حيث دعوتم غيره بغير سلطان من الله؟ فإن هذا الذي تفعلونه بدعة [لم يأمركم الله بها ولا رسوله]، وفيها من الشرك ما فيها، ولو لم يكن فيها شرك؛ فكيف يسوغ لكم أن تشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؟!

ومعلوم أن من شرع عبادة يتقرب بها إلى الله، ويجعلها وسيلة له إلى الله، يرجو عليها ثواب الله؛ إما واجبة أو مستحبة؛ فلا بدَّ أن يكون من الدين الذي شرعه الله، وأمر به، وإلا؛ كان حظ صاحبها الإبعاد والطرد، ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الهوى والابتداع، وقد قال الله لنبيه: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشَّراً ونذيراً. وداعياً إلى الله بإذنه لله، لا من تلقاء نفسه، بل بامر

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨١.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٤٥ - ٤٦.

الله له، وهؤلاء داعون إلى غير الله بغير إذن الله؛ فيقال لهم ائتماماً بإمام الحنفاء إبراهيم، الذي يجب على كل مسلم أن يأتم به: وكيف نخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً؛ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟!

قال الله (۱) تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَٰتِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (۲) ، والظلم هنا هو الشرك؛ كما في «الصحيح» من حديث ابن مسعود (۲) ، فتبين أن أهل الإخلاص أحق بالأمن من أهل الإشراك به ، قال تعالى: ﴿ سَنُلْقي في قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرِكُوا باللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطاناً ﴾ (٤) .

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، ٢ / ١٤٣ ـ ١٤٣).

(٤) آل عمران: ١٥١.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ [الأنعام: ٨٦] شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله ﷺ: «إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان: ١٣]؟».

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (تفسير سورة لقمان، باب ﴿لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾، ٨ / ٣٧٢، الحديث ٤٧٧٦، وتفسير سورة الأنعام، باب ﴿ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾، ٨ / ١٤٤، الحديث ٤٦٢٩، وكتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم، ١ / ١٠٩، الحديث ٣٢).

فغاية الأمر ما قد أقربه هذا الرجل على نفسه وعلى أصحابه لمَّا خاطبه بعض أصحابنا، فقال: أنتم نسبتمونا إلى الشرك، ونحن ننسبكم إلى التنقص بالرسول.

فغاية الأمر أن ما يدعيه على منازعيه تنقص بالرسل، وهم يقولون عنه وعن أمثاله إنهم مشركون، ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب، كما أن التوحيد أعظم الحسنات؛ كما في حديث ابن مسعود في «الصحيحين»؛ قال: قلت: يا رسول الله! أي اللذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذاً وهو خلقك. . . "(١) إلى آخره، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ . . . ﴾ الآية (٢)، [و] الآية (٣) الآخرى؛ فأخبر أنه لا يغفر الشرك، وما دونه موقوف على المشيئة.

وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل هو التوحيد،

<sup>(</sup>۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى: 

«فلا تجعلوا لله أنداداً»، ٨ / ١٣، الحديث ٤٤٧٧، وكتاب التفسير، باب قوله تعالى: 
«والذين لا يدعون مع الله إلها آخر...»، ٨ / ٣٥٠، الحديث ٤٧٦١، وكتاب الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ١٠ / ٤٤٨، الحديث ٢٠٠١، وكتاب الحدود، باب إثم الزنا، ١٢ / ١٦٦، الحديث ٢٨١١، وكتاب الديات، باب قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً...»، ١٢ / ١٩٤، الحديث ٢٨٦١، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: «فلا تجعلوا لله أنداداً»، ١٢ / ١٩٤، الحديث ٢٥٧٠ و٢١ / ٢١٥، الحديث ٢٥٧٠). ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب،

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١١٦.

وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو أصل دعوة الرسل وأساسها، ورأسها(١)، وأكمل ما فيها، وبه بعث الله جميع الرسل، كما قد صرح به القرآن في أكثره؛ فهو مملوء به.

وروى الترمذي وأبوحاتم والحاكم في «المستدرك» عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله»(٥).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «ورأسها».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ﷺ) لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الإيمان، باب ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة... ﴾، ١ / ٩٤ \_ ٩٥، الحديث ٢٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، و (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من أبى قبول الفرائض...، ١٢ / ٢٨٨، الحديث ٢٩٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس...، ١ / ٢٠٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فهو».

<sup>(</sup>٥) أحرجه الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم =

وفي «الموطأ» عنه على انه قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»(١).

= مستجابة، ٥ / ٤٣١، الحاليث ٣٣٨٣).

والنسائي «عمل اليوم والليلة» (في ثواب التسبيح، ص ٤٨٠ / رقم ٨٣١).

وابن ماجه «السنن» (كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، ٢ / ١٧٤٩، الحديث

.(٢٨

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، ٣ / ١٢٦، الحديث ٨٤٦).

والحاكم «المستدرك» (۱ / ۱۹۸ و۱ / ۵۰۳).

من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري، عن طلحة بن خراش، عن جابر بن عبدالله مرفوعاً.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي في الموضعين.

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم».

قلت: وهذا الحديث إسناده حسن؛ لأن مداره على موسى بن إبراهيم، وهو صدوق يخطىء؛ كما في «التقريب» (ص ٥٤٩، ت ٦٩٤٢).

(١) أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» في موضعين في (كتاب القرآن، باب ما جاء في الدعاء، ١ / ١٨٨ / رقم ٣٢، وكتاب الحج، باب جامع الحج، 1 / ٣٣٧ / رقم ٢٤٦).

في كلا الموضعين عن زياد بن أبي زياد مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة ، عن طلحة بن عبيدالله بن كريز ؛ أن رسول الله على قال : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » دون قوله : «له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

قلت: وهذا إسباد صحيح، مرسل، رجاله ثقات.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٦ / ٣٩) بعد أن ذكر هذا الحديث: «لا خلاف عن =

وعليها شرع الجهاد الذي هو سنام العمل؛ كما قال تعالى: ﴿وقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةُ ويكونَ الدِّينُ كُلَّهُ للهِ ﴾ (١).

وفي الآية الأخرى: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ﴾ ٣٠.

وأهل هذه الكلمة هم السعداء؛ فمن مات عليها دخل الجنة كما ثبت (٣) في «صحيح مسلم» عن عثمان بن عفان، عن النبي على انه قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»(٤).

وحديث عبدالله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب، وليس دون عمرو من يحتج به فيه» اهـ.

قلت: وحديث عمرو بن شعيب أخرجه الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات، باب ما جاء في دعاء يوم عرفة، ٥ / ٥٣٤، الحديث ٣٥٨٥)، وفي آخره: «له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، فيه حماد بن أبي حميد، ليس بالقوي عند أهل الحديث».

قلت: وخلاصة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الحسن والصحة.

- (١) الأنفال: ٣٩.
- (٢) البقرة: ١٩٣.
- (٣) سقط من (ب): «ثبت».
- (٤) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، ١ / ٢١٧ ـ ٢١٨) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

<sup>=</sup> مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج بمثله، وقد جاء مسنداً من حديث علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمرو بن العاص، فأما حديث علي ؛ فإنه يدور على دينار أبي عمرو، عن ابن الحنفية، وليس دينار ممن يحتج به.

وفي «السنن» عن معاذ، عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»(١).

وفي «المسند» عنه ﷺ (٢٠)؛ أنه قال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت؛ إلا وجدت (٢) روحه لها روحاً» (٤)، وهي الكلمة التي عرضها

(١) أبو داود «السنن» (كتاب الجنائز، باب التلقين، ٣ / ٤٨٦ / رقم ٣١١٦).

والحاكم «المستدرك» (١ / ٣٥١).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالاً

وأخرجه أيضاً البغوي في «المشكاة» (١ / ٥٠٩ / رقم ١٦٢١)، وصحح إسناده

الألباني حفظه الله تعالى. (٢) قوله: «ﷺ» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

(٣) في (ب): «وجد».

(٤) رواه أحمد في «المسند» في عدة مواضع مع اختلاف يسير في الألفاظ، وقد

صحح أسانيدها العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى.

انظر المسند الأرقام الآتية: (١٨٧، ٢٥٢، ٤٤٧، ١٣٨٤، ١٣٨٦).

وقد جاء في الحديث (رقم ١٨٧) قول طلحة بن عبيدالله لعمر رضي الله عنهما: . . . إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند حضرة الموت الا وجد رُوحهُ لها روحاً . . . ».

قال عمر: فأنا أعلمها. . . هي الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله. قال طلحة:

وفي الحديث (٤٤٧) قال عمر رضي الله عنه: هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمداً على وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله عمد أبا طالب عند الموت: شهادة أن لا إله إلا الله.

وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأدب، باب فضل لا إله إلا الله، ٢ / =

على عمه أبي طالب، قال: «يا عم! قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله» (١). قال عمر: وأي كلمة أفضل من كلمة ألاص (١) بها النبي

= ۱۲٤٧، الحديث ٣٧٩٥).

وصححه الألباني حفظه الله تعالى.

(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، ٣ / ٢٦٣، الحديث ١٣٦٠، وكتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، ٧ / ٢٣٣، الحديث ٣٨٨٤، وكتاب التفسير، سورة براءة، ٨ / ١٩٢، الحديث ٤٧٧٤).

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨ / ٣٦٧): «وفي رواية معمر: «هو على ملة عبدالمطلب» وأراد بذلك نفسه، ويحتمل أن يكون فقال: «أنا»؛ فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة».

وقال (٧ / ٢٣٦): «من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي وقال (٧ / ٢٣٦): «من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام منهم اثنان، وأسلم اثنان، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين، وهما أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبدالعزى، بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس» اهـ.

(٢) كذا في (أ)، (ب)، وهو الصواب لا كما جاء في (ط).

وعبارة (ط) نصها فيما يلي: «قال عمر: وأي كلمة أفضل من كلمة الإِ[خلا]ص [يوصي] بها النبي على عمه أبا طالب».

قلت: لعل الناسخ أو الناشر للكتاب رأى أن في العبارة سقطاً وغموضاً؛ فأضاف ما بين المعقوفين حسبما يقتضيه السياق ليستقيم الكلام في نظره، والأمر على خلاف ما ذهب إليه؛ إذ إن الكلام مستقيم بدون تلك الزيادة.

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «حاشيته على المسند» (١ / ٣٥٣): «الاص عليها عمه؛ أي: أداره عليها وراوده فيها».

وانظر تخريج الحديث.

### عمه أبا طالب(١)؟!

وهذا باب واسع؛ فلا يُعْرف (٢) في دين الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الأولين والآخرين ولا كتب رب العالمين أمراً أعظم من التوحيد، وهو أول الكلمات العشر التي في التوراة، ونظيرها الوصايا العشر التي (٣) في آخر الأنعام (٠٠).

وأهل التوحيد هم المستحقون للشفاعة يوم القيامة، كما ثبت في «الصحيح»؛ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال الله (٥٠): «يا أبا هريرة! لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوَّلَ منك؛ لِما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية (رقم ٤)، ص ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) في (ط الدار العلمية): «نعرف».

<sup>· (</sup>٣) سقط من (ب): «التي».

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتُلْ مَا حَرَمَ رَبِكُمَ عَلَيْكُمَ أَلَا تَشْرِكُوا بِهُ شَيئًا و وبالوالدين إحساناً... ﴾ الآية إلى قوله تعالى: ﴿ذَلَكُمْ وَصَاكُمْ بِهُ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ﴾ [الأنعام:

<sup>.[07-.01</sup> 

<sup>(</sup>٥) لفظ: «ﷺ» لم يرد في (ب).

 <sup>(</sup>٦) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب العلم، باب الحرص على
 الحديث، ١ / ٢٣٣، الحديث ٩٩)، وفيه: «... من قلبه أو نفسه».

وانظر أيضاً: (كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ١١ / ٤٢٦، الحديث

وقد ثبت أن الشرك جنس تحته أنواع ، وكله مذموم ، وإن كان بعضه أكبر من بعض ؛ كما قال النبي علي : «من حلف بغير الله ؛ فقد أشرك (١٠).

(١) أخرج الحديث بلفظ المصنف أبو داود دالسنن» (كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأباء، ٣ / ٥٧٠، الحديث ٣٢٥١).

والترمذَي «السنة» (كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، ٤ / ٩٣، الحديث ١٥٣٥).

وأحمد «المسند» (٢ / ١٢٥).

والحاكم «المستدرك» (٤ / ٢٩٧ و١ / ١٨ و١ / ٥٠).

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، ١٠ / ١٩٩ ـ ٢٠٠ / رقم ٤٣٥٨).

والبيهقي «السنن الكبرى» (١٠ / ٢٩).

كلهم من طريق الحسن بن عبيدالله النخعي، عن سعد بن عبيدة؛ قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك! لا تفعل، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وقـال الحـاكم: «لهـذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي في المواضع الثلاثة.

قلت: بل هو صحيح على شرط مسلم، وذلك لأن الحسن بن عبيدالله النخعي لم يخرج له البخاري في «صحيحه» شيئاً.

انظر: «التقريب» (ص ١٦٢، ت ١٢٥٤)، و «تهذيب الكمال» (٦ / ١٩٩).

وقال البيهقي (١٠ / ٢٩): «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما».

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٤ / ١٦٨): «... قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة عن ابن عمر. قلت ـ القائل ابن حجر ـ: قد رواه شعبة، عن منصور، عنه ؛ قال: كنت عند ابن عمر. ورواه الأعمش، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن ابن عمر الهـ. =

وروى ابن حبان (۱)في «صحيحه» عن النبي على الله المخرج هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». فقال أبو بكر الصديق: فما المخرج منه يا رسول الله؟ فقال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم» (۱).

= قلت: ورواية شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة أخرجها أحمد في «المسند» (٢ / ٨٦ - ٨٨، ١٢٥).

والبيهقي في «السنن الكبري» (١٠ / ٢٩).

(١) لم أقف عليه عند ابن حبان رحمه الله تعالى .

(٢) والحديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١ / ٦٠ / رقم ٥٨).

وأبو بكر أحمد بن علي المروزي في «مسند أبي بكر» (ص ٦١ - ٦٣ / رقم ١٧). وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (ص ١٠٤ / رقم ٢٨٦).

ثلاثتهم من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، أخبرني ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد، عن حذيفة، عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً؛ إلا أن ابن السني قال: «أبو محمد».

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم؛ فإنه ضعيف، قال الحافظ في «التقريب» (ص ٤٦٤، ت ٥٦٨٥): «صدوق، اختلط ولم يتميز حديثه، فترك» اهـ. وشيخه أبو محمد مجهول.

وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠ / ٢٤٤)، وقال: «رواه أبو يعلى من رواية ليث ابن أبي سليم، عن أبي محمد، عن حذيفة، وليث مدلس، وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن عثمان بن عفان؛ فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤ / ٦٣١) عند تفسير قوله تعالى: ﴿ . . . أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه . . . ﴾ [الرعد: ١٦] ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . . . وأخرجه أيضاً ابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (ص ١٠٤ / رقم ٢٨٦) من طريق =

الحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠ / ٢٢٤) وقال: «رواه أبويعلى عن شيخه عمرو بن الحصين، وهو متروك».

وقد ذكر حديث معقل بن يسار عن أبي بكر رضي الله عنهما ابن حجر في «المطالب العالية» (٣ / ١٨٣ / رقم ٣٩٧)، والحكيم الترمذي في «النوادر» (ص ٣٩٧).

وأخرج الحديث ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢ / ٣٣٩) من طريق ليث عن مجاهد؛ قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر: «الشرك أخفى من دبيب النمل في أهل القبلة...» الحديث.

قال ابن الجوزي: «هٰذا حديث قد أرسله مجاهد».

ثم قال: «وهٰذا حديث يرويه ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد (شيخ له)، عن حذيفة، عن أبي بكر، وتارة يقول: عن أبي محمد، عن معقل بن يسار، عن أبي بكر، وتارة يقول: عن عثمان، عن رفيع، عن معقل بن يسار، عن أبي بكر.

قال أحمد: ليث مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: لا نشتغل به اهـ.

وقال أبو زرعة أيضاً: «ليث بن أبي سليم لين الحديث، لا تقوم به حجة عند أهل العلم».

انظر: «التهذيب» (٨ / ٤٦٦، ت ٨٣٣).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧ / ١١٢).

وابن حبان في «المجروحين» (٣ / ١٣٠).

كلاهما من حديث يحيى بن كثير، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، =

والشرك له شعب تكبره وتنميه، كما أن الإيمان له شعب تكبره وتنميه، وإذا كان كذلك، فإذا تقابلت الدعوتان؛ فمن قيل: إنه مشرك أولى بالوعيد ممن قيل فيه: إنه ينتقص الرسول، فإن هذا إن كان مشركاً الشرك الأكبر كان مخلداً في النار، وكان شراً من اليهود والنصاري، وإن كان مشركاً

= عن قيس، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ.

قال أبو نعيم: «تفرد به عن الثوري يحيى بن كثير».

وقال ابن حبان: «ينحيي بن كثير أبو النضر يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم،

لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وليس لهذا بيحيى بن كثير بن درهم، ذاك ثقة، كنيته أبو غسان، ولهذا يقال له: أبو النضر).

قال أبو حاتم الرازي: «ضعيف، داهب الحديث جدّاً».

وقال الدارقطني: «لا يصح هذا الحديث عن الثوري، ولا عن إسماعيل، ويحيى ابن كثير متروك الحديث».

انظر: «المجروحين» لابن حبان (۳ / ۱۳۰)، و «العلل المتناهية» (۲ / ۳۶۰)، و «الميزان» للذهبي (٦ / ۷۷، ت ٩٦٠٨).

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الإمام أحمد في «مسنده» (٤ / ٣٠٤).

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (1 / ٩٣ / رقم ٥٧)، وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح، وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أرى أحداً جرحه».

وكذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠ / ٢٢٣).

وقد حسن إسناده العلامة الألباني حفظه الله في «صحيح الترغيب» (1 / 19). قلت: وفي الباب أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما في «الحلية» (٣ / ٣٦ ـ

٣٧)، وعن عائشة رضي الله عنها في «الحلية» أيضاً (٨ / ٣٦٨).

فالحديث صحيح إن شاء الله لشواهده الكثيرة.

الشرك الأصغر؛ فهو أيضاً مذموم ممقوت، مستحق للذم والعقاب.

وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء، لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن، وإن كان صاحب الشرك الأصغر(١) يموت مسلماً، لكن شركه لا يغفر له، بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة.

وبالجملة؛ فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة، ولهذا كان المشركون أكفر من اليهود والنصارى المكذبين برسالته؛ فكيف بما يقال: إنه تنقص؟ والنبي على كان يقتل المشركين ولا يقتل المتنقصين، وقد قال له ذو الخويصرة: اعدل؛ فإنك لم تعدل(١)، وقال له بعض الناس: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله(١)، ونحو ذلك؛ فلم يقتل أحداً ممن تنقصه وآذاه ممن دخل في الإسلام، وإن كان يجب قتل من يقول هذا اليوم لكون الحق في حياته كان له فأسقطه؛ كما قد بسطناه في كتاب «الصارم المسلول»(١).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ)، (ط الدار العلمية): «الأصغر»، وما أثبتنا من (ب).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ٢ / ٧١٤، الحديث ٣٦١٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، ٧ / ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يُعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، ٦ / ٢٨٩، الحديث ٣١٥٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، ٧ / ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص ٢٢٦ فما بعدها).

والمقصود أن ما يجب قتل صاحبه بكل حال أعظم ممن (۱) ليس كذلك، وسيئته أعظم من سيئة المتنقص لرسول (۲) علي (۱۳).

ويقال أيضاً: منازعوه يقولون: قول هذا القائل قول يتضمن تكذيب الرسول على الطعن في دينه وأمره، وأذى الله ورسوله، وذلك أعظم من التنقص باتفاق المسلمين، ولهذا يقال: كل مشرك مكذب برسول الله متنقص به، وليس كل من كذب الرسول اله أو تنقصه يكون مشركاً؛ فصار قوله متضمناً لتنقص الرسول مع الشرك عند منازعيه، وقولهم لم يتضمن عنده إلا مجرد التنقص؛ فكان ما يذكرونه من الوعيد لحزبه أعظم مما يذكر هو من الوعيد.

والناس متنازعون في أهل الكتاب؛ هل يدخلون في المشركين، أم لا؟ كما في قوله تعالى (٤): ﴿ وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَ ﴾ (أ)، وهل هم مشركون أم لا؟

والتحقيق أن أصل دينهم ليس فيه شرك، لكن ابتدعوا نوعاً من الشرك، ولهذا قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)؛ فجعل المشركين غير أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) في (ط الدار العلمية): «بمن».

<sup>(</sup>٢) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ)، (ب): «بالرسول».

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط الدار العلمية).

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ).

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢١ إ

<sup>(</sup>٦) البينة: ١.

وقد قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابنَ مَرْيَمَ وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْها وَاحِداً لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١) ؛ فأخبر أنهم أشركوا.

فإن قيل: هُؤلاء لم يتعمدوا الكذب والطعن في دينه، بل هم متأولون ظانون أن ذلك تعظيم له؛ فلا يكونون كفاراً.

قيل: وكذُك قاله من قصد الإيمان به وما جاء به من التوحيد، وقصدوا<sup>(۱)</sup> متابعته وطاعته، لم يقصدوا التنقص به، لو كان لازمُ ما قالوه تنقصاً في نفس الأمر؛ فهم أولى بالعذر منهم؛ فقوله مع الشرك يتضمن أذى الله ورسوله والمؤمنين، وقولهم فيه تعظيم لله<sup>(۱)</sup> ورسوله.

أما أذى الله؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح»: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له(٤) ولداً وشريكاً وهو يعافيهم ويرزقهم»(٥)، وقوله يتضمن من إثبات الأنداد لله ما يوجب ذلك.

وأما أذى الرسول؛ فإن سؤاله ما لا يقدر عليه أذى له، وعدوان عليه،

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «قصدوا» بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ليعظم الله».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «له».

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأدب، باب الصبر على الأذى، 1 / ٧٢٥، الحديث ٢٠٩٩، وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿إِن الله هو الرزاق دُو القوة المتين﴾، ٣ / ٣٧٢، الحديث ٧٣٧٨).

ومسلم االصحيح بشرح النووي» (كتاب صفات المنافقين، ١٧ / ١٤٦).

وأيضاً ترك العمل بسنته وشرعته ينقص الثواب الواصل إليه، فإن الأمة إذا عملت بسنته كان له مثل أجورهم(١)، فمن عمل بما قرره من التوحيد والسنة؛ أثابه الله على ذلك ثواباً عظيماً، وكان للرسول مثل ذلك الثواب، ومن صد الناس عن هذا؛ منع هذا الأجر أن يصل إلى الرسول؛ فهؤلاء المشركون مؤذون للرسول من جهة جلب ما يضره إليه، ومنع ما ينفعه عنه.

وأما أذاهم للمؤمنين؛ فنهيهم لهم عن توحيد الله وطاعة رسوله، وذمهم على ذلك وشتمهم؛ فهم ممن قال الله تعالى (١) فيهم: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ (١) مُبيناً ﴿ (١) مُنيناً وَالْمَالِمُ مُنيناً ﴿ (١) مُنيناً وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْنَا وَلَمْ وَلَيْنَا وَلَيْنِ وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلِيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَالِنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَالِنَا وَلَيْنَالِكُونِ وَلَيْنَالِكُونِ وَلِيْنَالِكُونِ وَلِيْنَا وَلِيْنَالِكُونِ وَلِيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَالِكُونِ وَلَيْنِا وَلَيْنَالِنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَالِك

وأما أهل التوحيد، فإذا فعلوا ما جاءت به السنة وحدوا (1) الله بإيمانهم وطاعتهم وسؤالهم له (0) وحده لا شريك له ؛ حصل للرسول مثل ثوابهم، وكانوا متبعين لأمره، مريحين له من أذاه بسؤاله، وفي هذا من جلب ما يسره إليه ودفع ما يضره عنه ما هو من تمام تعزيره وتوقيره الواجب على أمته له ، ومن المعلوم أن تصديق الرسل وطاعتهم خير من الغلو فيهم بلا تصديق ولا طاعة .

وقد وقف هذا الرجل على الكتاب الذي صنفه المجيب في سابِّ

<sup>(</sup>١) في (ب): دأحرهم،

<sup>(</sup>٢) قوله: «تعالى» لم يرد في (أ).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ووحدوا».

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ): «له»، وما أثبتنا من (ب).

الرسول، واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله؛ فكيف يسوغ له مع هذا أن ينسبه إلى نقيض ذلك؟

ولو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص؛ فهو مما تكلم فيه صاحبه بالاجتهاد، وقد أجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في السب الذي يستحق صاحبه الوعيد، والقاضي عياض من أعظم الناس قولاً بالعصمة وأشدهم على الساب، وقد ذكر أن نفاة العصمة ونحوهم لا يدخلون في السب الموجب للحد، وإن قدر أن قولهم يتضمن تنقصاً.

ونظائر هذا كثيرة، مثل تنازع الناس؛ هل يصلى عليه عند الذبيحة؟ فأكثرهم لا يستحبون ذلك، بل مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه كراهته، ومنهم من يستحبه؛ كقول الشافعي وبعض أصحاب أحمد.

وكذلك تنازعهم في وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير؛ هل هو ركن، أو واجب، أو مستحب؟ فيه نزاع مشهور، وأكثر العلماء لا يوجبونه، ولا يقال: إن من كره الصلاة عليه في مواطن أو لم يوجبها(١) إن هذا تنقص به.

وكذلك تنازع العلماء: هل كان يستحق الصفيّ (١) في حياته، وهل كانت أربعة أخماس الغنيمة ملكاً له، وهل كان الفيء ملكاً له؟ ولا يقال: إن من نفى ملكه لذلك(١)؛ فقد تنقصه(١).

<sup>(</sup>١) في (ب): «يوجهاه».

<sup>(</sup>٢) الصفى ما يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة دون أصحابه من فارس ونحوه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كذلك».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ينقصوا».

وتنازعوا في بوله (١) وغائطه؛ فجمهور المسلمين من الأولين والأخرين على أن ذلك نجس (١)، ولهذا صح عنه أنه كان يستنجي ويستجمر، ولا يقال: هذا تنقص له.

والجمه وريفرقون بين شعره وبوله؛ فشعره طاهر، وبوله نجس، وطائفة نجست شعره وبوله، ومن الناس من قال بطهارتهما، ولا يقال لمن سوى في هذا الحكم بين شعره وبوله: إنه ساب له.

وجمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، وإن كانوا لا يقرون عليها ولم يقل أحد: إن هذا سب لهم يوجب الكفر والقتل، والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع، ولا يقال: هذا تنقص لهم، وكذلك يحوز عليهم عند عامة أهل السنة أن يصابوا بالسحر، وأنكر ذلك طائفة من أهل الكلام، وتنازع الناس: هل في سنته ما يقوله باجتهاد هل يجوز عليه الخطأ؟ لكن لا يقر عليه.

وأكثر الفقهاء يقولون بالأمرين، ولم يقل أحد: إن هؤلاء سابون له، وإلا؛ فيكون أكثر أصحاب مالك والشافعي وأحمد يسبون الرسول علي (٤٠٠٠).

وتنازع الناس إذا أراد أن يسلم عليه بعد وفاته؛ هل يستقبل القبر ويستدبر القبلة، أو لا يستقبل القبلة؟ على قولين.

<sup>(</sup>١) في (ب): «قوله» بدلًا من «بوله».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «جناس» بدلًا من «نجس».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالأجتهاد».

<sup>(</sup>٤) قوله: 《ﷺ لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط).

ثم تنازعوا؛ هل يستدبر القبر أو يجعله عن يساره؟ على وجهين(١).

والأول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، والثاني مذهب أبي حنيفة، ولم يقل أحد: إن هذا تنقص، ومثل هذا كثير في الأحكام المتعلقة به علي مما يجب له ويباح ويحرم ويكره ويستحب.

قال: والكلام على استدلال (٣) هذا الكافر الضال من وجوه:

الأول: عدم تسليم صحة الحديث له. . . إلى آخر كلامه(١).

قال الشيخ: والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل، والإلحاد(٥)، والحلول، والشرك في الدين، والافتراء على الله والرسول وعباده المؤمنين؛ أن يقال:

هٰذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذُكِرَ في ضمن غيره ليتبين أن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «وجهين».

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰ / ۱۰۹)، وقال: «رواه الطبراني،
 ورجاله رجال الصحيح؛ غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث».

قلت: وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ)، (ط الدار العلمية): «استدلال»، وما أثبتنا من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «كلام».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الافتراء» بدلاً من «الإلحاد».

معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه (١) إذا ذُكِرَ حكم بدليل معلوم ذُكِرَ ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك؛ لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تُكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ، والإسرائيليات، والمنامات مما يصلح للاعتضاد؛ فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع.

وهذا الخبر من النوع الأول؛ فإنه رواه الطبراني (۱) في «معجمه» (۱) من حديث ابن لهيعة، وقد قال أحمد: قد كتبت حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به، مثل حديث ابن لهيعة؛ فإن عبدالله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم، ولكن قيل: إن كتبه احترقت؛ فوقع في بعض حديثه غلط، ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديماً و [بين من حدث عنه] (۱) حديثاً، وأهل «السنن» يروون

والسياق الذي ذُكِرَ فيه هذا الحديث في جواب الفتيا لفظه: فأما ما (٥)

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «أنه».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في الجزء المطبوع الذي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) قوله: «في معجمه» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) هكذا العبارة في (ط الدار العلمية) بين معقوفتين، ولم ترد هذه العبارة في (أ)،

ب).

<sup>(</sup>a) سقط من (ب): «ما».

لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، لا يطلب ذلك لا من الملائكة، ولا من الأنبياء، ولا من غيرهم. . . إلى أن ذكر الحديث لأن فيه لفظ الاستغاثة التي كان فيها النزاع، وهو في كتاب مشهور، وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من حمس مئة سنة إن كان ضعيفاً، وإلا؛ فهو مروي من زمان النبي على وما زال العلماء يقرؤون ذلك ويسمعونه في المجالس الكبار والصغار، ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول إنه لا يُستغاث بالنبي على كفر ولا حرام.

وكان في إيراده بيان (۱) تقدم تكلم العلماء والسلف بهذا اللفظ، ولو كان عبدالله بن لهيعة ذاكراً لا آثراً ولم ينكره المسلمون عليه، لكان في ذلك مستند لهذا الإطلاق؛ فإن الرجل قاضي مصر في ذلك الزمان وهو من أكبر العلماء المفتين ونظير لليث بن سعد، والغلط الذي وقع في حديثه لا يمنعه (۱) أن يكون من أهل الاجتهاد والفتيا، مثل محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، وكان زمانهما متقارباً؛ فإنه (۱) من أعيان الفقهاء المفتين، وإن كان في حديثه ضعف، وكذلك شريك بن عبدالله، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وغيرهم من المشهورين بالفتيا، إذا تُكلم في حديثهم؛ لم يمنع هذا أن يكونوا من المجتهدين المفتين إذا كان النزاع في إطلاق لفظ وقد أطلقه أحد هؤلاء العلماء، إما آثراً وإما ذاكراً، وسمعه إلناس منه ونقلوه عنه ولم يعرف أن أحداً أنكره؛ علم أن علماء المسلمين

<sup>(</sup>۱) في (ب): «بين».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لا يمنع».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وكان من أعيان . . . ».

كانوا يتكلمون بمثل هذا اللفظ، وأن المتكلم به ليس خارقاً للإجماع، ولا مبتدعاً لفظاً لم يُسْبَق عليه (١).

بآخر الأصل المخطوط المطبوع عليه هذا الجزء ما خلاصته:

بلغ معارضته على أصل مخطوط جيد، في مكتبة الأفاضل بني
شطي (٢٠)، في دمشق الشام، وتمت المعارضة في (٢٥) جماد الثانية سنة
(١٣٣٠)، وكتبه جمال الدين القاسمي عُفِيَ عنه، يليه تتمته، وأوله: وأما

ما ذكره من تأويل الحديث. . . إلخ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ب): «إليه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «في مكتبة الأفاضل بني شطي» لم يرد في (ط الدار العلمية).

# الجزء الثاني

من كتاب الاستغاثة الشهير(١) بالرد على البكري، (تأليف شيخ الإسلام، علم الأعلام، بحر العلوم)(١)، (العقلية والنقلية، تاج السادة الحنبلية، الحافظ، الناقد، الورع، الكامل، أبي العباس، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، الشهير بابن تيمية، الحرائي ثم الدمشقي، قدس الله سره، توفي سنة ٧٢٨هـ)(١).

<sup>(</sup>١) في (ط): «المعروف».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين لم يرد في (ط).

ننبيه

هذا الجزء نُقِلَ من قطعة هي من أصل «كتاب الاستغاثة» الكامل لمؤلفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

وأما الجزء الذي قبله؛ فإنما نسخ من «تاريخ ابن كثير»؛ حيث اختصر هذا الكتاب فيه، فوصل الجزء الأول المختصر بهذا الثاني للفائدة الناجزة التي لا ينبغي أن يحرم منها قراؤه.

(ومتى ظفر بالأصل الكامل؛ فيجب نسخه كله على حدة؛

فليتنبه)<sup>(۱)</sup>.

جمال الدين القاسمي

(١) ما بين القوسين لم يرد في (ط الدار العلمية).

### بسم الله الرحمن الرحيم (١)

(وأما ما ذكره من تأويل الحديث؛ فهو من جنس دين النصارى لا من جنس دين المسلمين، وبيان ذلك من وجوه:

الأول)(٢): قوله: إن الله تعالى لتشريف رسوله(٣) والمقربين عنده خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعال، وتارة نزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف، وكلاهما تشريف عظيم.

فيقال: هذا كذب على الله وشرك به، وهو من جنس أقوال أهل الحلول والاتحاد<sup>(3)</sup>؛ فليس في خطاب الله المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه في الأفعال، ولا تنزيل نفسه في الأفعال والأوصاف منزلتهم، بل هو إله واحد، لا شريك له، وكل من في السماوات والأرض آتيه عبداً<sup>(0)</sup>، ﴿لَقَدْ

<sup>(</sup>١) قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» لم يرد في (أ)، (ب)، وهو مثبت في (ط)، وفي (ج): «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>۳) في (ب): «رسله».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «... والاتحاد كالنصاري».

<sup>(</sup>٥) قال الله تعالى: ﴿إِنْ كُلَّ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحِمُّنَ عَبِداً ﴾ [مريم: ٩٣].

## أَحْصاهُمْ وعَدُّهُمْ عَدًّا وكُلُّهُمْ آتيهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَرْداً ﴾ (١).

ومن قال ("): إن الرب عز وجل (") يُنزل (المخلوق منزلة نفسه (في الأفعال، أو يُنزل هو منزلة المخلوق في الأفعال والأوصاف) (")؛ (فقد زعم أن الله سبحانه يجعل له ندّاً، وأنه يقيم المخلوق مقامه) (")؛ في الخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، وإجابة الدعاء (")، وكونه معبوداً، وأنه يقوم مقام العبد؛ في الصلاة، والصيام، والطواف (")، وغير ذلك من (") أفعال العباد، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ يَخُلُقُ كُمَنْ لا يَخُلُقُ أَفلا تَذَكّر ونَ ﴾ (")

ومن أخص أوصاف الرب القدرة على الخلق والاختراع؛ فليس ذلك لغيره أصلاً، حتى إن كثيراً من النظار المثبتين للقدر (١٠٠ كالأشعري وغيره جعلوا هذا أخص وصف للرب تعالى، كما جعل الجبائي (١٠٠ وغيره من

- (١) مريم: ٩٤. هذه الآية الكريمة لم ترد في (ب).
  - (٢) في (ب): «ومن أرعم»
  - (٣) قوله: «عز وجل» لم يرد في (ج).
  - (٤) في (ب): «نزل».
  - (٥) حذف من (ب) ما بين القوسين.
- (٦) عبارة (ب): «فقد زعم أن لله نداً يقيمه مقام نفسه».
  - (٧) في (ب): «ونحو ذلك» بدلاً من «وإجابة الدعاء».
    - (٨) قوله: «والصيام والطواف» لم يرد في (ب).
  - (٩) في (ب): «عن ذَّلك في» بدلًا من «غير ذلك من». (١٠) النحل: ١٧
- (۱۱) في (ج): «المثبتة للقدرة»، وفي (ب): «المثبتة للقدر».
  - (۱۲) في (ب): «الجباري».

المعتزلة أخص وصفه القِدَم.

ومقصود المعتزلة أن لا يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في أخص وصفه، ومقصود أولئك المثبتين أن لا يشركه غيره في الخلق، وقد يقولون: لا يشركه غيره في الفعل، وهو قول من يقول: العبد فاعل مجازاً لا حقيقة، وهو كاسب حقيقة، كما هو قول الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك (۱) والشافعي وأحمد، وهو في الأصل قول جهم بن صفوان، وهو أول من عُرف في الإسلام أنه قال: إن (۱) العبد ليس بفاعل، لكن جمهور أهل السنة من أتباع الأثمة الأربعة (۱) وغيرهم يقولون: إنه فاعل حقيقة، وجمهور هؤلاء يقولون: إن فعله مفعول للرب بناءً على أن الخلق غير المخلوق؛ كما هو قول الأكثرين، وهو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء.

وأما من قال: إن الفعل هو المفعول، وإن فعل العبد فعل الرب، ولم يفرق بين الفعل والمفعول؛ فيلزمه لوازم تبطل قوله، كما قد بُسِطَ في غير هٰذا الموضع، وبُيُّنَ أن القدرة على (أ) الاختراع من خصائص الرب، وأخص وصف الرب ليس هو صفة واحدة، بل علمه بكل شيء من خصائصه، وقدرته على كل شيء من خصائصه، وخلقه لكل شيء من خصائصه.

<sup>(</sup>١) كذا في (ب)، (ج)، وفي (ط الدار العلمية): «من أصحابه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «إن».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «الأثمة».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «هي» بدلًا من «على».

والمقصود هنا الكلام على قول هذا الرجل(۱) الذي ضاهى المشركين الحلولية من النصارى، وغالية الشيعة، وجهال الصوفية؛ حيث قال: إن الله تعالى يُنزل المقربين منزلة نفسه(۱) تارة، ويُنزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف تارة؛ فإن هذا كلام مخالف لدين المسلمين، وسنبين جهله وخطأه فيما تأوله على ذلك من القرآن والحديث؛ فنقول:

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ الْمُديهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ على نَفْسِهِ ومَنْ أَوْفَى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْراً عَظيماً ﴾ (٣)؛ فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته لهم ومد يده لمبايعتهم هو نفس فعل الله ومخاطبته ومبايعته، بل فيها أن من بايع الرسول فقد بايع الله؛ (كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ (كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ (كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح) (٩): «من أطاعني؛ فقد أطاعني، ومن عصاني؛ فقد عصى الله، ومن عصى أميري؛ فقد عصاني، (١).

<sup>(</sup>١) عبارة (ج): «والمقصود هنا ما يتعلق بكلام هذا الرجل».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «منزله نفسه» يبدأ الجزء الثاني من نسخته (أ).

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٠. في (ب): «﴿إِنَّ الذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ فُوقَ أيديهم... ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٤) النساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «كما أن من أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله، وكما في الحديث الصحيح».

<sup>(</sup>٦) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿الطيعُوا الله وأطيعُوا الرسولُ وأولي الأمر منكم﴾، ١٣ / ١١٩، الحديث ٧١٣٧).

فطاعة (۱) أميره طاعته، ومعصية أميره معصيته؛ لأنه أمر بطاعته (۲۰۳۰)؛ فمن أطاعه فقد أطاع الله، (لأن الله أمر بامتثال ما أمر به، (لأن أمره من أمر الله) (۱)، لا أن (۱) نفس الفعل القائم بأميره (۱۷) نفس فعله، ولا نفس فعله هو نفس فعل الرب تعالى (۸).

واعلم أن من قال (1) من النظار: إن أفعال العباد كلها فعل الله، فلا فرق عندهم (١٠) بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات الجمادات؛ فإن مرادهم أن كل ما سوى الله فهو فعله، أي مفعوله، وعلى قول هؤلاء (١٠)؛

<sup>=</sup> ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ١٢ / ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): «وطاعة».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «لأنه أمر بطاعته».

<sup>(</sup>٣) في حاشية (أ) ما نصه: «لطاعة أميره ونهى عن معصيته وطاعته طاعة لله لأن الله أمر بطاعته».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «لأنه أمر بطاعة أميره ونهى عن معصيته وطاعته طاعة الله لأن الله أمر بطاعته . . . ».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (أ)، (ج)، وما أثبتنا من (ب)، (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وليس نفس. . . »، وفي (ج): «لأن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ج): «بأمره».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «هو فعل الرب».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «فمن قال من...».

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «عنده» بدلاً من «عندهم».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «وعلى قولهم».

فلا فرق بين فعل (١) الرسول وغيره، وليس في كون الله خالقاً لشيء (١) تفضيل لذلك المخلوق على غيره؛ فإن الله خالق كل شيء.

كذلك على قول الجمهور الذين يقولون: إن (٢) أفعال العباد مفعولة له (١)، مخلوقة له (١)، ليست فعله، بل هي فعل الفاعلين، والله تعالى خالق الفاعل وفعله؛ فعلى القولين لا فضيلة في ذلك لمخلوق (٥) على مخلوق؛ فلا تظن (١) أن في هذا تشريفاً لمقرب، ولا رسول (٧)، ولا غيره.

وهٰذا مما يَبِينُ به (^) خطأ هؤلاء الجهال، الذين لا يفرقون بين ما خلقه وقدره، وما أمر به وفرضه؛ فجعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة الله، وطاعة الرسول (أ) طاعة الله، ليس من جهة خلق الله أفعال العباد والقيومية الشاملة للمخلوقات؛ فإن كونه خالقاً لكل شيء وكونها بمشيئته وقدرته ليس فيها(١) تفضيل مخلوق(١) على مخلوق؛ إذ التفضيل إنما يكون

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): «فعل».

<sup>(</sup>Y) في (ب): «للشيء».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «إن».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «له».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «المخلوق».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فلا يظن».

<sup>(</sup>٧) في (ط): «لا رسول» بحذف الواو.

ر ) بي ر ): «مما يتبين به». (٨) في (ب): «مما يتبين به».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «وطاعته طاعة لله».

<sup>(</sup>۱) في (ج)، (ب): «فيه». (۱۰) في (ج)، (ب): «فيه».

<sup>(</sup>١١) في (ب): «لمخلوق».

بما به الاختصاص، لا بما يشترك الجميع فيه.

ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيء، نظراً منه (۱) إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق؛ لزمه (۲) أن يكون من بايع الكفار والفساق مبايعاً لله؛ لأن الله خالق كل شيء، فيكون هؤلاء (۳) قد جعلوا مبايعة خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه (٤) كمبايعة فرعون وأمثاله من المشركين، وهذا يقع فيه كثير ممن يلحظ القيومية الشاملة العامة المتناولة لكل مخلوق (۵)، وهؤلاء من أكفر الخلق، ويجعلون هذا منافياً للأمر والنهي، وهم من جنس الذين قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا ولا آباؤنا. . . ﴾ (١) إلى قوله (٧): ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَبْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ (٨).

وكذُلك (١) هُؤلاء إنما يتبعون أهواءهم، ولا يتكلمون بعلم (١٠)؛ فإن قولهم في غاية المناقضة، فإن الواحد (١١)من هُؤلاء إذا آذاه غيره أو ظلمه؛

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): «منه».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لزم».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فهؤلاء» بدلًا من «فيكون هؤلاء».

<sup>(</sup>٤) قوله: «صلوات الله وسلام عليه» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لكل شيء» بدلًا من «لكل مخلوق».

<sup>(</sup>٦) في (ب): « ﴿ لُو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ب): «ثم قال» بدلاً من «إلى قوله».

<sup>(</sup>A) الأنعام: ١٤٨. في (ج): «﴿ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا﴾».

<sup>(</sup>٩) في (ج): «فإن هٰؤلاء».

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «... إنما يتبعون أهواءهم بلا علم».

<sup>(</sup>١١) في (ب): «فإن أحد هؤلاء. . . ».

قابله وعاقبه، ولا يمكنه أن يعذره بالقدر ومشاهدة القيومية، كما قد بُسِطَ الكلام عليه(١) في غير هذا الموضع.

وجهة تفضيل الرسول على من جهة كون الله تعالى أرسله مبلغاً لأمره ونهيه، مبيناً لما يحبه ويرضاه، وما يبغضه ويسخطه، فما أمر به الرسول على الله أمر به، وما نهى عنه؛ فالله نهى عنه، (ومن بايعه، وعاهده من وعاقده على أن يطيعه في الجهاد إذا أمره به، وأن لا يفر، أو على أن يقاتل حتى يموت (٤) كما بايعه المسلمون تحت الشجرة؛ فهم معاهدون الله (١) تعالى، معاقدون له على طاعته فيما أطاعوا فيه الرسول معاهدون الله (١) تعالى، معاقدون له على طاعته فيما أطاعوا فيه الرسول ولهذا (٨) قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ وَا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ اللَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قَلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنا ﴾ (١).

فسمعهم وطاعتهم لما أمرهم، ومعاهدتهم على ذلك هو سمع وطاعة

<sup>(</sup>١) في (ج): «كما قد بسط عليه الكلام...» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>Y) قوله: «ﷺ لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «فعاهده».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) قوله: «فهم معاهدون الله تعالى، معاقدون له على طاعته فيما

أطاعوا فيه الرسول ﷺ».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «لله».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وهم الأنصار».

<sup>(</sup>A) في (ب): «وقلَّد قال تُعالَى».

<sup>(</sup>٩) المائدة: ٧

لله تعالى (۱) ومعاهدة له، وعهد الله إلى خلقه وهو (۱) أمره ونهيه الذي بلغته رسله (۱) ، (والتخصيص والتفضيل يظهر في الوفاء (۱) به ومتابعة الرسل، ولهذا) (۱) قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ (۱) ؛ أي : أوفوا بأمري أوف بوعدكم الذي وعدتكم على الوفاء به (۱) ؛ فإن المبايعة والمعاهدة (۱) تضمن المعاوضة من الجانبين، فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه (۱) من الطاعة ؛ وفي الله تعالى (۱) بما عاهد عليه (۱) من الأجر والثواب، كما قالت الأنصار للنبي (۱) ﷺ : اشترط لربك، ولنفسك، ولأصحابك. فقال: وأشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه (۱) أبناءكم ونساءكم، ولأصحابي أن تواسوهم». قالوا : فإذا

### في (ج)

<sup>(</sup>١) لفظ وتعالى، لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): «هو، بإسقاط حرف الواو.

<sup>.. (</sup>٣) سقط من (ب): ﴿رسله ﴿

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): «يظهر في الوقاية».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٤٠. في (أ)، (ب)، (ط): وأوفوا . . . ، بإسقاط حرف الواو، وهو مثبت

<sup>(</sup>٧) في (ب): «على الوقاية».

<sup>(</sup>٨) في (ب)، (ج): وفإن المعاهدة والمبايعة، تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) في (ب): وبما عاهدوا عليه الله،.

<sup>(</sup>۱۰) لفظ: وتعالى، لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>١١) سقط من (ب): «عليه».

<sup>(</sup>١٢) في (ج): (كما قالت الأنصار لما قالت للنبي ﷺ).

<sup>(</sup>١٣) في (ب): ومنهم، بدلاً من ومنه.

فعلنا ذلك؛ فما لنا؟ قال: «لكم الجنة». قالوا: امدد يدك؛ فوالله لا نقيلك ولا نستقبلك (١).

(١) أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في وتفسيره عن (٦ / ٤٨٢) من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، وغيره قالوا: قال عبدالله بن رواحة لرسول الله ﷺ: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي معشر؛ فإنه ضعيف.

قال الحافظ في «التقريب» (ص ٥٥٩، ت ٧١٠٠): «واسمه نجيح بن عبدالرحمٰن».

وأخرجه أيضاً الدولابي في «الكنى والأسماء» (ص ١٣) من طريق الشعبي؛ قال: ذهب النبي ﷺ . . . فذكره .

قلت: وهذا مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات.

وأخرجه أيضاً البيهقي من طريق أخرى عن الشعبي مرسلًا في «دلائل النبوة» (٢ /

قال ابن حجر في والفتح (٧ / ٢٦٣): ووروى البيهقي بإسناد قوي عن الشعبي، ووصله الطبراني من حديث أبي موسى؛ قال: انطلق رسول الله على معه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة، فقال له أبو أمامة \_ يعني: أسعد بن زرارة \_: سل يا محمد لربك ولنفسك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب؟ قال: وأسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم ". قالوا: فما لنا؟ قال: والجنة ". قالوا: ذلك لك.

قلت: وجملة القول أن مبايعة الأنصار رسول الله ﷺ على الطاعة والنصرة والحرب ثابتة.

فقد أخرج البخاري في «الصحيح مع الفتح» (٧ / ٢٥٩) في (كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي ﷺ بمكة وبيعة العقبة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مختصراً.

فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدوا ربه(١) عز وجل الذي أمرهم بذلك، والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة.

قال ابن حجر معلقاً على ذلك (٧ / ٢٦١): «ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله، قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبدالله ـ وكان من أعلم الأنصار ـ حدثه أن أباه كعباً حدثه، وكان ممن شهد العقبة وبايع بها، قال: خرجنا حجاجاً مع مشركي قومنا. . قال: فقلنا: تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ما أحببت. فتكلم، فدعا إلى الله، وقرأ القرآن، ورغب في الإسلام، ثم قال: وأبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». قال: فأخذ البراء بن معرور بيده فقال: نعم . . . فذكر الحديث، وفيه: فقال رسول الله ﷺ: «أسالم من سالمتم، وأحارب من حاربتم». ثم قال: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً». وذكر ابن إسحاق أسماء النقباء . . . ه اهد.

<sup>=</sup> قال كعب بن مالك رضي الله عنه: ولقد شهدت مع النبي على ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام . . .

<sup>(</sup>١) في (ج): «الله» بدلاً من «ربه».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٣) جاء الحديث في نسخة (ب) مختصراً، ونصه فيما يلي:

فقوله: «وأنا على عهدك (ووعدك ما استطعت) (١٠)؛ أي: على ما عهدته إلينا من طاعتك، ووعدك الما وعدتنا به الله من ثوابك، أمتثل أمرك، وأرجو وعدك

ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائباً، ووكل وكيلًا في عقود؛ كبيع، وإجارة، ومزارعة، ونحو ذلك؛ لكان المعاقد للوكيل معاقداً لموكله، بحيث(٤) إن وفي للموكل؛ فقد وفي للوكيل، وإن غدر بالوكيل(٥)؛ فقد غدر بالموكل، والموكل عليه أن يوفي بما عاقد عليه (١) الوكيل، والوكيل (١) إذا استمر (^) موكله في العقد؛ تعلقت حقوق العقد بالموكل. وهل يكون الوكيل ضامناً؟ على قولين معروفين، هما روايتان عن أحمد.

والحديث رواه البخاري والصحيح بشرح ابن حجر، (كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، ١٠/١٠٠]، الحديث ٦٣٠٦) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

- (١) سقط من (ب) ما بين القوسين.
- (٢) قوله: (ووعدك) لم يرد في (ج).
  - (٣) في (ج): روما وعدتنا به،
  - (٤) سقط من (ب): (بحيث).
- (٥) في (ب): ووإن غدر في الوكيل،
- (٦) سقط من (ب): (عليه). (٧) كذا في (ط)، وفي (أ): «وللوكيل»، وفي (ب)، (ج): «والموكل»،
  - - (A) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب)، (ج): السمى١٠.

ووفي سيد الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»، ثم قال: «من قالها حين يصبح، فقالها موقناً بها، فمات من يومه؛ دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي، موقناً بها، فمات من ليلته؛ دخل الجنة،

ومن قال: إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل(١) \_ \_ كما يحكى عن أبي حنيفة \_ يقول: إنها بعد ذلك، تنتقل إلى الموكل.

ولهٰذا تنازعوا في المسلم إذا وكل ذميًا في شراء الخمر؛ فقال الجمهور: لا يصح؛ لأن الملك يحصل للموكل، والمسلم ليس له أن يملك الخمر، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى(") يقول: ملكها الذمي ابتداءً، ثم دخلت في ملك المسلم ضرورة كالميراث.

وعلى كل تقدير؛ فمآل الأمر إلى الموكل، ومع هذا؛ ففعل الوكيل متميز عن فعل موكله، وكلامه متميز عن كلامه، ليس أحدهما هو الآخر؛ ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل مخلوق لمخلوق.

وإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل مع تمييز الفعلين؛ فالتمايز في الخالق أولى، ولو أرسل مرسل رسولاً إلى شخص ليعاقده عقداً من العقود؛ هدنية (٣)، أو نكاحاً، أو غير ذلك (١)؛ لكانت معاهدة الرسول معاهدة لمرسله، مع تمييز أحد الفعلين عن الآخر.

ومع (٥) كون المرسل والرسول (١) من جنس واحد، ومع أنه يمكن أن

<sup>(</sup>١) في (ب): دبالموكل،

<sup>(</sup>٢) قوله: ورحمه الله تعالى، لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): (وهدنة)، وفي (ب): (هدية).

<sup>(</sup>٤) في (ب): وأو غيره؛ بدلًا من وأو غير ذٰلك؛.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ومع؛ بحذف الواو.

<sup>(</sup>٦) في (ب): ١٠٠٠ الرسول والمرسل، تقديم وتأخير.

يقيم (۱) الموكل وكيله مقامه في عامة أفعاله لأن الوكيل يفعل مثل ما يفعله موكله، وأما الرب سبحانه (۱) وتعالى ؛ فيمتنع أن يفعل أحد مثل فعله، ويمتنع أن يستخلف أحداً يقوم مقامه في فعله؛ فإنه (۱) سبحانه وتعالى (۱) خالق فعل ذلك الشخص، وهو سبحانه وتعالى (۱) شاهد لا يغيب، وهذا موضع غلط فيه طائفة من الناس؛ فظنوا أن الله سبحانه (۱) وتعالى (۱) يستخلف أحداً عن نفسه، وادعى (۱) بعضهم أن آدم خليفة عن الله في الأرض يقوم مقامه، وأنه جمع له (۱) أسماءه الحسنى، قالوا: وهو معنى تعليمه الأسماء كلها.

وهذا قول أهل الحلول والاتحاد؛ كابن عربي صاحب «الفصوص» وأمثاله من أهل الإلحاد، وهذا ( على جهل وكفر؛ فإن (الله تعالى هو) ( ألذي يخلق كل شيء، ويدبر أمر السماء والأرض ( ) ، وهو خالق آدم كما هو خالق ساثر المخلوقات، وهو شاهد لا يغيب.

<sup>(</sup>١) في (ب): «يفهم» بدلاً من «يقيم».

<sup>(</sup>٢) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ب)، (ج)

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فإن الله سبحانه».

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وادعوا أن أدم...».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وإنه جمع له حقائق أسماءه...»

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وهو» بدلاً من «وهذا».

<sup>(</sup>٨) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «ويدير أمر العالم كلها سماء وأرضاً».

والمخلوق يستخلف مخلوقاً عن نفسه لعجزه أو جهله (۱) أو مغيبه ، وأفعال الخليفة عن غيره يفعلها بنفسه ، لا يحدثها الذي استخلفه ، والله تعالى على كل شيء قدير ، وهو بكل شيء عليم ، وهو شاهد لا يغيب ، (وهو الذي يخلق كل شيء) (۱) ؛ فالعبد يستخلف ربه كما كان النبي على يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا » (۱) ؛ فإن المقيم عند أهله (۱) هو يدبر أمر بيته ؛ فإذا سافر سأل الله (۱) أن يخلفه فيهم ، وكما رُوي أنه سُمعَ يوم مات (۱) النبي على قائلًا يقول: إن في الله عزاء من كل هالك ، وعوضاً

<sup>(</sup>١) في (ب): «ولجهله».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) ما بين القوسين.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الحج ، باب استحباب الذكر إذا
 ركب دابته ، ٩ / ١١٠ ـ ١١١) دون قوله : «اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا» ، وقد
 جاءت هذه اللفظة عند :

الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج مسافراً، ٥ / ٤٦٤، الحديث ٣٤٣٩).

والنسائي في «السنن الكبرى» (كتاب السير، باب كيف الدعاء في السفر، ٥ / ٢٤٨، الحديث ٨٠١)، وفي «عمل اليوم والليلة» (رقم ٤٩٩).

كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه؛ قال: كان النبي ﷺ إذا سافر يقول. . . الحديث.

قلت: وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج): «عند أهله».

 <sup>(</sup>٥) في (ج): «سأل الله تعالى»، وكذا في (ب).

<sup>(</sup>١) في (ج): ديوم موت.

من كل مصيبة، وخلفاً من كل ما فات (١)؛ فبالله فثقوا، وإياه فارجوا؛ فإن المصاب من حرم الثواب (٢).

(١) في (ب): ومن كل ما فايت.

(٢) أخرجه البيهقي في «الدلائل» من عدة طرق:

الأولى: (٢ / ٢١، ٢١١) ضمن حديث طويل، من رواية أبي سعيد أحمد بن عمرو الأحمسي، عن الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي، عن عبدالله بن أبي زياد، عن سيار بن حاتم، عن عبدالواحد بن سليمان الحارثي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن على؛ قال: لما كان وفاة رسول الله ﷺ بثلاث هبط إليه جبريل. . . فذكره.

قلت: هذا مرسل، وفي الإسناد من لم أقف له على ترجمة، وفيه أيضاً سيار بن حاتم، صدوق له أوهام.

الثانية: (٧ / ٧٦٧) من طريق المزني، عن الشافعي، عن القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن رجالاً من قريش دخلوا على أبيه علي ابن الحسن، فقال: ألا أحدثكم عن رسول الله ﷺ؟ قالوا: بلى. فحدثنا عن أبي القاسم؛ قال: لما مرض رسول الله ﷺ. . . فذكره.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في والبداية والنهاية، (٥ / ٢٤٢) بعد أن أورد طريق البيهقي هذا: وهذا الحديث مرسل، وفي إسناده ضعف بحال القاسم العمري هذا؛ فإنه قد ضعفه غير واحد من الأثمة، وتركه بالكلية آخرون، اهـ.

الثالثة والرابعة: وقد أخرجه البيهقي أيضاً (٧ / ٢٦٨) من طريقين آخرين موصولين قلت: وفي إسناد أحدهما القاسم العمري الذي مر ذكره قريباً.

وبعد أن ذكر البيهقي هُذين الطريقين؛ قال: وهُذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين؛ فأحدهما يتأكد بالآخر، ويدل على أن له أصلًا من حديث جعفر، والله أعلم، اهـ.

الخامسة: وقد أخرج البيهقي طريقاً خامساً في «الدلائل» أيضاً (٢ / ٢٦٩) من رواية كامل بن طلحة، عن عباد بن عبدالصمد، عن أنس بن مالك؛ قال: لما قبض رسول الله ﷺ. . . فذكره.

قال البيهقي عقب هذا الحديث: وعباد بن عبدالصمد ضعيف، وهذا منكر بمرة،

وكذلك العبد يخلف العبد في أهله؛ كما قال النبي ﷺ: «من جهز غازياً؛ فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير؛ فقد غزا»(١).

وقال على في قصة ماعز: «وكلما(٢) نفرنا في الغزو خلف أحدهم له

قلت: وقد وهَّاه جماعة من العلماء.

انظر: والميزان، (٣ / ٨٣، ت ٤١٢٨).

وقد ذكر هذا الحديث أيضاً ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢ / ١٦٢) بدون سند، وقال: ورُوي عن على ـ هُكذا بصيغة التمريض ـ أنه قال: لما توفي النبي ﷺ. . . فذكره.

وقد ذكر ابن كثير طريقاً أخرى في «البداية والنهاية» (٥ / ٢٤٣) من رواية الحارث ابن أبي أسامة، عن محمد بن سعد، عن هشام بن القاسم، عن صالح المري، عن أبي حازم المدني؛ أن رسول الله على حين قبضه الله عز وجل. . . فإذا قائل يقول: إن في الله عزاء من كل هالك، وعوض عن كل مصيبة، وخلف من كل فائت، والمجبور من جبره الثواب، والمصاب من لم يجبره الثواب.

هشام بن القاسم لم أقف له على ترجمة، ولعله هاشم بن القاسم أبو النضر؛ ثقة، روى عن صالح المرّي.

وهذا الحديث في إسناده صالح بن بشير بن وادع المري ، وهو ضعيف، وهو مرسل.

انظر: «التقريب» (ص ۲۷۱، ت ۲۸٤٥)، و «تهذيب الكمال» (۱۳ / ۱۳، ت ۲۷۹٦).

(١) متفق عليه من حديث زيد بن خالد.

انظر: «البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد، باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير، ٦ / ٥٨ ـ ٥٩، الحديث ٢٨٤٣).

ومسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، ١٣ / ٤٠).

(۲) في (ب)، (ج): «أوكلما».

نبيب كنبيب التيس<sup>(۱)</sup>، يمنح إحداهن الكثبة من اللبن<sup>(۱)</sup>، إن الله أمكنني من أحد منهم لأجعلنه نكالاً»<sup>(۱)</sup>.

ومنه قوله تعالى: ﴿وهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائِفَ الأَرْضِ ﴾ (١)؛ أي: يخلف بعضهم بعضاً.

وكما ( ) قال تعالى : ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وعَمِلوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ( ) في الأَوْضِ كَما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ( ) .

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَّنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (^›.

وداود عليه السلام (١) جعله الله (١) خليفة (١) عن من كان قبله (كما

(١) نبيب التيس: صوته عند السفاد. (المطبوع).

(٢) أي: القليل من اللبن، والكُثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك.
 (المطبوع).

(٣) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الحدود، باب حد الزنا، ١١ / ١٩٥). - ١٩٨).

(٤) الأنعام: ١٦٥.

(٥) في (ب): «وقال» بدلاً من «وكما قال تعالى».

(٦) في (ب): «ليستخلفنكم».

(٨) يونس: ١٤. سقط من (ب): ﴿لننظر كيف تعملون﴾.

(٩) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ب).

(١٠) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب).

(١١) قال الله تعالى: ﴿ يَا دَاوِدِ إِنَا جَعَلْنَاكُ خَلَيْفَةً فِي الأَرْضُ فَاحْكُم بِينَ النَّاسُ بِالْحَقّ

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . . . ﴾ [ص: ٢٦].

جاءت بذلك الأثان(١).

ومنه قوله تعالى (١): ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ (١)، وقد قيل: إن من هنا للبدل؛ أي: بدلًا منكم.

كما قالوا في قوله تعالى (1): ﴿قُلْ مِن يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰن ﴾ (1)؛ أي: بدلاً من الرحمٰن، وأنشدوا:

فَلَيْتَ لَنا مِنْ ماءِ زَمْرَمَ شُرْبَةً مُبْرِدَةً باتَتْ (ا) على طهياتِ (ا) وقالوا (ا): معناه بدلًا من ماء زمزم.

(وفي حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم في «صحيحه»: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(١)(١٠٠).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٢) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) لفظ (تعالى) لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «باتت».

 <sup>(</sup>٧) في (ب): «طهمان»، وفي (ج): ( ن، هكذا لم يظهر من الكلمة إلا حرفها الأخير.

<sup>(</sup>٨) في (ب): «أي بدلًا» بدلًا من «وقالوا: معناه بدلًا».

<sup>(</sup>٩) مسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الرقاق، بيان الفتنة بالنساء، ١٧ / ٥٥).

<sup>(</sup>١٠) سقط من (ج) ما بين القوسين.

والمقصود هنا(۱) أن المخلوق يمكن أن يقيم مقامه من (۱) يفعل مثل فعله، وأما الرب تعالى ؛ فهذا ممتنع في حقه، ممتنع لذاته أن يكون غير الله مماثلاً له في ذاته أو صفاته أو أفعاله ؛ (فإن المثلين يجوز على أحدهما ما جاز على الآخر، ويجب له ما يجب له ، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه) (۱).

(والرب حي قيوم، غني صمد، واجب بنفسه (۱)، مستحق لصفات الكمال بنفسه، ممتنع اتصافه بنقائضها (۱) (۱)؛ فإن كماله من لوازم ذاته الواجبة الوجود بنفسها التي يمتنع عدمها أو عدم شيء من لوازمها. والمخلوق يجب أن يكون معدوماً، محدثاً، فقيراً؛ فلو تماثلا؛ للزم (۱) أن يكون كل منهما واجب الوجود، واجب العدم، قديماً، (محدثاً، غنياً) (۱) بنفسه، فقيراً بنفسه، وذلك جمع بين النقيضين.

وإذا (١) كان المخلوق الذي يرسل من يماثله لا يكون فعله هو فعله ؛

(٢) في (ب): (من يمكن أن يفعل مثل فعله، وهذا ممتنع في حق الرب تعالى
 لذاته أن يكون غيره مماثلًا له في ذاته أو صفاته أو أفعاله.

(٣) سقط من (ب) ما بين القوسين.

(٤) في (ج): «واجب بنفسه، قديم بنفسه، مستحق. . . . .

(٥) في (ج): دبنقائضهماه.

(٦) عبارة (ب): وفهو الحي، القيوم، الغني، الصمد، الواجب بنفسه، القديم،
 المستحق لصفات الكمال بنفسه، يمتنع اتصافه بنقائضها.

(٧) في (ب): (لوجب كل منهما أن يكون...».

(٨) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٩) عبارة (ب): ﴿ وَإِذَا كَانَ الْمَخْلُوقَ مِبَايِناً لُرْسُولُهُ وَوَكِيلُهُ ﴾ فالخالق أبعد عن أن

يكون فعله هو فعل رسوله.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): دهناه.

فالخالق الذي يرسل بعض عباده أبعد أن يكون فعله هو فعله (حتى تكون نفس بيعة الرسول نفس بيعة المرسل، فإذا كان خالقاً لذلك الفعل وغيره من المخلوقات؛ فهو بهذا الاعتبار الاختصاص له، والله تعالى قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَ إِنَّما يُبايِعُونَ الله ﴾ (١)؛ فإن محمداً على رسول الله، وبيعته عن مرسله ليست بيعة لنفسه والجزاء على مرسله) (١)، ولهذا قال: ﴿ومَنْ أَوْفَى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِهِ أَجْراً عَظيماً ﴾ (١).

وأما استشهاده بقوله تعالى: ﴿وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَمِي ﴾ (١)؛ فمن هذا الجنس، وهو قد سبقه (١) إلى هذا المعنى الذي توهمه طائفة من الجهال. وذلك أن الله تعالى لم يضف الرمي هنا إلى نفسه لمجرد كونه خالقاً لأفعال العباد، فإن هذا قدر مشترك بين رمي النبي ﷺ (١) وسائر أفعاله غير الرمي، وبين رمي غيره من الناس وبين أفعالهم؛ فإن (١) فعال العسكرين يوم بدر خلقها الله تعالى كما خلق (١) سائر أفعال الحيوان، لو جاز أن يقال: إن الله رمى لكونه خلق حركة العبد؛ لقيل: إنه

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٠.

<sup>(</sup>٢) مَا بين القوسين سقط أو حذف من (ب).

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٠.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ١٧.

<sup>(</sup>٥) في (ط): «وقد سبق».

<sup>(</sup>٦) قوله (鑑) لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ج): «فأفعال العسكرين».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «كما خالق».

يكر ويفر، ويركب ويعدو، ويصوم ويطوف، ونحو ذلك(١) لكونه يخلق

وقد روي أن المحاصرين لعثمان(١) رضي الله تعالى عنه(١) كانوا يرمونه بالحجارة ، فقال (٤): لِمَ ترموني؟ فقالوا: لم نرمك ولكن الله رماك. قال(٥): كذبتم، لو رماني الله لأصابني، وأنتم ترمونني ولا تصيبونني. وهو صادق في ذلك؛ فإن الله تعالى لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهم، ولكنهم هم(١) رموا عثمان.

(والله تعالى يقول: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴿ (٧) ﴿ (^)؛ لأن النبي (1) على أخذ حفنة من تراب أو(1) غيره فرمي بها المشركين، فأصابت عيونهم، وهزمهم الله تعالى بها، ولم يكن في(١١)قدرة النبي على ذلك، بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم.

- (١) سقط من (ج): «ونحو ذلك».
- (٢) في (ب): «لعشمان بن عفان».
- (٣) قوله: «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ب)، وفي (ج): «رضي الله عنه». (٤) في (ب): «فقال لهم: لم ترمونني».
  - (٥) في (ب): «فقال».
    - (٦) سقط من (ج): همه.
    - (٧) الأنفال: ١٧ ـُ
  - (A) ما بين القوسين سقط أو حذف من (ب).
  - (٩) في (ب): ووالمقصود أن النبي ﷺ أخذ . . . . .
    - (١٠) في (ب)، (ج) : (وغيره، بدلاً من (أو غيره).
      - (۱۱) سقط من (ب): «في».

والـرمي له طرفـان: خذف (١) بالمرمي، ووصول إلى العدو ونكاية فيهم، والنبي ﷺ فعل الأول، والله (٢) فعل الثاني.

والمعنى: ما أوصلت الرمي إذ خذفته (٢)، ولكن الله أوصله وهزمهم به؛ فالذي أثبته الله (١) لنبيه غير الذي نفاه عنه، وقد أثبت له رمياً بقوله: ﴿إِذْ رَمَّيْتَ ﴾، وكان (٩) هذا غير هذا لئلا يتناقض الكلام.

ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله ممن يحتج بهذه الآية على أن الله خالق أفعال العباد، ويُضحِك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا احتج بهذه الآية، ولو كان (٢) المراد؛ لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال العباد، فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب، (وما ظننت إذ ظننت

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): وحذق، بدلاً من وخذف،

الخذف؛ بالخاء المعجمة: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تتخذ مخذفاً من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

والحذف؛ بالحاء المهملة: الرمي مطلقاً، والظاهر أن هذا الأخير هو المناسب هنا؛ فإنه ﷺ أخذ كفّاً من حصى أو تراب فرماهم به. (المطبوع).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «والله سبحانه».

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): وإذ حذفته.

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة والله؛ لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ج): وفكان،

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ولو كان هذا المراد»، وفي (ج): «لو كان هذا المراد» بإسقاط حرف الواو.

ولكن الله ظن (۱)، وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل؛ لكان يقال لكل (۱) من رمى بالقوس (۱): وما (۱) رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويقال للكفار إذا رموا المسلمين: ما رميتم إذ رميتم ولكن الله رمى، وأشباه هذا) (۱) مما لا يقوله مسلم ولا عاقل.

ثم إن الله تعالى (1) ذكر هذه الآية لبيان نعمته على نبيه (٧) وعلى (٨) المؤمنين يوم بدر، وما أيدهم به من النصر، فلو أريد كونه خالقاً لفعله ؛ لكان هذا قدراً مشتركاً بين جميع الناس، بل لا بد أن يكون لرميه خاصة يعجز عنها الخلق، فعلها الله (١) تأييداً لنبيه، ونصراً له (١٠)، وإنعاماً عليه وعلى

<sup>(</sup>١) في (ج): «وما طفت إذ طفت ولكن الله طاف» بدلًا من «وما ظننت إذ ظننت ولكن الله ظن».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل (أ): ولكن يقال لكن ، وما أثبت من (ج)، وقد صححت في (ط الدار العلمية) حسبما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) في (ج): «بقوس».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «ما رميت. . . « بحذف الواو.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين بدلًا منه في نسخة (ب) ما نصه:

وما طفت، ولا سعيت، ولا رميت، ولا أكلت، ولا شربت، ولا ولا، ولكن الله فعل

لك».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الله سبحانه».

<sup>(</sup>٧) في (ب): اعلى النبي ﷺ،

<sup>(</sup>٨) في (ج): ووالمؤمنين، بدلًا من ووعلى المؤمنين، .

<sup>(</sup>٩) سقط من (ب): «فعلها الله».

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (ب): دله.

المؤمنين؛ فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى، وأن (١) الله تعالى فرق بين فعل الخلق وفعل نفسه، ولم يُنزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال.

ومما يبين ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن تنفى عنهم باتفاق المسلمين، من قال: إن الله تعالى (١) خالقها، ومن قال: إنه لم يخلقها؛ لا يجوز أن يقال: هذا ما أكل، ولا شرب، ولا قعد، ولا ركب، ولا طاف، ولا ركع، ولا سجد، (ولا صام، ولا سعى) (١)، ولكن الله هو الذي أكل، وشرب، وقعد، وركب، وطاف، وركع، وسجد، (وصام، وسعى) (١).

وسواء كانت الأفعال محمودة أو مذمومة، وسواء كانت سبباً لخرق العادة أم لا؛ فلا يقال: إن موسى ما ضرب بعصاه البحر ولا الحجر، ولكن الله ضرب، ولا يقال: إن نوحاً ما ركب في السفينة، (ولكن الله ركب) (°)، ولا يقال (۱): إن المسيح ما ارتفع إلى السماء، (بل الله ارتفع) (۲)، ولا يقال (۱): إن (۸) محمداً على ما ركب البراق، بل الله ركب، وأمثال هذا (۱).

فالفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله تعالى ؛ إلا على بيان

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «أن».

<sup>(</sup>٢) لفظ وتعالى و لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) ما بين القوسين، وجاء بعد قوله ووسجد»: وونحو ذلك».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «يقال».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب) ما بين القوسين.

 <sup>(</sup>A) سقط من الأصل (أ)، (ج): (ان، وما أثبتنا من (ب).

<sup>(</sup>٩) سقط من (ب): ﴿وَأَمْثَالَ هَٰذَا ﴾ .

أن الله تعالى (١) خلقه وجعل صاحبه فاعلًا (١)؛ كقول الخليل عليه السلام (٣): ﴿رَبِّ اجْعَلْنَى مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيّتَى﴾ (٤).

وكما قال (٥): ﴿ رَبُّنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ (١).

وقـال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَروا وكانوا بِآياتِنا يُوقِنونَ﴾﴿﴿﴾.

وقال: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ (^).

ولا يقال: إن الله يقيم الصلاة، ويدعو إلى النار، ولا إنه قد أسلم. وقال تعالى (١): ﴿ إِنَّ الإِنسانَ خُلِقَ هَلوعاً . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وإذًا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ﴾ (١)، ولا يوصف الله تعالى بالهلع والجزع.

وجماع الأمر أن الله عز وجل(١١) لا يوصف بمخلوقاته، وهذه هي

(١) لفظ (تعالى» لم يرد في (ب).

(٢) في (ب): «خالقاً» بدلاً من «فاعلاً».

(٣) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ب)، (ج).

(٤) إبراهيم: ٤٠.

(٥) في (ب): «وقال» بدلاً من «وكما قال».

(٦) البقرة: ١٢٨

(٧) السجدة: ٢٤. في (أ)، (ط): ﴿وجعلناهم﴾، وهذه الآية لم ترد في (ج)

(٨) القصص: ٤١. في (أ): «وجعلنا أثمة».
 (٩) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

(۱۰) تنت رحمي، ما يرد في رب). (۱۰) المعارج: 1۹ ـ ۲۱.

. (١١) قوله: «عز وجل؛ لم يرد في (ب)، (ج). أدلة (١) السلف وأهل السنة على أن كلام الله تعالى غير مخلوق، قالوا:

لأنه سبحانه لا يوصف بما خلقه في غيره، فإذا خلق في غيره حركة، أو طعماً، أو ريحاً، أو لوناً؛ كالسواد والبياض؛ لم يوصف<sup>(۱)</sup> (بأنه هو المتحرك بها، ولا بأنه متروح، أو أبيض، أو أسود) (۱٬۱۰)، وإذا خلق في غيره كلاماً؛ لم يوصف بأنه هو المتكلم به.

ويعبرون عن ذلك بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل، ولم يعد على غيره، واشتق لذلك المحل منه اسم، ولم يشتق لغيره، فإذا (٥) خلق في محل حركة أو علماً أو قدرة ؟ كان ذلك المحل هو المتحرك، العالم، القادر؛ لا الخالق لتلك الصفة فيه.

وأورد المعتزلة نقضاً على هذا صفات الأفعال؛ فقالوا: هو عادل بعدل خلقه في غيره.

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿وَهَٰذَا مِنْ أَدَلَةً . . . ي .

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لم يوصف بذَّلك؛.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين حذف من (ب).

<sup>(</sup>٤) بعد قوله: (او أسود) جاء في (ج) ما نصه:

او أسود، وإذا خلق في غيره سمعاً وبصراً وحياة أو قدرةً؛ لم يوصف بذلك،
 وإذا خلق في غيره كلاماً. . . ٤.

وقد جاءت هذه العبارة بتمامها في (ب) بعد قوله: «كالسواد والبياض لم يوصف بذلك».

 <sup>(</sup>٥) من هنا: (فإذا خلق. . . ٤ إلى نهاية قوله: (فيصفونه بمخلوقات باثنة عنه) (ص
 ٢٤٦) حذف من (ب).

فأجاب أثمة السلف رحمهم الله (۱) وجمهورهم بطرد الدليل بناءً على أن الفعل غير المفعول. واستدل الإمام أحمد وغيره بقول النبي على : «أعوذ بكلمات الله التامات»(۱)، قالوا: وهو لا يستعيذ بمخلوق، وطرد هذا قوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك»(۱)؛ فالنبي على استعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه وبكلماته.

وهذا مذهب جمهور المسلمين: أن الخلق (٤) غير المخلوق، وهو(٩) المنقول عن السلف والأثمة، كما ذكره البخاري في كتاب «خلق الأفعال» وهو الذي ذكره البغوي صاحب «شرح السنة»، وهو الذي ذكره الكلاباذي أنه اعتقاد الصوفية، وهو قول الكرامية، وكثير من المعتزلة، وأصحاب أبي حنيفة، وجمهور أصحاب مالك والشافعي وأحمد، لا من وافق منهم الأشعري وغيره، الذين يقولون: الخلق هو المخلوق كما اختار (١) ابن عقيل وغيره، وهو أول قول القاضي أبي يعلى ثم رجع عنه، وهو اختيار أبي المعالى الجويني وغيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن السلف والأثمة متفقون على أن الله سبحانه

<sup>(</sup>١) قوله: ورحمهم الله، لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>۲) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر، باب الدعوات والتعودات، ۱۷ / ۲۰ / ۲۰)

<sup>(</sup>٣) مسلم والمصدر السابق، (كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ٤

<sup>(</sup>٤) كلمة والخلق، مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): «هو، بإسقاط حرف الواو.

<sup>: (</sup>٦) كذا في (أ)، (طُ)، وفي (ج): ﴿كَمَا احْتَارُهُ. . . . .

وتعالى (') لا يوصف بالمخلوقات؛ فلا يوصف بما خلقه في غيره من الصفات وإن كانت صفات كمال؛ فكيف يوصف بما خلقه في غيره من أفعال العباد، وتُجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات له يشتق له منه (') أسماء؟ فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول، مناقض للقواعد والأصول، ولكن بعض من ناظر القدرية في هذا المقام انحرف كما انحرفوا، وقابل باطلاً بباطل، ورد بدعة ببدعة.

والـذين يصفون الله تعالى ٣٠ ببعض المخلوقات صنفان: صنف غلطوا في القدر.

فالأول: الجهمية من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق؛ فوصفوه بما خلقه في غيره.

وكذلك يقولون: رضاه وغضبه هو ما يخلقه من الثواب والعقاب، وإرادت خلقها لا في محل، كما تقوله المعتزلة من البصريين؛ فيصفونه بمخلوقات بائنة عنه.

والصنف (1) الثاني: الجهمية الجبرية، الذين قالوا: إن أفعال العباد نفس فعله، وفعله هو مفعوله؛ كما يقوله الجهم بن صفوان وأتباعه؛ كالأشعري ومن وافقه، وهؤلاء لم يثبتوا له فعلاً قائماً بنفسه غير المخلوقات

<sup>(</sup>١) في (أ): «إن الله سبحانه»، وفي (ج): «أن الله»، وما أثبتنا من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ج): ويشتق منها أسماء.....

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «المقصود أن الله سبحانه لا يوصف بالمخلوقات؛ فالجهمية الجبرية يقولون: إن أفعال...».

المباينة له، فإذا كان خالق أفعال العباد؛ لزم أن تكون هي فعله ولا تكون فعلاً لغيره (١)، وحينئذ (٢)؛ فالصفات الفعلية التي يصفون بها الرب مثل كونه خالقاً ورازقاً (٣) وعادلاً إنما تتصف عندهم فيها بمخلوقاته، وتتصف أيضاً عندهم بأفعال العباد كلها.

فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفاً له بمخلوقاته في كلامه وأفعال العباد وغير ذلك، والمعتزلة وافقوه في الكلام ونحوه من الصفات دون أفعال العباد (1)، ووافقوه في فعله لغير أفعال العباد لكون أفعال العباد عندهم ليست فعلاً له.

فالجهمية والمعتزلة متفقون على أنه يوصف بمخلوقاته، لكن المعتزلة عندهم هو خلق كلامه ورضاه وغضبه وإرادته فيوصف بها، ولم يخلق أفعال العباد فلا يوصف بها، وأما جهم؛ فعنده أنه خلق الجميع؛ فلزمه أن يوصف بالجميع.

والأشعري وافق جهماً في المخلوقات من أفعال العباد وغيرها دون الكلام والإرادة؛ فإنهما عنده صفات تقوم بالله، لكنه وافقه على أن المخلوق هو الخلق، وهو يصفه بالصفات الفعلية؛ فوافقه على اتصافه

<sup>(</sup>١) جاء بعد قوله: «... فعلاً لغيره» في (ب) ما نصه: «وهذا باب واسع، قد بُسط الكلام عليه في غير هذا الموضع».

<sup>(</sup>٢) من هنا أي من قوله: «وحينئذ؛ فالصفات. . . » إلى نهاية قوله: «هو معنى قول جهم» (ص ٣٤٣) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط حرف الواو من (أ)، وهو مثبت في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): «من أفعال العباد» بدلاً من «دون أفعال العباد».

بالمخلوق من هذا الوجه [و](١) صار هو والمعتزلة متقابلين، هو ينكر عليهم قولهم في الكلام والإرادة، وأصاب في إنكاره عليهم، وهم ينكرون عليه قوله في أن أفعال العباد فعله، وهم وإن أصابوا في هذا الإنكار؛ لكنهم ينكرون أن يكون مخلوقاً(١)، وهذا منكر.

والأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة وكسباً، ولكن يقول: قدرته لا تأثير لها في المقدور، وما أثبته من الكسب لا يتحقق الفرق بينه وبين الفعل؛ فكان حقيقة قوله في أفعال العباد هو معنى قول جهم.

وأما السلف (١٠)، وأئمة الفقهاء، وأهل الحديث، وجمهور المنتسبين إلى السنة، وطوائف من أهل الكلام؛ من المرجئة والكرامية وغيرهم؛ فسلموا (١٠) من هذه الأقوال الفاسدة، ولم يصفوا الله بمخلوقاته، وإنما وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله.

وأما الحلولية الذين يصفونه ببعض أفعال المخلوقات؛ كما تقوله النصارى في المسيح، والغالية في الأثمة والشيوخ، والقائلون بالحلول العام كقول ابن عربى:

وكُلُم في الموجود كلامه سواء عَلَيْت انْسُرُهُ وَنِطامُهُ وَكُلُم في الموجود كلامه الله على الله المتخلف يرجع إلى

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ج): «أن يكون مخلوق لله».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «والسلف».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «سلموا».

قول لهؤلاء وإن كان قد لا يلتزمه لو عرف أنه يلزمه.

وأما الخبر الذي استشهد به من قوله: «استطعمتك»؛ فلفظه في «الصحيح»: «يقول الله تعالى: عبدي! جعت فلم تطعمني. فيقول: رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؛ فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي! مرضت فلم تعدني. فيقول: رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؛ فلو عدته لوجدتني عنده»(۱).

وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد، وإنما فيه جوعه ومرضه، ولكن ظن أن لفظة: «استطعمتك»، وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب.

وأيضاً؛ فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقاً، وإنما بين أن عبده هو الذي مرض وهو (١) الذي جاع، وقال: «لمو أطعمته لوجدت ذلك عندي»، ولم يقل: لوجدتني أكلته، وقال: «لو عدته لوجدتني عنده»، ولم يقل: لوجدتني إياه (٣).

والحديث خطاب مفسر مبين أن الرب عز وجل (<sup>1)</sup> ليس هو العبد، ولا صفته صفته، ولا فعله فعله، أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض (<sup>0)</sup>

<sup>(</sup>١) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، ١٦ / ١٢٥ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «والذي جاع» بحذف «هو».

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وجدته إياي).

<sup>(</sup>٤) قوله: وعز وجل؛ لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «المرض والجوع، تقديم وتأخير.

مقيداً مبيناً للمراد؛ فلم يطلق الخطاب إطلاقاً.

وأيضاً؛ فقد علم المخاطب أن الرب تعالى (١) لا يجوع ولا يمرض؛ فلم يكن فيه تلبيس؛ لا من جهة السمع، ولا من جهة العقل، بل المتكلم بين فيه مراده، والمستمع له لم يشتبه عليه، بخلاف ما إذا أضيف لفعل العبد (١) الذي يمكن منه الفعل والفعل قد قام به، فإنه إذا جعل فعله فعل الرب؛ لم يعقل هذا إلا إذا أريد أنه خالقه، وإذا (١) أريد ذلك؛ فالصواب أن يقال: فعل العبد مخلوق للرب تعالى (١) ومفعول له، لا يطلق أنه فعله؛ لما فيه من التلبيس، ولما فيه من نفي فعل الرب، ولما فيه من نفي كون العبد فاعلاً.

ثم (1) إنه لا فرق في ذلك بين المقربين وغير (2) المقربين بهذا الاعتبار، بل قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنا الشَّياطينَ على الْكافِرينَ تَوُرُّهُمْ أَزَّاكُه (1)، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنا نوحاً إلى قَوْمِهِ ﴾ (٧)، ونوح عليه السلام (٨) محمود مقرب، والشياطين أعداء الله (١).

<sup>(</sup>١) لفظ وتعالى، لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): وبخلاف ما إذا أضيف الفعل إلى العبد،

<sup>(</sup>٣) في (ج): ووإنه، بدلًا من ووإذاه.

<sup>(</sup>٤) في (ج): وثم إنه لا فرق في ذلك هذا الاعتبار بين المقربين. . . ٤٠.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ووغيرهم، بدلاً من دوغير المقربين،

<sup>(</sup>٦) مريم: ۸۳.

<sup>(</sup>٧) نوح: ١.

<sup>(</sup>٨) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٩) في (ج): وأعداء الله تعالى،

وقال تعالى: ﴿ بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَديدٍ ﴾ (١). كما قال تعالى (١): ﴿ بَعَثْ في الْأُمِّيِّينَ رسولاً مِنْهُمْ ﴾ (٢). وقال: ﴿ ولَقَدْ بَعَنْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رسولاً أَن اعْبُدُوا الله ﴾ (١).

و(°) كما أنه يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي؛ فيخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن، وقد خلق المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وخلق الدواب والنبات كلها؛ طيبها وخبيثها؛ فجهة الخلق عامة (١) شاملة، فلو كان قوله: ﴿ يُبايعونَكَ ﴾، وقوله: ﴿ ولٰكِنَّ اللهُ رمى ﴾ من الخلق الشامل والقيومية العامة؛ للزم أن يقال مثل ذلك في كل مبايع ورام وإن كان من الكافرين، ولم يكن في ذلك خاصة لمحمد على أحد المخلوقين.

وأما حديث الأولياء ٧٠؛ فليس من هذا الباب بالكلية، وإنما فيه:

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥.

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) الجمعة: ٢.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ج) حرف الواو.

<sup>(</sup>٦) في (ج): «عاملة».

<sup>(</sup>٧) البخاري والصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الرقاق، باب التواضع، 11 / ٣٤٨، الحديث ٢٠٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله على: وإن الله قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افْتَرَضْته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن =

«فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي»، لم يقل (١): أنا أسمع، وأنا (١) أبصر، ولا (١) أنا أبطش، ولا (١) أنا أمشى.

وقد صرح (۱) بالفرق فيه بين الرب والعبد من وجوه متعددة ؟ كقوله (۱): «من عادى لي ولياً ؟ فقد بارزني بالمحاربة » ؛ ففرق بين نفسه ووليه ، وعدوه ووليه (۱) ، ثم قال: «ما تقرب (۱) إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ؛ ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه ، ثم قال: «فإذا أحببته ؛ كنت سمعه الذي يسمع به . . . » إلى آخره ؛ فلم يقل: كنت إياه ، ولا فيه أن فعل أحدهما هو فعل الآخر ، ولكن أخبر أن إحسان العبد وفعله يقع به ؛ لأن العبد إذا صار موافقاً لله فيما يحبه ويرضاه ؛ يحب ما يحب ، ويبغض ما يبغض ، ويرضى بما يرضى ، ويأمر ما يأمر ، وينهى عما ينهى ؛ صار الإيمان به ومعرفته وتوحيده في قلبه ؛ فإحساسه وأفعاله تقع (۸) به .

وهذا (٩) ما في القلب نظير قوله في ما في اللسان: «أنا مع عبدي ما

سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس
 المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ولم يقل».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ولا أنا أبصر».

<sup>(</sup>٣) لفظ «لا» لم يود في (ج).

<sup>(</sup>١) في (ج): «وقد صح فيه الفرق بين. . . . . .

<sup>(</sup>٥) في (ج): «لقوله».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «ووليه» الثانية.

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ج): «وما تقرب».

<sup>(</sup>٨) في (ج): «يقع به».

<sup>(</sup>٩) في (ب)، (ج): «وهذا فيما في القلب. . . ».

## ذكرني وتحركت بي شفتاه»(١)؛ فقال: «تحركت بي»، وإنما تتحرك باسمه،

(١) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في «الصحيح بشرح ابن حجرة (كتاب

التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لا تحرك به لسانك ﴾، ١٣ / ٥٠٨)؛ فقال: .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: «قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه».

وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى موصولاً في «خلق أفعال العباد» (ص ٩٦). وأحمد في «المسند» (٢ / ٥٤٠، الحديث ١٠٩٨٨ و١٠٩٨٩).

والبيهقي في وشعب الإيمان» (٢ / ٤٠٦ - ٤٠٧، الحديث ٥٠٧).

جميعهم؛ من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن كريمة بنت الحسحاس، عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

واخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب» (٢ / ٤٠٥ ـ ٤٠٦ / رقم ٥٠٦) من طريق ربيعة ابن يزيد الدمشقي، عن إسماعيل بن عبيدالله؛ قال: دخلت على أم الدرداء، فلما سلمت سمعت كريمة بنت الحسحاس المرنية ـ قال: وكانت من صواحب أم الدرداء ـ تقول: سمعت أبا هريرة في بيت هذه (تشير إلى أم الدرداء) يقول. . . فذكره.

قلت: وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، قال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧ / ٣٠٠): «صدوق، ثقة».

وقال الذهبي في والميزان، (٥ / ٥٧، ت ٧٨١٥): ١٠٠٠ صدوق...،

وانظر: «تهذيب الكمال» (٢٥ / ٤٩٧، ت ٥٣٥٤).

وأخرجه أيضاً أحمد في والمسند، (٢ / ٥٤٠ / رقم ١٠٩٨١).

وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأدب، بأب فضل الذكر، ٢ / ١٣٤٦، الحديث ٢٧٠).

والحاكم في والمستدرك، (١ / ٤٩٦).

والبغوي في وشرح السنة؛ (٥ / ١٣ / رقم ١٧٤٢).

كذُلك قوله: «فبي يسمع، وبي يبصر، (وبي يبطش، وبي يمشي)(١)»؛ أي: بما في قلبه من الإيمان بي، وقد يسمى هذا المثال العلمي، وهذا كثير في الكلام كقول القائل:

ساكِسنَّ في الْسَقَسْلُبِ يَعْسَمُّرُهُ لَسْسَتُ أَنْسَسَاهُ فَأَذْكُسرُهُ وقال الآخر؟):

ومِنْ عَجَبِي أَنِّي أَحِنُّ إِلَيْهِمُ وأَسْأَلُ عَنْهُمْ مَنْ لَقيتُ وهُمْ مَعِي وَمِّنْ لَقيتُ وهُمْ مَعِي وَتَطْلُبُهُمْ عَيْنِي وهُمْ بَيْنَ أَضْلُعي ٣

وقد يسمى هذا حلولاً لحلول معرفته ومحبته في العارف المحب، وقد غلط بعض الناس، فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل(٤)، وهذا

<sup>=</sup> من طرق؛ عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (الإحسان، ٣ / ٩٧ / رقم ٨١٥) من طريق الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن كريمة بنت الحسحاس، به.

قال الحافظ في «الفتح» (١٣ / ٥٠٩): «ورجح الحفاظ طريق عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر وربيعة بن يزيد، ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معاً، وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه، وبالله التوفيق».

<sup>(</sup>١) حذف من (ب) ما بين القوسين، وكُتب مكانه: وإلى آخره،

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): ووقال الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ج): وأضلاعي).

<sup>(</sup>٤) في (ب): وتحل،

غلط(۱)، كما غلط من قال بحلول ذات الرب سبحانه وتعالى(١) في بعض عبيده؛ كالنصارى ومن ضاهاهم من غلاة الشيعة وجهال (١) الصوفية

الوجه الثاني: قوله (٠): فإذا (٠) غلب على المقرب شهود القيومية ورؤية التوحيد كما جاء في مقام الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه» (١) نطق برد الأشياء إلى خالقها، وغلب ذلك على نطقه.

- (١) سقط من (ب): إورهذا غلط».
- (٢) كذا في (ط الدار العلمية)، وفي (أ): «ذات الرب سبحانه»، وفي (ب)، (ج):
   «ذات الرب».
  - (٣) في (ب): «وجهلة الصوفية».
    - (٤) سقط من (ب): «قوله».
      - (٥) في (ب): ﴿إِذَاهَا
- (٦) جاءت هذه اللفظة ضمن حديث جبريل عليه السلام المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإحسان. . . ، ١ / ١٤٠، الحديث ٥٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب أمارات الساعة، ١ / ١٦١ - ١٦١).

وقد تفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإخراج هذا الحديث من طريق أخرى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر رضي الله عنه؛ أنه قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ. . . فذكر الحديث بطوله.

انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب رحمه الله تعالى (١ / ٩٤).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب تعريف الإسلام والإيمان، 10٧/).

فيقال(١): مشهد(٢) القيومية يشهد فيه(٣) أن الله خالق كل شيء، ولهذا الشهود العام يتناول ما دخل من إيمان وكفر.

وأما الإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراه؛ فهذا مقام من يميز (۱) بين المحظور والمأمور، فإن العبد إذا صار (۲) كأنه يشاهد ربه فعل ما أمر به (۲)، وترك ما نهى عنه، ووالى أولياءه، وعادى أعداءه، وهذا مشهد الإلهية الذي (۲) دعت إليه الرسل؛ حيث أمروا بعبادة الله وحده وطاعته، وليس هذا هو مشهد القيومية، ولكن من هو أكبر من هذا الرجل غلطوا في هذا؛ فغلط مثل هذا لا ينكر، لا سيما كثير من الشيوخ المعظمين عند هذا وأمثاله؛ فإنهم لا يفرقون بين هذا وهذا، بل يعدون نهاية العارفين الفناء في توحيد الربوبية (۸) والاصطلام (۲) في شهود القدر الجاري.

ويقول أحدهم: إن مشاهدة العارف المنتهي في القربة لحكم الله الذي هو مشهد (١٠) مشيئته العامة، لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): وفيقال له.

<sup>(</sup>۲) في (أ): «شهد»، وما أثبتنا من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يشهد فيه العبد أن. . . . . .

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يميز فيه بين. . .».

 <sup>(</sup>٥) في (أ)، (ب)، (ج): «قدر»، وما أثبتنا من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فعل ما أمره به، وترك ما نهاه عنه».

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ج): والتي..

<sup>(</sup>٨) في (ب)، (ج): «وتوحيد الربوبية وشهود القيومية والاصطلام . . . ».

<sup>(</sup>٩) الاصطلام: الاستئصال. (المطبوع).

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (ب)، (ج): «مشهد».

سبئة

وقد يقول أحدهم (١): هذا العارف يكون الجمع في قلبه مشهوداً، والفرق على لسانه موجوداً.

ومرادهم بالجمع شهود القدر، وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقرَّ به عباد الأصنام؛ فإن عباد الأصنام من العرب كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، كما أخبر الله عنهم في القرآن في غير موضع؛ كقوله (۱): ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ ومَنْ فيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . شَيقُولُونَ للهِ قُلْ أَفْلا تَذَكّرونَ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ ورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم . سَيقُولُونَ للهِ قُلْ أَفْلا تَتَقُونَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ وهُو يَبِيرُ ولا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيقُولُونَ للهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴾ (۱).

وقال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (١).

وقد (1) أخبر الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله تعالى (1): ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرِكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرِكُنا . . . ﴾ (٧) الآية ، وقد ظن طائفة من المثبتين للقدر أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به ؟

<sup>(</sup>١) في (ب): دوقد يقول قائلهم،

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): «كقوله تعالى».

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٨٤ ـ ٨٩. حذف من (ب) الآيات: (٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩)

<sup>(</sup>٤) لقمان: ٧٥. بعد ذكر الآية جاء في (ب) ما نصه: وونحو ذلك من الآيات،

<sup>(</sup>٥) من قوله: «وقد أخبر الله تعالى . . . » إلى نهاية قوله: «ويدم من خالف غرضه»

<sup>(</sup>ص ۳۵۵) حذف من (ب)

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٤٨٪ في (أ)، (ج)، (ط): «وقال الذين أشركوا».

لقوله: ﴿ كَذَٰلِكَ كَذُبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (١) ، وبهذا أجاب (٢) القدرية لما احتججت عليهم بهذا الآية.

وهدا غلط؛ فإن العرب كلهم كانوا يثبتون القدر ويقرون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه؛ فلم يكونوا مكذبين بذلك، ولا ذمهم الله سبحانه على التكذيب بالقدر، بل على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي.

وقوله: ﴿كَذَٰلِكَ كَذَّبَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾؛ أي: كذبوا بالأمر والنهي الذي جاءت به الرسل؛ فإن هٰذا هو تكذيب الذين من قبلهم الذي ذكر الله في القرآن، ولهذا قال: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ ٣٠؛ أي: فإن المحتج بالقدر لا يحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم، بل يتبع هواه؛ فإنها حجة متناقضة؛ إذ لو احتج عليه بالقدر لما قبل هو ذلك منه، وهذا مسبوط في غير هٰذا الموضع.

فمن كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة؛ كان قد شهد ما أقر به المشركون، ولم يكن قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإنما يشهد ذلك من شهد الفرق بين المأمور والمحظور، وبين أولياء الله وأعدائه، وبين توحيده والإشراك به، وعبد الله (١) كأنه يراه، وهذا شهد الفرق في الجمع؛ فهو مع شهوده القيومية يشهد أنه (٥) الإله المستحق

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج): «وبهذا أجابوا القدرية».

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٨.

<sup>(1)</sup> في (أ): وعَبَّدَ الله، بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>ه) في (أ): «إن الإله».

للعبادة دون ما سواه، ووجوب طاعة رسوله على وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، ويستعينه على فعل ما أمر وترك ما حظر، وشهوده أنه خلق الملائكة والشياطين [لا يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة والأولياء والشياطين أعداء، وكذلك شهوده أنه خالق أفعال العباد] (١) لا يحجبه (٢) عن أن يشهد أنه يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضاه، ويكرم أهله، ويقربهم إليه، وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان، ويمقت أهله ويعاقبهم؛ فمن غلط هذا ظن أن مجرد شهود القيومية هو شهود المقربين، وظن أن هذا هو عبادة الرب كأنه يراه.

ومن هؤلاء من يظن (٢) أن من شهد القيومية سقط عنه الملام، ومنهم من يقول: إن الخضر سقط عنه الملام لشهوده القيومية.

وهذا كله باطل، وطرد هذا القول يجر إلى شر من أقوال اليهود والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى يميزون في الجملة بين أمور منكرة، كما يميزون بين الصدق والعدل وبين الكذب والظلم، وهؤلاء إذا شهدوا القيومية العامة لم يميزوا بين المعروف والمنكر، ولا بين الصدق والكذب والظلم؛ فهم في هذا النفي لا يثبتون، بل يميزون تمييزاً طبيعياً ولا شرعياً، فيفرق أحدهم بين ما هواه (٥) وبين ما لا يهواه؛ فيطلب هذا،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط)، وهو مثبت في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «لا يحجبه له».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج): «من يظن».

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ)، (طُ)، وفي (ج): «طبعيًّا».

<sup>(</sup>٥) في (ط): «ما يهواه».

وينفر عن هذا، ويمدح من وافق غرضه، ويذم من خالف غرضه، ولهذا كان هؤلاء نهاية سلوكهم هو الفناء والجمع والاصطلام؛ لا يحبون ما أحب الله، ولا يبغضون ما أبغض الله، فإن الإرادة والمحبة والرضى سواء عندهم كما تقوله (۱) القدرية من المعتزلة وغيرهم، لكن أولئك قالوا: لا يحب (۱) الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده، فيكون ما يقع من ذلك بدون مشيئته وقدرته، فيكون ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون.

وقال هؤلاء: هو أراد الكفر والفسوق والعصيان؛ فهو يحب ذلك ويرضاه، وإن كان لا يريده ديناً، بل يريد تنعيم من أطاعه وتعذيب من عصاه.

ثم قال هؤلاء: هذا الفرق يعود (٣) إلى حظوظ أنفسهم؛ فالعارف الفاني عن حظوظه (٤) في شهود قيوميته لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. ثم قالوا: والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق لأجل العامة رحمة بهم.

وله ذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة، وهم يبطنون خلاف ما يظهرون؛ فإنه يكون الجمع في قلوبهم مشهوداً، والفرق في السنتهم موجوداً؛ فالقائم بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفاً مع حظه، ملبساً بإيمانه لأجل غيره؛ إذ لا فرق بالنسبة إلى الله تعالى (٥) عندهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): «كما يقوله».

<sup>(</sup>۲) في (ب)، (ج): «قالوا: هو لا يحب...».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يكون» بدلاً من «يعود».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عن حظوظه الفاني في شهود قيوميته» بزيادة «الفاني».

<sup>(°)</sup> لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

ومن عرف ما جاءت به الرسل من إثبات محبة الله تعالى (۱) ورضاه ، وفرحه بتوبة التائبين، وسخطه وغضبه ومقته لمن عصاه، وعرف أن الفرق ثابت بالنسبة إلى القدر، مع شمول المشيئة لكل واقع ؛ صار (۲) على ملة إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً؛ فأحب الله، وأحب ما يحبه الله (۱)، كان متابعاً لما أمر الله تعالى (۱) به وأحبه ورضيه، ولم يكن مع مجرد الإرادة ؛ فإن هؤلاء دخلوا بإرادة أنفسهم، فانتهوا إلى الإرادة الخلقية (٤).

ومن دخل بالإرادة التي هي أمر الله ونهيه مصدقاً لما أخبر به الرسول على أمر الله وأفعاله؛ كان على دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله، وأنزل(١) كتبه على ملة إبراهيم عليه السلام(١) ودين محمد على .

ومن لم يقل بالفرق في نفس الأمر؛ فإنه خارج عن حقيقة الإيمان، كما أنه خارج عن شريعة الإسلام؛ فليس معه حقيقة إيمانية ولا شريعة إسلامية، وإنما معه حقيقة خلقية قدرية، أقر بها عباد الأصنام الذين هم مشركون، وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع طبعاً وشرعاً، فمن لم

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): وصاره.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وأحب ما يحبه من الإيمان والعمل الصالح».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «الخليقة».

 <sup>(</sup>a) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿وَأَنْزُلُ بِهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٧) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج).

يشهد الفرق الشرعي الإلهي، وإلا؛ كان مع الفرق الطبعي النفساني، أو مع فرق آخر شيطاني؛ فمن لم يعبد الرحمٰن عبد الشيطان، ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُو لَهُ قَرِينٌ . وإنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ وَيَحْسَبونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدونَ . حَتَّى إِذَا جاءَنا قالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وبَيْنَكَ بُعْدَ السَّبيلِ وَيَحْسَبونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدونَ . حَتَّى إِذَا جاءَنا قالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وبَيْنَكَ بُعْدَ السَّبيلِ وَيَحْسَبونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدونَ . حَتَّى إِذَا جاءَنا قالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وبَيْنَكَ بُعْدَ السَّبيلِ وَيَحْسَبونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدونَ . حَتَّى إِذَا جاءَنا قالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وبَيْنَكَ بُعْدَ الله الله الْمَشْرِقَيْنِ فَبِشْسَ الْقَرِينُ ﴾ (١)، وذكر الرحمٰن يراد به الذكر (١) الذي أنزله الله تعالى (١)؛ ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُدى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدايَ فلا يَضِلُ وَلا يَشْقى . ومَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ يَضِلُ وَلا يَشْقى . ومَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامَةِ أَعْمَى وقَدْ كُنْتُ بَصِيراً . قالَ كذٰلِكَ الْقِيامَةِ أَعْمَى . قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وقَدْ كُنْتُ بَصِيراً . قالَ كذٰلِكَ الْقِيامَةِ أَيْتُنَا فَنَسِيتها وكذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ (٥).

فمن أعرض عن هدى الله(٦) (الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، فلم يفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه)(٧)؛ كان معرضاً عن ذكره المنزل(٨)؛ فيقيض له شيطاناً يصده عن سبيل الله، فيفرق بمجرد هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣٦ ـ ٣٨. جاء في (ب) ذكر الآية (٣٦) فقط.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يراد به القرآن؛ كما قال: ﴿ ومن أعرض. . . ﴾ . .

<sup>(</sup>٣) لفظ (تعالى) لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٥) طه: ١٢٣ ـ ١٢٦. جاء في (ب) ذكر الآية (١٧٤) فقط.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عن هدى الله الذي أنزله».

<sup>(</sup>٧) سقط أو حذف من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>A) سقط من (ب): «المنزل».

ولو كان (۱) مثل هذا ذاكراً (۱) لله، ولم يشهد إلا القيومية العامة؛ لم يشهد ما جاء به الكتاب المنزل من الفرق؛ فإنه يكون من أعظم أتباع الشياطين، ولهذا يوجد الشيوخ والعباد (۱) والزهاد من هؤلاء يتبعون شياطين الإنس والجن؛ فيكون أحدهم من خفراء الكفار وأعوانهم، ومنهم من يحسن الظن بالكفار وأعوانهم ونظرائهم، [فيحسبهم] (۱) من أولياء الله المتقين، لا سيما إن رأى من الأحوال الشيطانية ما يقويه، مثل أن يخبره ببعض الغائبات، أو يحصل له نوع من التصرفات، فيطير به الشيطان في الهواء، ويحضر له طعاماً وغير ذلك كما كان يحصل لعباد الأصنام مع الشياطين.

وهذا التوحيد (توحيد الربوبية العامة) كان المشركون يقرون به! فهو وحده لا ينجي من النار، ولا يدخل الجنة، بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، بحيث يقر بأن الله سبحانه (٥) هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن محمداً رسوله؛ فمن يطع الرسول؛ فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول؛ فقد عصى الله؛ فيحل ما حلله الله ورسوله، ويحرم ما حرمه الله ورسوله، ويأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى

<sup>(</sup>١) من قوله: «ولو كان مثل . . . » إلى نهاية قوله: «عما نهي الله عنه ورسوله» (ص

٣٥٩) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «داكر».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «الشيوخ العباد» بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج).

عما نهى الله عنه ورسوله.

وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين، لم يميزوا بين الأول والثاني من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية (۱)، ولو طردوا قولهم لخرجوا عن الدين كما تخرج الشعرة من العجين، وإنما طرده حذاق الملحدين منهم، الذين (۱) يقولون: السالك يشهد أولاً طاعة ومعصية، ثم ثانياً يشهد طاعة بلا معصية، وهو شهود القيومية، ثم لا تبقى (۱) لا طاعة ولا معصية وهو مشهد الوحدة عندهم، ولهذا يقول بعض شيوخ (۱) هؤلاء: أنا كافر برب يعصى، ويقول: لو قتلت سبعين نبياً ما كنت مخطئاً.

(ويقول الآخر وهو ابن عربي :

الرَّبُّ حَقُّ والْعَبْدُ حَقُّ يا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ المُكَلَّفُ إِلَّ قُلْتَ رَبُّ أَنَّى يُكَلَّفُ) (٥)

والكلام (١) مبسوط في غير هذا الموضع، (وإنما الغرض التنبيه على موضع الغلط والاشتباه)(٧).

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): «من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «من يقول . . . » .

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ثم لا يبقى».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يقول بعضهم».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «والكلام مع هؤلاء...»، وفي (ج)، (د): «والكلام على هذا »

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ب).

(الوجه الثالث) (۱): قوله: إن المقرب إذا غلب عليه هذا نطق (۱) برد الأشياء إلى خالقها، وغلب ذلك على نطقه (۱).

فيقال (1): سيد المقربين محمد الله وهو الذي (1) قاتل الكفار، وكان يأمر (1) بقطع يد (۱) السارق، ورجم الزاني، وجلد الشارب، ويأمر (۱) بالمعروف، وينهى (۱) عن المنكر، ويحل (۱) الطيبات، ويحرم (۱) الخبائث، فلو غلب عليه مشهد القيومية وأن الأشياء جميعها مخلوقة لله، ولم يشهد ما فيها من الفرق؛ (لما كان ينبغي أن يأمر أحداً، ولا ينهى أحداً، ولا يقتل أحداً، ولكان ينبغي أن يرد (۱) كفر الكافرين) (۱) وفسق الفاسقين إلى (۱)

- (١) سقط من (ب): «الوجه الثالث».
  - (٢) في (ب): (ينطق).
- (٣) سقط من (ب): ووغلب ذلك على نطقه.
  - (٤) في (ب): (فيقال له)، وكذا في (د).
  - (٥) سقط من (ب): «وهو الذي».
  - (٦) في (ب): ووأمر، بدلاً من ووكان يأمر، .
    - (V) سقط من (ب)، (ج)، (د): «يد».
      - (۸) في (ب). دوأمر،

        - (۹) في (ب): «ونهى».
        - (١٠) في (ب): «وأحل».
        - (۱۱) في (ب): الوحرم].
          - (١٢) في (د): (نردًا...
- (١٣) عبارة (ب): «ينبغي أن لا يأمر أحداً ولا ينهاه، ويرد كفر الكافرين
  - (١٤) سقط من (ب): اإلى ١.

الخالق، (كما قال في () قوله ﷺ (): «ولكن الله حملكم» ()، وبين أن يقال والعياذ بالله تعالى: ولكن الله كفر، وزنى، وسرق، وشرب الخمر؛ فهل يقول هذا مؤمن أو عاقل؟

وقوله ﷺ: «ولكن الله حملكم» سنذكره إن شاء الله تعالى (ئ)، وإلا؛ فمشهد القيومية شامل لجميع الفعل، وإن فرق بين خلق الله لحملهم، ولكلامهم، ولفعلهم، ولتكذيب (أ) المكذبين؛ أفترى الرسول على ما كان يشهد القيومية في (أ) بعض الأشياء وهو أعلم الخلق بالله؟ ومشركو العرب كانوا مقرين بأن الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهد القيومية.

(الوجه الرابع)(١): أن يقال له (٨): من مِن المقربين(١) كان يقف عند مشهد القيومية فيرد جميع الأفعال إلى الخالق(١١) من غير أن يشهد أنها

<sup>(</sup>١) سقط من (ج)، (د): (في ٩.

<sup>(</sup>٢) قوله: (響) لم يرد في (أ)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص ٣٧٠ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) لفظ (تعالى الم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): ﴿وَالْتُكَذِّيبِ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ج): وإلا في بعض الأشياء.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٨) في (ب): «ويقال أيضاً».

<sup>(</sup>٩) في (ب): ومَن مِن المقربين الذي كان،.

<sup>(</sup>١٠) في (أ)، (ج): «الخلق»، وما أثبتنا من (ب).

## أفعال (١) لفاعليها يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب؟

وهذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين (وهم سادات المقربين) بأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنكر، والإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، ويأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه (۱)، ولو لم يشهدوا إلا القيومية التي تردُّ فيها الأفعال إلى خالقها؛ لم يأمروا، ولم ينهوا، ولم يمدحوا ويذموا (۱)؛ (فإن العبد لا يأمر الله ولا ينهاه، ولا يذمه، ولا يعاقبه، والأنبياء) (١) كلهم (١) على شهود الفرق ومدح المحسن وذم المسيء، وإن كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه (١)؛ (فشهود القيومية العامة لا يناقض أن يفعلوا ما أمروا به، وأن يأمروا الخلق بعبادة الله وحده، وينهوهم عن عبادة ما سواه، بل عامة بني آدم من المسلمين والكفار يقرون بالقدر وبهذه القيومية، وهم مع هذا يثبتون الفرق بين المطلوب والمرغوب) (٧)، ويمد حون من فعل ما يوافق مرادهم، ويذمون من خالف ذلك، ولا يرون الإقرار بالقيومية مناقضاً لذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب): «أَفعالاً».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب): «وينهون عن عبادة ما سواه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ولم يذموا ولم يمدحوا» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فكلهم».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب) قوله: «وربه ومليكه».

 <sup>(</sup>٧) عبارة (ب): «فشهود القيومية العامة لا ينافي ما أمروا به ولا ما نهوا عنه؛ فهم
 يفرقون بين المطلوب والمرغوب».

(الوجه الخامس)(۱): قوله: فيكون المعنى حينئذ كما وردت به الأية (۱) أن البيعة وإن كانت له في الصورة؛ فهي مع ربه في المعنى، وكذا ما كان من الرمي (۳)؛ فكأنه يقول: الاستغاثة وإن وقعت بي، فإني لست المستغاث به في المعنى، إنما المستغاث به الله عز وجل.

فيقال: قد تقدم بيان فساد أصل هذا الكلام.

ثم نقول: قوله: هي مع ربه في المعنى؛ أتريد به أن الله سبحانه وتعالى (٤) هو المرسل له، الذي أمره أن يبايعهم على الجهاد، وأمرهم بالجهاد، وهو الذي ثبتهم على الوفاء، أم تريد (٥) أن الله هو الذي خلق البيعة؛ فإنه خالق كل شيء ـ والقيومية شاملة كل شيء ـ ، أم تريد (٥) به معنى ثالثاً؟

فإن أردت الأول؛ فهو صحيح، ولكن يناقض قولك، فإن هذا مختص بمن يأمر بما أمر الله به، وينهى عما نهى الله عنه، لم (١) ينزل الله

<sup>(</sup>۱) من قوله: «الوجه الخامس. . . » إلى نهاية قوله: «إنما استغاثوا الله والله يعين» (ص ٣٦٩) حذف من (ب).

<sup>(</sup>۲) يريد بذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدُ الله فوق أيديهم... ﴾ [الفتح: ١٠].

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. . . ﴾ [الأنفال: ١٧].

<sup>(</sup>٤) في (أ): «إن الله سبحانه»، وفي (ج)، (د): «إن الله»، وما أثبتنا من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «أم تريدون».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «ولم ينزل».

أحداً منزلة نفسه في الأفعال، ولا جعل الله أفعال محمد ﷺ (١)؛ كصومه، وصلاته، وحجه، واعتماره، وجهاده، ونكاحه، وأكله، وشربه، ودعائه، وتضرعه فعلاً له، ولا جعل نفس مبايعته للمؤمنين فعلاً له، بل جعل المبايع له إنما يبايع مرسله والجزاء عليه، كما جعل من أطاعه فقد أطاع الله؛ فهذا (٢) خاص ليس عامًا في كل أفعاله.

وأيضاً؛ فلم يجعل هذا الفعل فعل الله، بل أخبر أن محمداً رسول الله يبايع عنه، والمبايعة لمرسله في الأصل، كما أن الطاعة طاعة لمرسله في الأصل، وكما أن معاملة الوكيل معاملة مع موكله، وليس في هذا إسقاط فعل الوكيل عنه (") عن أن يكون وكيلاً، وإنما فيه إثبات النيابة له عن غيره.

وإن أردت أن الله خالق بيعته؛ فهذا المعنى صحيح عند أهل السنة المثبتة للقدر الذي هو خلق الله، خلافاً لنفاته، ولكن إذا فسرت الآية بهذا سويت بين الأنبياء والشياطين، وبين آدم وإبليس، وبين موسى وفرعون، وبين أولياء الله وأعدائه، ولزمك أن تقول: كفر الكافرين (أ) في الصورة ولربهم في المعنى، أو: لعنته للكفار هي (أ) للكفار في الصورة ولربهم في المعنى.

وأيضاً؛ فيقال لك: المبايعة فيها فعل من الرسول وفعل من

<sup>(</sup>١) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، (د): وفهذا فعل خاص.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج)، (د): (عنه).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د): «كفر الكافرين لهم في الصورة».

<sup>(</sup>٥) في (أ): «أو لعنته للكفار هو»، وفي (ج): «لعنته للكفار هو»، وفي (د): «ولعنة الإنسان للكفار هو»، وما أثبت من (ط).

الصحابة؛ فعلى هذا التقدير يلزمك (أن يكون الله بايع في المعنى لأنه خالق للأفعال()، وإلا؛ فإذا جاز أن يقول(): البيعة له في الصورة ولربه في المعنى لكون الله () خالقه وخالق فعله؛ لزمك() أن تقول: بيعته لهم بيعة لله في المعنى؛ لأن الله تعالى خلقهم وخلق أفعالهم، ويلزمك على هذا التقدير أن تقول: إن الذين بايعتهم إنما بايعت الله، وطرده أن من قاتل شخصاً فإنما قاتل الله، ومن بايعه فإنما بايع الله، بل يلزمهم أقبح من هذا، وهو أن من لامسه أو جامعه أو ضاجعه؛ فإنما يفعل ذلك مع الله، فإن أصل هذا القول أن الله لما كان خالقاً لأفعال العباد كان الفعل لهم في الصورة وله في المعنى، وهذا عام في كل الأفعال: الخير والشر، وإن أردت معنى ثالثاً ()؛ فبينه.

الوجه السادس: قوله: البيعة وإن كانت في الصورة له؛ فهي مع ربه في المعنى، إذا لم يرد (١) معنى الإرسال والتبليغ المختص بالأمر والنهي؛ كان مقتضاه أن الرسول لم يفعل شيئاً (١) ولا بايع، ولكن الرب سبحانه (٨)

<sup>(</sup>١) في (أ): «للأفعال كلها»، وفي (د): «الأفعال كلها».

<sup>(</sup>٢) في (د): «أن تقول».

 <sup>(</sup>٣) في (أ): «لكون الله خالقه وخلق فعله»، وفي (د): «لكون الله خلقه وخلق فعله».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): «ثانياً».

<sup>(</sup>٦) في (ج)، (د): «إذا لم يرد به».

<sup>(</sup>٧) في (د): «لم يفعل شيئاً أصلاه.

<sup>(</sup>A) لفظ وسبحانه و لم يرد في (ج)، (د).

هو الذي فعل ذلك في المعنى، ولهذا وإن أريد به خلق الأفعال؛ فقد تقدم بيان بطلان إرادة ذلك هنا، وإن أريد (١) به خلق (١) الحلول بأن يكون الرب سبحانه هو المتكلم على لسان الرسول كما أن الجني يتكلم على لسان المصروع (١) وفي الباطن للجني؛ فهذا هو الكفر الصريح، ولهذا (١) مذهب النصارى.

وهؤلاء يشبه ون بالنصارى في كثير من أمورهم، ولهذا سلط الله عليهم النصارى يهينونهم كما أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله، وكنت أقول لهم: إن الله وعد بنصره المؤمنين على الكافرين، وأنتم مشابه ون للنصارى. وفيهم من هو أكفر من النصارى وأعظم إلحاداً ونفاقاً من النصارى، وكثير من بغضهم للنصارى إنما هو لهوى وحظ، كونهم لهم في الدنيا رياسة ومال كثير أكثر منهم، لا يبغضونهم لأجل كفرهم ودينهم؛ إذ كانوا مشاركين لهم في كثير مهم (٥) منه، وبعضهم أشد كفراً ونفاقاً من النصارى، وبعض النصارى أكفر منهم، وطائفة من شيوخهم يميلون إلى النصارى أكثر من المسلمين ويأمرونهم بالبقاء على دينهم، ويقولون: إذا النصارى أكثر من المسلمين ويأمرونهم بالبقاء على دينهم، ويقولون: إذا النصانة.

<sup>(</sup>۱) سقط من (ج): «أريد».

<sup>(</sup>۲) سقط من (أ)، (ج): «خلق».

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «... على لسان المصروع؛ فالكلام في الصورة للمصروع

وفي الباطن. . . » .

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د): «وهو» بدلًا من «وهذا».

<sup>(</sup>٥) لفظ «مهم» لم يرد في (ج)، (د).

ثم إن الآية يمتنع أن يراد بها الحلول؛ فإنه قال: ﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ اللّهِ مُوْقَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُوْتِهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (١) ويد النبي ﷺ كانت مع أيديهم لا فوقها؛ فلم تكن يده يد الله، ولأنه قال: ﴿ومَنْ أُوْفَى بما عاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُوْتِهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (٢) ولم يقل: فإنك تؤتيه، وقال: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤمِنينَ إِذْ يُبايعونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكينَة عَلَيْهِمْ ﴾ (٣)، ولم يقل: إنك أنت علمت ما في قلوبهم ولا أنزلت السكينة عليهم.

الوجه السابع: قوله: فكأنه يقول: الاستغاثة وإن وقعت بي؛ فإني لست المستغاث به في المعنى، وإنما المستغاث به الله؛ فيقال: إنه لم يقل: لم تستغيثوا بي وإنما استغثتم بالله، ولكن قال: «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بي المستقبل لا للحاضر(٥).

الوجه الثامن: أن يقال: هذا الرجل فسر الاستغاثة بالتوسل(٢) كما تقدم قوله: إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريح كربة فقد استغاث به، سواء كانت(٧) بلفظ الاستغاثة أو التوسل(٨) أو غيره.

وقال: قول القائل: أتوسل إليك برسولك، وأستغيث برسولك(١)

<sup>(</sup>١و٢) الفتح: ١٠. في (أ)، (ط)، (د): «فمن أوفى».

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٨. في (أ): «وانزل...».

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «للماضي» بدلاً من «للحاضر».

<sup>(</sup>٦) في (ج)، (د): «بالتوسل به».

<sup>(</sup>۷) في (ج)، (د): «كان<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>A) في (ط): «والتوسل» بدلاً من «أو التوسل».

<sup>(</sup>٩) سقط من (ج): «وأستغيث برسولك».

عندك أن تغفر لي؛ استغاث (١) بالرسول حقيقة في لغة جميع الأمة، وهذا الكلام وإن كان باطلًا كما تقدم؛ فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسأل الله به مستغيثًا به، وهنا قد جعل الاستغاثة بسؤاله؛ فقد جعل المستغيث به مستغيثًا بالله.

فالمعنى (1) لا يصح إذا أريد به السؤال به (1)؛ فإن الله تعالى (1) هو مسؤول لا مسؤول به، وحينئذ فما قال في الاستغاثة به هنا (0) يناقض ما تقدم إلا أن يجعل الاستغاثة تعم النوعين، فيلزمه أن يجعل كل من سأل النبي شيئاً فإنما سأل الله، ويلزمه ذلك في غيره، وحينئذ فيسأل المخلوق كما يسأل ال خالق، وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن مسلم.

الوجه التاسع: أنه لو صح (١) هذا النفي والإثبات باعتبار القيومية؛ لقيل هذا لكل من كان كذلك:

فيقال لمن بايع الناس كلهم وواجرهم وشاركهم: إنك إنما بايعت الله وواجرت الله وشاركت الله.

ويقال للذي استغاث بموسى الذي قال الله تعالى فيه: ﴿فَاسْتَغَاثُهُ اللَّهِ مِنْ مَدُوِّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَدُوِّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ : إنه لم يستغث بموسى وإنما

<sup>(</sup>١) في (د): «استغاثة».

<sup>(</sup>٢) كذا في (ط)، وفي (أ): «في المعنى، لا يصح . . ، ، وفي (ج)، (د): «في المعنى، وهذا لا يصح . . . . .

 <sup>(</sup>٣) سقط من (ج): «به».
 (٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط): إدهناه.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وأنه توضح؛ وهو خطأ، والتصويب من (ج)، (د).

<sup>(</sup>٧) القصص: ١٥.

استغاث الله تعالى(١).

ويقال لمن استنصر المؤمنين الذين () قال الله تعالى () فيهم: ﴿وإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (): إنما استنصروا الله والنصر على الله.

ويقال في قوله تعالى (١): ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالنَّقُوى ﴾ (١) واتقوا الله يعين (٥).

وقد خاطبني مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال لما قدم التتار آخر قدماتهم، وكنت أحرض الناس على جهادهم؛ فقال لي هذا الشيخ: أقاتل الله؟ فقلت له: هؤلاء (٢) التتار هم الله (٢) وهم من شر الخلق؟! هؤلاء إنما هم عباد الله خارجون عن دين الله، وإن قدر أنهم كما يقولون؛ فالذي يقاتلهم هو الله، ويكون الله يقاتل الله؟ وقول هذا الشيخ لازم لهذا وأمثاله.

(الوجه العاشر: أن يقال: إذا كان الأمر كما ذكرته من شهود

لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٢) لفظ «الذين» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢. في (المطبوع): ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله ﴾ .

<sup>(</sup>٥) جاء في (ط) ما نصه: «ويقال في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله﴾ [إنما استعانوا الله والله] يعين، . . »، وما أثبت من (أ)، (ج)، وجاء في (د) بعد ذكر الآية الكريمة ما نصه: «والله يعين» بحذف «واتقوا».

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ)، (ج): ﴿ هُؤُلاءٌ، ومثبت في (ب)، (د)، (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ج)، (أ): «لله».

القيومية)(١)؛ فأي مدح في هذا لرسول الله على وأي فائدة في هذا القول؟ (أو ترى الصديق والصحابة ما كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن العبد لا يمكنه أن يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله(١) وقدرته)(١)؟

(الوجه الحادي عشر)(1): أن ما كان(0) من هذا الباب لا يجوز فيه نفي الفعل عن العبد؛ فلأنه(1) مكابرة للحس ولو على مذهب الجبرية، بل إذا أريد نفي الواقع؛ فلا بد من قرينة تبين المراد، والحديث مطلق ليس فيه قرينة.

## (الوجه الثاني عشر)(١): وأما(١) حديث أبي موسى الأشعري(١) وقوله:

- (١) سقط من (ب) ما بين القوسين.
- (٢) في (ج): «إلا إبمشيئة الله تعالى وقدرته».
- (٣) سقط من (ب) ما بين القوسين، وجاء بعد قوله: «وأي فائدة في هذا القول» في نسخة (ب) ما نصه: «إذا كان العبد لا يفرق بين الأشياء».
  - (٤) قوله: «الوجه الحادي عشر» لم يرد في (ب).
    - (٥) في (ب): «فما كان من هذا. . .».
      - (٦) في (ب)، (ج)، (د): «فإنه».
  - (٧) سقط من (ب): «والحديث مطلق ليس فيه قرينة. الوجه الثاني عشر».
  - (٨) في (ب): «وأما قوله في حديث أبي موسى الأشعري: «ما أنا حملتكم». . .
  - (٩) حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه متفق عليه
- انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ١١ / ٣٣٥، الحديث ٦٦٤٩)، ونصه:
- . . . إني أتيت رسول الله على في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: «والله لا أحملكم، وما عندي ما أحمالكم»
  - أحملكم، وما عندي ما أحملكم».
- فأتى رسول الله ﷺ بنهب إبل، فسأل عنا، فقال: «أين النفر الأشعريون؟». فأمر =

«ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» لم يرد به النبي يه كون الله خالق أفعال العباد؛ فإن هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأفعال، ومعلوم أنه لم يقل: لم (١) أركب ولكن الله ركب، (ولم يقل: ما جاهدت في سبيل الله ولكن الله جاهد، ولا سافرت (١) ولكن الله سافر، ونحو ذلك) (١)، بل النبي على لما سألوه أن يحملهم؛ قال: «والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه»، فلما ذهب أبو موسى؛ بعث إلى رسول الله يه بنهب (١) إبل، فأمر، فبعث منها إلينا بخمس ذود غر الذرى (٥)، فقلنا: تغفلنا (١) رسول الله يه (١) يمينه لا نفلح أبداً. فرجعت

فلما انطلقنا؛ قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله على الا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا، تغفلنا رسول الله على يمينه، والله لا نفلح أبداً. فرجعنا إليه، فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا!

فقال: «إني لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها؛ إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها».

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأيمان، باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، ١١ / ٢١١ - ٢١٢).

- (١) سقط من (ب): «لم».
- (۲) في (ج)، (د): «ولم أسافر».
- (٣) ما بين القوسين سقط من (ب).
- (٤) مكان لفظ «بنهب» بياض في (ج).
- (٥) أي: بيض الأسمنة سمانها، والذرى جمع ذروة، وهي أعلى السنام.
   (المطبوع).
  - (٦) في (ب): «تعقلنا يا رسول الله»، وفي (ج): «تعقلنا رسول الله».
    - (V) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ب).

<sup>=</sup> لنا بخمس ذود غر الذرى.

إلى رسول الله على فأخبرته، فقال: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم»، فلما لم يكن منه لا قصد ولا قدرة؛ صح أن يقول: ما حملتكم لأني لم يكن عندي ما أحملكم عليه، ولكن الله حملكم بما يسره من الحمولة التي أتى بها بغير فعل مني، فنفى الحمل عن نفسه وأضافه إلى الله تعالى (١) لأنه أراد به تيسير الحمولة، ولم يكن له في هذا فعل.

ثم قال: «وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها؛ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»، وقال لهم هذا لما قالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا، وكان قد قال: «ما عندي ما أحملكم عليه»، فبين لهم أني حلفت للعُسرة والعجز، وأن الله يسر بالحمولة، فهو الذي حملكم، ومع هذا؛ فإني أحنث في يميني للمصلحة الراجحة وأُكفر.

وهذا الكلام يتضمن إما جوابين من النبي على كل منهما مستقل، وإما الجواب بأحدهما كأنه يقول: أنا ما حملتكم، وإن كنت حملتكم فأنا أكفر. وعلى الأول يقول: الحمل الذي طلبتموه ما حصل مني، بل من الله(١)، والحمل الذي حلفت عليه أكفر عنه.

(الوجه الثالث عشر: قوله: فإن صح هذا الحديث، لا يكون كما قال المن جعل الصديق بتأويله مخطئاً من غير ضرورة، بل يكون الحديث حثاً على الاستغاثة به ﷺ، فيقال: أنت الذي جعلته مخطئاً حيث

<sup>(</sup>١) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «بل الله يسر به».

<sup>(</sup>٣) في (د): «كما قال هذا الضال: من جعل...».

قال: إنه يستغيث بالنبي ﷺ، فنفى النبي ﷺ ما أثبته، وقال: ليس() هذا استغاثة بي بل بالله، بل قولكم يستلزم () تخطئة الرسول ﷺ حيث جعلتم () من طلب من مخلوق حاجة؛ لم يطلبها منه وإنما يطلبها من الله، وهذا مكابرة للحس والشرع والعقل.

وعلى ما قاله يجوز أن يقال لمن سأل كافراً حاجةً واستغاث به: ما سألته، ولا استغثت به (٤)، ويكون من قال: إنه سأل كافراً مخطئاً، وهذا كما أنه تخطئة منهم للصديق؛ فهي (٥) تخطئة لجميع عقلاء بني آدم من المسلمين والكفار.

وأيضاً؛ فإنه لا يلزم على ما ذكر المجيب تخطئة أبي بكر الصديق؛ فإن الصديق قد يعتقد عند النبي على في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي على أنه ليس عندي في دفعه حيلة، بل يستغاث الله في أمره)(١).

ومن المعلوم أن المطلوب من النبي على تارة يقدر عليه ، وتارة لا يقدر

<sup>(</sup>١) في (د): «هٰذا ليس» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) في (ج): «يلزم».

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «جعلت».

<sup>(</sup>٤) جاء في (ج) بعد قوله: «ولا استغثت به» زيادة نصها: «ولا استغثت به، وإنما سألت الله واستغثته».

<sup>(</sup>٥) في (د): «فهو».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب) ما بين القوسين.

عليه، وقد يظن السائل أنه (۱) يقدر عليه (۲) ولا يكون قادراً، وكان نساؤه يسألنه النفقة أحياناً وليس عنده ما ينفق عليهن (۲)، وسألته الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة (۱) فخطفت رداءه، فقال: «ردّوا عليَّ ردائي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أن عندي عدد هذه العضاه (۱) نعماً لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً (۱).

الله على شيئا أبدأ ليس عنده.

(٣) جاء عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه؛ أنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله على، فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر، فدخل، ثم أقبل عمر، فاستأذن؛ فأذن له، فوجد النبي على جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً، قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحكُ النبي على. فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجات عنقها. فضحك رسول الله على وقال: «هُنَّ حولي كما ترى يسألنني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يَجاً عنقها. فقام عمر إلى حفصة يجاً عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله على ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسول ليها

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي» (١٠ / ٨٠ ـ ٨١، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية).

وانظر أيضاً: «تفسير ابن جرير الطبري» (١٠ / ٢٨٨) عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِي قَلَ لَأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنْ تَرْدَ الْحِياةَ الْدَنْيَا وَزَيْنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْتَعَكُنْ وأسرحكُنْ سراحاً جميلًا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً ﴾ [الأحزاب: ٢٨ - ٢٩]، و «فتح الباري» لابن حجر (٨ / ٣٨٠ - ٣٨١).

(٤) في (ب): «شجرة» بدلًا من «سمرة».

(٥) العضاه: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك. (المطبوع).

(٦) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد، باب الشجاعة في الحرب =

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «أنه».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب)، (ج)، (د): «عليه».

وحقيقة قوله: «لا يُستغاث بي» وإن كان مراده الاستغاثة الكلية كما يقال: لا يستغاث بي (۱)، ولا يتوكل عليً، ولا أُدعى، ولا أُسأل، ونحو ذلك؛ فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا (۱) الله تعالى (۱)، كما نهى عن السجود له، وكما نهى أن يقال: ما شاء الله وشاء محمد.

(وقال لمن قال: ما شاء الله وشاء محمد) (1) ما روي (٥) عن ابن عباس؛ قال: قال رجل للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني (١) لله ندّاً؟ قل (٧): ما شاء الله وحده» (٨).

<sup>=</sup> والجبن، ٦ / ٤٢، الحديث ٢٨٢١، وكتاب الخمس، باب ما كان النبي علي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، ٦ / ٩٢٨٩، الحديث ٣١٤٨).

في (ب)، (ج): «لا يستعان بي».

<sup>(</sup>Y) سقط من (ب): «إلا».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «كما روي عن ابن عباس؛ أن رجلًا قال للنبي ﷺ».

 <sup>(</sup>٦) في (ب): «أجعلت».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب)، (د): «قل».

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٧٨٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رجل للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت. قال: «جعلت لله ندّاً؟! ما شاء الله وحده».

وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (٥ / ٩٩).

والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢ / ٢٤٤ / رقم ١٣٠٠٥).

وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (١ / ٢١٤، ٢٢٤، ٢٨٣، ٣٤٧)، وفيه: «أجعلتني لله عدلًا...».

رواه النسائي، وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد ولفظه: «أجعلتني لله الله وحده».

(الوجه الرابع عشل (١): أنه إذا (١) كان هذا حثًا على الاستغاثة به بناءً على ما ذكرت (١) من شهود (٩) القيومية وتوحيد الربوبية، وهذا (١) عام لكل المخلوقات؛ فينبغي أن يحث على سؤال المخلوقين والرغبة إليهم؛ لأن

وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً النسائي في وعمل اليوم والليلة» (ص ٥٤٥ / رقم ٩٨٨) والطحاوي في ومشكل الآثار، (١ / ٩٠).

والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣ / ٢١٧).

وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٢٣٥ / رقم ٦٦٧).

وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «السنن» (رقم ٢١١٧)، ولفظه: «إذا خلف أحدكم؛ فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت».

وهؤلاء جميعاً أخرجوه من طرق عن الأجلج، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد حسن لأجل الأجلح بن عبدالله بن حجية، يكنى أبا حُجية الكندي، يقال: اسمه يحيى؛ فإنه صدوق، شيعي، قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في «التقريب» (ص ٩٦ / رقم ٢٨٥).

(١) في (ب)، (ج): ﴿جعلتني والله. . ٣.

(٢) قوله: (الوجه الرابع عشر، ساقط من (ب).

(٣) في (ب): «وإذا كان» بدلًا من «أنه إذا كان. . . ».

(٤) في (ب): «ما ذكر».

(٥) في (ج): «مشهد».

(١) في (ب): وفهوي.

السائل لهم عنده لا(۱) يسألهم إنما يسأل (۱) الله تعالى (۱), (كما أن المستغيث بمخلوق لا يستغيث به إنما يستغيث بالله تعالى (۱), على زعمكم) (۱), وهذا كثيراً (۱) ما يقع فيه هؤلاء الإسماعيلية الاتحادية، وأعرف منهم شخصاً كان معظماً، وكان له حاجة إلى نصراني، فذهب إليه، وخضع له، وقبل يده ورجله، وربما قبل نعله حتى قضى حاجته، ثم جعل يقول: ما رأيت إلا الله، وما كان ذلك الخضوع والتقبيل إلا لله عز وجل (۱).

وهُولاء (^) يصرحون في كتبهم بأن عُبّاد العجل ما عبدوا إلا الله، (وعُبّاد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وعُبّاد المسيح ما عبدوا إلا الله تعالى) (^)، وعندهم من عبد كل معبود كان محققاً موحداً، وإنما المقصر عندهم (^\') من عبد بعض المظاهر دون بعض؛ كالنصارى، وعُبّاد العجل، واللات، والعزى.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولم، بدلاً من ولاء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وسأل،

<sup>(</sup>٣) لفظ (تعالى) لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) لفظ وتعالى، لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين نصه في (ب) كالتالي: ووكذلك للمستغيث بهم إنما يستغيث بالله:

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ، وفي (د): وكثيره.

<sup>(</sup>٧) قوله: «عز وجل» لم يرد في (أ)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «وهم» بدلًا من «ولهؤلاء».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) سقط من (د): وعندهم.

وفي كلام ابن عربي صاحب «الفصوص» (١) وأمثاله من هذا ألوان، لكن هذا الرجل (٢) وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد (٣)، بل وقفوا عند القدر وهو شهود القيومية، ولكن (٤) إذا جعلوا من استغاث بمخلوق فإنما استغاث بالله (٩) لأجل توحيد الربوبية وشهود القيومية؛ لزمهم أن من سجد لمخلوق لم يسجد إلا لله، ومن عبد مخلوقاً إنما عبد الله، ومن سأل مخلوقاً إنما سأل الله.

فإن قالوا: الأعمال بالنيات (١).

قيل لهم: والذين قالوا نستغيث بالنبي على الله الله عند كروا أنهم قصدوا

(۱) سقط من (ب): «صاحب الفصوص». (۲) أي: البكري

(٣) في (ج): «الإلحاد».

(٤) في (ب): «أكن بإسقاط حرف الواو.

(٥) جاء في (ب) بعد قوله: «فإنما استغاث بالله» زيادة نصها: «ومن بايع مخلوقاً؛

(ك) جاء في (ب) بعد قوله . «قولما استعاف بالله» رياده عصها . «ومر فإنما بايع الله» .

(٦) حديث: «إنما الأعمال بالنيات. . . » متفق عليه من حديث عمر رضي الله

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحى، الحديث ١).

مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»).

وقد تقدم تخريجه (ص ١٧٥ ـ ١٧٦).

(V) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

غيره، وأنتم جعلتم ذلك بمجرده استغاثة بالله [لشهود] (۱) القيومية، وجعلتم النبي (۲) أمر بالاستغاثة بالمخلوق (۳) (لشهود القيومية، فيلزمكم أن يكون الله (۱) ورسوله أمر بسؤال المخلوق) (۹)، والاستغاثة بالمخلوق، وعبادة المخلوق (۱) بالسجود لمخلوق، والخوف من المخلوق لأجل القيومية؛ فيلزم أن يكون كل شرك حرمه الله تعالى (۲) ورسوله ورسوله ورسوله باعتبار القيومية؛ لأن كل ما عبد من (۱) دون الله فالقيومية تتناوله، فإذا كان (۱۰) اعتباراً مسوغاً لأن يعامل المخلوق معاملة الخالق؛ لزم أن يعامل المخلوقات كلها معاملة الخالق؛ من دعاء، وسؤال (۱۱)، يصلي لها ويسجد لها، ويعبد.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ): «لشهود»، وما أثبتنا من (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «النبي ﷺ،

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالمخلوقين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل (أ)، (ج): «أصل» بدلاً من «الله»، والتصويب من (د).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٦) عبارة (ب): «وعبادته بالسجود له، والخوف منه»، وفي (ج)، (د): «وعبادة المخلوق بالسجود للمخلوق»، وفي (ط): «وعبادة المخلوق، [و] بالسجود للمخلوق».

<sup>(</sup>٧) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٨) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٩) سقط من (ب): «من»،

<sup>(</sup>١٠) في (ب)، (د): «فإذا كان اعتبار القيومية مسوغاً».

<sup>(</sup>١١) في (ب): «من دعاء، وسؤال، وصلاة، وصيام» دون قوله: «يُصلى لها، ويسجد لها، ويعبد»، وفي (ج): «من دعاء وسؤال، ويُصلى . . . » بإضافة حرف الواو، وفي (د): «من دعاء وسؤال، ويُصلى لها ويصام، ويسجد لها. . . ».

(السوجه الخامس عشس) (۱): أن (۲) النبي على قد نهى عن سؤال المخلوقين لغير ضرورة، ومدح (۲) من لا يسأل الناس شيئاً، فقال (۱): «من سأل الناس وله ما يغنيه ؛ جاءت مسألته كُدوشاً أو خموشاً في وجهه يوم القيامة» (۰).

(١) سقط من (ب) قوله: «الوجه الخامس عشر».

(٢) في (ب): «وقد تقدم النهي عن سؤال المخلوقين، وأنه محرم إلا لضرورة» بدلاً من قوله: «إن النبي ﷺ...»

(٣) في (ب): «ومادح النبي ﷺ وكذلك مدح القرآن من لا يسال الناس، فقال تعالى: ﴿لا يسألون الناس﴾، وقال النبي ﷺ: «لا تزال المسألة...»».

(٤) في (ب) تقديم وتأخير؛ فقد قدم حديث «لا تزال المسألة...» على حديث «من سأل الناس».

(٥) أبو داود «السنن» (كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، ٢ /

۷۷۷ ـ ۲۷۸ الحديث ۲۲۱).

والنسائي «السنن» (كتاب الزكاة، باب حد الغنى، ٥ / ١٠٢، الحديث ٢٥٩١). والترمذي «السنن» (كتاب الزكاة، باب ما جاء من تحل له الزكاة، ٣ / ٤٠، الحديث ٢٥٠ والحديث ٢٥١).

وابن ماجه «السنن» (كتباب الـزكـاة، باب من سأل عن ظهر غنى، ١ / ٥٨٩، الحديث ١٨٤٠).

وأحمد «المسند» (١ / ٣٨٨، ٤٤١، الحديث ٣٦٧٥، ٢٠٧٤).

والحاكم «المستدرك» (١ / ٤٠٧).

كلهم من طريق سفيان ما عدا الحديث (٦٥٠) عند الترمذي؛ فإنه من طريق شريك، كلاهما (أي: سفيان وشريك) عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً.

قلت: وفي إسناده حكيم بن جبير؛ ضعيف، قالمه الحافظ في «التقريب» (ص =

وقال (۱): «لا تزال المسألة بأحدهم (۱) حتى يأتي (۱) ليس في وجهه مزعة لحم» (۱).

وقال: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع، أو دم موجع، أو فقر مدقع» (٥).

= ۲۷۱، ت ۲۶۱۱).

إلا أن زبيد بن الحارث الكوفي قد تابعه، وزبيد هذا ثقة ثبت، وبذلك زال الإشكال.

وقد جاء ذكر هٰذه المتابعة عند الترمذي (٣ / ٤١ / رقم ٢٥١)، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه.

وذلك عندما أخبر سفيان بأن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير، فأجاب بقوله: قد حدثناه زبيد، عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد، به.

(١) سقط من (ج): «وقال: «لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي» مما أدى هذا السقط إلى اندماج الحديثين؛ فأصبح الحديثان كأنهما حديثاً واحداً، نصه: ««... أو خموشاً في وجهه يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم».

(٢) في (ب): «بأحدكم».

(٣) في (ب)، (د): «يأتي يوم القيامة».

(٤) مَتْفَق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً). ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة للناس).

(٥) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ٢ / ٢٩٢ - ٢٩٤، الحديث ١٦٤١) مطولاً.

والنسائي «السنن» (كتاب البيوع، باب البيع فيمن يزيد، ٧ / ٢٩٧، الحديث 20٢٠) مختصراً.

والترمذي «السنن» (كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، ٣ / ٥٢٧، =

وقال في صفة (٤) السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذي لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون». وحديثهم (٥) في «الصحيحين»(١)؛ فمدحهم(٧) على ترك الاسترقاء.

= الحديث ١٢١٨) مطولاً .

وابن ماجـه «السنن» (كتاب التجارات، باب بيع المزايدة، ٢ / ٧٤٠، الحديث ٢١٩٨) مطولاً.

جميعهم؛ من طريق أبي بكر عبدالله الحنفي، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. قلت: وإسناده ضعيف لأجل أبي بكر مستعمد الحنفي هذا، جهله الذهبي وابن

انظر: «الميزان» (٣ / ٢٤٣، ت ٤٧١٨)، و «التقريب» (ص ٣٣٠، ت ٣٧٢٤).

(١) سقط من (ب) من قوله: «وقال أيضاً. . . » إلى نهاية قوله: «أصابت فلاناً فاقة» .

(٢) جاء في (ج)؛ (د): «لا تحل إلا لثلاثة وذكر هؤلاء الثلاثة الغارم. . . » ﴿

(٣) تقدم (ص ٢١٤ ـ ٢١٥).

(٤) سقط من (ب): «صفة».

(٥) في (ب): «وهو» بدلًا من «وحديثهم».

(٦) تقدم (ص ١١٥-١١٦، ٢١٦).

(٧) في (ب): «فمدح».

وقد روي في بعض ألفاظه: «لا يرقون»(١)، ولم يذكره البخاري؛ فإنه لا يثبت وإن رواه مسلم، ومعلوم أن المسترقي يقول لغيره: ارقني؛ فيطلب من غيره الرقية.

(١) وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١١ / ٢١٦): «ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: «ولا يرقون» بدل «ولا يكتوون»، وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه؛ فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟

وأيضاً؛ فقد رقى جبريل النبي ﷺ ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل». والنفع مطلوب».

قال: «وأما المسترقى؛ فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك».

قال: «وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء.

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل؛ فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي لله أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسماً للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا؛ فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركاً أو احتمله، ومن ثم قال النهي . . . » اهـ.

وانظر: «مجموع الفتاوى» للمصنف رحمه الله تعالى (١ / ١٨٢).

وإن(١) كان شهود(١) القيومية ١) معتبراً في سؤال الخلق؛ وجب أن يكون المسترقي إنما سأل الله، وكان يكون مأموراً بالاستغاثة بالخلق باعتبار مشهد القيومية، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وإلى رَبِّكَ فَارْغَتْ ﴾ (أبك فارْغَتْ ﴾ (١)

فإن كان مشهد القيومية معتبراً في هذا الباب؛ كان كل من سأل مخلوقاً فإنما رغب إلى الله؛ فلا ينهى عن ذلك، بل يؤمر بالرغبة إلى الخالق، والله تعالى قد وصف الفقراء الممدوحين بانهم لا يسألون الناس ولا الحافاً (٥)، وسواء كان المعنى أنهم لا يسألون الناس أو يسألون الناس ولا يلحفون، فإن كان مشهد القيومية معتبراً هنا؛ وجب أن يؤمر (١) بسؤال (١) الخلق والإلحاح في مسألتهم، فإنهم إنما يلحفون في مسألة الله تعالى، والله يحب الملحين في الدعاء، وهذا باب واسع.

الوجه السادس عشر: أن النبي على قد مدح من لا يساله، وفضله

<sup>(</sup>١) في (ج): ﴿فَإِنَّ كَانَ . . . ٤ .

<sup>(</sup>٢) في (د): ومشهد . . . .

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وإن كان شهود القيومية. . . » إلى نهاية قوله: «فتخرج له المسألة ما لم أكن أعطيه فيبارك له فيه» (ص ٢٧٧)، حذف من (ب).

<sup>(</sup>٤) الشرح: ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٥) قال الله تعالى [البقرة: ٢٧٣]: ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ﴾.

<sup>(</sup>٦) فمي (د): «يؤمرُوا».

<sup>(</sup>٧) في (ط): وسؤال، بدلاً من وبسؤال،

على من يساله (١)، بل ذم كثيراً ممن سأله؛ فقال: «من سألنا أعطيناه، ومن لم يسألنا؛ فهو أحب إلينا» (٢).

وقال: «يسألني أحدهم المسألة ويخرج (") بها يتأبطها ناراً». قالوا:

(١) في (د): وعلى من يسأله.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣ / ٤٤، الحديث ١١٤١٩) عن محمد ابن جعفر وحجاج؛ قالا: ثنا شعبة؛ قال: سمعت أبا حمزة يحدث عن هلال بن حصن؛ قال: نزلت على أبي سعيد الخدري فضمني وإياه المجلس. قال: فحدث أنه أصبح ذات يوم وقد عصب على بطنه حجراً من الجوع، فقالت له امرأته أو أمه: ائت النبي على فاسأله؛ فقد أتاه فلان فسأله فاعطاه وأتاه فلان فسأله فاعطاه. فقال: قلت: حتى الشمس شيئاً. فالتمست فاتيته، قال حجاج: فلم أجد شيئاً فأتيته وهو يخطب، فأدركت من قوله وهو يقول: ومن استعف يعفه الله، ومن استغنى يغنه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له، وإما أن نواسيه \_ أبو حمزة الشاك \_، ومن يستعف عنا، أو يستغني أحب إلينا مما يسألنا. . . ه الحديث.

وابن أبي شيبة أيضاً في والمصنف، (٣ / ٢١١).

والطحاوي في وشرح معاني الأثار، (٢ / ١٦).

كلاهما من طريق شعبة، به.

قال الزبيدي في وإتحاف السادة المتقين، (٩ / ٣٠٤):

« (من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله تعالى ، ومن لم يسألنا ؛ فهو أحب إلينا» : قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في «القناعة» ، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه حصين بن هلال لم أر من تكلم فيه ، وباقيهم ثقات انتهى .

قلت: ونسبه الزبيدي لابن جرير في «التهذيب»، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، والضياء...

وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص ٩٢): ««من سألنا [أعطيناه]، ومن استغنى أغناه الله، ومن لم يسألنا؛ فهو أحب إلينا» إسناده جيد» اهـ.

(٣) في (د): (فيخرج).

يا رسول الله! فلم تعطهم؟ فقال(١): «يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل»(١).

وقال: «والذي نفسي بيده؛ ما من أحد يسألني شيئاً فتُخرج له المسألة ما لم (ا) أكن أعطيه فيبارك له فيه (١).

أو كما(°) قال لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح الذي أحرجاه في «الصحيحين»؛ قال: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني،

- (١) في (د): دقال، .
- (٢) تقدم تخريجه (ص ٢٠٢).
- (٣) في (ج)، (د): «ما لم أكن أريد أعطيه. . . ».
- (٤) مسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ٧ / ١٢٨) عن محمد بن نمير، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن أخيه همام، عن معاوية رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: ولا تلحفوا في المسألة؛ فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتُخرج له مسألته مني شيئاً وأنا له كاره؛ فيبارك له فيما أعطيته.
- وأخرجه أيضاً النسائي «السنن» (كتاب الزكاة، باب الإلحاف في المسألة، ٥ / ١٠٢ / رقم ٢٠٩٢).
  - وأحمد في «المسنك» (٤ / ٦٨ / رقم ١٦٩٣٩).
- والدارمي «السنن» (كتاب الزكاة، باب التشديد على من يسال وهو غني، ١ / ٤٧٤ / رقم ١٦٤٤).

ثلاثتهم من طريق سفيان، به.

(٥) في (ب): «وفي حديث حكيم: «والذي بعثك بالحق؛ لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا». هذا لفظ البخاري، وفي رواية: «ولا يكون يد أحد من العرب بعدك فوق يدي». هكذا جاء مختصراً».

ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم! ما أنكر مسألتك، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس؛ بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس؛ لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع». قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق؛ لا أرزأ أحداً بعدك (١) شيئاً حتى أفارق الدنيا(١). هذا لفظ رواية البخاري.

وفي رواية: ولا تكون يد أحد من العرب" فوق يدي أبداً (۱۰۰٠). فكان أبو بكر (۱) وعمر يعطيانه حقه من بيت المال فلا يأخذه (۷).

<sup>(</sup>١) في (ج): «بعدك أحداً شيئاً، تقديم وتاخير.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) في (د): «من العرب بعدك...».

 <sup>(</sup>٤) سقط من (أ)، (ب)، (ج): «أبدأ»، وما أثبنا من (د)، (ط).

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «الفتح» (٣ / ٣٩٤): «وفي رواية لإسحاق: «قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب»».

ثم قال الحافظ: ووإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئاً فيعتاد الأخذ، فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده، ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه».

<sup>(</sup>٦) من قولـه: «فكان أبو بكر. . . » إلى نهاية قوله: «وأما السائل فلا تنهر» (ص ٣٩٢) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٧) البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، ٣ / ٣٩٣، الحديث ١٤٧٢)، وفيه: «... فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبي أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطية فأبي أن يقبل منه شيئاً. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيابي أن يأخذه. فلم يُرزّا حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله على حتى توفي». =

فإن كان النبي على زعم هذا قد جعل من استغاث به فإنما استغاث به فإنما استغاث بالله وقد حضه على ذلك كمن (١) سأل الله؛ فيلزم أن يحض الناس على سؤاله (٢)، والأمر بالعكس، بل مدح من لم يسأله وذم كثيراً ممن سأله.

وأما الوجه الثالث، وهو قوله: إنه يصح أن يراد أنه لا يستغاث بي على وجه التأثير والاقتدار إنما ذلك لله، وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يتعلق به على أحد في الانتصار (٣) به من جهة السببية الظاهرة كما يتعلق الناس بالأسباب على الغفلة، بل يكون تعلقهم بالنظر (١) إلى جانب الربوبية فيه ومكانته عند ربه، فيكون ذلك كما قال: «من نزلت به فاقة؛ فأنزلها بالناس...» الخبر (٩).

فالجواب عنه من وجوه:

أحدها: أن هٰذا الذي ذكره موافق() في المعنى لما ذكره المجيب؛ فإنه لا ريب أنه يجوز أن يُسأل النبي ﷺ أموراً ويُستغاث به في أشياء، بل يجوز هٰذا في حق غير النبي ﷺ، وقد قال في أول الجواب: أجمع

قال الحافظ (٣ / ٣٩٤): دوإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه.

<sup>(</sup>١) في (ج)، (د): وفمن سأله؛ فإنما سأل الله، فيلزم. . . ٥ .

<sup>(</sup>٢) في (د): وعلى سؤاله له،

<sup>(</sup>٣) في (د): والاستنصاره.

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د): «للنظر».

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص ٣٩٨).

 <sup>(</sup>٦) في (أ)، (ج): «موافقه».

المسلمون على أن النبي على يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة، ثم أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به «السنن» من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضاً لعموم الخلق، وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته؛ كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه (۱): اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا (۱).

والذي ذكره عمر قد جاء مفسراً في سائر أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته فينا، وأن يقدّم بين أيدينا شافعاً وسائلاً - بأبي هو وأمي على -؛ فقد بين أنه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة، ومعلوم أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب مع التوكل على الله (٣) تعالى عز وجل، لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثير؛ فإن الاستقلال (١) من خصائص الرب جل وعلا (٩).

وإذا كان هذا الوجه متفقاً عليه؛ فحمل الحديث عليه لا يضر، وحينئذ؛ فالمطلوب منه إما أن يكون قادراً عليه، وإما أن لا يكون قادراً، فإن كان قادراً طلب على هذا الوجه، وإن لم يكن قادراً عليه طلب من الله،

<sup>(</sup>١) قوله: ورضى الله تعالى عنه، لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص ۱۱۲، ۲۹۰)،

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): وعلى الله عز وجل،، وفي (ط): وعلى الله تعالى وعز وجل،

<sup>(</sup>٤) كانت في الأصل (أ): «الاشتغال»، والتصويب من (ج)، (د).

 <sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «الرب تعالى» بدلاً من «الرب جل وعلا».

ولا منافاة بين المعنيين، لكن ظاهر لفظ الحديث \_ إن صح \_ يقتضي أنه لم يكن قادراً على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى

الوجه الثاني: أن يقال: الأسباب المخلوقة والمشروعة لا تُنكر، والأسباب المشروعة تُفعل مع التوكل على الله تعالى (١)، لكن لم قلتم: إن الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق هو من الأسباب المشروعة؟ والكلام إنما هو في هذا، وهذا هو الذي نهى عنه.

فالجواب (٢) حيث قيل: فأما ما لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى (١)، لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من غيرهم؛ فلا يجوز أن يقال لغير الله: اغفر لنا، واسقنا (٣) الغيث، وانصرنا على القوم الكافرين، أو اهد قلوبنا، ونحو ذلك، ثم ذكر الحديث المذكور، فبين أن المنهي عنه أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق.

والطالب من النبي على قد يظن (١) أنه يقدر على قضاء حاجته، ولا يكون كذلك، كما كان سأله (٩) الناس إما نساؤه وإما غيرهن ما ليس عنده، وكما كان الناس يأتونه في غزوة تبوك ليحملهم فلا يجد ما يحملهم عليه،

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «في ألجواب».

<sup>(</sup>٣) في (د): «أو البقنا».

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل (أ): «يظن»، وما أثبتنا من (ج)، (د)، وفي (ط) وضع مكان السقط كلمة «اعتقد» حسما يقتضيه السياق، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) في (د): «يساله».

قال تعالى: ﴿ولا على الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (١)، وكما سأله أبو موسى الأشعري وأصحابه الأشعريون أن يحملهم، فقال: «والله؛ ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه (١)، وكان هؤلاء الأشعريون من خيار الصحابة، ظنوه قادراً على حاجتهم ولم يكن كذلك.

وفي «الصحيحين» أن فاطمة ابنته (") جاءت تساله خادماً، فأتاها بعد أن نامت هي وعلي رضي الله عنهما (الله علمها أن تسبّح وتحمد وتكبر، وقال: «ذلك خير لك من خادم» (الله علمها (١)).

وقد قال الله تعالى: ﴿وآتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّه والمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرْ تَبْذَيراً . إِنَّ المُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّياطينِ وكَانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً . وإمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً ﴾ (٧) ؛ فأمر تعالى إذا لم يجد ما يعطي السائل أن يقول له قولاً

<sup>(</sup>١) التوبة: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تقدم (ص ٣٧٠ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) في (د): «... ابنته رضي الله عنها».

<sup>(</sup>٤) في (ج): وعنها، بدلًا من وعنهما،.

 <sup>(</sup>a) متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي رضى الله عنه، ٧ / ٨٨، الحديث ٣٧٠٥).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، ١٧ / ٤٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، (د): (ولم يعطها الخادم).

<sup>(</sup>٧) الإسراء: ٢٦ - ٢٨.

ميسوراً.

وفي صفته أنه (۱) على كان إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول (۲).

وقد قال تعالى: ﴿ فَوَلَ مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَّقَةٍ يَتْبَعُها أَذَى ﴾ ٣)، وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ . وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ (١).

ولما قدم عليه وفد هوازن مسلمين سألوه أن يرد عليهم السبي والمال، فقال: «أحب الحديث إليَّ أصدقه، ومعي() من ترون؛ فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال،().

فهو تارة يُسأل ما يقدر عليه، وتارة يُسأل ما لا يقدر عليه.

(فهذا الحديث ٣) إن كان صحيحاً، فقد سأله بعض أصحابه أن

<sup>(</sup>١) في (د): (وفي صفته ﷺ أنه كان . . . ) تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>۲) تقدم (ص ۲۳۰ ـ ۲۳۲):

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) الضحى: ٩- ١٠.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (ومعي أن ترون)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الوكالة، باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز، ٤ / ٥٦٤، الحديث ٢٣٠٧، ٢٣٠٧، وكتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً...، ٥ / ٢٠١، الحديث ٢٥٣٩، ٢٥٤٠، وكتاب الهبة، باب إذا وهب جماعة لقوم، ٥ / ٢٦٨، الحديث ٢٦٠٧، ٢٦٠٨)، وكتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي ﷺ...، ٢ / ٢٧٢، الحديث ٣١٣١، ٣٦٢١).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجة.

يدفع عنهم ضرر ذلك المنافق، فأخبرهم أنه لا يقدر عليه، بل يطلب ذلك من الله تعالى.

كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) (۱) كتب إليه (۲) أبو عبيدة بن الجراح (۳) عام اليرموك يستنصره (۱) على الكفار، ويخبره أنه قد نزل بهم جموع لا طاقة لهم بها، فلما وصل كتابه؛ بكى الناس (۵)، (وكان من أشدهم عبدالرحمن بن عوف، وأشار على عمر أن يخرج بالناس) (۱)، فرأى عمر أن ذلك لا يمكن، وكتب إلى (۷) أبي عبيدة: مهما ينزل بامرىء مسلم من شدة، فينزلها بالله؛ يجعل الله له فرجاً ومخرجاً، فإذا جاءك كتابي هذا؛ فاستعن بالله، وقاتلهم (۵). فأخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في هذه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين حذف من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿وَكُتُبُ أَبُو عَبِيدَةً بِنَ الْجِرَاحِ عَامُ الْيَرْمُوكُ إِلَى عَمْرٍ. . . ٢ .

<sup>(</sup>٣) في (ج): (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (يستنصر) بدلاً من (يستنصره).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط): «الناس»، وفي (ج): «بكًا الناس».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ج) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٧) في (ج)، (د): «وكتب إليه مهما...».

<sup>(</sup>٨) هذا الأثر أخرجه مالك في والموطأ، (كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد،

٢ / ٣٥٧) عن زيد بن أسلم؛ قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب:

أما بعد؛ فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة يجعل الله بعده فرجاً، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿يا أَيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

قال ابن عبدالبر في والاستذكار، (١٤ / ٤٣) عقب هٰذا الأثر: وقد روي هٰذا الخبر =

القضية، وأمره أن يستعين(١) بالله وإن كان(١) قد يمكنه أن ١٦ يعينه.

(الوجه الثالث) (أ): أنه لو أريد هذا المعنى ؛ لقيل ما يدل على هذا المعنى ؛ فقيل ما يدل على هذا المعنى ؛ مثل أن يقال : توكلوا على وأنا أغيثكم (أ) ، ولم يقل : إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ؛ فإنه قد نفى وأثبت بكلام مطلق وليس في الباب ما يدل على ما ذكر.

ويظهر هذا (بالوجه الرابع)، وهو أن أبا بكر وغيره من الصحابة أعلم بالله من أن يظنوا أنه يستقل بالإبداع والاختراع، فمن حمل الحديث على

= متصلًا عن عمر بأكمل من هذه الرواية».

ثم ذكر إسناده، فقال: حدثنا أحمد؛ قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا عبدالله بن يونس؛ قال: حدثنا بقي؛ قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ قال: جاء أبو عبيدة الشام... فذكره مطولاً.

قلت: وقد أخرجه أيضاً متصلاً ابن المبارك في كتاب «الجهاد» (ص ١٦٤ / رقم

۲۱۷) عن هشام بن سعد، به . وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱ / ۲۰ه) من طريق أبي نعيم، عن هشام بن

> سعد، به . والإسناد رجاله ثقات .

(١) في (ب): «وأمره الاستعانة بالله».

' (٢) من قوله: «وإن كان قد . . . » إلى نهاية قوله: «اعقلها وتوكل» (ص ٣٩٥) حذف من (ب)

(٣) سقط من الأصل (أ)؛ وأنه، وما أثبت من (ج)، (د)

(٤) في (ج): «الوجه الثالث عشر»، وهو خطأ.

(٥) في (ج): «وأنّا أغنيكم».

هٰذا؛ فقد نسب الصدّيق رضي الله عنه (١) إلى غاية الضلال، أين من ينزه الصدّيق من الخطأ و[من] (٢) ينسبه إلى هٰذا؟

والنبي ﷺ نفى وأثبت، وإن كان ما نفاه لم يخطر بقلوبهم؛ فأي حاجة إلى نفيه؟

وإن قيل: إنهم ظنوه؛ فذلك بهتان عظيم؛ بخلاف ظنهم أنه يقدر على دفع المكروه، فإن هذا الظن قد كان يقع منهم كثيراً.

وقد يكون الأمر كما يظنه (٣) الظان؛ فليس فيه قدح لا في الصحابة رضي الله عنهم (٩) ولا في الرسول ﷺ، بخلاف من يقول: لا تعتقدوا في أني مثل الله أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعله الله (٩)، فإن لهذا المعنى لا يظنه به من هو دون الصحابة؛ فكيف يظنونه هم؟

ومن أراد أن يأمر غيره بالتوكل مع السبب المأمور به لا ينهاه عن السبب، بل يقول له كما قال: «اعقلها وتوكل» (١)، وكما قال النبي ﷺ في

<sup>(</sup>١) قوله: «رضي الله عنه؛ لم يرد في (أ)، (ج)، (د)، وهو مثبت في (ط).

<sup>(</sup>٢) زيادة بقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في (د): «كما ظنه».

<sup>(</sup>١) قوله: «رضي الله عنهم» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «كما يفعل الله».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في والسنن، (كتاب صفة القيامة، باب ٦٠، الحديث ٢٥١٧)، وفي كتاب والعلل، (٥ / ٧١٥).

وأبو نعيم في «الحلية» (٨ / ٣٩٠).

والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣ / ٤١٥، الحديث ١١٦١).

وابن أبي الدنيا في والتوكل؛ (ص ٦١، ٦٢ / رقم ١١).

كلهم من طريق المغيرة بن أبي قرة، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل المغيرة هذا، قال عنه الحافظ: «مستوره.

ونقل الترمذي عن شيخه عمروبن علي عن يحيى بن سعيد القطان؛ أنه قال: ووهذا

عندي حديث منكره.

ثم قال الترمذي: ووهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رُوي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي ﷺ نحو هذا».

قلت: حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (الإحسان، ٢ / ٥١٠) الحديث ٧٣١).

والحاكم في والمستدرك (٣ / ٦٢٣)، ولفظه: وقيدها وتوكل،

والبيهقي في «الشعب» (٣ / ٤١٣ / رقم ١١٥٨)، ولفظه: «بل: قيدها وتوكل»، و (٣ / ٤١٤ / رقم ١١٥٩)، ولفظه: «اعقلها وتوكل»؛ كلفظ ابن حبان.

ثلاثتهم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن عبدالله، عن جعفر بن عمرو ابن أمية، عن أبيه رضى الله عنه مرفوعاً.

قلت: في الإسناد يعقوب بن عمرو بن عبدالله، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧ / ٦٢٠)، وروى عنه اثنان؛ هما:

)، وروى عد بال الماعيل، وقد مر ذكره وهو صدوق يهم.

ــ وعبـدالله بن موسى؛ كمـا جاء عند البيهقي في «الشعب» (٣ / ٤١٥ / رقم ١١٦٠)، وهو صدوق كثير الخطأ.

وقد قال الحافظ عن يعقوب هذا: إنه مقبول؛ أي: عند المتابعة، وإلا؛ فهو لين الحديث.

وقال الذهبي: وإسناده جيده.

وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠ / ٢٩١)، وقال: «رواه الطبراني بإستادين، وفي أحدهما عمرو بن عبدالله بن أمية الضمري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

الحديث الصحيح: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» (١) ، وكما قال تعالى (١): ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ على الله ﴾ (١) ، وكما (١) كان النبي على الله الله الله الله الله الله وقالله من يبعثه في السرايا: «ادعهم إلى الإسلام، ثم الهجرة، وإلا ؛ فاستعن بالله وقاتلهم (٥) ؛ (لا يقال في مثل فالجزية، فإن أجابوك، وإلا ؛ فاستعن بالله وقاتلهم (٥) ؛ (لا يقال في مثل

وقال الألباني حفظه الله تعالى: دحسن، دصحيح الجامع، (١٠٦٨ ٢٤٣٢).

وانظر الحديث في: «كشف الخفاء» للعجلوني (١ / ١٤٤ / رقم ٤١٨)، و «الميزان» للذهبي (٥ / ٢٩٠، ت ٢٩٠٠)، و «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص ٢٦ / رقم ٢٣)، و «المقاصد الحسنة» للسخاوي (رقم ١٢٨٠)، و «أسنى المطالب» (ص ٥١ / رقم ٢٢٠)، و «تمييز الطيب من الخبيث» (ص ٢٥)، و «الجامع الصغير» للسيوطي (١ / ٧٧ / رقم ١١٩١).

(١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

انظر: مسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب القدر، باب الإيمان للقدر والإذعان له، ١٦ / ٢١٥).

- (٢) لفظ وتعالى؛ لم يرد في (د).
- (٣) آل عمران: ١٥٩. قوله: ووكما قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَتَ فَتَوَكُلُ عَلَى اللَّهُ ﴾ الم يرد في (ب).
  - (٤) في (ب): ووكما كان يقول للأمير إذا بعثه إلى سرية. . . . .
- (٥) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ١٢ / ٣٧ ٤٠).

وقال السخاوي في والمقاصد الحسنة (ص ٥٥ / رقم ١٢٨): و. . . وهو عند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ: قيدها وتوكل،

هذا لا يقاتل ولا تحرص على ما ينفعك.

الموجه الخامس: أن الحديث الدي ذكره حجة عليه) (۱)، وهو حديث (۱) ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (۱)، عن النبي ﷺ؛ قال: «من نزلت (۱) به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك له بالغنى؛ إما بموت عاجل، أو غنى عاجل» (۱).

- (١) سقط من (ب) ما بين القوسين.
- (٢) عبارة (ب) نصها: «وقد روى ابن مسعود عن النبي ﷺ؛ قال».
  - (٣) قوله: «رضى الله تعالى عنه الم يرد في (د).
    - (٤) في (ب): «أنزلت».
- (°) الترمذي «السنن» (كتاب الزهد، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، ٤ /
  - ٤٨٧، الحديث ٢٣٢٦).

وأحمد «المسند» (١ / ٣٨٩، ٧٠٤، ٤٤٢، الأرقام ٣٦٦٦، ٣٨٦٩، ٣٢١٩،

وابن المبارك والزهد، (ص ٣٤ / رقم ١٣٢).

وأبو داود «السنن» من طريق ابن المبارك (كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، ٢ /

۲۹۲ / رقم ۱۹۶۵).

والحاكم «المستدرك» (۱ / ٤٠٨). والبيهقي «شعب الإيمان» (۳ / ۲۸۷ / رقم ١٠٤٦، ٣ / ٥٠٩ / رقم ١٢٨٨).

والطبراني والمعجم الكبيرة (١٠ / ١٥ / رقم ٩٧٨٥، ٩٧٨٦).

وأبو نعيم «الحلية» (٨ / ٣١٤).

كلهم من طريق بشير أبي إسماعيل، عن سيار، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: ومدار الحديث على سيار.

قال أبو نعيم: «غريب، لم يروه عن طارق إلا سيار، ولا عنه إلا بشير، اهـ.

رواه أبو داود، والترمذي وصححه.

فإنزال الفاقة بالناس أن يشكو إليهم ويترك الشكوى إلى الله، فلو(١) كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة؛ لجاز إنزالها بالناس، وقد(١) قال يعقوب عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَتِّي وحزني إلى اللهِ ١٩٠٨).

قال أبو داود: «هو سيار أبو حمزة، ولكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم، وهو خطأه

وقال أحمد رحمه الله تعالى: «هو سيار أبو حمزة، وليس قولهم سيار أبو الحكم بشيء».

وقال أيضاً: «وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب».

انظر: «تهذیب الکمال» (۱۲ / ۳۱۳، ت ۲۲۷۱)، و «مسند الإمام أحمد» (۱ / ۲۲۷ / رقم ۲۲۰۰).

وقال الحافظ عن سيار أبي حمزة في والتقريب، (ص ٢٦٢، ت ٢٧١٩): ومقبول، ووقع في الإسناد: عن سيار أبي حمزة،

قال المزي في والتهذيب، (١٢ / ٣١٦): وذكره ابن حبان في «الثقات»».

انظر: ﴿الثقاتِ لابن حبان (٦ / ٤٢١).

قال الترمذي: «هٰذا حديث حسن صحيح غريب».

وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،، ووافقه الذهبي.

خلاصة القول: أن إسناد الحديث لا بأس به.

(١) في (ب): «ولو».

(٢) من قوله: «وقد قال يعقوب عليه السلام . . ، إلى نهاية قوله: «إلى من لا يرحمك» (ص ٤٠٠) حذف من (ب).

(۳) يوسف: ۸۹.

<sup>=</sup> جاء عند أحمد أنه سيار أبو الحكم، وكذا عند البيهقي، والطبراني، وأبي نعيم، وجاء في رواية لأحمد أنه سيار أبو حمزة، وكذا عند أبي داود.

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وَإِلَى رَبُّكَ فَارْغَبْ ﴾ (١).

وقال النبي على الله عنهما: «إذا سألت؛ فاسأل الله، وإذا استعنت؛ فاستعن بالله» (٢).

ورأى الفضيل بن عياض رجالًا يشكو إلى رجل، فقال: يا هذا! أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟!

وقال بعضهم (1): ذكر (1) الله الصبر الجميل، (والصفح الجميل، والهجر الجميل؛ فالصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى إلى المخلوق) (0)، والهجر الجميل الذي ليس فيه أذى، والصفح الجميل الذي ليس فيه عتاب.

(وأما قوله: المراد بالخبر التنبيه على (١) الرجوع إلى الله تعالى بالقلب لا ترك (١) السبب، بل أن يذكر الله تعالى (٨) في ذلك السبب.

<sup>(</sup>١) الشرح: ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص ۲۰۳ - ۲۰۴، ۲۱۲)،

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال بعضهم» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وقد ذكر في كتابه الصبر الجميل وهو الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل وهو الذي لا أذى معه، والصفح الجميل وهو الذي لا عتاب معه.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ): «على»، وما أثبت من (ج)، (د)، وفي (ط): «المراد بالخبر التنبيه [و] الرجوع . . . »، هكذا وضع حرف الواو بين معقوفين بدلاً من «على»، ولعل ناشر الكتاب أضافه حسبما يقتضيه السياق لكي يستقيم المعنى، والصواب ما أثبت .

وانظر: (ص ٤٠٦)؛ فقد أعاد المصنف العبارة نفسها بإثبات وعلى ١.

<sup>(</sup>٧) في (د): ﴿بتركِ ۗ ،

<sup>(</sup>٨) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

فيقال)(١): الأسباب نوعان:

سبب مأمور به؛ فهذا طاعة وعبادة لله؛ كطلب الرزق بالصناعة والتجارة، وكدفع العدو بالقتال، والأكل عند الجوع (")، واللباس عند البرد؛ فهذا ليس فيه إنزال الفاقة (") بهم ولا شكوى إليهم.

وأما نفس<sup>(1)</sup> سؤال الناس؛ فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له، وإنما يباح عند الضرورة.

وتنازع العلماء: هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟

فالمنصوص عن أحمد أنه لا (٥) يجب سؤال الخلق مع (١) إيجابه مع غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكل من الميتة عند الضرورة؛ فإن الله سبحانه وتعالى (١) لم يوجب سؤال الخلق، (بل قد وصى النبي على طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً، وكان (١) أحدهم إذا سقط سوطه لا يقول لأحد ناولني إياه، منهم أبو بكر الصديق (١) رضي الله عنه) (١)،

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ودفع الجوع» بدلًا من «والأكل عند الجوع».

<sup>(</sup>٣) في (ب): وليس فيه إنزال الفاقة بأحدٍ، بحذف وبهم ولا شكوى إليهم، .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «نفس»، ونص عبارة (ب) فيما يلي: «وأما سؤال الناس؛ فهو محرم بالنصوص المحرمة».

<sup>(</sup>۵) سقط من (ب): وأنه.

<sup>(</sup>٦) في (ط): دمع إيجابه عن غيره مع الأثمة،، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٧) قوله: وسبحانه وتعالى الم يرد في (ب) ، (ج) ، (د) .

<sup>(</sup>٨) في (ج)، (د): وفكان أحدهم،

<sup>(</sup>٩) انظر: (ص ٢١٦) من هذا الكتاب.

وصاحب الفاقة (١) إذا أنزلها بالله تعالى أنزلها بالغني المليّ العليم القدير، إذا (٢) سأل الله تعالى .

وقيل: يجب السؤال، ولهذا منقول عن الثوري، وهو اختيار أبي الفرج ابن الجوزي، وعلى لهذا قال أن قاثل: يسأل الناس ما يجب أن عليهم أن يعطوه إياه؛ إما أن من الزكاة، وإما من غيرها؛ فإن إطعام الجائع فرض على الكفاية من الناس، كما أن ثبت في «الصحيح» عن النبي على أنه قال: «عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا العاني» (٧).

وقد جاء في الحديث: «لو صدق السائل ما أفلح من رده» (^).

<sup>(</sup>١) في (ج): «وصــاحب الفـاقــة إذا سأل سأل الله، وقيل: . . . ، ، وفي (د): «وصاحب الفاقة إذا سأل الله تعالى، وقيل . . . . .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «إذا سأل الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): وقال قائل،

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ما هو واجب له عليهم».

<sup>(°)</sup> في (ب): «وأما...».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «كما أمر النبي ﷺ في الحديث الصحيح».

<sup>(</sup>۷) البخاري (كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، ٦ / ١٩٣، الحديث، ٣٠٤٦، وكتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾، ٩ / ٢٠٠، الحديث ٣٧٣، وكتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض، ١٠ / ١١٧، ٩٦٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢ / ٢٧٥، ت ٨٣٩) من طريق عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالملك بن كرز بن جابر، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن السوال لو صدقوا ما أفلح من ردهم».

قال العقيلي: «عبدالله بن عبدالملك بن كرز القرشي، عن يزيد بن رومان وغيره ؛
 منكر الحديث».

وأخرجه أيضاً العقيلي في «المصدر السابق» (٣ / ٥٩، ت ١٠٢١) من طريق عبدالأعلى بن حسين بن ذكوان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو صدق المساكين ما أفلح من ردهم».

قال العقيلي: «عبدالأعلى بن حسين منكر الحديث، حديثه غير محفوظ».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥ / ١٦٧٠) من طريق عمر بن موسى، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا المساكين يكذبون؛ ما أقلح من ردهم».

قال ابن عدي: «عمر بن موسى بن وجيه: ضعفوه واتهموه بالوضع والكذب». وانظر أقوال العلماء فيه في: «الميزان» (٤ / ١٤٤، ت ٦٢٢٢).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨ / ٢٩٤ ـ ٢٩٥ / رقم ٧٩٦٧، ٧٩٦٨) من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً.

قلت: وفي إسناده جعفر بن الزبير؛ متروك.

انظر: والكامل، لابن عدى، و والميزان، للذهبي (١ / ٤٠٦، ت ٢٥٠٢).

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢ / ١٥٦): ووقد رواه عبدالعزيز بن بحر، عن هياج بن بسطام، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، به.

قال ابن الجوزي: «هياج؛ قال أحمد: متروك الحديث هو وجعفر بن الزبير».

وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (٢ / ٧٥): «... وله طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه؛ أن رسول الله على قال: «لولا أن السوَّال يكذبون ما أفلح من ردهم»، وفيه بشر بن الحسين، قال البخارى: فيه نظر، والله أعلم» اهـ.

أقوال العلماء:

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» بعد أن أورده من جهة مالك بن أبس، عن جعفر بن مالك، عن أبيه، عن جده؛ قال: دخل رسول الله على بلال، فوقف بالباب سائل فرده، =

ونقل المروزي(١) عن أحمد؛ أنه إذا علم صدق السائل وجب أن يعطيه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ للسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ﴾(١).

فقال رسول الله ﷺ: ولو صدق السائل ما أفلح من رده، و هذا حديث منكر لا أصل له في
 حديث مالك، ولا يصح عنه، اهـ.

وقال في والاستذكار، (٧٧ / ٤٠٤): ووهذه أحاديث ليست بالقوية،

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: «وسبقه ابن المديني فأدرجه في خمسة أحاديث، وقال: إنه لا أصل لها».

وقال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: «... وبخط الحافظ أيضاً: الصحيح عن أحمد أنه أنكر حديث: «لو صدق السائل ما أفلح من رده»... وكذا قال ابن المديني: ثلاثة أشياء لا تصح عن النبي على منها: «لو صدق السائل»»

وقال العقيلي في والضعفاء،: ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه.

وانظر الحديث في: «الدرر المنترة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص ١٥٢ / رقم ١٣٤٥)، و «الأسرار ارقم ١٣٤٥)، و «اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (٢ / ٧٤ - ٧٥)، و «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لملا علي القاري (ص ٢٨٩ / رقم ٣٧٨)، و «تذكرة الموضوعات» للفتني (ص ٢٦)، و «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص ٢٤ / رقم ١٩٠)، و «الضعفاء» للعقيلي (٢ / ٢٧٥ و٣ / ٥٩)، و «الكامل» لابن عدي (٥ / ١٦٧٠)، و «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٤٤٣ / رقم ٢٩٨)، و «أسنى المطالب» (ص ١٩٥ / رقم ١٩٧٧)، و «أسنى المطالب» (ص ١٩٥ / رقم ١٩٧٧)، و «الموضوعات» لابن الجوزي (٢ / ١٥٥ - ١٥٦)، و «إتحاف السافة المتقين» للزبيدي (٤ / ١٧١ و٩ / ٣٠٣)، و «التمهيد» لابن عبدالبر (٥ / ٢٩٧)، و «الاستذكارة (٧ / ٤٠٤ / رقم ١٦٤٣) و «١٦٤٤).

- (١) في (ج)، (د): «المروذي»، وكذا في (ب).
- (٢) المعارج: ٢٤ ـ ٢٥. الآية الكريمة لم ترد في (ب).

وإذا(۱) كان يسألهم ما أوجب الله تعالى(٢) عليهم؛ كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال، وسؤال ذي السلطان جائز؛ كمن سأل المودع أن يرد عليه وديعته وأن يعطيه حقه من الميراث والمغنم(٢)، أو نحو ذلك.

وعلى هذا؛ فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده، وليس له أن يعتدي (4) في السؤال على الناس، وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر الجميل، وعليه أن يرغب إلى الله تعالى (٢) ويتوكل عليه، وحينئذ؛ فلا يكون قد أنزلها بالناس، مع أن القول الأول ـ وهو عدم وجوب السؤال ـ أظهر؛ فإن النصوص تقتضي أن ترك سؤال الخلق أفضل مطلقاً، ولهذا قال النبي على صفة (٥) السبعين ألفاً: «هم الذين لا يسترقون» (١).

<sup>(</sup>١) في (ب): «وإذا سألهم ما أوجب. . . ٤.

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أو المغنم».

 <sup>(</sup>٤) في (ج): «يتعدى».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «صفة».

<sup>(</sup>٦) يشير بذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قول جبريل عليه السلام للنبي ﷺ: «هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. . . ، الحديث.

انظر: البخاري والصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ١١ / ٤١٣، الحديث ٦٥٤١، وكتاب الطب، باب من لم يرق، ١٠ / الفاً بغير حساب، ٥٧٥، وباب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، ١٠ / ١٦٤، الحديث ٥٧٥٤).

والمسترقى يطلب الرقية (١) والدعاء من الراقي، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتِّقَ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (١)؛ فقد (١) بين أنه كافي من توكل عليه، وأنه لا بد أن يرزق المتقى من حيث لا يحتسب، والميتة رزق ساقه الله إليه عند الضرورة؛ فليس له أن يمتنع من أكله فيعين على قتل نفسه، ولو أتاه مال من غير مسألة ولا إشراف نفس (٤) أخذه .

وهدا كله يدل على أن سؤال الخلق والاستغاثة بهم حرام في الأصل، لا يباح (٥) إلا لضرورة، وهو في الأظهر أشد تحريماً من الميتة؛ فكيف يقال: إنه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ وهل قال أحد: إن سؤال المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى مأمور به أو

(ومن هنا يظهر الوجه السادس: قوله: والمراد به التنبيه على الرجوع إلى الله تعالى بالقلب لا بترك السبب، بل أن يذكر الله تعالى (١) في ذلك

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، ٣ / ٨٨ ـ ٩٠)، وعنده: ﴿ لا يرقونُ وهي شاذة. وقد تقدم الحديث (صل ٣٨٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) سقط من (ج)، (د): «الرقية و».

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فقد بين سبحانه أنه . . . ه

<sup>(</sup>٤) في (ب): (نفسه).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يباح».

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

السبب.

فيقال له: هذا إنما يصح إذا كان السبب مشروعاً؛ فإن السبب المشروع لا ينافي التوكل، والكلام هنا فيمن يستغيث بالخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى(١)؛ عليه إلا الله كما قيل في الجواب، فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى(١)؛ فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى(١)، لا يطلب ذلك لا من الملائكة، ولا من غيرهم.

ومعلوم أن سؤال الخلق(١) مثل هذا باطل شرعاً وعقلًا.

فمن الذي جعل هذا من الأسباب الشرعية؟!

ومن قال: إن النبي في إذا لم يكن عنده شيء يعطيه؛ فينبغي للإنسان أن يسأله ويستغيث به؟ وإذا لم يمكنه دفع (١٠) العدو ينبغي (١٠) للإنسان أن يسأله ويستغيث به في ذلك؟!

وقد تقدمت النصوص عن النبي على بأنه كان يمدح من لا يسأله مطلقاً ويذم من يسأله ما لا يحب أن يعطيه، ويذم من يسأله ما لا يقدر عليه؛ فسؤاله والاستغاثة في ذلك أذى (٥) وعدوان عليه، يحرم فعله معه عليه أعظم مما يحرم أذى غيره والعدوان عليه مع ما فيه من الشرك والجزع) (٦).

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «المخلوقين».

<sup>(</sup>٣) في (د): «دفع العدو والمرض».

<sup>(</sup>٤) في (د): «فينبغي».

<sup>(</sup>٥) في (د): «في ذلك أذى له».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم نهوا أن يسألوه؛ كما ثبت (١) في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه (١)؛ قال: نُهينا أن نسأل رسول الله ﷺ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله، ونحن نسمع (١٠٠٠). وقد قال تعالى (٥): ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ (١).

هٰذا وإن كان في سؤال العلم أحياناً؛ فسؤال الدنيا أولى.

وقد ذم من كان يسأل الرسل الآيات: قال (١٠) تعالى (٨): ﴿ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ موسى مِنْ قَبْلُ ﴾ (١٠)، وقال تعالى (٨): ﴿ يَسْأَلُكَ أَمْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سأَلُوا موسى أَكْبَرَ مِنْ ذُلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ﴾ (٩)

- (١) لفظ وثبت، لم يرد في (ب).
- (٢) قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (ب).
  - (٣) في (د): «ونحن نستمع».
- (٤) من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: د. . . فجاء رجل من أهل البادية،
- فقال: يا محمد! أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. . . » الحديث.
- أخرجه مسلم في والصحيح بشرح النووي، (كتاب الإيمان، باب اركان الإسلام، ١ / ١٧٠ ـ ١٧١).
  - (o) لفظ وتعالى الم يرد في (د).
  - (٥) مند وددي (د):
    - (٦) المائدة: ١٠١.
    - (٧) في (ب): وفقال:
  - (٨) لفظ (تعالى) لم يرد في (ب).
  - (٩) البقرة: ١٠٨. وقد جاء في (ط): «أم تريدن»، وهو خطأ مطبعي.
    - (۱۰) النساء: ۱۵۲.

(ولو كان يجوز السؤال() والاستغاثة به في كل ما يسأل الله ويستغاث به فيه، كما قال هؤلاء المفترون: إنه تجوز() الاستغاثة به وبغيره من الصالحين في كل ما يستغاث الله فيه؛ لم يحرم من مسألته إلا ما يحرم من مسألة الله تعالى())().

والعبد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على الأعداء والهداية، والنبي على لا يجوز أن يسأله أحد كل ما (\*) يقدر عليه فضلاً عن أن يسأله ما لا يقدر عليه؛ لما في ذلك من الأذى (\*) والعدوان عليه، وهو أحق (\*) بالتعزير والتوقير من غيره؛ فإذا كان يحرم أذى غيره بذلك؛ فأذاه أولى (\*) بالتحريم، بل أذاه كفر وأذى المؤمنين ذنب، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهُ فِي الدُّنِيا والآخِرَةِ وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً . والذين يُؤذونَ المُؤمنينَ والمُؤمناتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبوا فَقَدِ احْتَمَلوا بُهَاناً وإثْماً مُبِيناً ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) في (ج): ٤٠٠٠ السؤال له،

<sup>(</sup>٢) في (د): ويجوزه.

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ج)، (د): «كما يقدر فضلاً»، وفي (ط): «مما يقدر فضلاً»، وما البت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (د): ومن الأذى له.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وهو أحق بالتوقير والتعظيم».

<sup>(</sup>٨) سقط من (أ): «أولى»، وما أثبتنا من (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٩) الأحزاب: ٥٧ ـ ٥٨. الآية الكريمة لم ترد في نسخة (ب).

## فصل (۱)

قال: وكثيراً ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد، ويثبته الباري سبحانه وتعالى (٢) في مواضع أخر اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة؛ فيأتي هذا المبتدع، فيخلط في الحقائق، ويلحد في الأيات، كما قال في الإغاثة (٤) والنصرة وغيرهما: إنها لا تصح (٢) في الخلق ولا يسألونها ولا تضاف إليه (٥).

وأخطأ في ذلك؛ فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع العلماء ونصوص الكتاب والسنة، اعتباراً بالسبب والحكمة، وتنفى عن الخلق إشارة للتوحيد وانفراداً للباري بخلقها كما انفرد بخلق غيرها: كما قال سبحانه وتعالى (٢) من بساط التوحيد: ﴿وما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْد الله ﴾ (١).

وقال عز وجل: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٧).

وقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (^).

(١) من قوله: وفصل . . ، إلى نهاية قوله: ووفي كفره نزاع وتفصيل، (ص ٣٠٠)

حذف من (ب).

(٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

(٣) في (د): «لا يصح ، بدلاً من «إنها لا تصح».

رد) في (د): «الاستغاثة».

(٥) في (ج)، (د): (اليهم)، وهو الصواب، وانظر: منتصف (ص ٤٢٣).

(٦) آل عمران: ١٢٦، والأنقال: ١٠.

(٧) القصص: ٥٦.

(٨) الفاتحة: ٥.

ثم قال لنبيه ﷺ (۱): ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾ (۱). وقال: ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُمْ فَي الدِّينَ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (۱).

وفي «الصحيح»(1): «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»(٥).

وقال تعالى (١): ﴿ واسْتَعينوا بالصَّبْر والصَّلاة ﴾ (٧).

وقال تعالى: ﴿ وتَعاوَنُوا عَلَى البُّرُّ والتُّقُوى ﴾ (^).

وفي «الصحيح»: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، ١٦ / ١٣٧ \_ ١٣٨).

قوله: (ﷺ) لم يرد في (أ)، (ج)، (د)، وهو مثبت في (ط).

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د): «وقال في الصحيح».

<sup>(</sup>٥) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، ٥ / ١١٧ ـ ١١٨، الحديث ٢٤٤٣ و٢٤٤٤، وكتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه أنه أحوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، ١٢ / ٣٣٨، الحديث ٢٩٥٢).

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ).

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٩) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ١٦ / ٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وأوله: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. . . » الحديث.

و: «أعنى على نفسك بكثرة السجود»(١).

وجمع الوجهين في قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

فيقال في هذا الكلام من الكذب والافتراء والظلم والاعتداء والجهل والضلال ما يظهر عند التأمل.

وجوابه من وجوه

الأول: إن لفظ (1) المذكور جواب المسألة التي سألها واعترض بعد جوابها (1)، قد ثبت بالسنة المستفيضة المتواترة باتفاق (1) الأمة أن النبي على الشافع المشفع، وأنه يشفع (1) في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم (٧).

ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه (^) يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد.

(١) مسلم والصحيح بشرح النووي» (كتاب الصلاة، باب قضل السجود والحث عليه، ٤ / ٢٠٥ ـ ٢٠٦) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه.

(٢) الأنفال: ١٧.

(٣) في (ج)، (د): واللفظ».

(٤) بياض بالأصل وبقية النسخ.

(٥) في (ج)، (د): دواتفاق.

(٦) سقط من (ط)، (د): اوأنه يشفعه.

(٧) في (ج)، (د): وأن يشفع لهم إلى ربهم عز وجل وأنه يشفع لهم».

(٨) في (د): وبأنه».

وأما الخوارج والمعتزلة؛ فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين؛ إلا ما يحكى عن طائفة قليلة منهم، وهؤلاء مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل.

ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع؛ فهو كافر بعد قيام الحجة عليه، وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه، وكذلك من أقر بشفاعته في الآخرة وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به:

كما رواه البخاري في «صحيحه» عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه كان (١) إذا قحطوا استسقوا (١) بالعباس (٣) رضي الله عنه، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا. فيسقون (١).

وفي «سنن أبي داود» وغيره: أن أعرابيّاً قال للنبي ﷺ: جهدت الأنفس، وجاع العيال، وهلك المال؛ فادع الله تعالى (٥) لنا؛ فإنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله ﷺ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: «ويحك، إن الله تعالى لا يُستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك» (١)، وذكر تمام الحديث؛ فأنكر

<sup>(</sup>١) في (ج)، (د): ډكانواه.

<sup>(</sup>۲) في (د): «استسقى».

 <sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «بالعباس بن عبدالمطلب، دون قوله: «رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) أبو داود «السنن» (كتاب السنة، باب في الجهمية، ٥ / ٩٤ ـ ٩٦، الحديث ٤٧٢٦).

قوله: «نستشفع بالله عليك»، ولم ينكر قوله: «نستشفع بك على الله»، بل أقره عليه؛ فعلم جوازه.

فمن أنكر هٰذا؛ فهو مخطىء ضال مبتدع، وفي كفره نزاع وتفصيل.

والطبراني والمعجم الكبيرة (٢ / ١٢٨ - ١٢٩ / رقم ١٥٤٧).

وابن خزيمة «التوحيد» (ص ١٠٣ - ١٠٤).

والأجري «الشريعة» (ص ٢٩٣).

وابن أبي عاصم «السنة» (رقم ٧٥٥ و٧٧٠).

وعثمان بن سعيد الدارمي «الرد على الجهمية» (ص ٩).

والبيهقى «الأسماء والصفات» (ص ٤١٧ ـ ٤١٨).

والبغوي وشرح السنة»

والذهبي «العلو للعلي الغفار» (ص ٣٧ - ٣٩).

من طرق عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير ابن معمد بن جبير ابن معمد بن جبير

إلا أن ابن أبي عاصم قال: . . . عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد، عن أبيه،

. 4

قال أبو داود عقب الحديث: ووقال عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب ابن عتبة وجبير بن محمد بن جبير، عن أبيه، عن جده، والصحيح ما رواه الجماعة: عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد، به.

وقال الذهبي: «... ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت».

وقال أيضاً: «... وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب».

قلت: وإسناد هذا الحديث ضعيف:

فيه محمد بن إسحاق، مدلس، ولم يصرح بالسماع.

وفي سنده أيضاً جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ١٣٨، ت ٩٠٢): «مقبول»؛ أي: بالمتابعة، وإلا؛ فهو لين الحديث. وأما(١) من أقر بما ثبت في الكتاب(٢) والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال: إنه لا يدعى إلا الله تعالى(٣)، وإن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى(١) فلا تطلب إلا منه؛ مثل غفران المذنوب، وهداية القلوب، وإنزال المطر، وإنبات النبات، ونحو ذلك؛ فهذا مصيب في(٥) ذلك، هذا(١) مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضاً:

كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ٢٠.

وقال تعالى (١٠): ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشْاءُ ﴾ (١٠).

وكما قال تعالى (''): ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرٌ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ والأرْضِ ﴾ ('')

<sup>(</sup>١) عبارة (ب) كما يلي: «فمن أقر بشفاعة النبي ﷺ والتوسل به، لكن قال: لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره مثل غفران...».

<sup>(</sup>۲) في (د): وبالكتاب.

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) لفظ وتعالى، لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «في ذلك. . . ٤ إلى نهاية قوله: «وهو قول أبي طالب» (ص ٤١٨) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، (د): دبل هُذَا. . . ه .

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٣٥.

<sup>(</sup>٨) القصص: ٥٦.

<sup>(</sup>٩) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د)، (ط).

<sup>(</sup>۱۰) فاطر: ۳.

وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ به وما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (١).

وقال: ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أُخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَروا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما في الغار إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا﴾ (٢).

فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفياً وإثباتاً إن وجدت والسنة يجب نفياً وإثباتاً إن وجدت على كتاب الله تعالى وكلام رسوله؛ وجب إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد فظهر مراده من ذلك؛ رتب عليه حكمه، وإلا؛ رجع إليه فيه

وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح ، لكن بعض الناس يفهم من تلك العبارة (أ) غير مراد الله ورسوله ؛ فهذا يرد عليه فهمه ؛ كما روى الطبراني في «معجمه الكبير»: أنه كأن في زمن النبي على منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا نستغيث برسول الله عن منافق من هذا المنافق. فقال رسول الله على «إنه لا يُستغاث بي، وإنما يُستغاث بالله عز وجل (٥) ه (١).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): وإن وجدت في كلام الله ورسوله . . . ،

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج)، (د): «العبارة».

<sup>(</sup>٥) لفظ وعز وجل الم يرد في (د).

 <sup>(</sup>٦) ذكره الهيثمي في والمجمع (١٠ / ٥٩)، وقال: ورواه الطبراني، ورجاله رجال
 الصحيح؛ غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث.

فهذا إنما أراد به النبي على الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى (1)؛ فالصحابة (1) رضوان الله تعالى (1) عليهم كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به؛ كما في «صحيح البخاري» عن ابن عمر؛ قال: ربما ذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إلى وجه النبي على يستسقي فما ينزل حتى يجيش له الميزاب (1):

## وأَبْيَضُ يُسْتَسْقى الغَمامُ بِوَجْهِهِ فَمُمالُ اليّتامي عِصْمَةً للأرامِل (٥)

ورواه أحمد في «المسند» (٥ / ٣١٧، الحديث ٢٢٧٥٨) عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح؛ أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق. فقال رسول الله ﷺ: «لا يُقام لي، إنما يُقام لله تبارك وتعالى».

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة؛ فإنه ضعيف.

والراوي عنه ليس من العبادلة الثلاثة: عبدالله بن المبارك، وعبدالله بن يزيد المقرىء، وعبدالله بن وهب؛ الذين رووا عنه قبل الاختلاط.

وقد تقدم الحديث (ص ٣٠٧).

- (١) لفظ «تعالى» لم يرد في (د).
- (٢) في (ج)، (د): «وإلا؛ فالصحابة...».
  - (٣) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج).
    - (٤) في (د): «ميزاب».
- (°) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ٢ / ٥٧٤ / رقم ١٠٠٩).

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطولها، وهي أكثر من ثمانين بيتاً، قالها لما تمالأت قريش على النبي ونفروا عنه من يريد الإسلام». «الفتح» (٢ / ٥٧٦).

وقد تقدم تخريج هٰذا البيت (ص ١١٣).

وهو قول أبي طالب.

ولهذا(۱) قال المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله تعالى (٢)، وأن كل غوث فمن عنده، وإن (٣) كان جعل ذلك على يد غيره؛ فالحقيقة له سبحانه وتعالى (٢) ولغيره (١) مجازاً.

قالوا(٥): ومن أسمائه المغيث والغياث، وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة(٧) رضي الله عنه(١).

- (۱) في (ب): «وكما قال...».
- (٢) لفظ «تعالى» أم يرد في (ب)، (ج)، (د).
  - (٣) في (ب): «وإن جرى ذلك...».
- (٤) في (ب)، (د): «وذلك لغيره مجازاً»، وفي (ج): «ولذلك لغيره...»
  - (٥) سقط من (ب): «قالوا».
  - (٦) قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (ب)، (د).
- (٧) أخرج ابن منده في «كتاب التوحيد» (٢ / ٢٠٥ ٢٠٦) من طريق الوليد بن مسلم، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريوة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «لله تسعة وتسعون اسماً، مئة إلا واحداً، من أحصاها دخل
- الجنة . . . »، ثم عد الأسماء ومن ضمنها «المغيث».
- وأخرجه أيضاً الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات، باب ٨٣، ٥ / ٤٩٦، الحديث ٣٥٠٧) من طريق صفوان، عن الوليد بن مسلم، به
- وابن ماجه في «السنن» (كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، ٢ / ١٢٦٩، الحديث ٣٨٦١) من طريق عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
- وقد وقع في رواية الترمذي وابن ماجه: «المقيت»؛ بالقاف والمثناة بدل «المغيث»؛
  - بالمعجمة والمثلثة، نبه على ذلك الحافظ في «الفتح» (١١ / ٢٢٠).

قالوا: وأجمعت الأمة على ذلك. وقال أبو عبيدالله (۱) الحليمي: الغياث هو الغيث (۱)، وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومريحهم ومخلصهم.

## (وفي خبر الاستسقاء في «الصحيحين»(٣): «اللهم أغثنا، اللهم

وقد استضعف جماعة من العلماء رفع «عد الأسماء» إلى النبي ﷺ، وقرر الحافظ
 في «الفتح» (۱۱ / ۲۲۱) رجحان ذلك.

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بدون ذكر الأسماء.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط، ٥ / ٤١٧، الحديث ٢٧٣٦، وكتاب الدعوات، باب لله مئة اسم غير واحد، ١١ / ٢١٨، الحديث ٢٤١٠)، وفيه: «فإنه وتر يحب الوتر»، وفي (التوحيد، باب إن لله مئة اسم، ١٣ / ٣٨٩، الحديث ٧٣٩٢).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر والدعاء، باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، ١٦ / ٤ - ٥).

(١) في (ب)، (ج): «أبو عبدالله» وهو الصواب. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٧) / ٢٣١).

(٢) في (ب)، (ج)، (د): «المغيث» بدلاً من «الغيث».

(٣) جاء في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة من باب القضاء، ورسول الله على يخطب، فاستقبل رسول الله على وقال: يا رسول الله! هلك المال، وجاع العيال؛ فادع الله لنا. فرفع يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. . . » ثم أمطرت . . . الحديث .

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، ٢ / ٥٨١، الحديث ١٠١٣).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ٦ / ١٩١).

أغثنا»؛ يقال(١): أغاثه إغاثة وغوثاً)(٢)، وهذا الاسم في هذا المعنى ٣) مجيب والمجيب المستجيب، قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغيثُونَ رَبَّكُمْ فاستجابَ لَكُمْ ﴾(٤)؛ إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر.

قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو، وقد (٥) تقدم حكاية هذا إلى آخره؛ فليس هذا موضع استقصائه، وفيه: والاستغاثة بالرسول بمعنى أن يطلب (١) من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها (٧) مسلم، كما أنه يستغاث بغيره بمعنى أنه يطلب منه ما يليق به، ومن نازع في هذا المعنى؛ فهو إما (٨) كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطىء ضال، وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول (١) وهي أيضاً مما يجب (١٠) نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله؛ فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها.

<sup>(</sup>١) في (ج): «يقال: أغاثه إغاثة وغياثاً وغوثاً».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وهذا الاسم بمعنى المجيب والمستجيب»، وفي (ج): «وهذا الاسم في هذا المعنى مجيب ومستجيب»، وفي (د): «وهذا الاسم في معنى المجيب».

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٩.

<sup>(</sup>٥) حذف من (ب): «وقد تقدم... فليس هذا موضع استقصائه، وفيه».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «بمعنى أن تطلب منه ما هو اللاثق.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فيه» بدلا من «فيها».

<sup>. (</sup>٨) سقط من (ج): «إما».

<sup>(</sup>٩) في (ب)، (د): «رسول».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «تجب».

(ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي رحمه الله(١): استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق.

وقول الشيخ أبي عبدالله القرشي الشيخ المشهور بالديار المصرية وغيرها: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون.

وفي دعاء موسى عليه السلام: «اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق؛ صح إطلاق نفيها عما سوى الله عز وجل) (٣)، ولهذا لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله تعالى، ولا أنكر على من نفى

<sup>(</sup>١) قوله: «رحمه الله» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في والأوسطه (٤ / ٢٣٣ / رقم ٣٤١٨): حدثنا جبير بن محمد الواسطي ؛ قال: حدثنا زكريا بن فروخ التمار، عن وكيع بن الجراح، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ﷺ:

وألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ و فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: «قولوا: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. . . ».

وأخرجه الطبراني أيضاً في والصغير، (1 / ١٢٢) بنفس الإسناد السابق.

قال السهيشمي في والمجمع، (١٠ / ١٨٣): ورواه السطبراني في والأوسط، ووالصغير، وفيه من لم أعرفهم».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

مطلق الاستغاثة عن غير الله تعالى (١).

وكذلك الاستعانة (١) أيضاً منها ما لا يصح إلا لله (١)، وهي المشار إليها بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١)؛ فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ كما قال تعالى (٥): ﴿وتعاوَنُوا على البرِّ والتَّقُوى ﴾ (١).

وكذلك الاستنصار، وقال (٣) تعالى: ﴿وإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَي الدَّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (٩)، والنصر المطلق ـ وهو خلق ما به يغلب العدو ـ لا يقدر عليه إلا الله تعالى (١).

فهذه (۱۰) ألفاظ جواب السؤال الذي طلب جوابه كما تقدم ذكر سؤاله وجوابه، وقد ذهب إليه الجواب، ووقف عليه، وزعم أنه يرد عليه، فافترى

(٢) في (ج): «الاستغاثة».

(٣) في (ب)، (ج)، (د): «ما لا يصلح إلا لله»، وفي (ط): «ما لا يصح إلا لله»

- (٤) الفاتحة: ٥.
- (٩) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).
- (٦) المائدة: ٢.
- (٧) في (ب)، (ج): «قال تعالى» بحذف الواو.
  - (٨) الأنفال: ٧٢.
  - (٩) لفظ وتعالى، لم يرد في (ج)، (د).
- (١٠) من قوله: «فهذه ألفاظ . . ، إلى نهاية قوله: «وإنما يضاف إلى المخلوق ما
  - يليق به، (ص ٤٢٤) حذف من (ب).

لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

على المجيب بقوله: إنه يخلط في الحقائق ويلحد في الآيات، كما قال في الإغاثة والنصروغيرهما: إنها لا تصح من الخلق ولا يسألونها ولا تضاف إليهم، وأخطأ في ذلك؛ فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع العلماء ونصوص الكتاب والسنة اعتباراً بالسبب والحكمة، وتنفى عن الخلق إشارة إلى التوحيد وانفراد الباري عز وجل بخلقها كما انفرد بخلق غيرها.

كما قال تعالى (١) من بساط التوحيد: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ (١).

وقال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُحْبَبْتَ ﴾ ٣٠.

وقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعينُ ﴾ (١).

وقال لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقيم ﴾ (٠).

وقال: ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (١).

وقال تعالى (٧): ﴿ وتَعاوَنُوا على البرُّ والتَّقُوي ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٢٦، والأنفال: ١٠.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الفاتحة: ٥.

<sup>(</sup>۵) الشورى: ۵۲.

<sup>(</sup>٦) الأنفال: ٧٧.

<sup>(</sup>V) لفظ «تعالى» لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٨) المائدة: ٢.

فيقال: المجيب لم ينفها عن الخلق مطلقاً كما ذكرت، بل قال: وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ كما قال تعالى (١): ﴿ وتعاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقُوى ﴾ (١)، وكذلك الاستنصار؛ قال تعالى: ﴿ وإنِ اسْتَنْصَرُ وكُمْ في الدَّين فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (١).

فقد ذكر هاتين الآيتين قبلك وفرق بين ما يضاف إلى المخلوق وما يضاف إلى الخالق من النصر والإغاثة (١)، كما فرق بين هذا وهذا في الاغاثة.

فنقلك عنه النفي العام كذب بين، ولكن هو فصّل فجعل ما يخص (٥) به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلق، وإنما يضاف إلى المخلوق ما يليق به، وأنت (١) تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق، يضاف إليه جميع ما يضاف إلى (٢) الرب عز وجل مضاهاة للحلولية والنصارى والمشركين، الذين أنت وأمثالك من طلائع جيوشهم وأبواب (٨) مداثنهم، (وهم دعاة إلى مذهبهم في الحقيقة وإن كانوا لا يعلمون لوازم قولهم، وهذا بين يكشف ضلال هؤلاء.

<sup>(</sup>١) لفظ وتعالى، لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د): والإعانة،

<sup>(</sup>٥) في (د): وما يختص به الله؛.

<sup>(</sup>٦) عبارة (ب): وفهذا الرجل الذي يريد أن يجعل. . . .

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب): وإلى،

<sup>(</sup>٨) في (ب): «وأبواب مدائنهم التي منها يدخلون».

ونقول في الموجه الشاني)(١): قوله: وكثيراً ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد، ويثبته الباري سبحانه وتعالى(١) في مواضع أخر اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة؛ هو(١) كلام باطل؛ فإن الله سبحانه وتعالى(١) لا ينفي شيئاً ويثبته؛ إذ الجمع بين نفيه وإثباته تناقض، وكلام الله(١) منزه عن التناقض، قال الله(١) تعالى: ﴿ولُو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتَلافاً كثيراً ﴾(١)، ولكن المنفي غير المثبت؛ فالذي ينفيه في موضع آخر، ولكن هؤلاء فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع آخر، ولكن هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين المثبت، فيكون ما يضاف إلى الرب(١) سبحانه وتعالى بطريق التوحيد يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة، ولهذا قالوا: إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيره(١) بهذا الطريق(١٠)! فأشركوا في ربوبية الله تعالى(١)، وفي دعاء الله تعالى(١) وعبادته، حيث

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): وهوه، ونص عبارة (ب) ما يلي: وكلام باطل تسمع جعجعة ولا ترى طحناًه.

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)، (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (وكلام الله سبحانه).

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب)، (د).

<sup>(</sup>٧) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٨) في (أ): وإلى الرب سبحانه، وفي (ج)، (د): وإلى الربه.

<sup>(</sup>٩) في (ج): «من غيره بطريق».

<sup>(</sup>١٠) بياض في جميع النسخ .

<sup>(</sup>١١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

جعلوا ما يضاف إلى المخلوق يضاف إليه تعالى؛ فصار حقيقة قولهم أن المخلوق تضاف() إليه مفعولات الله تعالى() كلها ويطلب منه مقدورات الرب كلها؛ لما في الخلق من السبب والحكمة.

ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير، بل تأثيره متوقف على سبب آخر، وله موانع، وحينئذ؛ فلا يجوز تخصيصه بالإضافة إليه وإن كان سباً.

وأيضاً؛ فالأسباب التي نعرفها مضبوطة، وأكثر ما فعله الله ويفعله لا نعرف نحن أسبابه.

وأيضاً أثبتوا أسباباً في خلقه وأمره ما أنزل الله بها من سلطان، بل إثباتها مخالف (٣) للشرع والعقل، فضلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لها، وفي الإضافة إليها، وفي تعليق الحوادث كلها بسبب واحد.

وقد حدثني بعض الثقات عن هذا الشخص أنه كان يقول: إن النبي علم مفاتيح الغيب، التي قال فيها النبي علم (تكذيباً لقوله، ولقول غيره وردًا عليهم) (أ): «خمس لا يعلمها إلا الله تعالى (أ): إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في (أ) الأرحام، وما تدري نفس ماذا

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿يضاف، ا

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «مخالف بداية للشرع...».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) سقط من (د): «في».

تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت، (١)، وأظنه ذكر عنه؛ أنه قال: عَلِمها بعد أن أخبر أنه لا يعلمها إلا الله تعالى (١).

وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتيا، كان يقول: إن النبي علم ما يعلمه الله، ويقدر على ما يقدر عليه الله، وإن هذا السر انتقل بعده إلى السيخ أبي الحسن الساذلي، وقالوا (الله علم القطب الغوث الفرد الجامع.

وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يدّعي هذه المنزلة، ويقول: إنه

وأخرجه البخاري أيضاً في (كتاب الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيءُ المطر إلا الله، ٢ / ٢٠٩، الحديث ١٠٣٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. . . »؛ فذكره، و (كتاب التفسير، سورة الأنعام، باب ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾، ٨ / ١٤١، الحديث ٢٢٧).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب أشراط الساعة، ١ / ١٩٤) ضمن حديث جبريل عليه السلام.

- (٢) لفظ وتعالى، لم يرد في (ج)، (د).
  - (٣) سقط من (ب): «إلى».
- (٤) في (د): «في ورثة» بدلًا من «في ذرية». .
  - (۵) في (ب): «وقال».

<sup>(</sup>۱) البخاري والصحيح بشرح ابن حجرة (كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة...، ١ / ١٤٠، الحديث ٥٠)، وفيه: «... في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي 難: ﴿إن الله عنده علم الساعة...» الآية...».

المهدي الذي بشر به النبي على الله وإنه يزوج عيسى () بابنته وإن نواصي الملوك والأولياء بيده يولي من يشاء ويعزل من يشاء وإن الرب تعالى () يناجيه دائماً وإن هو الذي يمد حملة العرش وحيتان البحر، وقد عزرته تعزيراً بليغاً في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة ، فعرفه الناس ، وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة .

ومن هؤلاء من يقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَبُبَشُراً وَنَدِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ وَتُعَرُّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسبِّحُوهُ بُكُرةً وأَصيلاً ﴾ (٣)، يقول (١): إن الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلاً، ومنهم من يقول: أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت (٩).

دُعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيَّهِمُ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحاً فِيهِ وَاحْتَكِمِ فَإِنَّ فَضَلَ رَسُولِ اللهِ لَيْسَ لَهُ حَدَّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِتَ بِفَسِمِ وَانْسِبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسِبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسِبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظْمَ وَانْسِبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظْمَ لَوْ نَاسَبُ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظْمَ لَوْ نَاسَبَ اللّهُ عَيْدِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظِماً أَحْيَا السَّمُ وَيِنَ يُدعى دارِسَ الرَّمَمِ (٢) لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياتُهُ عِظْماً أَحْيَا السَّمُ وَيِنَ يُدعى دارِسَ الرَّمَمِ (٢)

ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله؛ فيجعلون الرسول معبوداً. ومنهم من يأتي قبر الميت الرجل أو المرأة الذي يحسن به الظن

<sup>(</sup>۱) في (ب): وعيسى بن مريمه،

<sup>(</sup>٢) لفظ وتعالى ألم يرد في (د).

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٨ ـ ٨. في (ب): وليؤمنوا. . . ويعزروه ويوقروه ويسبحوه . .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب)، (ج)، (د): «يقول».

 <sup>(</sup>٥) في (ب): «وقل في الرسول ما شئت كما ينشد من» ثم ذكر الأبيات.

<sup>(</sup>٦) هذه الأبيات لم ترد في (د).

لنفسه؛ فيقول: اغفر لي، وارحمني، ولا توقعني (١) على زلة، ولا توقفني على خطيئة (١).

ونحو هذا الكلام يرد إلى أمثال هذه الأمور التي (") يتخذ المخلوق فيها إلهاً.

ولما استقر هذا في نفوس(أ) عامتهم ؛ تجد أحدهم إذا سئل عمن ينهاهم عن هذا ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ثَمَّ إلا الله تعالى ؛ لما استقر في نفوسهم(أ)، وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر(أ)، وآخر يقول معظماً لمن يدعو إلى التوحيد قد جعل الإله إلهاً واحداً.

(والمقصود هنا أن نبين خطأه فيما ذكره عن الله (٧) من أنه ينفي الأشياء إشارة إلى التوحيد، ويثبتها اعتباراً بالأسباب، ونبين أنه سبحانه لا ينفى ما أثبته ولا يثبت ما نفاه) (٨).

أما قوله تعالى: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ (١)؛ فهذا النصر

<sup>(</sup>١) في (ج)، (د): «ولا توقفني على زلة».

<sup>(</sup>٢) قوله: ١ولا توقفني على خطيئة، لم يرد في (ج)، (د).

 <sup>(</sup>٣) في (ب)، (د): «التي يتخذ فيها المخلوق إلها، وفي (ج): «التي تتخذ المخلوق إلها».

<sup>(</sup>٤) في (ب): دفي نفس،

<sup>(</sup>٥) جاء في (ج) بعد قوله: «ولما استقر في نفوسهم» زيادة نصها: «لما استقر في نفوسهم أنهم يجعلون آلهة أخرى . . . ».

<sup>(</sup>٦) جاء بعد قوله: «ونحن بمصر» في (ج)، (د) زيادة نصها: «وآخر يقول: هذا معظماً لمن ينهى عن هذه الأمور حيث إنه عنده ما ثمَّ إلا الله».

<sup>(</sup>٧) في (ج)، (د): «عن الله تعالى».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من (ب).(٩) آل عمران: ١٢٦، الأنفال: ١٠.

المنفي في هذه الآية عن غير الله لم يثبته الله لغيره قط، والذي ذكره في قوله: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (١) ليس هذا هو ذاك (١)

يبين هذا أنه قال: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الملائِكَةِ مُنْزَلِينَ . بَلَى ﴿ إِنْ تَصْبِروا وتَتَقُوا . . ﴾ إلى أن قال: ﴿وما النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ العَزيزِ الحَكيم ﴾ ﴿ ) ، وقال تعالى : ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الملائِكَةِ مُرْدِفِينَ . وما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى ولِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وما النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عِنْدُ حكيم ﴾ ( ) الله عزيزُ حكيم ﴾ ( )

فهو سبحانه وتعالى (٢) قد أمدهم بالملائكة ، ومعلوم أن نصر الملائكة لهم أعظم من النصر الذي أمروا به في قوله: ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُمْ في الدِّينِ

## (١) الأنفال: ٧٧

(٣) من قوله: ﴿ بلى إن تصبروا وتتقوا ﴾ إلى نهاية قوله: ﴿ من الملائكة مردفين ﴾ لم يرد في (ج)، مما أدى إلى اندماج الآيتين، فأصبحتا كأنهما آية واحدة، ونصه كما يلي: «قال: ﴿ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ﴾ ٣.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٢٤ - ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٩ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿وَتَعَالَىٰۥ لَمْ يَرَّدُ فَي (أً)، (ج)، (د).

فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (١)؛ فإن هؤلاء (٢) غاية ما يفعلونه دون ما تفعله (٢) الملائكة ، ثم بين أنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت؛ فالنصر لا يحصل بمجرد هذا (١) إن لم يُحدث الله ما به ينتصر المؤمنون، وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر غاية قدرته حركة نفسه، وأما ما يتولد عن ذلك؛ فهو لا يستقل به.

والناس متنازعون في لهذا:

فكثير من النظار<sup>(٥)</sup> المثبتين للقدر يقولون: إن جميع المتولدات فعل الله ليس<sup>(١)</sup> فعلاً للعباد؛ مثل الشبع، والري، وانقطاع العضو، وحروج السهم من القوس.

وأما القدرية؛ فيقول (٧) أكثرهم: إنها مفعول (^) فاعل السبب، ويقسمون الأفعال إلى مباشر ومتولد، لكنهم مع هذا يعلمون أن الفعل لا يتم بمجرد قدرة العبد، بل بأمور خارجة عن قدرته.

وقالت الطائفة (١) الثالثة: إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد وبالأسباب الأخرى؛ فالعبد (١٠) مشارك فيها، لم ينفوا أثره كما نفاه الأولون،

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «هؤلاء».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «دون فعل الملائكة» بدلاً من «دون ما تفعله الملائكة».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بمجرد ذلك».

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (د): ونظاره.

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج)، (د): «ليست».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فتقول».

<sup>(</sup>٨) في (ج): وإنها مفعول وفاعل السبب، بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٩) في (ج): وطائفة ، . . . (١٠) في (ج): وفإن العبده.

ولا جعلوه فاعلاً كالأخرين، بل جعلوه مشاركاً فيها.

فلما كان الإنفاق والسير عملاً مباشراً؛ قال فيه: ﴿ كُتِبَ ﴿ لَهُمْ ﴾ ، وتلك الأمور من النصب والجوع وغيظ الكفار والنيل من العدوليس مباشراً ، بل هو مما يسمى متولداً ؛ فلهذا قال فيه: ﴿ إِلاّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صالحٌ ﴾ لأنهم مشاركون في حصول هذه الآثار ، وحصول هذه الآثار لا بدَّ فيه من الأسباب التي يخلقها الله ومن رفع الموانع ؛ فلا تجوز (٥) أن تجعل (١) مفعولة لسبب معين ، بل هي مفعولة لله تعالى ، وانتصار المؤمنين على الكفار هو أعظم من النيل الذي ينال من العدو ، فإذا لم يكن هذا مفعولاً لمخلوق ؛ فكيف يكون النصر؟

وهب أن الملائكة نزلت بقذف الرعب في قلوب الكفار؛ كما قال تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الملائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّتُوا الَّذِينَ آمنوا سَأَلْقي

<sup>(</sup>١) سقط من (ب)، (ج)، (د): «بين الأعمال».

<sup>(</sup>٣.٢) التوبة: ١٢٠ ـ ١٢١. في (ب): •ولا تنفقون. . . . .

<sup>(</sup>٤) في (د): «كبت»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۵) في (ب)، (ج)، (د): وفلا يجوزه.

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (د): ويجعله.

في قلوب الذين كَفَروا الرُّعْبَ (١)، وأيضاً (١)؛ فهب أن الملاثكة حضروا؛ فمن الذي يخلق القدرة فيهم وفي المؤمنين؟ والقدرة التي بها يكون الفعل أكثر لا يكون إلا مع الفعل، وهب أن القدرة حصلت؛ فمن يخلق الأسباب المخارجة؛ كقبول الجلود للجرح، وحصول الزهوق بعد الجرح، والهزيمة المستمرة (١)؟ إذ يمكن أن الكفار يفرون ويكرون ويمكن أنهم يقاتلون حتى يقتل غيره.

فالنصر الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾(١) لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يقدر عليه إلا الله تعالى (٥)، ليس في الموجودات سبب يحصل به هذا النصر ولا موجب له إلا مشيئة الله تعالى (٥)؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فإن كل ما يكون لسبب (١)؛ فلا بد من حصول سبب آخر ومن رفع موانع.

ثم خلق الأسباب ورفع الموانع لا بد أن يحدث هو سبحانه ذلك الأثر بفعل منه على أصح قولي الجمهور الذين يقولون: إن الخلق غير المخلوق؛ فإن هؤلاء لهم قولان: هل يخلق بفعل واحد قديم يوجد جميع

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٢. الآية الكريمة لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وهب أنهم» بدلاً من «وأيضاً؛ فهب أن الملائكة».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المشتمل» بدلاً من «المستمرة».

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٢٦، والأنفال: ١٠.

<sup>(</sup>٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بسب»، وفي (د): «سببأ».

الموجودات، أم هو يوجد به (١) المفعولات (٢) بافعال متعاقبة كما قال تعالى: ﴿ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْق ﴾ (٣)؟ على قولين.

ومن قال بالثاني ؛ قال: إن المؤثر التام يستلزم الأثر التام ، وإلا ؛ لزم الترجيح بلا مرجح ؛ فإن الفاعل إذا كان قبل حدوث المفعول وحين حدوثه على حال واحدة كان تخصيص أحد الحالين بحدوث المفعول ترجيحاً لأحد المتماثلين (1) على الآخر بلا مرجح (1) ، وهذا ممتنع في صريح العقل ؛ فالأثر لا يوجد إلا إذا حصل مؤثره التام ؛ فإنه بدون تمامه لا يكون مؤثراً ، فلا يحصل الأثر ، وإذا تم وجب حصول الأثر ؛ إذ لو لم يجب لأمكن وجوده وأمكن عدمه ، فكان يتوقف على حدوث شيء آخر ، فلا يكون المؤثر

وهُولاء يقولون: إن (١) القدرة مع الفعل، وكذلك الإرادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل، وإن (١) كان بعض ذلك قد يتقدم عليه ويبقى إلى حين حصوله، لكن لا بد من وجوده معه، وهذا الفعل الذي (١) هو تكوين الرب

<sup>(</sup>١) سقط من (ب)، (ج)، (د): «به».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الموجودات» بدلًا من «المفعولات».

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٦.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «المتقابلين».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «بالا مرجح».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب)، (ج)، (د): «إن».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وإذا كان بعض الناس قد . . . »

<sup>(</sup>٨) سقط من (ج): ﴿ وَالذِّي هُوهِ .

سبحانه وتعالى (١) خارج عن جميع الأسباب المخلوقة.

وأما قوله: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (") مع قوله: ﴿وإِنَّكَ لَتَهْدي إِلَى صِراطٍ مُسْتقيمٍ ﴾ (")؛ فقد اتفق المسلمون على أن تلك الهداية المنفية ليست هي الهداية المثبتة له، لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية.

وأما<sup>(1)</sup> الهداية المثبتة <sup>(0)</sup>؛ فهي الدعوة والبيان، وهذه يشترك فيها من يحبه ومن لا يحبه؛ فإن عليه البلاغ <sup>(1)</sup>، وقد بلغ ﷺ <sup>(1)</sup> البلاغ المبين، وقال في آخر عمره في حجة الوداع: «اللهم هل بلغت <sup>(۱)</sup>?». قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد» (۱).

<sup>(</sup>١) قوله: «تعالى» لم يرد في (أ)، وقوله: «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د)، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (فأما).

 <sup>(</sup>a) في جميع النسخ: «الثابتة»، وصححت في (ط) حسبما يقتضيه السياق، وما
 أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ج)، (د): دفإن عليه البلاغ المبين،

<sup>(</sup>Y) قوله: (李) لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ج)، (د): «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟».

<sup>(</sup>٩) انظر: البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ٣ / ٦٧٠، الحديث ١٧٤١، وكتاب المغازي، باب حجة الوداع، ٨ / ٧٠٩، الحديث ٤٤٠٣).

ومسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب الحج، باب حجة النبي 難، ٨ / ١٨٤).

ونظير هٰذَا قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثُمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾(١)، وقوله: ﴿فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهْدُونَنا﴾(١)، وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾(٣).

فإن الهداية(١) هداية الدلالة والإرشاد بكلامه وبعلمه(٥)، وأمره ونهيه، وترغيبه وترهيبه.

وأما حصول الهدى في القلب؛ فهذا لا يقدر(١) عليه أحد(١) باتفاق المسلمين؛ سنيهم وقد دريهم؛ (لأن أحداً لا يستطيع أن يهدي القلوب ويخلق الهدى فيها غير الله)(١).

أما أهل السنة؛ فيقولون: إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد يقدر على أسبابه، وهو المطلوب منه بقوله تعالى (٩):

= وانظر أيضاً: «مسند الإمام أحمد» رحمه الله تعالى (٣ / ٨٠، ٣٧١ و٤ / ٣٠٦ و و / ٣٠٦ وو / ٣٠٦ وو / ٣٠٠

(۱) فصلت: ۱۷ .

(۲) التغابن: ٦. في (أ)، (ج)، (د)، (ط): «وقالوا».

(٣) الرعد: ٧.
 (٤) في (ب): «فالهداية هنا هي الدلالة والشأن والإرشاد. . . ، ، وفي (ج) ، (د):

وفالهداية هي الدلالة والإرشاد. . .».

(٥) في (ب): «ويعلمه وعمله. . . ١٠

(٦) في (ج): «لا يقدر عليه إلا الله باتفاق. . . .

(٧) سقط من (د): وأحد».

(A) ما بين القوسين سقط من (ج)، (د).

(٩) لفظ اتعالى لم يرد في (ب).

﴿ الْمُدِنَا الصَّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١) ، وهو المنفي عن الرسول ﷺ (١) بقوله : ﴿ إِنَّ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (١) ، وقوله (١) : ﴿ إِنَّ تَحْرِصُ على هُداهُمْ فإنَّ اللهَ لا يَهْدي مَنْ يَضِلُ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) .

وأما القدرية؛ فيقولون: إن ذلك مقدور للعبد.

ولهذا تنازعوا في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال:

فقالت القدرية: هو فعل العبد.

وقالت المثبتة: هو(٧) مفعول الله كسب للعبد ونظيره(٨).

وتنازعوا في النظر: هل هو متضمن له مستلزم له، أو مقترن اقتراناً عاديًا؟ على قولين مشهورين

والتحقيق أنه من جملة الأمور التي تسمى المتولدات؛ كالشبع، والري، والرؤية في العين، والسمع في الأذن؛ فهي حاصلة بفعل العبد المقدور(١) وبأسباب خارجة عن قدرته، ولهذا يثاب عليه لما له في حصوله

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٦.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) القصص: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ووهو قوله، بدلاً من ووقوله».

<sup>(</sup>٥) النحل: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «هو فعل الله تعالى . . . ، ، وفي (ج) ، (د): «هو مفعول لله» .

<sup>(</sup>٨) في (ب)، (د): «ونظره».

<sup>(</sup>٩) في (ج)، (د): «المقدور له».

من السبب(١) والاكتساب.

وكذلك قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١)؛ فإن هذه الاستعانة التي يختص بها الله تبارك (١) وتعالى لم يثبتها لغيره أبداً، كما أن العبادة له (١) لم يثبتها لغيره أبداً.

وقوله تعالى (°): ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البَرِّ وَالتَّقُوى ﴾ (٢) ليس (٧) ذلك التعاون هو هذه الإعانة المطلوبة من الله تعالى (٨).

فإن إعانة الله لعبده على عبادته تكون بأمور لا يقدر عليها غيره، مثل جعل العلم والهدى في القلب، وجعل الإرادة والطلب في القلب، وخلق (١) القوى الباطنة والظاهرة (١) وخلق (١) الأسباب المنفصلة التي بها تحصل (١١) العبادة. ومعونة الإنسان لغيره إنما هي بفعله القائم في محل قدرته، وهي (١١)

- (١) في (ب)، (ج): «التسب».
   (٢) الفاتحة: ٥.
- (1) (10) (2)
- (٣) لفظ «تبارك» لم يرد في (ب).
   (١) سقط من (ب): «له».
- (٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).
  - (٦) المائدة: ٢.
- (A) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).
- (٩) في (ب): «والخلق قوى الظاهرة والباطنة . . . » .
- (١٠) في (ج): «وخلق القوى الظاهرة والباطنة موضع بناء الأسباب المنفصلة. .
  - (١١) مكان «خلق» في (د) بياض.
    - (۱۲) في (د): ديحصل).
      - (۱۳) في (ب): «وهو».

شيء لا يخرج (عنه، وما خرج)(١) عن محل قدرته؛ فقد تقدم الكلام فيه، وغايته أن يكون له فيه شرك.

والمقصود أن ما أمر (٢) الخلق به وجعله فعلًا هو الذي نفاه عن غيره وبيّن أنه يختص به.

(وأما قوله: ﴿وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ (٣)؛ فتقدم الكلام عليها، وبينا غلط من ظن أن الرمي المنفي عن الرسول هو عين (١) المثبت له، وبينا أن المنفي هو وصول الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم، والمثبت هو الحذف الذي (٥) فعله الرسول ﷺ) (١).

وقوله (۱۰) «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً (۱۵) هو (۱۰) من جنس قوله : ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (۱۱).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ج)، وهو مثبت في (ب)، (ق)، (ط).

 <sup>(</sup>٢) في (ب): «فعل» بدلاً من «أمر».

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج)، (د): «عين».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ج): «وقوله ﷺ»، وفي (د): «وقول النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٨) في (ج)، (د): «انصر أخاك، بإسقاط وظالماً أو مظلوماً».

<sup>(</sup>٩) سبق تخریجه (ص ٤١١).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): وهوي.

<sup>(</sup>١١) الأنفال: ٧٢.

وأما() قوله (): ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ ()؛ فالمستعان به فعل يفعله العبد، والمعنى: اصبروا وصلوا؛ فإن ذلك يعينكم على المطلوب.

والأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم، كما قال النبي (٤) على العلام بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً».

(وكذلك الأعمال السيئة بينها تصادق وتلازم؛ كما قال في نفس هذا الحديث (٥٠): «وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً».

أخرجاه في «الصحيحين» (١) عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (٧). وهداية الصدق مثل إعانة الصبر والصلاة، وليس ذلك هو ما (٨) أثبته

- (۱) سقط من (ب): «أما».
- (٢) في (ج)، (د): «قوله تعالى».
  - (٣) البقرة: ١٥٣
- (٤) لفظ «النبي» لم يرد في (ج).
- (٥) ما بين القوسين سقط من (ج)، (د).
- (٦) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ١٠ / ٢٣٥، الحديث ٢٠٩٤).

ومسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب البر والصلة والأدب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، ١٦ / ١٦٠).

(٧) قوله: «رضي الله تعالى عنه، لم يرد في (ب).

(٨) في (ج)، (د): والذي بدلاً من وما .

الله لنفسه ونفاه عن غيره، سبحانه وتعالى أن يكون تأثيره مثل تأثير الإعراض.

وقول(۱) النبي ﷺ: «والله(۱) في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ها النبي الله (۱) جنس قوله تعالى(۱): ﴿وتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقُوى ﴾ (۱۷۰۱).

فقد تبين أن جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما(٧) نفاه عن

<sup>(</sup>١) في (ب): (وقوله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) في (ج)، (د): «الله في عون. . . ، بحذف الواو.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «مثل قوله تعالى» بدلاً من «هو من جنس قوله تعالى».

<sup>(</sup>a) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٧) جاء بعد قوله: «هو من جنس قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾»، في (ب) زيادة نصها فيما يلي: «وقول الحسن البصري: إذا عمل العبد الحسنة نادته أخرى: ها أنا حسنة فاعملني، وهلم جرًا، وإذا عمل السيئة نادته سيئة أخرى: ها أنا سيئة فاعملني، وهلم جرًا؛ فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. وكذلك قال عروة بن الزبير: إذا رأيتم الرجل يعمل الحسنة؛ فاعلموا أن لها عنده أخوات، وإذا رأيتم الرجل يعمل الحيثة؛ فاعلموا أن لها عنده أخوات، وإذا رأيتم الرجل يعمل السيئة؛ فاعلموا أن لها عنده أخوات. وقال أبو سليمان: من أحسن في ليله؛ كوفي في نهاره، ومن أحسن في نهاره؛ كوفي في ليله، ومن صدق في ترك شهوة؛ أذهبها الله من قلبه. وقال ابن عباس: إن للحسنة لنوراً في القلب، وضياءً في الوجه، وقوةً في البدن، وسعةً في الرزق، ومحبةً في قلوب الخلق، وللسيئة عكس ذلك، وهذا الباب في معناه أحاديث وآثار كثيرة؛ فقد تبين أن جميع...».

<sup>(</sup>٨) في (ب): وأن الذي نفاه. . . ).

غيره أثبته لغيره في موضع آخر، بل الذي أثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره.

(الوجه الثالث)(1): قوله: إن هذه الحقائق تثبت(1) للمخلوقين حقيقة لغوية بإجماع العلماء؛ غايته أن قول العرب مات زيد، وتحركت الشجرة، وهبت الريح، ونحو ذلك، يسمى في لغتهم حقيقة، وهذا لا ينفعه (10)؛ لأن المضاف إلى المخلوق ليس هو الذي نفاه الرب عن غيره.

فإنه يقال: أماته الله. والإماتة التي اختص الله بها لا تثبت لغيره. وإن قيل (٤): إن فلاناً أماته؛ فالمراد أنه فعل فعلاً خلق الله الموت فيه مع أسباب أخر هو من جملتها، وهو المضاف إلى العبد، ليس هو الذي نفاه الرب عن غيره؛ فما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره، وما نفاه (٥) لا يضاف إلى السبب.

وأيضاً؛ فهب أن هذا حقيقة لغوية ، أي (1) قاعدة في هذا الكلام هنا في الحقائق العقلية والأحكام الشرعية لا في استعمال الألفاظ، وليس كل من أضيف إليه الفعل (1) لغة يترتب على ذلك الأحكام الشرعية التي للفاعلين.

<sup>(</sup>۱) من قوله: «الوجه الثالث. . . » إلى نهاية قوله: «دون غيرها من الحوادث» (ص ٣٢٠) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «ثبتت»

<sup>(</sup>٣) في (ج): «ولهذا لا ينفه».

<sup>(</sup>٤) في (د): «وإذا قيل».

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «وما نفاه عن غيره لا يضاف إلى السبب».

<sup>(</sup>٦) في (ج)، (د): «أي فائدة في هذا والكلام هنا. . .» وهذا هو الصواب.

<sup>(</sup>Y) في (ج)، (د): وأضيف الفعل إليه . . . و تقديم وتأخير.

الوجه الرابع: قوله: اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة؛ ماذا تعنى (١) به؟

فإن الناس يتنازعون (١) في ذلك:

فمنهم من يقول: ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل الأجلها، بلا<sup>(1)</sup> محض مشيئة الرب قرنت بين الشيئين قراناً عادياً؛ فإن تقدم سمي سبباً، وإن تأخر سمي حكمة، من غير أن يكون للمتقدم تأثير في اقتضاء الفعل، ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة.

وليس عند هؤلاء في القرآن لام تعليل في فعل الله. وهذا قول جهم (١) بن صفوان وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر؛ كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي (٥) وأحمد رضي الله عنهم (١)، بل (٧) ولا يقولون: إن هذا الشخص ينسب إليهم؛ فعلى قولهم: لا سبب ولا حكمة.

ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل الأجلها، وهو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية.

ثم القدرية من هؤلاء يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيراً

 <sup>(</sup>١) في (ط): «يعني».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «متنازعون».

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج)، (د): «بل» بدلًا من «بلا».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «لجهم»، وفي (د): «الجهم».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ج): «الشافعي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «رضي الله عنهم» لم يرد في (أ)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٧) في (ج): ٩ولا يقولون، بإسقاط هبل، وفي (د): هبل هؤلاء يقولون......

لغير ذلك.

وأما الفقهاء، وأهل الحديث، والصوفية، وأهل (۱) الكلام كالكرامية وغيرهم؛ فإنهم يثبتون السبب والحكمة، لكن كثير من هؤلاء يتناقض؛ فيتكلم في الفقه بلون (۱)، وفي أصول الدين باللوان (۱)؛ ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم، وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات خلاف ما يقوله في الفقه، وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية؛ لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك، والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته.

وهذه المسائل من أشرف العلم، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن أن ما ذكره هذا الشخص من النصوص ليس فيه إثبات الأسباب والحكم لأفعال الرب سبحانه وتعالى (٥) التي نفاها عن غيره.

وبيان ذلك أن الأسباب عند (١) من يقول بإثباتها هي من جملة الحوادث التي يكون الرب عز وجل فاعلاً لها؛ فالقول في إحداثه للسبب

<sup>(</sup>١) في (ج)، (د): وكثير من أهل الكلام .....

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج): ووفي أصول الفقه بلون،

 <sup>(</sup>٣) في (د): «بلون» بذلاً من «بالوان».

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ): «أن».

<sup>(</sup>٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)، وقوله: «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ج)، (د)

<sup>(</sup>٦) في (ج): «عن» بدلاً من «عند».

والحكمة كالقول في إحداثه ما بينهما، يمتنع أن يكون بشيء (١) من ذلك محدثاً لغيره، بل هو (١) محدث لجميع (٣) المحدثات، وليس في ذلك ما يوجب كون الأسباب محدثة.

وأيضاً؛ فهذه الآيات التي ذكر'' ليس فيها إثبات حكم'' شيء من المحدثات؛ كقوله تعالى'': ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ ''، ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ ''، ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ ''، بل' ولا فيها إثبات نسب لفعل الرب سبحانه وتعالى''، بل فيها إثبات بعض أفعال العباد؛ كهدايته وإعانته، وأفعال العباد لا تختص بكونها أسباباً دون غيرها من الحوادث؛ فكلام'' هذا الرجل كلام من لم يتصور صحيحاً ولا عبر فصيحاً.

الوجه الخامس: أن يقال ١٠٠٠: نحن لا ننازع في إثبات ١٠٠٠ ما أثبته

<sup>(</sup>١) في (د): وشيء، بدلاً من وبشيء.

<sup>(</sup>٢) لفظ (هو) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): وجميع).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج): «ذكر»، وسقط من (د): «التي ذكر».

<sup>(</sup>ه) في (د): رخكمة).

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٧) الشورى: ٥٢.

<sup>(</sup>٨) الأنفال: ٧٢. في جميع النسخ: ووعليكم النصرة.

<sup>(</sup>٩) سقط من (ج): «بل».

<sup>(</sup>١٠) لفظ وتعالى، لم يرد في (أ)، وقوله: «سبحانه وتعالى، لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>١١) في (ب): وهذا الرجل من لم يتصور صحيحاً ولم يعبر فصيحاً.

<sup>(</sup>١٢) سقط من (ب): «الرجه الخامس: أن يقال،.

<sup>(</sup>١٣) سقط من (ب): [إثبات].

الله(١) من الأسباب والحكم، لكن:

من هو الـذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سبباً في (١) الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى (١)؟

ومن الذي قال: إنك إذا استغثت بميت أو غائب من البشر؛ نبياً كان أو غير نبي كان ذلك أو غير نبي أكان أو غير نبي كان ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ٩٠٠؟

ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟

ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين (٤٠٠)

فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين:

إحداهما: أن هذه الأسباب (٠) لحصول المطالب التي لا يقدر عليها الا الله تعالى (٣).

والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها؛ فإنه ليس كل ما كان سبباً كونياً يجوز تعاطيه؛ فإن قتل (١) المسافر قد (٧) يكون سبباً لأخذ ماله

<sup>(</sup>١) في (ب): «الله تعالى».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «في».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلى يوم الدين» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «أسباب».

<sup>(</sup>٦) في (ب): ٥قيل،

<sup>(</sup>V) سقط من (ب): «قِد».

وكلاهما محرم (۱) ، والدخول في دين النصارى (۲) قد يكون سبباً لمال يعطونه ومحرم (۳) ، وشهادة الزور قد تكون سبباً لمال يؤخذ من المشهود له وهو حرام ، وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سبباً لنيل مطالب وهو محرم ، وكذلك الشرك والسحر والكهانة سبب في بعض (۱) المطالب وهو محرم ، وكذلك الشرك في (۱) مشل دعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون سبباً لبعض المطالب وهو محرم ؛ فإن (۱) الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحياناً.

وهٰذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمراً؛ فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله عز وجل (^) شرع لخلقه أن يسألوا ميتاً أو غائباً، وأن يستغيثوا (¹) به؛ سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره، (والله تعالى حي عالم قادر لا يغيب، كفى به شهيداً، وكفى به عليماً) ('١')، وهم لا يقدرون على ذلك، بل (١') نقول في:

<sup>(1)</sup> في (ط): «وكلاهما وهو محرم».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب): «النصارى».

 <sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب)، (ج)، (د): «وهو محرم»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «وهو محرم».

<sup>(°)</sup> سقط من (ب): «بعض».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب)، (ج)، (د): «في».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فإن الله سبحانه».

<sup>(</sup>٨) قوله: «عز وجل» لم يرد في (أ)، (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٩) في (ج): «أو يستغيثوا به».

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (ج)، (د).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «ونحن نقول: ودين الله أن سؤال الميت . . . » .

الوجه السادس: سؤال الميت والغائب؛ نبيّاً كان أو غيره (١)؛ من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين.

وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين المسلمين أن() أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت بـ ترة ١٦ أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان! أنا في حسبك، أو اقض حاجتي؛ كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم (١) من الموتى والغائبين.

ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم (٥) استغاث بالنبي (١) على بعد موته ولا بغيره من الأنبياء؛ لا عند قبورهم، ولا إذا بعدوا عنها. (وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال، ويشتد البأس بهم، ويظنون الظنون، ومع هذا؛ لم يستغث أحد منهم بنبي، ولا غيره من المخلوقين (٧)) (٨)

<sup>(</sup>١) في (ب): (أو غير نبي).

<sup>(</sup>٢) في (ج): وفإن أحداً.....

<sup>(</sup>٣) في (ب): وإذا نزلت به كربة، وفي (ج): وإذا نزلت به مضرة،

<sup>(</sup>٤) في (ب): (يدعونه). (٥) قوله: ورضي الله عنهم، لم يرد في (أ)، (ب)، (ج)، (د)، وهو مثبت في

<sup>(</sup>١) في (ب): وبرسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «من الخلق أجمعين»

<sup>(</sup>A) سقط من (ج)، (د) ما بين القوسين.

ولا أقسموا (١) بمخلوق على الله أصلًا.

ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها().

وقد كره العلماء؛ كمالك وغيره؛ أن يقوم الرجل عند قبر النبي ﷺ يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف.

وأما ما يروى عن بعضهم ؛ أنه قال : قبر معروف (٣) الترياق المجرب! وقول بعضهم : فلان يدعى عند قبره! وقول بعض الشيوخ لمريده (٤) : إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي! أو قال : استغث (٥) عند قبري! ونحو ذلك ؛ فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم ، وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته ، وربما قضى بعض حاجته ، فيظن أنه (١) الشيخ نفسه ، أو أنه ملك تصور على صورته ، وأن هذا من كراماته ، (فيزداد به شركاً ، وفيه مغالاةً) (٧) ، ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين

<sup>(</sup>١) في (ج)، (د): دبل ولا أقسموا. . . . .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): دعندهاه.

 <sup>(</sup>٣) هو معروف الكرخي، أبو محفوظ البغدادي، الصوفي، وقائل هذه المقولة هو إبراهيم الحربي.

انظر: وسير أعلام النبلاء، (٩ / ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج)، (د): «لمريده».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): داستغث،

<sup>(</sup>٣) في (ج): وأنه بدلًا من وأنهه.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ج)، (د).

بعبُّاد الأوثان، حيث تتراءى أحياناً(١) لمن تعبدها(٢)، وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة، وتقضي ٢٥ لهم بعض الطلبات، ولكن(١) هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضَّلة.

وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، والسفر إليها محدث في الإسلام، لم يكن من ذلك شيء(٥) في القرون الثلاثة المفضلة(١).

بل(٢) ثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها(١): ولولا ذلك؛ لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً(١).

<sup>(</sup>١) في (ب): «تتراءي أحياناً لهم، وتخاطبهم ببعض هذه الأمور الغائبة».

<sup>(</sup>۲) في (د): «يعبدها».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): (وتقضى لهم بعض الطلبات».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وهذه الأمور» بحذف «لكن».

 <sup>(</sup>٥) في (ط): «لم يكن شيء من ذلك»، وفي (ج): «لم يكن بني من ذلك في القرون...».

<sup>(</sup>٦) لفظ «المفضلة» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٧) من قوله: «بل ثبت. . . » إلى نهاية قوله: «ليس من الأسباب المشروعة» (ص دف من (ب).

<sup>(</sup>A) قوله: «رضى الله عنها» لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٩) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ٣ / ٢٣٨، الحديث ١٣٣٠، وباب ما جاء في قبر النبي الله وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ٣ / ٣٠٠، الحديث ١٣٩٠).

وثبت في «الصحيح» عنه؛ أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا؛ فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»(١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، ٥ / ١٧) دون أن يذكرا قوله: «يحذر ما فعلوا».

وقد جاءت هذه اللفظة من طريق آخر عند البخاري (١ / ٦٣٤، الحديث ٤٣٦) ومسلم (٥ / ١٣) من حديث عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم؛ أنهما قالا: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يُحَذَّر ما صنعوا.

قال الحافظ في «الفتح» (١ / ٦٣٤): «وقوله: «يحذر ما صنعوا» جملة مستأنفة من كلام الراوي؛ كأنه سئل عن حكمة ما ذكر في ذلك الوقت؛ فأجيب بذلك».

قلت: ولفظ البخاري في الموضع الأول (٣ / ٢٣٨): «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره؛ غير أني أخشى أن يُتخذ مسجداً».

ولفظه في الموضع الثاني (٣ / ٣٠٠): ١٠٠٠ غير أنه خشي أو خُشِي أن يُتخذ مسجداً».

وأما مسلم؛ فقد جاء عنده: «. . . غير أنه خُشِي أن يُتَّخذ مسجداً».

قال ابن حجر في «الفتح» (٣ / ٢٣٩): «قوله: «غير أني أخشى» كذا هنا، وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز: «غير أنه خشي أو خُشِيَ»؛ على الشك؛ هل هو بفتح المخاء المعجمة أو ضمها؟ وفي رواية مسلم: «غير أنه خشي»؛ بالضم لا غير؛ فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه، ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذا، والهاء ضمير الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد، بخلاف رواية الفتح؛ فإنها تقتضي أن النبي على هو الذي أمرهم بذلك».

(١) مسلم والصحيح بشرح النووي، (كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، ٥ / ١٣) من حديث جُندب رضى الله عنه.

وقد تقدم في الجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱) لما أجدبوا استسقى بالعباس، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا(۱).

فلم يذهبوا إلى القبور، ولا توسلوا بميت ولا غائب، بل توسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبي على، وكان توسلهم به توسلهم بدعائه؛ كالإمام مع المأموم، وهذا تعذر بموته.

فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك بفلان، أو بجاه فلان، أو بحرمة فلان؛ فهذا لم ينقل (٣) عن النبي عن التابعين، وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز، ونقل عن بعضهم جوازه.

فكيف يقول القائل للميت: أنا أستغيث بك، وأستجير بك(٥)، وأنا في حسبك، أو سل لي الله، ونحو ذلك؟!

فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة ولو قدر أن له تأثيراً (٢)؛

<sup>(</sup>١) قوله: ورضي الله عنه، لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ١١٢). في (ج)، (د) زيادة: وفيسقون،

<sup>(1)</sup> في (د): «ولا عن أصحابه ولا التابعين».

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): وأو استجير بك، أو: أنا في حسبك،

<sup>(</sup>٦) عبارة (ب) نصها فيما يلي: وولو قدر أن لما يفعلونه تأثيراً؛ فليس هو من الأسباب المشروعة، ولا له تأثير صالح، بل مفسدته راجحة على مصلحته؛ كأمثال من دعا غير الله تعالى، وذلك أن الشياطين يتمثلون على صورة ذلك الميت أو الغائب؛ فربما كلمته وقضت بعض حواثجه كما تفعل شياطين الأصنام بعبادها؛ فينبغي أن يُعْرَف هذاه.

فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح، بل مفسدته راجحة على مصلحته؛ كأمثاله من دعاء(١) غير الله تعالى(٢)؟!

وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بغائب (٣) ميت من تتمثل له الشياطين، وربما كانت على صورة ذلك الغائب، وربما كلمته، وربما قضت له أحياناً بعض حوائجه، كما تفعل شياطين الأصنام بعبادها(٤)، وهذا مما قد جرى لغير واحد؛ فينبغى أن يُعرف هذا.

ومن هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه أعظم مما يؤذيه لو كان حيًا، (وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه، كما كان الرجل يسأل<sup>(٠)</sup> النبي على المسألة، ويقول: «إن أحدهم ليسألني المسألة، فيخرج بها يتأبطها ناراً» (٠) (٧).

ومن هذه (^) الحكاية المذكورة في الذي جاء إلى قبر (¹) النبي وطلب منه سكباجاً، وأمره بالخروج

<sup>(</sup>١) في (ج)، (د): «من دعي».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «بغائب أو ميت».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج)، (د): «بعبادها».

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «يسأل النبي ﷺ أحياناً فيعطيه».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه (ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>A) في (ج)، (د): «هٰذا» بدلاً من «هٰذه».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «وقد جاء رجل إلى قبر. . . » بدلًا من قوله: «ومن هذه الحكاية المذكورة في الذي جاء إلى قبر. . . ».

<sup>(</sup>١٠) بالكسر معرب عن «سركه باجه»، وهو لحم يطبخ بخل. (المطبوع).

من المدينة وقال: إنه رأى النبي ﷺ، فأمره أن يطعمه وأن يخرجه، وقال: من يقيم بالمدينة لا يتمنى ذلك. أو كما قال.

ولا ريب أن النبي على الله الله على يسمع كلام الناس، كما قال الله النبي الله الله على روحي حتى أرد عليه السلام»(٢): «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»(٢)، و «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه»(٣). رواه ابن عبدالبر وصححه)(٤).

لكن في مسألتهم أنواع من المفاسد: منها(\*) إيذاؤهم له بالسؤال، ومنها إفضاء ذلك إلى الشرك، وهذه المفسدة(١) توجد معه بعد الموت دون الحياة؛ فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته؛ إذ هو ينهى عن ذلك، وأما بعد الموت؛ فهو لا ينهى، فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثناً يُعْبَد، ولهذا قال النبي على «لا تتخذوا قبري عيداً»(١)، وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد»(٩).

 <sup>(</sup>١) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>۲) تقدم (ص ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) تقدم (ص ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ج)، (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «منها إيذاء السائل للمسؤول بالسؤال».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «المسالة» بدلًا من «المفسدة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) تقدم (ص ۹۹).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مالك في «الموطأ» (١ / ١٥٦ / رقم ٨٥، كتاب قصر الصلاة في

السفر، باب جامع الصلاة)، ونصه:

«... عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعْبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في «التمهيد» (٥ / ٤١): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث».

ثم قال في نفس المصدر (٥ / ٤٢): «وقد أسند حديثه هذا عمر بن محمد، وهو من ثقات أشراف أهل المدينة، روى عنه مالك بن أنس والثوري وسليمان بن بلال وغيرهم، وهو عمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته، وبالله التوفيق».

ثم أسنده ابن عبدالبر من طريق عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ «الموطأ» سواء.

وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» (٢ / ٢٤٦، الحديث ٧٣٥٧) عن سفيان، عن حمزة بن المغيرة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على: «اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

سفيان هو ابن عيينة .

وحمزة بن المغيرة؛ قال عنه ابن معين: «ليس به باس»، وذكره أبو حاتم بن حبان في «الثقات».

انظر: «تهذيب الكمال» (٧ / ٣٤٠، ت ١٥١٥) [تمييز].

وسهيل بن أبي صالح ذكوان السمان؛ صدوق، تغير حفظه بأخرة.

أبو صالح ذكوان السمان؛ ثقة، ثبت.

انظر: «التقريب» (ص ۲۰۹، ت ۲۲۷۰ وص ۲۰۳، ت ۱۸٤۱).

قلت: إسناد الإمام أحمد حسن إن شاء الله، وقد صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى .

## aces

وقال (۱) غير واحد من السلف (۲) في قوله تعالى: ﴿وقالوا لا تَذَرُنَّ الْهَتَكُمْ ولا تَذَرُنَّ وَدًا ولا سواعاً ولا يَغوثَ ويَعوقَ ونَسْراً ﴾ (۳): إن هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.

ولهذا المعنى لعن النبي على الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين ساجد.

وأما النبي أو الصالح إذا بنى له مسجداً في حياته يصلى فيه معه (٤)؛ فهذا من أفضل الأعمال.

فحكم الحياة (٥) يفارق حكم الممات، وذلك كما جاءت السنة بذلك.

(۱) من قوله: «وقال غير واحد...» إلى نهاية قوله: «والصالحين مساجد» لم يزد في (ب)، وجاء بدلاً منه ما نصه: «وإنما هذه طريقة اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، (يحذر مما يفعل)؛ فكان هذا التحذير لهؤلاء \_ كلمة غير واضحة \_ وحثاً على ذلك. وقال: إن من شر الناس الذين يتخذون القبور مساجد، وقال: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج».

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳ / ۲۰۶)، و «صحيح البخاري» (رقم ٤٩٢٠)، وقد تقدم (ص ١٧٦).

(٣) نوح: ٢٣.

(٤) سقط من (ب): «معه».

(٥) في (ب): «المحيا» بدلًا من «الحياة».

## فصل(۱)

قال: ثم اعلم أنه من نفى الحقائق نفياً عامّاً يُفهم به الإشارة للتوحيد(٢) وإفراد الباري بالقدرة؛ عددناه من المنزهين ولم نجعل ذلك إبطالاً للحكمة؛ إذ الألفاظ يعتبر حكمها بما تفهم العقول منها بمقتضى الأوضاع والقرائن، ومن خص الرسول أو الملائكة(٣) بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب(٤)؛ فقد نقصهم بعبارته، وإن نوى معاني التوحيد، ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل، وأجمع الخلف والسلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال.

## والجواب من وجوه:

أحدها: أن الجواب المذكور ليس فيه تخصيص النبي على بالذكر، بل قد صرح فيه بالعموم، وقيل فيه: من قال: لا يدعى إلا الله تعالى (٥)، وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى (٥)؛ فلا تطلب إلا منه؛ مثل غفران الذنوب، وهداية القلوب، وإنزال المطر، وإنبات النبات، ونحو ذلك؛ فهو مصيب، ولذلك (١) حيث ذكر هذا فلم يذكره (٧) إلا على وجه

<sup>(</sup>١) من قوله: «فصل . . .» إلى نهاية قوله: «قال: ﴿ ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته ﴾ « (ص ٤٦٤) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «إلى التوحيد».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «والملائكة».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «لأسباب».

<sup>(</sup>٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «وكذُّلك».

<sup>(</sup>٧) في (ج): «فلم يذكر».

التعميم؛ فدعوى المدعي أن النبي على والملائكة (١) خُصُوا بالذكر كذب لا يحتاج إلى جواب.

الوجه الثاني: أن يقال: التحقيق في هذا الباب أنه إذا كان (۱) النفي (۱) لا يصلح لمخلوق، فذكرت الأنبياء والملائكة (۱) على سبيل تحقيق النفي العام؛ كان هذا من أحسن الكلام، وكان هذا من باب التنبيه؛ كما يقال: لا تجوز العبادة إلا لله تعالى؛ لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل؛ فينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى.

وكذلك إذا كان المخصوص بالذكر ممن قد حصل فيه غلو كما يقال: ليس في الصحابة معصوم؛ لا علي ولا غيره، وليس في النبيين إله؛ لا المسيح ولا غيره؛ فهذا أحسن (٥).

فالمخصص إذا كان فيه فائدة مطلوبة كان حسناً.

ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ والعُزَّى . ومناةَ النَّالِثَةَ الْأُخْرى . أَلْكُمُ اللَّذَكُرُ ولَهُ الْأُنْثَى . تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضيزى . إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءُ سَمَّيْتُموها أَنْتُمْ وآباؤكمْ ما أَنْزَلَ الله بِها مِنْ سُلطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وما تَهُوى الْأَنْفُسُ ولَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُدى . أَمْ للإنسانِ ما تَمَنَّى . فللهِ الآخِرَةُ والأولى . وكمْ مِنْ مَلَكِ في السَّماوات لا تُغْني شَفاعَتُهُمْ شيئاً إِلاَّ السَّماوات لا تُغْني شَفاعَتُهُمْ شيئاً إِلاَّ

<sup>(</sup>١) في (ج)، (د): «أو الملائكة».

<sup>(</sup>۲) **في (د): «إن** كان». دس خرج من دي دي «المنف » دلاً من والنا

 <sup>(</sup>٣) في (ج)، (د) «المنفي» بدلًا من «النفي».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «الملائكة والأنبياء» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د)؛ «حسن» بدلًا من «أحسن».

مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ ويَرْضَى ﴿ (١).

فنفى سبحانه أن تغني شفاعة الملاثكة الذين في السماء إلا من بعد إذنه؛ تنبيها بذلك على أن (٢) من دونهم أولى أن لا تغني شفاعتهم، فإن المشركين كانوا يقولون عن الأصنام: إنها تشفع لهم، قال تعالى: ﴿ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ ويقولونَ هُؤلاءِ شُفعاؤنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبَّونَ اللهَ بما لا يَعْلَمُ في السَّماواتِ ولا في الأرْض سُبْحانَهُ وتعالى عَمَّا يُشْركونَ ﴾ (٣).

ولا يجوز أن يكون الكلام تنقيصاً بالملائكة ، ولذلك قال تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دَينِكُمْ ولا تقولوا على اللهِ إلاَّ الْحَقُّ إِنَّمَا المسيخُ عِيسى بن مَرْيَمَ وروحٌ مِنْهُ فآمِنوا باللهِ ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انْتَهوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهُ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يكونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّماواتِ وما في الأرْض وكفى بالله وكيلاً . لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يكونَ عَبْداً للهِ ولا الملائكة المَقرَّبونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبَرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً ﴿ () .

فإنه لما كان الكلام في إثبات توحيد الله تعالى، والنهي عن الغلو في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق؛ قال: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمُسيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً للهِ ولا الملائكةُ المُقرَّبونَ ﴾ (٤) بعد أن قال: ﴿ إِنَّما الْمُسيحُ

<sup>(</sup>١) النجم: ١٩ - ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل (أ): «أن»، وما أثبتنا من (ج)، (د).

<sup>(</sup>٣) يونس: ١٨.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٧١ - ١٧٢.

عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكُلِّمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (١).

وقال في الآية الأحرى: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ . . ﴾ (٢) الآية (٣)؛ فنسبه إلى أمه، (وهذا قد جرى (١) في القرآن في غير موضع) (٩)؛ فنسبه إلى أمه لينفي نسبته إلى غيرها؛ فلا ينسب إلى الله تعالى (١) أنه ابنه، ولا إلى أب من

البشر؛ كما ٧٧ زعمت النصاري الغالية فيه، ولا كما زعمت اليهود الكافرة به.

وأبلغ من هذا قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَر الّذِينَ قالوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمسيحُ بِنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ (^)؛ فذكر أهل الأرض جميعاً ، وخص المسيح وأمه بالذكر من أنه إن أراد إهلاكهم لن يملك أحد لهم منه شيئاً ؛ لأن المسيح وأمه اتَّخِذوا (أ) إلهين كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يا عيسى ابنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخِذونِي وأُمِّيَ إلهيْن مِنْ دونِ اللهِ ﴾ (١٠)؛ فكان ابنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخِذونِي وأُمِّيَ إلهيْن مِنْ دونِ اللهِ ﴾ (١٠)؛ فكان

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) لفظ «الآية» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «جاء» بدلاً من «جرى».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٧) في (ج)، (د): «لا كما زعمت».(٨) المائدة: ١٧.

<sup>(</sup>٩) في (ج)، (د): «اتخذا».

<sup>(</sup>١٠) المائدة: ١١٦.

التخصيص بالذكر لينفي هذا الشرك والغلو الذي (1) وقع في المسيح وأمه، ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمه، بل كان التخصيص لأجل أن الكلام وقع في ذلك المعين؛ فالتخصيص للحاجة إلى ذكر المخصوص والعلم به، أو لأجل التنبيه به على ما سواه.

وله ذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه مخالفة (٢) بنفي نقيض الحكم عن ما سواه، وحتى (٣) الذي يسمى دليل الخطاب للتخصيص (٤) لم يكن للاختصاص بالحكم.

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِنَهُ اللهُ الكِتابَ والحُكْمَ والنُّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دونِ اللهِ ولْكِنْ كُونُوا رَبّانيّينَ بِما كُنتُمْ تُعلّمونَ الكِتابَ وبِما كُنتُمْ تَدْرُسُونَ . ولا يَأْمُركُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الملائِكَةَ والنّبيّينَ أَرْبَاباً أَيَأُمُركُمْ بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمونَ ﴾ (٥) ؛ فتخصيص الملائكة والنبيين بالذكر تنبيه على من دونهم ؛ فإنه أن (١) لا يأمر باتخاذ الصالحين أرباباً بطريق الأولى .

ومن هذا الباب قوله على في الحديث الصحيح: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله». قيل (›› : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا ؛ إلا

<sup>(</sup>١) في (ج): «الذي قد وقع . . . » .

<sup>(</sup>٢) لعله مفهوم مخالفة (المطبوع).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «وهو الذي يسمى...».

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د): «للتخصص».

 <sup>(</sup>٥) آل عمران: ٧٩ ـ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ج): «أن».

<sup>(</sup>٧) في (ج): «قالوا».

أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»(١)؛ فكان تخصيصه بالذكر لتحقيق العموم، وإن هذا النفي يتناول أفضل الخلق؛ فلا يظن أحد غيره أن(١) يدخل الجنة بعمله.

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي؛ إلا أن الله تعالى(") أعانني عليه فأسلم»(").

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ١١ / ٣٠٠، الحديث ٦٤٦٣).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، ١٧ / ١٥٩ - ١٦٠).

وقد أخرجاه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها.

انظر: البخاري «المصدر السابق» (۱۱ / ۳۰۰، الحديث ٦٤٦٤ و١٦٢)،

ومسلم «المصدر السابق» (١٧ / ١٦١).

(٢) في (ج)، (د): «أنه».

(٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

(٤) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صفة القيامة، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً، ١٧ / ١٥٧).

قال النووي: «فأسلم برفع الميم وفتحها، وهما روايتان مشهورتان؛ فمن رفع قال: معناه أسلم أنا من شره وفتنه، ومن فتح قال: إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمناً لا يأمر إلا بخير».

ثم قال النووي: «رجح القاضي عياض الفتح، وهو المختار لقوله ﷺ: «فلا يأمرني الا بخير»».

ومنه قوله تعالى: ﴿وقالوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادُ مُكْرَمُونَ . لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ . وَمَنْ يَقُلْ مَنْهُمْ إِنِّي إِلٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١) ومن يَقُلْ مِنْ دُونِهِ فَلْلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١) فذكر هذا الوعيد في الملائكة وخصهم بالذكر تنبيها على أن دعوى الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين ؛ لا ملك ولا غيره ، وأنه لو قدر وقوع ذلك من ملك من المبلائكة ؛ لكان جزاؤه جهنم ، فكيف من دونهم ؟! وهذا التخصيص (٢) أفرد (٣) الله تعالى (٤) بالإلهية .

ومنه قوله تعالى في الأنبياء: ﴿ ومِنْ آبائِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَإِخُوانِهِمْ وَاجْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقيم ذُلِكَ هُدى اللهِ يَهْدي بِهِ مَنْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرِكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥) ، والأنبياء معصومون من الشرك، ولكن المقصود بيان أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله ؛ فكيف (١) بغيره؟

وكذلك قوله (٧) لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٦ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في (د): «وهذا التحقيق» بدلًا من «التخصيص».

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «أفراد».

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) كانت في الأصل (أ): «لكن»، وما أثبت من (ج)، (د).

<sup>(</sup>Y) في (ج)، (د): «وكذلك قوله تعالى . . . ».

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ (١) مع أن الشرك منه ممتنع ، لكن بين بذلك أنه إذا قدر وجوده ؛ كان مستلزماً لحبوط عمل المشرك وحسرانه ، كائناً من كان ، وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا لغض قدر المخاطب ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوّلُ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَا لَحْنَ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (١) باليمين . ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الوتينَ . فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (١) ليبين (١) سبحانه أنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة كائناً من كان ، وأنه لو قدر أنه غير الرسالة لانتقم منه ، والمقصود نفي هذا التقدير (١) لانتفاء (١) لازمه أنه غير الرسالة لانتقم منه ، والمقصود نفي هذا التقدير (١) لانتفاء (١) لازمه

وكذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّهُ الباطِلَ ويُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِماتِهِ ﴾ (1) ، وفي الحديث المعروف: «إن الله تعالى (1) لو عذّب أهل سماواته وأرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم؛ لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم (1) عبر ظالم لهم، ولو رحمهم؛

<sup>. (</sup>١) الزمر: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) الحاقة: ٤٤ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) في (د): «ليبين أنه سبحانه» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل (أ): «على هذا التقدير»، وما أثبت من (ج)، (د)، (ط)

 <sup>(</sup>٥) في (أ)، (ج): «انتفاء» بدلاً من «لانتفاء».

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٢٤. جاء في (د)، (ط) ما نصه: «وكذلك قوله تعالى: ﴿ أُم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك ﴾، ثم قال: ﴿ ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته ﴾ ، هكذا بزيادة «ثم قال».

<sup>(</sup>٧) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب السنة، باب في القدر، ٥ / ٧٥، الحديث

وأحمد «المسند» (٥ / ١٨٢ / رقم ٢١٦٢٩).

فهذا من بيان عدل الرب سبحانه وتعالى (١) وإحسانه، وتقصير الخلق عن واجب حقه؛ حتى الملائكة والأنبياء وغيرهم، وأنه لو عذبهم لم يكن ظالماً

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، ٢ / ٥٠٥ / رقم ٧٢٧).

ثلاثتهم من طريق سفيان، عن أبي سنان، عن وهب بن خالد، عن ابن الديلمي، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه أيضاً أحمد «المسند» (٥ / ١٨٥ / رقم ٢١٦٥١).

وابن ماجه «السنن» (المقدمة، ١ / ٢٩ / رقم ٧٧).

وابن أبي عاصم «السنة» (١ / ١٠٩ / رقم ٢٤٥).

والطبراني «المعجم الكبير» (٥ / ١٦٠ / رقم ٤٩٤٠).

أربعتهم من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٥ / ١٨٩ / رقم ٢١٦٩٦) عن قران بن تمام، عن أبي سنان، به.

قلت: والحديث بهذا الإسناد صحيح.

وأخرجه أيضاً الأجري في «الشريعة» (ص ١٨٧) من طريق أبي صالح، عن معاوية ابن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن الديلمي، به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي صالح، وهو عبدالله بن صالح كاتب الليث ابن سعد.

وأخرجه أيضاً الطبراني من طريق أبي الأسود الدؤلي، عن عمران بن حصين وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم (١٠ / ٢٨٨ / رقم ١٠٥٦٤) بسند ضعيف لأجل عمرو بن عبدالله مولى غفرة.

ورواه الطبراني من طريق آخر عن أبي الأسود الدؤلي به (١٨ / ٢٢٣ / رقم ٥٥٦).

وقد أورده الهيثمي في «المجمع» (٧ / ١٩٨)، وقال: «رواه الطبراني بإسنادين، ورجال هذه الطريق ثقات».

قوله: «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ج)، (د).

لهم؛ فكيف بمن دونهم؟

وهذا باب واسع (١)؛ فمن غلا في طائفة من الناس؛ فإنه يذكر له من هو أعلى منه (٢)، ويبين أنه لا يجوز هذا (٣) الغلو فيه؛ فكيف يجوز الغلو في الأدنى؟ كما قال بعض الشيعة لبعض شيوخ السنة: تقول (٤) مولانا أمير المؤمنين عليّاً (٥) ما كان معصوماً؟ فقال: أبو بكر وعمر عندنا أفضل منه وما كانا معصومين.

وكما يقال لمن يعظم شيخه أو أميره بأنه يطاع في كل شيء، وأنه لا تنبغي (١) مخالفته؛ فيقال له (٧): أبو بكر الصديق أفضل منه، وقد قال: أطيعوني ما أطعت الله تعالى (٨)؛ فإذا عصيت الله؛ فلا طاعة لي عليكم، إنما أنا متبع ولست بمبتدع؛ فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني (١).

وكما إذا ظن الغالي أن الصالحين لا يؤذيهم عدوهم ولا يجرحون (١٠)

<sup>(</sup>١) قوله: «وهذا باب وأسع» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أعلى وأغلى منهم».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج): «هذا».

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج)، (د): «تقول: إن مولانا أمير المؤمنين عليًّا...».

<sup>(</sup>٥) في (ط): «على» بدلاً من «علياً».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ينبغي».

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ج): «فقال له»، وفي (ط): «يقال له»، وما أثبت من (ب)، (د).

<sup>(</sup>A) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: الجزء الثاني من «تاريخ الكامل» لابن الأثير.

<sup>(</sup>١٠) في (ب)، (ج): «ولا يخرجون» بدلًا من «ولا يجرحون».

لاعتقاد (۱) أن ذلك نقص فيهم، وأنهم قادرون على دفع كل أذى؛ فيقال له: أفضل الخلق محمد على قد أوذي، وقد (۱) جُرِحَ يوم أحد وكسرت رباعيته (۱)، وذلك كرامة من الله تعالى له؛ ليعظم أجره، ويزيده الله بذلك (۱) رفعة بالصبر على الأذى في الله.

وكـذُلـك لو حلف<sup>(٥)</sup> بشيخه، فقيل<sup>(١)</sup>: لا تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله؛ فقد أشرك (٧).

وكذلك إذا اعتقد معتقد في شيخه أنه يشفع لمريديه يوم القيامة (^^)، أو أن له راية في الآخرة يدخل تحتها مريديه (^ ) الجنة ؛ فيقال له: المرسلون أفضل منه، «وسيد ولد آدم ﷺ (^ ) إذا جاء يشفع يسجد بين يدي الله عز وجل، ويحمد ربه (١١) بمحامد، فيقال: ارفع رأسك، وقل يسمع لك (١١)،

«به».

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): «الاعتقاده».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «وجرح» بحذف «قد».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج)، (د): «وكسرت رباعيته»، والعبارة غير واضحة في (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج)، (د): «الله بذلك»، والعبارة في (ب): «الله به بذلك» بزيادة

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ج): «لو حلف حالف».

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج)، (د): «فقيل له».

<sup>(</sup>٧) انظر: (ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>A) قوله: «يوم القيامة» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٩) في (ج)، (د): «مريده» بدلًا من «مريديه».

<sup>(</sup>١١) قوله: ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ في (ب).

<sup>(</sup>١١) قوله: «ربه» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>۱۲) سقط من (ب)، (ج): «لك».

وسل تُعطه(١)، واشفع تشفع؛ فأقول(١): يا رب! أمتي. فيحد لي حدّاً، فأدخلهم الجنة «١٠).

فهو الله تعالى (١) والثناء عليه، ثم إذا أُذِنَ له في الشفاعة، وشفع؛ حد له حدًا يدخلهم الجنة؛ فليست (١) الشفاعة له مطلقاً في حقه، ولا (١) يشفع إلا بإذن الله تعالى؛ فكيف يكون الشيخ إن (١) كانت له شفاعة؟

وكذلك إذا قيل عن بعض الشيوخ: إن قبره ترياق مجرب؛ قيل له

(٣) ضمن حديث الشفاعة الطويل، انظر: البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل، باب ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ﴾، ٨ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨، الحديث ٤٧١٦، وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لما خلقت بيدي ﴾، ١٣ / ٤٠٣ ـ ٤٠٤، الحديث ٧٤١٠، وكتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، المحديث ٢٥٦٥).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب الشفاعة، ٣ / ٥٣ ـ ٥٨) (٤) في (ب): «لا بعد أن يأذن له».

- (٥) سقط من (ج)، (د): «أولاً».
- (٦) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).
- (٧) في (ب)، (ج)، (د): «فليست الشفاعة مطلقة في حقه».
- (٨) من قوله: «ولا يشفع إلا بإذن الله تعالى . . . » إلى نهاية قوله: «الوجه الخامس أن يقال: الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان» (ص ٧١٩) سقط من (د) .
  - (٩) في (ب): «وإذا» بدلاً من «إن».

<sup>(</sup>١) في (ط): «تطعه»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (ب)، (ج)، (د): «فيقول».

إذا كانت قبور الأنبياء عليهم السلام (١) ليست ترياقاً مجرباً؛ فكيف تكون قبور الشيوخ ترياقاً مجرباً؟!

وكذلك إذا قيل: إن الشيخ الميت يُستسقى عند قبره، ويُقسم به على الله، ويُعرف عنده عشية عرفة، ونحو ذلك (١)؛ قيل له: إذا كان النبي على سيد الخلق لم تَستسق الصحابة رضوان الله عليهم عند قبره، ولا أقسموا به على الله، ولا عرَّفوا عند قبره؛ فكيف غيره؟!

(وكذلك إذا قيل: إنه يُسجد لقبر الشيخ أو يُستلم أو يُقبل؛ قيل: إذا كان قبر النبي على لا يُسجد له، ولا يُستلم، ولا يقبل باتفاق الأئمة؛ فكيف بقبر غيره؟

وكذلك إذا قيل: الموضع الذي كان الشيخ يصلي فيه لا يصلي فيه غيره احتراماً له؛ قيل: إذا كان الصحابة صلوا في الموضع الذي كان النبي عيره احتراماً يعلى فيه؛ فكيف لا يصلى في موضع مصلى غيره وهو أحق بالاحترام من كل أحد؟!

وكذلك إذا قيل: إن الشيخ الميت يُدعى ويُسأل ويُستغاث به؛ قيل: إذا كان الأنبياء بعد موتهم لا يدعون، ولا يسألون، ولا يستغاث بهم؛ فكيف بمن دونهم؟

وإذا قيل: يطلب من الشيخ كل شيء؛ قيل (٣): ما لا يقدر عليه إلا

<sup>(</sup>١) قوله: «عليهم السلام» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «ونحو ذلك».

<sup>(</sup>٣) كذا في (د)، (ط)، وفي (أ)، (ج): «فقيل».

الله لا يطلب من الأنبياء؛ فكيف يطلب ممن دونهم؟)(١).

وقد ثبت في «صحيح البخاري» (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه (١)؛ أن النبي على قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئاً، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك» (٩). أخرجاه؛ فقد أخبر أنه يستغيث به أهل الغلول يوم القيامة (١)؛ فلا يغيثهم، بل يقول: قد أبلغتكم (٧)، لا أملك لكم من الله شيئاً؛ كما قال: «يا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله شيئاً،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «وقد روى البخاري» بدلًا من «وقد ثبت في «صحيح البخاري»».

<sup>(</sup>٣) قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص ١٤٣)، ونص الحديث في (ب) فيما يلي: «الا ألفين

أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله! أغثني؛ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله! أغثني؛ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك».

<sup>(</sup>٦) قوله: «يوم القيامة» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ج): «بل يَقْول: أبلغتك».

<sup>(</sup>A) في (ج): «يا صفية عمة رسول الله ﷺ!».

وهذا(٦) النوع من الكلام يقال على وجوه (١):

تارة يقال: السجود لا يصلح للأنبياء؛ فكيف بمن دونهم؟

وتارة يقول السائل: هل أسجد للشيخ؟ فيقال له: الرسول لا يُسجد له (٥)؛ فكيف يُسجد للشيخ؟

فتارة يذكر الاسم العام ويخص الأفضل بالذكر تحقيقاً للعموم وأنه لا يستثني من هذا العموم أحداً وإن كان أفضل الخلق كما قال(1): مات الناس حتى الأنبياء، وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه غيره تحقيقاً للعموم، وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيهاً به على من سواه.

فهذا النمط من الكلام حيث ذكر الأفضل فيه ؛ فإنه لا يراد اختصاصه بالحكم ، بل يراد به العموم وتحقيق العموم ، وأن هذا الحكم ثابت في حق

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): «يا عباس عم رسول الله ﷺ! لا أغني عنك من الله شيئاً».

<sup>(</sup>٢) البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، ٥ / ٤٤٩، الحديث ٢٧٥٣، وفي كتاب التفسير، سورة الشعراء، باب فوأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء: ٢١٤]، ٨ / ٣٦٠، الحديث ٤٧٧١).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وهذا النوع . . . » إلى نهاية قوله: «ومن هؤلاء من يفضل كثيراً من الأولياء على الأنبياء» (ص ٤٨١) حذف من (ب).

 <sup>(</sup>٤) في (أ), (ج): «على وجه»، وما أثبت من (ط).

وقد جاء في (ج) بعد قوله: «على وجه» زيادة نصها فيما يلي: «على وجه: تارة يقال: السجود لا يصلح إلا لله؛ لا لنبي ولا لغيره، وتارة يقال. . . ».

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل (أ): «له»، وما أثبت من (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٦) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «كما يقال».

الأفضل؛ فكيف بمن (ال دونه؟

وحينتذ؛ فإذا قدر أن سائلاً سأل: هل يُستغاث بميت من الأنبياء والصالحين؟ فقيل له: لا تستغث بأحد منهم؛ لا نبي ولا غيره، وقيل: لا يُستغاث بالنبي؛ فكيف بمن دونه؟ أو قيل: أفضل الخلق لا يستغاث به، أو نحو ذلك من العبارات التي يُفهم منها عموم النفي وأنه ذكر الأفضل تحقيقاً للعموم؛ كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم، كما إذا قيل: لا يسجد لقبره، ولا يتمسح به، ولا يقبل، ولا يتخذ وثناً يعبد، ونحو ذلك. وكذلك لو كان الخطاب ابتداء في سياق التوحيد ونفي خصائص الرب سبحانه وتعالى (٢) عن العبد؛ فقيل: ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يطلب الا منه، لا من نبي ولا غيره. أو قيل (٣): لا يستغاث فيه إلا بالله، لا يستغاث فيه بالنبي؛ فكيف من دونه؟ أو نحو هذا الكلام؛ كان حسناً.

فالاستغاثة المنفية نوعان:

أحدهما: الاستعاثة بالميت مطلقاً في كل شيء.

والثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق

فليس لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله؛ لا نبياً ولا غيره، ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، وليس لأحد أن

<sup>(</sup>١) في (ج): «من» بدلاً من «بمن».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)، وقوله: «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ج)، وما أثبت ن (ط).

<sup>(</sup>٣) عبارة (ج) نصها فيما يلي: «أو قيل: لا يستغاث فيه إلا بالله، لا يستغاث بنيي ولا غيره، أو قيل: لا يستغاث فيه بالنبي؛ فكيف من دونه؟ ١،

يسأل ميتاً ولا يستغيث به في شيء من الأشياء، سواء كان نبيًا أو غيره، وإذ كان كذلك؛ فجميع ما وقع هو من هذا الباب، ولم يفهم أحد من الخلق شيئاً إلا هذا.

الوجه الثالث: قوله: من نفى الحقائق نفياً عامًا يُفهم به الإشارة للتوحيد وإفراد الباري سبحانه وتعالى (١) بالقدرة عددناه من المنزهين؛ فلم (١) يجعل ذلك إبطالًا للحكمة، ومن خصّ الرسول أو الملائكة بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب؛ فقد نقصهم بعبارته، وإن نوى معانى التوحيد.

يقال له: أولاً قولك: «عددناه من المنزهين» عبارة في غير موضعها، بل حقه أن يقال: من الموحدين؛ فإن التنزيه نفي النقائص عن الله عز وجل، وأما الإشارة إلى التوحيد وإفراده بالقدرة؛ فيسمى توحيداً.

ويقال له: قولك: «خصّهم بنفي خاص يُفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب» كلام مجمل؛ فماذا تريد به؟ أتريد به عدم صلاحيتهم للأسباب التي أثبتها الله (٣) لهم؛ مثل عدم صلاحية الملائكة للنزول بالوحي والعذاب وتدبير العالم، وعدم صلاحية الرسول لتبليغ رسالات الله تعالى (٤) ونحو ذلك مما أثبته الله لهم، أو عدم صلاحيتهم لما اختص

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)، وقوله: «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ج)، وما أثبت من (ط).

 <sup>(</sup>۲) في (ج): «ولم يجعل».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «الله تعالى».

<sup>(</sup>٤) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج).

الرب تبارك وتعالى به (١) ، مثل أن يطلب منه (٢) الأمور التي لا يقدر عليها غيره، وعدم صلاحيتهم لكونهم يُسألون ويدعون بعد موتهم، أو يطلب من الله تعالى (٣)؟

فإن عنيت الأول؛ فقائله أعظم جُرماً من أن يقال: نقصهم بعبارته؛ إذ قد يكون كافراً، مثل أن يتضمن نفيه جحد رسالة الرسول، أو جحد نزول الملائكة عليه بالوحي، أو جحد ما يدخل في الإيمان من الإيمان بالملائكة، ولكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب.

وإن أردت الثاني؛ فليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق نقص له يجب تنزيهه عنه، فضلاً عن أن يجب نفيه عنه، فمن قال: لا إله إلا الله؛ لم يكن قد نقص الملائكة والأنبياء بنفي الإلهية عنهم.

ومن قال: إن الملائكة والأنبياء تنفى الإلهية عنهم ليسوا أرباباً ولا الله ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؛ كان قد نفى عنهم ما يختص به الرب تبارك وتعالى ، ولم ينف عنهم ما هم أسباب فيه ().

وإنما يكون نافياً للأسباب إذا قال: لا شفاعة لهم، ولا يشفعون لأحد، ولا يدعون لأحد، أو() دعاؤهم لا ينفع لأحد؛ فهذا باطل، بل كفر.

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): أ«به».

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «منهم»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ): «ما هم أسباب فيه»، وما أثبت من (ج)، ووضع مكان السقط في (ط) حسبما يقتضيه السياق كلمة [الأسباب] هكذا بين معقوفين.

<sup>(</sup>٥) في (ج): «ودعاؤُهم» بدلًا من «أو».

أو قال: إنه لا يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان بهم ومحبتهم وطاعتهم، أو لا يتوسل إليه بدعائهم وشفاعتهم؛ فهذا باطل، بل كفر.

وهذا المفتري لما قال: إنه يجوز أن يُستغاث بالنبي وهذا المفتري لما قال: إن يُستغاث الله فيه، وأن ذلك صحيح في حق النبي والصالحين، وقال: إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة؛ فقد استغاث به سواء كان حيًا أو ميتاً، وإن من سأله وطلب منه؛ فقد استغاث به؛ فاقتضى ذلك أنه يطلب منه حيًا وميتاً كل شيء كما يطلب من الله، ويطلب بالتوسل به حيًا وميتاً كل (۱) ما يطلب من الله تعالى (۲)، وأن ذلك ثابت للصالحين أيضاً؛ فاقتضى كلامه أنه يطلب من المخلوق حيًا وميتاً كل ما يطلب من الخالق سبحانه وتعالى.

ومعلوم (٣) أن هذا الذي قاله لو كان حقّاً؛ لم يجز نفي الاستغاثة (٤) بوجه من الوجوه، كما لا يجوز نفي شفاعته التي أثبتها الله تعالى (٢)، ونفي استشفاع الناس به يوم القيامة كما نطقت به النصوص، ونفي توسل الصحابة بشفاعته ودعائه في الدنيا.

فمن قال: إن النبي ﷺ لا يشفع لأحد ولا يستشفع به وإنه لم تكن الصحابة يستشفعون به؛ فهو مفتر كذاب، بل هو كافر بعد قيام الحجة عليه.

وأما من قال: إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى(٢)، أو

<sup>(</sup>١) في (ج): «كل شيء ما يطلب...».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج): «ومعلوم».

 <sup>(</sup>٤) في (ج): «الاستغاثة به».

قال: إنه لا يُسأل بعد موته كما كان يُسأل في حياته؛ فهذا قد أصاب؛ فأين هذا؟

وأما من قال: إنه لا يقسم على الله تعالى (۱) بمخلوق، ولا يُتوسل بميت، ولا يُسال بذات مخلوق؛ فإن الصحابة إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، ولم يتوسلوا وشفاعته، ولم يتوسلوا بذاته، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل إلى الله تعالى (۱) بميت في دعائه ولا أقسم به عليه

وهكذا قد قال أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما: إنه لا يجوز أن يقال: أسألك بحق الأنبياء، وكذلك قال أبو محمد بن عبدالسلام: إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء، وتوقف في نبينا على لظنه أن في (٣) ذلك خبراً يخصه، وليس كذلك؛ فهذا وإن كان مصيباً ففيه نزاع، فقد نقل عن بعض العلماء أنه لا يجوز أن يتوسل إلى الله به بعد موته، ونقل (١) في منسك الحج الذي نقله المروزي عن الإمام أحمد.

وقد تنازع العلماء في القسم به؛ هل ينعقد به اليمين؟ على قولين الشهرهما: أنه لا ينعقد اليمين به، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد.

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج): «في».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «ونقل ذلك ...».

والثاني: تنعقد به اليمين، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.

وعلى هذه الرواية؛ فهل الحلف يختص به أو يحلف بسائر الأنبياء؟ على وجهين:

أشهرهما الأول.

والثاني: ذكره ابن عقيل وغيره.

فقد يقال: إن التوسل به والإقسام على الله به هو (١) من جنس الحلف به ؛ فيكون النزاع في هذا كالنزاع في هذا.

والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين (١) بمخلوق؛ لا النبي (٦) ولا غيره.

ولكن لم يسم (4) أحد من الأمم هذا استغاثة، فإن الاستغاثة به (6) طلب منه لا طلب به، وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغاثة، فلزم جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع، وإذا جاز أن يُتوسل به في كل شيء؛ جاز أن يُستغاث به في كل شيء.

ثم إنه لم يجعل هذا وحده معنى الاستغاثة، بل جعل الاستغاثة به (٥)

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): «هو».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ج): «اليمين».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «لم يسمه».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ج): «به».

الطلب منه أيضاً، وكان لا يميز بين هذا المعنى وهذا المعنى، بل يجوز عنده أن يستغيث به في كل ما يُستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث، وهذا عنده ثابت للصالحين، والاستغاثة: طلب الغوث؛ كالاستغاثة والانتصار، وذلك ثابت في حياته، وهو ثابت عند هذا الضال بعد موته (١) بثبوتها في حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه؛ فدخل عليه الخطأ من وجوه:

منها: أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثاً به، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم؛ لا حقيقةً ولا مجازاً (١)، مع دعواه الإجماع على ذلك، وأن المستغاث به هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به.

والثاني: ظنه أن توسل الصحابة به (٣) في حياته كان توسلاً (٤) بذاته، لا بدعائه وشفاعته، فيكون التوسل به بعد موته كذلك، وهذا غلط، لكنه (٩) يوافقه عليه طائفة من الناس؛ بخلاف الأول؛ فإني ما علمت أحداً وافقه عليه عليه طائفة من الناس؛ بخلاف الأول؛ فإني ما علمت أحداً وافقه

الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضاً في الاستغاثة به، وهذا صحيح جائز في حياته، وقد سوَّى في ذلك بين محياه ومماته، وهنا (١) أصاب في لفظ

(١) في (ج): «موتُها».

 <sup>(</sup>٢) في (أ)، (ط) «ولا مجان»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>۴) في (۱)، (ط): «وه معون، وله البت من رج) (۳) سقط من (ج): «به».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «توسيل) بدلًا من «توسيلًا».

<sup>(</sup>ه) في (ج): «لَكُن».

<sup>(</sup>٦) في (ط): «وهُذَا».

الاستغاثة، لكنه أخطأ في التسوية بين المحيا والممات، وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري؛ ففي شعره قطعة منه، والشيخ محمد بن النعمان كان له كتاب «المستغيثين بالنبي عليه في اليقظة والمنام»، وهذا الرجل قد نقل منه (۱) فيما يغلب على ظنى.

وهولاء لهم صلاح ودين، لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام، الذين يُؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه.

وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطا إلى جهة الشيخ عبدالقادر خطوات معدودة (١) واستغاث به، وهذا يفعله كثير من الناس وأكبر منه، [ومنهم] (١) من يأتي إلى قبر الشيخ يدعوه، ويدعو به (١)، ويدعو عنده.

وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة والأثمة.

وهؤلاء ليس عندهم إلا قول طائفة من الشيوخ: إذا كانت لكم

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ج): «فيه»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «معدود»، وفي (ط): «معدودات»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في (أ)، (ج)، وصحح حسبما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج): «ويدعو به».

حاجة؛ فاستغيثوا بي، وتعالوا إلى قبري، ونحو ذلك مما فيه تصويبه لأصحابه بالاستغاثة به حيّاً وميتاً.

ومنه(۱) قول طائفة أخرى: قبر معروف ترياق مجرب(۲)، والدعاء عند قبر الشيخ [فلان](۲) مجاب، ونحو ذلك

وحجتهم(1) أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو ميت، فرأوه قد أتى الهواء، وقضى بعض تلك الحوائج، وأخبر ببعض ما سئل عنه، وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة، والأنبياء، والصالحين، والكواكب(1)، والأوثان؛ فإن الشياطين كثيراً ما تتمثل لهم فيرونها، قد تخاطب أحدهم ولا يراها، ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا؛ لطال هذا المقام، وكلما كان القوم أعظم جهلاً وضلالاً؛ كانت هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثر، وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير ذلك، وهو لا يرى أحداً أتاه به، فيحسب ذلك كرامة وإنما هي من الشيطان، وسببه شركه بالله تعالى (١)، وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الشياطين، فأضلتهم الشياطين (١) بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام، ومثل هذه الأحوال لا تكون من كرامات أولياء الله تعالى (١)

<sup>(</sup>١) في (ج): «ومنهم».

 <sup>(</sup>٣) في (ج): «قبر معروف أو غيره ترياق مجرب»

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) في (ج): «ومنهم» بدلًا من «وحجتهم».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «أو الصالحين، أو الكواكب».

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج): «فأضلهم الشيطان».

المتقين .

ثم انقسموا حزبين: حزباً رأوا فيمن يفعلها من الكفر والفسوق والعصيان ما يخرجه عن كونه من أولياء الله تعالى (() المتقين (وكذّبوا بما يُنقل عنه من ذلك، وحزباً رأوا ذلك منه أو ثبت بالنقل المتواتر عن واحد أو عدد من ذلك ما يوجب حصول مثل ذلك لهؤلاء فيظنون أنهم من أولياء الله المتقين) (().

ثم من هؤلاء من يقول: من أولياء الله تعالى (١) من له طريق إلى الله تعالى (١) غير مبايعة الرسل.

ومن هؤلاء من يفضل كثيراً من الأولياء على الأنبياء.

ومنهم من يقول (٢٠): هؤلاء يتصرفون بالقدرة والمشيئة تصرفاً خرجوا به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم، وصاروا غير مكلفين بأمر الأنبياء ونهيهم (٤٠)، ويذكرون حكايات يظنونها صدقاً:

منها أن أهل الصفة قاتلوا النبي على مع الكفار لما انهزم بعض أصحابه يوم أحد وحنين، فقال لهم: يا أصحابي! أين تذهبون وتدعوني؟

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (أ)، (ط)، وهو مثبت في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ومن الغلاة في المشايخ والمجانين من يقول: هؤلاء...».

<sup>(</sup>٤) جاء في (ب) بعد قوله: «ونهيهم» زيادة نصها: «وهذا ضلال وكفر، أما من سلب العقل؛ فلا كلام معه، وأما الأولياء؛ فإنهم إنما صاروا أولياء الله بطاعته وطاعة رسوله وامتثال أمره وأمر رسوله واجتناب نهيه ونهي رسوله، ومن لم يكن كذلك؛ فهو زنديق لا صديق ومن أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمٰن، مثلما يذكرون عن أهل الصفة أنهم قاتلوا...».

فقالوا: نحن مع الله، من كان الله معه كنا معه (١). ومرادهم أن كل من (١) معه القَدر كانوا معه، وإن كان كافراً أو فاسقاً، من غير نظر (٣) في العاقبة ولا في وعد الله ووعيده (١).

(۱) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما من قال: إن أحداً من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم أو التابعين أو تابعي التابعين قاتل مع الكفار، أو قاتلوا النبي على أو أصحابه، أو أنهم كانوا يستحلون ذلك، أو أنه يجوز ذلك؛ فهذا ضال غاو، بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك، فإن تاب، وإلا؛ قتل، ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً [النساء: ١١٥]».

انظر تمام كلامه في: «مجموع الفتاوي» (١١ / ٤٧).

- (٢) سقط من (ب): «من».
- (٣) في (ب): «من غير نظر منهم في العاقبة».
- (\$) وقال في «المصدر السابق» (11 / 83) بعد أن قسم المنافقين إلى قسمين: «والقسم الثاني: من يشاهد ربوبية الله تعالى لعباده التي عمت البرايا، ويظن أن دين الله الموافقة للقدر، سواء كان في ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، أو كان فيه عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء والشفعاء من دونه، وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله أو الإعراض عنهم والكفر بهم. وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويجعلون الإيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان، وأهل الجنة كأهل النار، وأولياء الله كأعداء الله، وربما جعلوا هذا من (باب الرضى بالقضاء)، وربما جعلوه «التوحيد والحقيقة» بناء على توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، وأنه «الحقيقة الكونية». وهؤلاء يعبدون الله على حرف؛ فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم، خسروا الدنيا والأخرة، وغالبهم يتوسعون في ذلك حتى يجعلون قتال الكفار فتالاً لله، ويجعلون أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاته، ويقولون: ما في الوجود غيره ولا سواه، بمعنى أن المخارق هو الخالق. . وهؤلاء كفار بأصلى الإسلام، وهما شهادة أن لا إله إلا الله أن المخارق هو الخالق . . وهؤلاء كفار بأصلى الإسلام، وهما شهادة أن لا إله إلا الله أن المخارق هو الخالق . . وهؤلاء كفار بأصلى الإسلام، وهما شهادة أن لا إله إلا الله أن المخارق هو الخالق . . . وهؤلاء كفار بأصلى الإسلام، وهما شهادة أن لا إله إلا الله أن المخارق هو الخالق . . . وهؤلاء كفار بأصلى الإسلام، وهما شهادة أن لا إله إلا الله أن المخارة على المحارة المخارة المؤلون ا

ويذكرون ما هو أعظم كفراً من هذه الحكاية، وهو(١) أن الله تعالى(١) أطلع رسوله على سر الأسرار (١) ليلة المعراج، وأمره أن لا يخبر به أحداً (١)، وأنه رأى أهل الصفة يتكلمون به، فقال لهم: من أين لكم هذا؟ فقالوا: أخبرنا الله به (١٠). فقال: يا رب! ألم تأمرني أن أكتم هذا السر؟ فقال: أنا أمرتك أن تكتمه وأنا أخبرتهم(١) به (١).

وقد ذكر لي هذه الأمور غير واحد من كبار شيوخ (^) هؤلاء عن غير واحد من شيوخهم الكبار (١)، فبينت لهم (١١) كذب هذا حتى (١١) قلت لبعضهم: الصفة إنما كانت بالمدينة، والمعراج كان بمكة؛ (فلم يكن ليلة

وقد جاء في (ب) بعد قوله: «ووعيده» زيادة نصها فيما يلي: «فأحدهم يستحسن عبادة الأصنام مع عابديها، وفسق الفسوق، وكفر الكفار، وفعل المعاصي، وغير ذلك».

- (١) في (ب): «وهي» بدلاً من «وهو».
  - (۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).
    - (٣) سقط من (ج): «الأسرار».
- (٤) في (ب): «وأمره أن لا يخبر به أحداً، فلما نزل من المعراج؛ وجد أهل الصفة يتكلمون بذلك السر...».
  - (٥) في (ب): «فقالوا: نبأنا به العليم الخبير».
    - (٦) في (ج): «وأنا أخبرهم به».
  - (V) انظر: «مجموع الفتاوى» للمصنف رحمه الله تعالى (١١ / ٨١).
    - (٨) في (ب): «من كبار شيوخهم» بدلًا من «من كبار شيوخ هؤلاء».
      - (٩) لفظ «الكبار» سقط من (ج).
      - (۱۰) في (ب): «فبينت لهم أن هذا كذب».
  - (١١) في (ب): «وقلت لهم: ويلكم أين تذهبون؟! الصفة إنما. . . » .

ي وأن محمداً رسول الله. . . ١٠.

المعراج أحد يذكر أنه من أهل الصفة)(١).

وأعظم من هذا كفراً ما يذكره (٢) بعضهم من أن الله أمر نبيه بزيارة أهل الصفة، وأنه ذهب (٣) ليزورهم فلم يفتحوا له الباب، وقالوا له: اذهب إلى من أرسلت إليه؛ فإنه لا حاجة لنا بك، وأنه عاد إلى ربه فأمره أن يذهب إليهم ويتأدب معهم ويقول (٤): خادمكم محمد جاء ليزوركم (٩).

## وكل هذا كفر من قائله ومعتقده (١)، ونحو (٧) هذه الكفريات لا يقولها

(١) ما بين القوسين لم يرد في (ب)، وجاء مكانه العبارة التالية:

«فلم يكن ليلة المعراج أحد يعرف الصفة ولا أهلها، والصفة إنما كانت بمسجد المدينة، والمسجد إنما بني بعد الهجرة، والهجرة كانت بعد المعراج بمدة».

وقد جاء ذكر هذه العبارة أيضاً بهامش الأصل (أ)، وأما في (ط الدار العلمية)؛ ففد أدمجت العبارتان».

- (۲) في (ب): «ما يذكر أن الله. . . ».
  - (۳) في (ب): «فذهب».
  - (٤) في (ب): «وأن يقول»
- (٥) انظر: «المصدر السابق» (١١ / ٧١).

قال المصنف رحمه الله تعالى: «... هذا الكلام من أعظم الكذب على النبي على وعلى أهل الصفة؛ فإن أهل الصفة لم يكن لهم مكان يستأذن عليهم فيه، إنما كانت الصفة في شمالي مسجد رسول الله على، يأوي إليها من لا أهل له من المؤمنين، ولم يكن يقيم بها ناس معينون، بل يذهب قوم ويجيء آخرون، ولم يكن أهل الصفة خيار الصحابة، بل كانوا من جملة الصحابة، ولم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي على كما ذكر، ومن فعل ذلك؛ فهو كافر، ومن اعتقد هذا بالنبي على فهو كافر، فإنه يستناب، فإن تاب وإلا قتل، والله أعلم، اهـ.

- (٦) سقط من (ج): «وكل هذا كفر من قائله ومعتقده».
  - (٧) في (ب)، (ط): «فإن» بدلاً من «ونحو».

إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله () ورسوله، (ومع هذا؛ فهي عند أصحابها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله المصطفين خواص الرب، الذين هم أفضل من الأنبياء والمرسلين عند أصحابهم، هؤلاء الكفار الذين هم أكفر من اليهود والنصارى) ().

(فه نه حكايات في آثار حصلت لبعض من استغاث ببعض المخلوقين الميتين والغائبين، وعندهم عادات وجدوا عليها سلفهم ممن (٣) كان له نوع من العلم والعبادة والزهد؛ فليس معهم بذلك حديث يُروى، ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول إمام مرضي) (١).

ولهذا (<sup>()</sup> لما نبه من نبه من فضلائهم على ذلك تنبهوا، وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام، بل (<sup>()</sup> هو (<sup>)</sup> مشابهة لعباد الأصنام، (لكن هؤلاء كلهم ما فيهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفراً إلا مثل هذا الأحمق الضال الذي حاق به وبيل النكال؛ فإنه من غلاة أهل البدع) (<sup>()</sup>، الذين

<sup>(</sup>١) لفظ «بالله» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٢) عبارة (ب) نصها فيما يلي: «وهي مع هذا عند قائلها ومعتقديها من حقائق أولياء الله العارفين وأسرارهم، التي لا يعلمون عليها \_ هكذا \_ إلا الخواص الذين يزعمون أنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهم أكفر. . . ».

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ج): «فمن»، وما أثبتنا من (ط).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ولهذا ذكره من نبه من فضلائهم...».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «بل من استغاث بالمخلوقين فيه مشابهة لعباد الأصنام».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ج): «هو».

<sup>(</sup>A) جاء في (ب) بدلاً من العبارة التي بين القوسين ما نصه: «وكانوا ضلال حمقاً، وذاقوا وبيل النكال؛ فإن هذا وأمثاله من أهل البدع...».

يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه؛ كالخوارج، والروافض، والجهمية؛ فإن هذا القول الذي قالوه لم يوافقهم عليه أحد من علماء المسلمين الأولين والآخرين<sup>(۱)</sup>، وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم؛ فما وافقوه، وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته؛ فما خالفوه، وقد كان بعض الناس يوافقه على جواز التوسل بالنبي الميت، لكنهم لم يوافقوه على تسميته استغاثة، ولا على كفر من أنكر الاستغاثة به، ولا جعلوا هذا من السبب، بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به، بمعنى أنه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله.

وما علمت عالماً نازع في أن الاستغاثة بالنبي وغيره من المخلوقين بهذا المعنى لا تجوز، مع أن قوماً كان لهم غرض، وفيهم جهل بالشرع، قاموا في ذلك قياماً عظيماً، واستعانوا بمن كان له غرض وهوى من ذوي السلطان، وجمعوا الناس، وعقدوا مجلساً عظيماً ضل فيه سعيهم (٢)، وظهر فيه جهلهم، وخاب فيه قصدهم (٣)، وظهر فيه الحق لمن كان يعاونهم من الأعيان، وتمنوا أن ما فعلوه ما كان؛ لأنه (٤) كان سبباً لظهور الحق مع الذي (٥) عادوه وقاموا عليه، وسبباً لانقلاب الخلق إليه (١)، وكانوا كالحافر

<sup>(</sup>١) في (ب): «لا الأولين ولا الأخرين»، وفي (ج): «المسلمين الأولين ولا الأخرين».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ضل فيه سعيهم، وكانوا قوماً بوراً، وظهر فيه. . . » .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «فيه».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «لأن ما فعلوه كان سبباً...».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «من» لبدلًا من «الذي».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «الحق إليه».

حتفه (۱) بظلفه، والجادع مارن أنفه بكفه، مع فرط عصبهم، وكثرة جمعهم، وقوة سلطانهم، ومكايدة شيطانهم.

وهده الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة (٢) أهل البدع، الذين يجمعون بين الجهل والظلم، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من حالفهم في بدعتهم.

كالخوارج المارقين، الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم (٣) للقرآن، وابتدعوا التكفير بالذنوب، وكفروا من خالفهم، حتى كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما(١) من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين، نقل الأشعري في كتاب «المقالات»(٩) أن الخوارج مجمعة على تكفير علي (١) رضي الله عنه.

وكذلك الرافضة، ابتدعوا تفضيل على على (٧٠-الثلاثة، وتقديمه في الإمامة والنص عليه، ودعوى العصمة له، وكفروا من خالفهم، وهم جمهور الصحابة وجمهور المؤمنين، حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان (٨٠) ومن تولاهم، هذا هو الذي عليه أئمتهم.

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): «كالحامل حتفه»، وفي (ط): «كالحافر لحتفه....».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «هي طريق».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بزعمهم».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «من والأهم».

<sup>(</sup>٥) الأشعري «مقالات الإسلاميين» (١ / ١٦٧).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «على بن أبي طالب رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب): «على».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «رضي الله عنهم».

وكذلك الجهمية، ابتدعت نفى الصفات المتضمن(١) في الحقيقة لنفي الخالق ولنفي (٢) صفاته وأفعاله وأسمائه، وأظهرت القول بأنه لا يرى، وأن كلامه(٣) مخلوق، خلقه في غيره، لم يتكلم هو بنفسه، وغير ذلك(١)، ثم إنهم امتحنوا الناس؛ (فدعوهم إلى هذا، وجعلوا يكفرون من لم يوافقهم على ذلك)(٥).

وكذُك القدرية، ابتدعت التكذيب بالقدر، وأنكرت مشيئة الله النافذة، وقدرته التامة، وخلقه لكل شيء، وكفروا(١) أو منهم من كفر من

وكذلك الحلولية والمعطلة للذات (٧) والصفات، يكفر كثير منهم من

فالذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان منهم من يكفر من خالفه واللذين يقولون: إنه لا مباين للمخلوقات، ولا عال عليها (١٠)؛

(١) في (ب): «المضمن».

(٢) في (ب)، (ج): «ونفي صفاته».

(٣) في (ب): «وإن القرآن مخلوق خلقه الله بغيره ولم يتكلم بنفسه».

(٤) سقط من (ب): «وغير ذلك».

(٥) عبارة (ب) نصها: «ودعوهم إلى هذا، وكفروا من خالفهم فيه».

(٦) في (أ)، (ج): «وكفروا، أو من كفر منهم من حالفه»، وفي (ب): «وكفروا من

كفر منهم من خالفه، وما أثبتنا من (ط).

(٧) في (ب)، (ج): «في الذات».

(٨) في (ب)، (ج): دولا حال فيهاه.

فمنهم (١) من يكفر من (٢) خالفه.

والذين (٣) يقولون: ليس كلامه إلا معنى واحداً قائماً بذاته، ومعنى التوارة والإنجيل (والقرآن واحد) (١٠)، والقرآن العزيز ليس هو كلامه، بل كلام جبريل أو غيره؛ فمنهم من يكفر من خالفه.

والذين يقولون بقدم بعض أحوال العبد كالذين يقولون بقدم صوته بالقرآن أو قدم بعض أفعاله أو صفاته، وقدم أشكال المداد(٥)؛ فمنهم من يكفر من خالفه.

والـذين يقولون بقدم روح العبد، أو بقدم كلامه مطلقاً (١)، أو قدم أفعاله الصالحة، أو أفعاله مطلقاً؛ فمنهم من يكفر من خالفه.

والذين يقولون: إن الله يرى بلا عين في الدنيا، منهم من يكفر من خالفه.

(والذين يهينون المصحف وربما كتبوه بالنجاسة؛ فمنهم من يكفر من خالفه)(٧).

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ط): «منهم».

<sup>(</sup>٢) جاء في (ب) بعد قوله: «من خالفه» ما نصه: «وهذا باب واسع، قد بُسط الكلام عليه في غير هذا الموضع».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «والـذين يقولون: ليس كلامه. . .» إلى نهاية قوله: «ونظائر هذا متعددة» (ص ٤٩٠) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من الأصل (أ)، (ط)، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): «وقدم أشكال المداد فيهم».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ج): «مطلقاً».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ج).

ونظائر لهذا متعددة.

وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم (أ) والعدل والرحمة؛ فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة، سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم؛ كما قال تعالى: ﴿كونوا قُوّامِينَ للهِ شُهداءَ بِالْقِسْطِ ولا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ على أَنْ لا تَعْدِلوا اعْدِلوا هُو أَقْرَبُ للة شُهداءَ بِالْقِسْطِ ولا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ على أَنْ لا تَعْدِلوا اعْدِلوا هُو أَقْرَبُ للة شُهداء بِالْقِسْطِ ولا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ على أَنْ لا تَعْدِلوا اعْدِلوا اعْدِلوا والهدى هُو أَقْرَبُ للتَقْوى ﴿نَا الشر والمحلق؛ فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون (السر لهم ابتداءً، بل (الله عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم؛ كان قصدهم بذلك بيان الحق، ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله (ا)، وأن تكون كلمة الله هي العليا (١).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «العلم».

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ولا يقصدون» بإثبات الواو.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب); «بل».

<sup>(</sup>٥) قال الله تعالى في [الأنفال: ٣٩]: ﴿وَقَاتُلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونُ فَتَنَهُ وَيَكُونُ الدِّينَ كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير﴾.

<sup>(</sup>٦) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ أنه قال: سُئل رسولُ الله على عن الرجل يقاتلُ شجاعةً، ويقاتلُ حميةً، ويقاتلُ رياءً؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله عنه: «من قاتلُ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله». متفق عليه.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ٦ / ٣٣ ـ ٣٤، الحديث ٢٨١٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي =

فالمؤمنون أهل السنة هم يقاتلون في سبيل الله، ومن قاتلهم يقاتل(١) في سبيل الله، ومن قاتلهم يقاتل(١) في سبيل الطاغوت؛ كالصديق رضي الله عنه(١) مع أهل الردة، وكعلي(١) ابن أبي طالب مع الخوارج المارقين ومع الغلاة(١) والسبائية؛ فأعمالهم خالصة لله تعالى(٥) موافقة للسنة، وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صواب، بل بدعة واتباع الهوى(١)، (ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء.

قال الفضيل بن عياض رحمه الله (٧) في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ وَاللهِ عَملًا ﴿ (١) وَاللهِ وَأَصوبه وَأَصوبه وَالله و الله الله و أَخلصه وأصوبه و قال الله و إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ولم يكن خالصاً والله و إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً والمحال الله والصواب أن يكون على السنة (٩) والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة (٩) .

<sup>=</sup> العليا، ١٣ / ٤٩)، واللفظ له.

وقد جاء في (ب) بعد قوله: «وأن تكون كلمة الله هي العليا» زيادة نصها فيما يلي «ولئلا تكون فتنة».

<sup>(</sup>١) في (ب): «ومن قاتلهم كان قتاله في سبيل...».

<sup>(</sup>٢) قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (أ)، (ب)، (ج)، وما أثبت من (ط).

 <sup>(</sup>٣) في (ب): «وعلي مع الخوارج».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «والغلاة» بحذف «مع».

<sup>(</sup>o) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ج): «واتباع هوي».

<sup>(</sup>V) قوله: «رحمه الله» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٨) الملك: ٢.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين حذف من (ب).

فلهذا(۱) كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم شرعي ؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله ، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك(۱) أن تكذب عليه وتزني(۱) بأهله ؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى(١) ، وكذلك التكفير حق لله ؛ فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله .

وأيضاً؛ فإن تكفير الشخص المعين وجواز<sup>(٥)</sup> قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا؛ فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر<sup>(١)</sup>.

ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه (۷) شرب الخمر، وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من آية المائدة (۸)؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلى وغيرهما على أنهم

<sup>(</sup>١) في (ب): «وَلَهُذَا».

<sup>(</sup>Y) سقط من (ب): «لك».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ولا نزني».

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وقتله» بإسقاط «جواز».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «كفر» بدلاً من «يكفر».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب): «وأصحابه».

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في «السير» (١ / ١٦١): «قدامة بن مظعون أبو عمرو الجُمحي من السابقين البدريين، وُلِّي إمرة البحرين لعمر، وهو من أخوال أم المؤمنين حفضة، وابن عمر، وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب، إحدى المهاجرات، ولقدامة هجرة إلى الحبشة، وقد شرب الخمرة متأولاً، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات

يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا؛ فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة التي (١) عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإذا أصروا على الجحود؛ كُفِّروا.

وقد (۱) ثبت في «الصحيحين» حديث الذي قال لأهله: «إذا أنا مت فاسحقوني، ثم ذروني في اليم؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين (۱). فأمر الله البر فرد ما أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه، وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له» (۱)؛ فهذا اعتقد أنه إذا (۱) فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده (۱)، أو جوز ذلك، وكلاهما كفر، لكن كان جاهلًا، لم يتبين له الحق

= جناح فيما طعموا . . . ﴾ الآية [المائدة: ٩٣]؛ فحده عمر، وعزله من البحرين، اهـ.

والخبر أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (باب من حُدَّ من أصحاب النبي ﷺ، ٩ / ٢٤٠ / رقم ١٧٠٧٥ و٢٧٠٦).

- (١) سقط من (ب): «التي عرضت لهم».
- (٢) في (ب): «وكذلك حديث الذي قال لأهله...» بدلًا من «وقد ثبت في «الصحيحين» حديث الذي قال لأهله...».
- (٣) لفظ الحديث ينتهي في (ب) عند قوله: «... أحداً من العالمين وهو في «الصحيحين»».
  - (٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: 
﴿ يريدونَ أَنْ يبدلوا كلام الله ﴾ ، ١٣ / ٤٧٤، الحديث ٢٥٠٦).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضيه، ٧٧ / ٧٠ - ٧١).

- (٥) في (ب): «إنْ» بدلاً من «إذا».
- (٦) سقط من (ب): «وأنه لا يعيدوه».

بياناً يكفر بمخالفته، فغفر الله(١) له.

ولهذا كنتُ أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن ١٠ الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له، وكان ١٠ هذا خطابنا.

فلهذا لم نقابل (۱) جهله وافتراءه بالتكفير بمثله ، كما لو شهد شخص بالزور (۱) على شخص ، أو قذفه بالفاحشة كذباً عليه ؛ لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ، ولا أن يقذفه بالفاحشة (۱) ، وقد كفانا ذلك شيخه (۷) وغيره من الناس ، فبينوا من ضلاله وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه (۸) به ؛ كما (۱) هو معروف عن شيخه الجزرى وغيره من أهل العلم .

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أن يكون الله على العرش».

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): «فكان هٰذا...».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «لم يقابل».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «بالزور».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «بالفاحشة».

<sup>(</sup>٧) شمس الدين الجزري تقدمت ترجمته (ص٠٥).

 <sup>(</sup>٨) كذا في (ط)، وفي (أ)، (ب)، (ج): «وتنقصوا به».
 (٩) من قوله: «كما هو معروف...» إلى نهاية قوله: «فيقال: هذا حق، لكنه» (ص

٥٠١) حذف من (ب).

والمقصود هنا أن قوله: ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم، وعدم صلاحيتهم؛ فقد نقصهم بعبارته: فهي كلمة حق أريد بها باطل.

ونحن نقول بموجب هذا الكلام، وهو معناه الصحيح؛ فإن من نفى (۱) ما يستحقونه من الرتبة (۲) وما يصلحون له من الأسباب؛ فهو مفتر كذاب، لكن (۳) الشأن ليس هو المنفي من هذا الباب، ولو لم تقابل دعواه إلا بالمنع لكفانا؛ فإنه يقال (۱) له: لا نسلم أن الاستغاثة بهم مشروعة في كل ما يستغاث فيه بالله، ولا أنها وسيلة من وسائل الله في ذلك كله، بل سلمنا أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سبباً وقد لا تكون؛ فإن الناس يستغيثون بالنبي على يوم القيامة في الشفاعة فيشفع لهم، ويستغيث به من أنذره في دفع العذاب، فيقول: «لا أملك لك من الله شيئاً»؛ كما في الحديث الصحيح: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله (۱) شيئاً، وقد أبلغتك» (۱).

وليس كل من طلب من النبي على ما يقدر عليه أعطاه إياه؛ إذ قد

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل (أ): «نفي»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «من الربوبية» بدلاً من «من الرتبة».

<sup>(</sup>٣) عبارة (ج) نصها فيما يلي: «لكن الشأن المنفى ليس هو من هذا الباب».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «فإنه يقال» بإسقاط له.

<sup>(°)</sup> قوله: «من الله» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه (ص ١٤٣)، وانظر: (ص ٤٧٠).

يكون ذلك غير جائز؛ كما في «الصحيح» أنه سأله الفضل بن عباس وربيعة ابن الحارث بن عبدالمطلب أنه (۱) يوليهما على الصدقات فلم يجبهما، وقال: «إنها أوساخ الناس، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» (۱)، وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال، فبذل لهم إحدى الطائفتين (۱)، وسألته أم حبيبة أن يتزوج أختها، فقال: «إنها لا تحل لي» (١).

بل يقال: لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروع (٠) بحال في الحياة

(١) سقط من (ج): «أنه».

(٢) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله، ٧ / ١٧٧ \_ ١٨٠) مطولاً.

وأبو داود «السنن» (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي، ٣ / ٣٨٦، الحديث ٢٩٨٥).

والنسائي «السنن» (كتاب الزكاة، باب استعمال آل النبي ﷺ على الصدقة، ٥ / ١١٠، الحديث ٢٦٠٨).

(٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي، باب قول الله تعالى [التوبة: ٢٥]: ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . . ﴾، الحديث ٤٣١٩). (٤) متفق عليه من حديث أم حبيبة رضى الله عنها.

وانظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب النكاح، باب ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ٩ / ٤٣، الحديث ١٠١٥، وباب ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾، ٩ / ٢٦، الحديث ٢٠١٥، وباب ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾، ٩ / ٢٤، الحديث ١٠٧٥، وفي كتاب النفقات، باب المراضع من المواليات وغيرهن، ٩ / ٢٦٤، الحديث ٢٣٧٥). ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة،

(٥) في (أ)، (ج): «مشروعة»، وما أثبت من (ط).

والممات، وليس في شيء مما ذكره دليل على موارد النزاع؛ فإن مضمون ما ذكره جمل:

إحداها: أن الاستغاثة طلب الإغاثة والتخلص من الكرب والشدة، وأن الإغاثة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الإطعام والاستعانة والإعانة والهداية والتعليم، وهذا صحيح، وليس فيه أن الميت يُستغاث به، كما أنه ليس فيه أنه (١) يستطعم ويستسقى ويستهدى ويستنصر ويستغاث به، ولا فيه أن ما كان من هذا الباب لا يقدر عليه إلا الله تعالى (٢)؛ فإنه يطلب من غيره.

الجملة الثانية التي من كلامه: أن من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة؛ فقد استغاث به (٣)، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما في معناهما، وقول القائل: أتوسل إليك يا إلهي برسولك وأستغيث برسولك عندك أن تغفر لي؛ استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم.

وهذا الكلام كذب باطل، لم يسبقه إليه أحد، ولا ريب أنه لجهله وهواه وقع في هذا، وإلا؛ فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب(أ)، ولم يقل أحد قط: استغثت(أ) برسولك عندك، ولا هذا عند أحد؛ لا العرب ولا

 <sup>(</sup>١) في (ج): «أن» بدلًا من وأنه».

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة والله، لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج): «به».

<sup>(</sup>٤) في العبارة غموض؛ فلينظر (المطبوع).

<sup>(</sup>٥) في (ج): داستغيث،

غيرهم، وهو ظن أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة، وليس كذلك؛ فإنه يقال: استغاثه واستغان به، كما يقال: إنه استعانه واستغان به؛ فالمستغاث به هو المسؤول، وأما المتوسل به؛ فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول.

الجملة الثالثة: قوله (۱): إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها (۱) في حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم، ثم (۱) لا ينقص جاهه، وهذا لفظ صحيح لو كان معنى الاستغاثة الإقسام به والتوسل بذاته؛ فإن ذاته بعد الموت لم تنقص، بل هي في مزيد دائم من ربه عز وجل (۱) \_ بأبي هو وأمي \_، لكن هذه المقدمة باطلة كما قد عُرف.

فأما إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه؛ فما الدليل على أن الطلب منه ميتاً كالطلب منه حيّاً؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يُستفتى، ولا يمكن أحد أن (٥) يذكر دليلاً شرعيًا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة، (حتى إنه إذا قدر أن الله تعالى يكلفهم (١) بأعمال يعملونها بعد الموت لم يلزم من ذلك جواز دعائهم، كما لا يجوز

<sup>(</sup>١) في (هـ): «وقوله» بدلًا من «الجملة الثالثة قوله».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «بئبوتها»

 <sup>(</sup>٣) لفظ «ثم» لم يرد في (هـ).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عز وجل» لَم يرد في (هـ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ): «أنْ».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «أن الله وكلهم بأعمال . . .».

دعاء الملائكة وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها؛ لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك(١).

وهو قد احتج بحديث الأعمى (٢) الذي قال (٣): اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد ﷺ (١) نبي الرحمة. وهذا (٥) الحديث لا حجة فيه ؛ لوجهين:

أحدهما: أنه ليس هو استغاثة به، بل توجه به.

وهذا(١٠)المحتج به بني حجته على مقدمتين فاسدتين: على أنهم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين حذف من (هـ).

<sup>(</sup>٢) تقدم (ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) سقط من (هـ): «الذي قال. . . نبى الرحمة».

<sup>(</sup>٤) قوله: د ﷺ لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) عبارة (هـ) نصها فيما يلي: «هو لا حجة فيه لأن الحديث ليس فيه استغاثة، بل توجهاً به، ولأنه إنما توجه بدعائه وشفاعته؛ فإنه طلب من النبي على فتوسل بشفاعته . . . » .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (هـ).

<sup>(</sup>۷) تُقدم (ص ۱۰۹).

<sup>(</sup>۸) تقدم (ص ۱۰۹).

<sup>(</sup>٩) قوله: دﷺ لم يرد في (أ)، (ج)، (هـ)، وما أثبتنا من (ط).

<sup>(</sup>١٠٠) من قوله: «ولهذا المحتج . . . » إلى نهاية قوله: «ليس من لهذا الباب» (ص حذف من (هـ) .

توجهوا بذاته، وأن ذلك يسمى استغاثة به، فلزم من ذلك جواز ذلك بعد موته، وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه؛ فكيف إذا بطلتا؟

وما ذكره من توسل آدم(١) وحكاية المنصور(١)؛ فجوابها من وجهين:

أحدهما: أن هذا لا أصل له، ولا تقوم به حجة، ولا إسناد لذلك. والثاني: أنه لو دل لدل على التوسل بذاته، لا على الاستغاثة (٣) به.

وأما فتح الكوّة (٤) لينزل المطر؛ فهو أيضاً باطل كما تقدم التنبيه عليه، ومع هٰذا؛ فليس من هٰذا.

وكذلك استسقاؤهم بدعائه ليس من هذا الباب.

وأما اشتكاء البعير (°) إليه؛ فهذا كاشتكاء الأدمي إليه، وما زال الناس يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به يوم القيامة.

وقد قلنا: إنه إذا طُلب منه ما يليق بمنصبه؛ فهذا لا نزاع فيه، والطلب منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد.

فما ذكره(١) لا يدل على مورد النزاع، ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة

إلى نهاية قوله: «أما المقام

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص ۵۲ ـ ۵۳).

<sup>(</sup>۲) تقدم (ص ۸۵)

<sup>(</sup>٣) في (ج): «استغاثة به<sub>».</sub>

<sup>(</sup>٤) تقدم (ص ٨٩)

<sup>(</sup>٥) تقدم (ص ٢٨٤)

<sup>(</sup>٦) من قوله: «فما ذكره لا يدل على مورد النزاع.

الأول؛ فإنه» (ص ٥٠٣) حذف أو سقط من (هـ).

ومعناها العام فجعل يتشبث بهما(۱)، وهذا إنما يليق بمن قال: لا يستغيث به أحداً حيًا ولا ميتًا في شيء من الأشياء، ومعلوم أن عاقلًا لا يقول هذا في آحاد العامة، فضلًا عن الصالحين، فضلًا عن الأنبياء والمرسلين، فضلًا عن سيد الأولين والآخرين؛ فإنه ما من أحد إلا ويمكن أن يستغاث به (۱) في بعض الأشياء؛ فكيف بأفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى (۱)؟! ولكن النفي عاد إلى الشيئين: إلى الاستغاثة به بعد الموت، وإلى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى (۱)؛ فكيف إذا اجتمعا جميعاً؟ فإن من الناس من يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى.

فهذه الجمل الثلاث ملخص كلامه، وليس فيما ذكره ما يدل على مورد النزاع، ولا ما يناقض جواب المجيب، والحمد لله رب العالمين.

فعلم أن منازعيه لم يخصوا الملائكة والرسول بنفي يُفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب.

وأما قوله: ولم يجعل الله تعالى (١) لأحد تنقيص الرسل، وأجمع السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال.

فيقال: هذا حق، لكنه (٥) كما قال علي بن أبي طالب رضي الله

<sup>(</sup>١) سقط من (أ): «بهما»، وفي (ج): «به»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ): «به»، وما أثبت من (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): «أكن كما قاله»، وفي (ب): «وقد قال علي بن أبي طالب للخوارج».

تعالى عنه(۱): كلمة حق أريد بها باطل، وهو(۱) أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتاً؛ فقد آذاهم واعتدى عليهم، وهو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله(۱).

بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتى فعلوا ما يكرهونه؛ فهو مستحق للذم والمقت.

ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاؤوا به؛ لزم أن يكون دينهم ناقصاً، وأنهم أتوا بالباطل، وهذا مناقض بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم.

ومن خالف ما جاؤوا به من توحيد الله تعالى (\*) وإفراده بالدعاء ؛ فهو من أعظم المخالفين لهم اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد ؛ فالمخالف له (٥) من أعظم الناس مخالفة لهم ، وقد بينا في «الصارم المسلول» (١) أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان ، وكل (١) أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة ، وكل مشرك فإنه مكذب بالرسل ؛ قمن

<sup>(</sup>١) سقط من (أ)، (ط): «عنه»، وقوله: «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ب)، وفي (ج): «رضى الله عنه» دون قوله: «تعالى».

<sup>(</sup>٢) عبارة (ب) نصها فيما يلي: «فإن من سأل الأموات ما لا يقدرون عليه، وكذلك الأحباء؛ فقد آذاهم . . . » .

<sup>(</sup>٣) قوله: «التي يستحقها مثله» سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ)، (ج)، (ط)، وفي (ب): «لهم».

<sup>(</sup>٦) ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص ٤١).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فكل»، وفي (ج): «كل» بإسقاط حرف الواو.

دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل؛ فإنه مناقض لهم، مخالف لموجب رسالتهم.

وإذا كان كذلك؛ فما قال (١) هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها الرسل لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها؛ فكيف إذا علم أنه نهي عنها؟

أما المقام الأول؛ فإنه لا يمكن أحداً (٢) أن يقول: إن النبي على شرع الأمته أن يستغيثوا بميت؛ لا نبي ولا غيره، لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة، لا بهذا اللفظ ولا معناه.

فلا" يشرع لهم أن يدعوا ميتاً، ولا يسألوه، ولا يدعوا إليه (١)، ولا (١) أن يستجيروا به، ولا يدعوه (١) لا رهبة ولا رغبة (٧).

ولا يقول (^) أحد لميت: أنا (١) في حسبك، و(١١)أنا في جوارك، وأنا (١١)

<sup>(</sup>١) في (ب): «فما قاله هٰذا المفتري هو بدعة . . . » بإسقاط «وأمثاله».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «لأحدٍ»، وفي (ج)، (هـ): «أحد».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فلم» بدلًا من «فلا».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ولا يرغبوا إليه» بدلًا من «ولا يدعوا إليه».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «وأن يستجيروا» بإسقاط «لا».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «ولا يدعوه»، وسقط من (هـ): «ولا يدعوه لا رهبة ولا رغبة».

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ج): «لا رغبة ولا رهبة» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٨) من قوله: «ولا يقول...» إلى نهاية قوله: «فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه» (ص ٥٠٦) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ج): «أني» بدلاً من «أنا».

<sup>(</sup>١٠) في (ج)، (هـ): «أو أنا في جوارك».

<sup>(</sup>١١) في (ج): «أو أنا أريد. . . ».

أريد أن تفعل كذا وكذا(١).

ولا أن يخطو إلى قبر ميت خطوات، وأن يتوجه إلى جهة قبره (٢) ويسأل (٣)؛ كما يفعل هذا (٤) كثير من النصارى وأشباه النصارى من ضلال هذه الأمة بكثير من شيوخهم وغير شيوخهم.

ولا يشرع (\*) لأحد أن يقول لميت: سل الله تعالى (١) لي، أو ادع

ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت؛ فيقول أحدهم مشتكياً إليه: علي دين، أو آذاني فلان، أو قد نزل بنا العدو، أو أنا مريض، أو أنا خائف، ونحو ذلك من الشكاوى، (سواء كان هذا السائل عند قبر الميت، أو كان بعيداً منه)(٧)، وسواء كان الميت نبياً، أو غيره.

بل<sup>(^)</sup> ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو لنفسه ظانًا أن الدعاء عند قبره يجاب.

<sup>(</sup>١) سقط من (هـ): «وأنا أريد أن تفعل كذا وكذا».

<sup>(</sup>٢) في (هـ): «ولا أن يتوجه إلى قبره».

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (هـ): «ويساله».

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ): «هذا»، وفي (ج): «كما يفعل كثير من هذا النصارى»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) عبارة (هـ، نصها فيما يلي: «ولا شرع لأحد أن يقول للميت: سل الله لي، أو ادع الله لي، ولا شرع . . . » .

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (هـ).

<sup>(</sup>٧) عبارة (هـ) نصها فيما يلي: «سواء كان عند القبر أو بعيداً عنه».

<sup>(</sup>A) في (هـ): «ولا شرع» بدلًا من «بل ولا يشرع».

بل() ولا يشرع لأمته أن يقسموا() عليه بمخلوق من المخلوقات؛ لا نبى ولا غيره، سواء أقسموا عليه لحاجة أو غير حاجة.

ولا يشرع (٣) لأمته أن يتوسلوا إلى الله تعالى (١) بذات ميت أصلاً بل ولا بذات حي ؛ إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته أو (٥) بدعاء المتوسّل به وشفاعته.

فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل بما أمر الله به، ولا بدعاء الداعي له؛ فليس هناك وسيلة شرعها الله تعالى (١) ورسوله.

فإذا كان النبي والرجل(٧) الصالح له عند الله من الجاه(٨) والقدر والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ فهذا لا ينتفع(٩) المتوسل به إلا بأحد أمرين:

إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به (١٠) ومحبته وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك؛ فهذه هي الوسيلة التي

<sup>(</sup>١) في (هـ): «بل ولا شرع».

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج)، (هـ): وأن يقسموا على مخلوق»، وما أثبتنا من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): «ولا شرع».

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (هـ).

<sup>(</sup>٥) في (هـ): «وبدعاء» بدلاً من «أو بدعاء».

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٧) قوله: «الرجل» سقط من (هـ).

<sup>(</sup>A) في (هـ): «الجاه العظيم».

<sup>(</sup>٩) في (هـ): ولم ينتفعه.

<sup>(</sup>١٠) في (ج): «من الإيمان» بإسقاط به.

أمر الله بها في قوله تعالى (١): ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (١):

فالوسيلة تجمعها (٣) طاعة الرسول عليه ؛ فكل وسيلة طاعة للرسول ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ والصِّدِّيقينَ والشَّهداءِ والصَّالِحينَ وحَسُّنَ أُولَٰئِكَ رَفيقاً﴾ (٥).

والوجه الثاني (٦): أن يدعو له الرسول؛ (فهذا أيضاً مما يتوسل به إلى الله تعالى)(٧)؛ فإن دعاءه وشفاعته عند الله تعالى(١) من أعظم الوسائل.. فأما إذا لم يتوسل العبد بفعل واجب، ولا مستحب، ولا الرسول دعا

له؛ فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه.

(ولكن (٨) بعض الذين دخلوا في دين الصابئين والمشركين ظنوا أن شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه، بل الرحمة)(١) التي تفيض

(٢) المائدة: ٣٥.

(٣) في (هـ): «يجمعُها».

(٤) النساء: ٨٠.

(٥) النساء: ٦٩.

(٦) في (هـ): «والأمر الثاني».

(٧) عبارة (هـ): «فهذا أيضاً وسيلة إلى الله».

(٨) من قوله: «ولُــٰكــن بعض السذين دخملوا. . . » إلى (ص ٦٣٢) حذف من (ھے)،

(٩) عبارة (ب) نصها فيما يلى: «ولا يلتفت إلى قول من ظن أن شفاعة الرسول لأمته

لا تحتاج إلى دعاء منه، قالوا: فإن الرحمة التي تفيض . . . » .

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (هـ).

على الرسول تفيض على المستشفع به (۱) من غير شعور من الرسول ولا دعاء منه (۲)، ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم انعكس على غيره؛ فإن الشمس إذا وقعت على ماء أو مرآة وانعكس شعاعها على حائط أو غيره؛ حصل النور في الموضع الثاني (۳) بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة. قالوا: فه كذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين، ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم، وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة؛ فكذلك الفيض لا بد فيه من توجه الإنسان إلى (۱) النفوس الفاضلة، وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه، وقالوا: إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة (۵) فيقوى تأثيرها.

وهذه(١) المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم؛ كابن سينا وأبي حامد وغيرهم.

وهـذه(٧) الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، وهي من

<sup>(</sup>١) سقط من (أ)، (ج): «به»، وما أثبتنا من (ب)، (ط).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ)، (ط): «منه»، وما أثبتنا من (ج)، (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالموضع الثاني».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «الإنسان إلى».

 <sup>(</sup>٥) في (أ)، (ط): «الزائدة»، وهو خطأ، وما أثبتنا من (ج).

 <sup>(</sup>٦) في (ب): «وهذا قول طائفة...»، وفي (ج): «وهي المعاني ذكرها طائفة...».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «ولهذا من أصول الشرك. . . » .

المقاييس الفاسدة التي قال [عنها](١) بعض السلف: ما عُبدت الشمس والقمر(٢) إلا بالمقاييس، وهي (٣) من أقوال من يقول: إن الدعاء إنما تأثيره بكون النفس تتصرف في العالم لا بكون الله يجيب الداعي، وهي مبنية على أن الله تعالى(٤) ليس بفاعل مختار يحدث(٩) الحوادث بمشيئته واختياره!

بل هُؤلاء يقولون: إن الرب سبحانه وتعالى (١) يوجب العالم بذاته، ويسمونه علة العلل، ويقولون (١): علة العلل، ويقولون: إنه علة تامة، وإذا كان كذلك؛ فلا بد للحوادث من سبب، فجعلوا حدوثها سبب حركة الفلك، وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية (١).

ثم الإلهيون منهم يقولون: إن الحركة بسبب الاستعدادات من

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين لم يرد في (أ)، (ج)، وهي زيادة يقتضيها السياق، وفي (ط): «... التي قال [فيها] بعض السلف ...» هكذا بوضع [فيها] بين معقوفين لكي يستقيم السياق، وجاء في نسخة (ب) ما نصه: «وهي من المقاييس الفاسدة والأمثال الباطلة، قال بعض السلف ...»، ولعل عبارة (ب) أنسب العبارات.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «... والقمر والأصنام إلا بالمقاييس».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وهي من أقوال. . . » إلى نهاية قوله: «بما ليس هذا موضعه» (صن حذف من (ب).

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ط): «يخلق» بدلاً من «يحدث».

<sup>(</sup>٦) قوله: «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٧) قوله: «يقولون: علة العلل» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>A) في (ج): «والاتصالات الملكوتية».

العالم السفلي لأن يفيض عليها من العقل الفعال الصور النوعية، وأن يفيض على النفوس العلوم والأحلاق وغير ذلك.

وهولاء يجوزون أن يعبد الإنسان الكواكب؛ لأنه بتوجهه إليها يفيض إليه منها أمور، وكذلك الأصنام؛ لأنه بتوجهه إلى الصنم يكون متوجها إلى صاحبه فيفيض عليه أمور، والنفوس المفارقة هي سعيدة، فإذا توجه المتوجه إلى تلك النفوس والقبور(١) التي دُفن فيها بدنها؛ فاض عليها منها ما يفيض.

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء، وبينا فساد قولهم بالعقل الصريح المطابق للنقل(٢) الصحيح بما ليس هذا موضعه.

والكلام إذا كان في أحكام أفعال العباد؛ لم يكن لأحد أن يتكلم إلا بدليل الشرعي، لا (أ) أن يدعو إلى دين غير دين الإسلام، ولا ريب أن هذه الأقوال ونحوها تدعو إلى غير دين الإسلام.

وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هذا، لكنهم لا يعرفون أصل قولهم ولوازمه، بل هم على عادة تعودوها، واتباع لشيوخ لهم فيهم (٥) نوع من علم ودين ليس (١) لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول، وعندهم

<sup>(</sup>١) في (ج): «القبر».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «بالنقل».

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ)، (ط): ﴿ إلا ١٠ وما أثبتنا من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ط): ﴿إِلاَّهُ بِدَلًّا مِنْ ﴿لاَّهُ، وَهُو خَطًّا، وَمَا أَثْبَتْنَا مِنْ (بِ)، (جٍ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «واتباع الشيوخ لهم فيه»، وفي (ج): «واتباع الشيوخ لهم فيهم»، وفي

<sup>(</sup>ط): «واتباع الشيوخ فيهم»، وما أثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ط): «وليس» بإثبات حرف الواو.

تعظیم (۱) الأنبیاء والصالحین من جنس تعظیم النصاری والمشرکین، یعظمونهم (۲) تعظیم ربوبیة من جهة ما یرجونه فی (۳) حصول مطالبهم من جهتهم، لا یعظمونهم (۱) لکونهم (۱) رسل الله الذین (۱) أمروا بطاعتهم؛ فیجب أن یُطاعوا فیما أمروا به، وأن یُقتدی بهم فیما (۷) یشرع التأسی بهم فیه، ویعرضون عن بعض طاعتهم والتأسی بهم، ویقبلون علی نوع من دعائهم وسؤالهم والإشراك بهم، وهؤلاء (۸) بالنصاری أشبه منهم بالصابئة الفلاسفة، لكن الجمیع فیهم شرك.

ونحن في هذا الموضع ليس بنا حاجة إلى نفي تأثير هذه الأسباب؛ فإنه ليس كل سبب أثر(١) يكون مشروعاً، بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير في طلب بعض المطالب إذا كان ضررها راجحاً على نفعها؛ كما ينهى عن

<sup>(</sup>١) في (ب): «تعظيم للأولياء للصالحين»، وفي (ج): «تعظيم للأنبياء والصالحين».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «يعظموهم»، وما أثبت من (ب)، (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «من» بدلًا من «في».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «يعظمونه» والتصويب من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ): «لكونهم»، وما أثبت من (ب)، (ج)، وجاء في (ط) ما نصه!
«لا يعظمونهم تعظيم رسل الله».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الذين أمر الله بطاعتهم».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فيما شرعوا وأن يتأسى بهم فيه؛ فهؤلاء أعرضوا عن طاعتهم والتأسي بهم وأقبلوا على نوع من دعائهم، وسؤالهم، والإشراك بهم»

<sup>(</sup>٨) من قوله: «وهؤلاء بالنصارى. . . » إلى نهاية قوله: «بغير أمر الله» (ص ١٩٥) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ط): «مؤثر».

السحر ونحو ذلك وإن كان قد يمكن أن يقتل به كافراً ويطلع بذلك على بعض أخبار أعداء الإسلام، وكذلك عبّاد الكواكب والأصنام، قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم.

ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب؛ فقد يحصل أحياناً [أن](١) شيطاناً يتمثل للداعي، وقد يحصل(٢) بعض مطالبه، لكن هذا كله منهي عنه لما ترتب عليه من الفساد ما(٢) يغمر ما يُظَنُّ فيه من المنفعة.

وهذه التأثيرات قد تحصل عند بعض القائلين بقدم العالم، والقائلين بحدوثه، بخلاف من يقول: إن الأثر الحاصل لا يكون إلا فيضاً؛ فهذا لا يكون إلا على قول القائلين بالقدم (٤).

وقد بينا في غير هذا الموضع أن هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم وصدوره عن موجب بذاته هو علة تامة حقيقة قولهم: أن الحوادث تحدث بلا محدث أصلاً، وأن حركة الفلك الحادثة شيئاً بعد شيء ليس لها محدث أصلاً، وهم يقولون: إنه متحرك حركة شوقية، بقولهم في حركته من جنس قول القدرية في حركة الحيوان، والقدرية أخرجوا فعل الحيوان أن يكون مخلوقاً لله عز وجل وأثبتوا حادثاً لا محدث له، وهؤلاء الصابئة والفلاسفة أخرجوا حركة الفلك وجميع الحادثات من أفعال الحيوان وغيرها عن أن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) في (ط): «وقد يحصل له».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الذي يغمر» بدلًا من «ما يغمر».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «بقدم العالم».

تكون مخلوقة لله تعالى (١)، وأثبتوا هذه الحوادث بلا محدث.

والناس ردوا على القدرية وقالوا: إرادة العبد حادثة بعد أن لم تكن؛ فلا بد لها من محدث، وإذا قيل: إن العبد أحدثها بلا إرادة؛ لزم وقوع الحوادث من المختار بلا إرادة، وإن قيل بإرادة؛ فالقول فيها كالقول في الأولى، وهؤلاء القدرية قالوا: إرادة الرب يحدثها لا في محل بلا إرادة منه كما قال ذلك البصريون من المعتزلة، وقالوا: إرادة العبد يحدثها في نفسه بلا إرادة منه، وكلاهما ممتنع.

ثم يقال لهم: حدوثها بعد أن لم تكن حادثة أمر حادث؛ فلا بد له من محدث، وقد يقال: الإرادة أمر ممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام، والمحدث والمرجح إن كان من العبد؛ فالقول في حدوثه كالقول في الأول، وذلك يستلزم التسلسل في أفعال العباد، وأفعال العباد لها أول فيمتنع التسلسل فيها؛ فلزم أن يكون المحدث المرجح لها خارجاً عن العبد، وكل ما يذكر سوى الرب تعالى مُنتَه إليه، والمحدث المرجح هو الله تعالى.

وقول الصابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية؛ فإنه يقال: إذا كان السرب عندكم علة تامة موجباً بذاته في الأزل، لم يزل ولا يزال هكذا، ومعلوله لازم لذاته، لا يمكن تأخره عنه، امتنع أيضاً أن تصدر عنه حركة الفلك وغيرها من الحوادث، وامتنع أن يصدر عنه ما يستلزم الحوادث، والعالم مستلزم للحوادث، فيمتنع صدوره عن العلة التامة؛ لأن الحوادث

<sup>(</sup>١) في (ج): «مخلوقة لله سبحانه».

تحدث شيئاً بعد شيء، كما أن حركة الفلك تحدث شيئاً بعد شيء، والعلة التامة لا يحدث معلولها ولا شيء من معلولها شيئاً بعد شيء، بل جميع معلولها مقارن لها أزلاً وأبداً، لا يتأخر منه شيء عن الأول، وإذا كان كذلك(۱)؛ فالحوادث كأجزاء الحركة الفلكية يمتنع صدورها عن الموجب بذاته.

وإذا قيل: إن الحركة سببها الشوق الذي في الفلك للتشبيه بالأول.

قيل: فتلك الإرادة والتصور الذي هو سر ما في الإرادة الذي هو سبب الحركة (۲) بتجدده هو أيضاً من الحوادث المتعاقبة، وهو نوع حركة نفسانية؛ فلا بد لها من محدث، فإذا كانت العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها؛ امتنع صدورها (۲) عنه، وإذا كان الفلك لا يخلو عن الحوادث؛ امتنع صدورها عنه (٤) لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع، ولو قدر مقدر أن العالم لم يكن فيه حادث ثم تجددت الحوادث؛ لكان القول فيما ليس بمتجدد كالقول في غيره؛ فإن التقدير أنه هناك فاعل لا علة تامة، والعلة التامة لا يتجدد عنها شيء، بل معلولها مقارن لها، وهذا إذا تصوره العاقل علم بالضرورة بطلان قول هؤلاء الذين هم من أبعد الناس عن المعقول الصحيح، ثم هل (٥) تقوم بالرب الأمور الصريح، كبعدهم عن المنقول الصحيح، ثم هل (٥) تقوم بالرب الأمور

 <sup>(</sup>١) سقط من (أ): «كذلك»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «امتنع صدور ذٰلك عنه».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «امتنع صدوره عنه».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ج): «هل».

الاختيارية التي يسمونها الحوادث؟ لهم في ذلك قولان كما للمتكلمين قولان.

وطائفة من الأساطين القدماء يجوزون ذلك، وهو قول أبي البركات (۱) صاحب «المعتبر» وغيره من متأخريهم، ومنهم من لا يجوزه؛ كابن سينا وأمثاله؛ فمن لم يجوز ذلك؛ ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهوراً بيناً، ومن جوزه أيضاً؛ فيمتنع عليه أن يقول بقدم شيء من العالم؛ فإنه حينئذ إذا كان الرب تعالى (۲) يفعل شيئاً بعد شيء بأفعال تقوم (۳) بذاته؛ لم يكن قط علة تامة لمفعولاته، بل كل ما يفعله ويحدثه هو فاعل له حين أحدثه وفعله، والمؤثر التام يستلزم أثره، كما أن الأثر يستلزم مؤثره التام.

ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع مقدورها، لا يجوز أن تكون معدومة عن وجود المقدور، لكن تنازعوا: هل يكون وجودها قبل مع بقائها؟ والصواب هو التفريق بين القدرة المصححة التي يشترط في الفعل معها وجود الإرادة، وبين القدرة الموجبة وهي مجموع ما يستلزم المقدور.

<sup>(</sup>۱) العلامة الفيلسوف، شيخ الطب، أوحد الزمان، أبو البركات، هبة الله بن علي . . . اليهودي كان، ثم أسلم في أواخر عمره، خدم الخليفة المستنجد . . تصانيفه في غاية الجودة . . وكان يملي على الجمال بن فضلان، وابن الدهان، والمهذب بن النقاش، ووالد الموفق عبداللطيف، كتابه المسمى بـ «المعتبر» . . . مات سنة نيف وخمسين وخمس مئة، وبرع في علم الفلسفة إلى الغاية .

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٠ / ٤١٩، ت ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ج): «يقوم»، وما أثبت من (ط).

وأما القدرية؛ فقالوا: إن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وإذا كان الحوادث يحدثها شيئاً بعد شيء بحسب حدوثها؛ لزم أن تقوم به الأفعال الاختيارية.

وإذا كان كذلك؛ بطل أصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم؛ حيث قالوا: هو موجب بالذات(١)، لا فاعل بالاختيار، وإذا كان كذلك قارنت موجبه، فإذا كان نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلاً أفعالاً متعاقبة بطل كونه(٢) موجباً بذاته بمقارنة(٣) موجبه، فبطل التلازم الذي ذكروه، وجاز أن يكون محدثاً للأفلاك وإن كان قد أحدث قبلها شيئاً آخر كما أخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء(٤).

كذُلك في التوراة أنه ابتدأ خلق السماوات والأرض، وكان الماء مستبحراً غامراً للأرض، والرياح تهب فوقه، وملخص ذلك أنه لو كان شيء من العالم قديماً لكان موجباً بذاته، يقارنه موجبه (٥) لا يتأخر عنه.

والثاني باطل؛ لأنه لو كان كذلك؛ لم يحدث في العالم شيء لأن العالم بجميع ما فيه موجب له، فلو كان موجبه يقارنه (٣) في الأزل؛ لزم أن لا يحدث في العالم شيء، ولو (٢) وجد العالم دون الحوادث؛ لوجد الملزوم

<sup>(</sup>١) في (ط): «الذات» بدلاً من «بالذات».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «كونها».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «بقارنة».

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: ﴿وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملًا. . . ﴾ [هود: ٧].

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ج): «بقارنة موجبة»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ج): «ولو أوجب العالم...».

دون اللازم، ولحدثت الحوادث بعد ذلك عن الموجد(١) المستلزم لموجبه في الأزل، وكلاهما ممتنع.

وكل خبر في العالم؛ فهو مستلزم لمقارنة الحوادث؛ إذ يمكن أن تقوم به الحوادث، فلو كان صادراً عن موجب بالذات لامتنع حدوث الحوادث مقارنة له أو حادثة بعده؛ لأن صدورهما عن موجب بالذات ممتنع، لا سيما والذات التي من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة فيفعل شيئاً بعد شيء لا يكون فعل معين لازماً لذاتها، فلو كان في العالم شيء قديم؛ تبين أنه إنما يلزم (١) نوع الأفعال لا فعل معين.

وأيضاً؛ فلزوم الفعل المعين لمفعول معين لذات تقوم بها الأفعال المتعاقبة وتنفعل شيئاً بعد شيء غير معقول؛ فإنها متى كانت كذلك امتنع أن يلازمها أزلاً وأبداً فعل معين؛ فإن ملازمة المعين ينافي كون فعلها شيئاً بعد شيء.

وإذا قيل: يلزمها فعل معين ولا يلزمها شيء من الأفعال؛ كانت أفعالها منقسمة إلى معين لازم لها، وإلى نوع يحدث شيئاً بعد شيء؛ فهي للأول موجبة بذاتها، والثاني فاعلة باختيارها؛ فيكون موجبه بالذات المفعول (٣) وفاعل بالاختيار لمفعولات، واجتماع هذين في الذات الواحدة تناقض؛ لأن كونها فاعلة بعد اختيارها شيئاً بعد شيء يناقض اتصالها

<sup>(</sup>١) في (ج): «الموجب» بدلًا من «الموجد».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «يلزمها» بدلاً من «يلزم».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «لمفعول» بدلاً من «المفعول».

بالإيجاب بالذات، مع أن الفعل المعين الملازم للذات لا يعقل ولا يقبل (') الفعل إلا الإحداث، وإنما يقبل (') فيما كان لازماً لها أن تكون صفة لها ؛ كالحياة، لا أن يكون مفعولاً لها ؛ فكونه مفعولاً يناقض كونه معه لازماً ، لا سيما إذا كان الفاعل فاعلاً بالاختيار.

والمقصود هنا أنه (٣) إذا لم يحصل من العبد فعل أمره الله تعالى به في حق الرسول، ولم يحصل من الرسول شفاعة له؛ فلا يُتَصور أن ينتفع بجاه الرسول منفعة أمر الله تعالى (٤) بها، ودينه في دين الرسل (٥)، وأتباعهم من المسلمين واليه ود والنصارى وغيرهم، لكن على قول (١) غير أهل التوحيد من المشركين القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه، فإن المشرك قد يدعو إلها من دون الله؛ فتخاطبه الشياطين، وربما قضت له بعض الحاجات، وهذا معروف في عباد الكواكب والأصنام وعباد الموتى من الصالحين وغير الصالحين.

وأما على قول الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في الحقيقة بين التعطيل والإشراك، فأنكروا أن يكون خالقاً للعالم بقدرته ومشيئته، وهم مشركون، فمن هؤلاء من يقول: إنه قد يفيض عليه من الشفيع شيء بغير

<sup>(</sup>١) في (ج): «ولا يعقل».

 <sup>(</sup>۲) في (ج): «وإنما يفعل».

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ): «أنه»، وما أثبت من (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ)، (ط): «قول»، وما أثبت من (ج).

دعاء الرسول، لكن لا بد عند هؤلاء من توجه من العبد، ولا يشترطون التقرب بما شرعته الرسل، بل يمكن عندهم إذا سجد لتمثاله أو لقبره ودعاه من دون الله تعالى (١) أن يحصل له ذلك، كما يحصل له إذا توجه للشمس (٢) من سخونة شعاعها ما يحصل.

والفرق بين الموحدين والمشركين أن الموحدين يقولون: إن ما أمرت به الرسل من العبادات إنما يتقرب به (۳) إلى الله تعالى (۱)، والأجر فيه على الله تعالى (۱)، وإنما على الرسول البلاغ، ليس عليه (۱) حصول الثواب، ولا يشترط أن يكون واسطة في وجوده، بل يخلق الله (۱) الثواب بغير واسطة الرسول (۱)، وأما شفاعة الرسول؛ فهي دعاء لله تبارك وتعالى، وهؤلاء يقولون: لا يحصل إلا بتوسطهم، وإن (۷) فاض عنهم بغير قصد؛ فهذا أصل ينبغى معرفته.

فإن هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذين يظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم، كما يحصل (^) الشعاع والحرارة بتوسط الشمس.

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «إلى الشمس».

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ): «به»، وهو مثبت في (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج): «عليه».

<sup>: (</sup>٥) لفظ الجلالة والله» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) كذا في (ج)، وفي (أ)، (ط): «للرسول».

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ط): «فإن فاض. . .»، وما أثبت في المتن من (ج).

<sup>(</sup>٨) في (أ)، (ج): «يجعل»، والتصويب من (ط).

ونحن نقول: إن كل ما شرعه الله تعالى(١) ورسوله؛ فهو من أعظم الوسائل (إلى الله، لكن دعاؤهم بعد الموت لم يشرعه الله ورسوله؛ فليس من الوسائل)(١)، وكذلك سؤال أحدهم مما(١) لا يقدر عليه إلا الله تعالى(١) ليس مشروعاً، وأصل الدين أن لا يُعبد إلا الله، وأن لا يُعبد إلا بما شُرع، وما ذكره هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغير أمر الله.

المقام الثاني أن يقال: هذا مما نهت عنه الرسل؛ فقد ثبت في «الصحاح» أن النبي على نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال (1): «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما فعلوا (٥)، وقال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» (١).

فلو كان الدعاء عند القبور أجوب (منه في غير تلك البقعة؛ لكان قصدها للدعاء عندها مشروعاً، لم ينه أن يتخذ مسجداً، فإن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها) (٧)، ويدخل فيه بناء المساجد عليها، وكلاهما مُنْةً عنه، بل محرم كما صرح به غير واحد من العلماء؛ فإن النبي

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط)، وهو مثبت في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «ما» بدلاً من «مما».

<sup>(</sup>٤) عبارة (ب) نصها فيما يلي: «... المساجد، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان الدعاء...».

<sup>(</sup>٥) تقدم (ص ٥٠١ ـ ٤٥١).

<sup>(</sup>٦) تقدم (ص ۸۸).

<sup>(</sup>٧) عبارة (ب) نصها فيما يلي: «منه في غيرها لكان مشروعاً ولم ينه عنه عند القبور، فإن اتخاذ المساجد ـ هكذا بإسقاط القبور ـ يدخل فيه الصلاة عندها. . . . . .

عَلَيْهُ لعن من فعل ذلك تحذيراً لأمته، وهذا يقتضي توكيد التحريم.

فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها؛ كالدعاء في دبرها كما جاءت به السنة في الأدعية الشرعية؛ فإنها مشروعة في آخر الصلاة، كذلك(١) الدعاء عقب الصلاة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة(١)، وإنما يكون بعد صلاة الظهر والعصر، والوقوف بمزدلفة ودعاؤها بعد صلاة الفجر.

والطواف يجري مجرى الصلاة، ولهذا يستحب الدعاء في آخره كما كان النبي على يقول بين الركنين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار»(٣)، والطواف تحية المسجد الحرام.

<sup>(</sup>١) في (ب): ووكذلك.

<sup>(</sup>۲) تقدم (ص ۲۱۸، ت ۱)

<sup>(</sup>٣) أبو داود «السنن» (كتاب المناسك، باب الدعاء في الطواف، ٢ / ٤٤٨، الحديث ١٨٩٢).

والنسائي «السنن الكبرى» (كتاب الحج، باب القول بين الركنين، ٢ / ٣٠٣، الحديث ٣٩٣٤).

وأحمد والمسنده (٢ / ٤١١)، الحديث ١٥٤٣٥).

وعبدالرزاق «المصنف» (٥ / ٥٠ ـ ٥١، الحديث ٨٩٦٣).

وابن خزيمة «الصحيح» (٤ / ٢١٥ / رقم ٢٧٢١).

وابن أبي شيبة «المصنف» (٤ / ١٠٨ و ١٠ / ٣٦٧ ـ ٣٦٨). وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، ٩ / ١٣٤، الحديث ٢٨٢٦).

والحاكم (المستدرك) (١ / ٤٥٥).

والبيهقي «السنن الكبرى» (٥ / ٨٥).

والبغوي وشرح السنة، (٧ / ١٢٨، الحديث ١٩١٥).

وأما منى؛ فعبادتها رمي الجمار، ولهذا يرمونها يوم النحر ثم ينحرون(١)؛ كما يصلون في الأمصار ثم ينحرون؛ فليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لغيرهم، وسائر(١) الجمرات تُرمى عقب الزوال قبل صلاة الظهر.

وفي «السنن» عن النبي على النبي المعلى السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار (٣) لإقامة ذكر الله تعالى (٤)» (٠).

= من طرق عن ابن جریج، عن یحیی بن عبید، عن أبیه، عن عبدالله بن السائب مرفوعاً.

صححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي.

وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبدالرزاق، وابن خزيمة.

قلت: وفي إسناده عبيد مولى ابن السائب، قال عنه الحافظ: «مقبول»؛ أي: عند المتابعة، وإلا؛ فهو لين الحديث.

- (١) في (ب): «ثم يصلون»، وهو خطأ.
  - (٢) في (ب): «وجميع الجمرات».
    - (٣) في (ج): «الجمرات».
    - (٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).
- (٥) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب المناسك، باب في الرمل، ٢ / ٤٤٧). الحديث ١٨٨٨).

والترمذي «السنن» (كتاب الحج، باب ما جاء كيف تُرمى الجمار، ٣ / ٢٤٦، الحديث ٩٠٢).

أحمد والمسند» (٦ / ٦٤، ٧٥، ١٣٩).

وابن أبي شيبة «المصنف» (٤ / ٣٢).

وابن خزيمة «الصحيح» (٤ / ٢٢٢ / رقم ٢٧٣٨).

فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف؛ كان الدعاء عندها() مشروعاً؛ كما ثبت في «الصحيح» أنه على كان يدعو بين الجمرتين بقدر(") سورة البقرة (").

وأما جمرة العقبة؛ فليس عندها وقوف ولا دعاء، فإنها آخر منى، وكان والداعي يريد أن يتأخر عن الجمرة، وما بعدها ليس من منى، (وكان الداعي في نفس عرفة ومزدلفة ومنى لا خارجاً عنها)(١٠)، ولهذا قال النبي عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة(٥)، ومزدلفة كلها موقف

- من طرق عن عبيدالله بن أبي زياد القداح، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح».

قلت: إسناده ضعيف لأجل عبيدالله بن أبي زياد القداح؛ فإنه متكلم فيه، وقال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ٢٧١، ٢٩٢): «ليس بالقوي».

(١) سقط من (ب): «عندها».

(٢) في (ب): «بقدر قراءة سورة البقرة».

(٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجير» (كتاب الحج، باب الدعاء عند الجمرتين، ٣ / ٦٨٣، الحديث ١٧٥٣) وفيه: «... ثم تقدم أمامها مستقبل القبلة، رافعاً يدعو، وكان يطيل الوقوف...» هكذا دون تحديد مقدار قيامه.

قال الحافظ ابن حجر (٣ / ٦٨٣): «وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء، «كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة».

وانظر: «البخاري» أيضاً (٣ / ٦٨١ - ٦٨٢، الحديث ١٧٥١، ٢٥٥١). (٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

(ع) ما بین اصولین مبلط من رب).

(٥) في (ب)، (ج): «عرنة» بدلاً من «عرفة».

وارفعوا عن بطن مُحسر، ومنى كلها منحر(۱) (۲)، فلم يجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منها.

(١) قوله: «ومنى كلها منحر» لم يرد في (ب)، (ج).

(٢) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢ / ٧٧) بلفظ المصنف من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبى معبد، عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ قال:

قال رسول الله ﷺ: «عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عُرنَة، والمزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن مُحَسَّر، وشعاب منى كلها منحر».

قلت: وإسناده صحيح.

وقد أخرجه جماعة من الأئمة بألفاظ متقاربة، مع زيادة عند بعضهم، ولفظ الطحاوي أتم.

انظر: ابن خزيمة «الصحيح» (٤ / ٢٥٤ / رقم ٢٨١٦).

والحاكم «المستدرك» (١ / ٤٦٢)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».

والبيهقي «السنن الكبرى» (٥ / ١١٥).

والسطبراني (۱۱ / ۶۷، ۶۹، ۱۱۹، ۱۷۷، ۱۷۵، ۲۲۲، الحديث ۱۱۰۰۱، ۱۱۰۰۰ الحديث ۱۱۰۰۱).

من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً.

قلت: وفي إسناد الطبراني (رقم ١٩٣١) عبدالرحمٰن بن أبي بكر المليكي، وهو ضعيف.

وفي إسناده (رقم ١١٤٠٨) محمد بن جابر الجعفي، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم أخرجه أحمد في «المسند» (٤ / ٨٢).

والبيهقي (٥ / ٢٩٥).

والطبراني في «الكبيرة (٣ / ١٣٨ / رقم ١٥٨٣).

وابن حبان في «صحيحه» (٩ / ١٦٦ / رقم ٢٨٥٤).

وقد قال طائفة من السلف في قوله تعالى: ﴿واتّخِذُوا مِنْ مقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلِّى ﴾ (١) ؛ قالوا: مقام إبراهيم عرفة (٢) ومزدلفة ومنى ، ومصلى أي مدعى ، وهذا لا ينافي عند كثير من العلماء ما ثبت في «الصحيح» من أن النبي على لما طاف صلى عند المقام وقرأ: ﴿واتّخِذُوا مِنْ مقام إِبْراهِيمَ مُصَلِّى ﴾ (٢) ؛ لأن الآية قد تتناول هذا وهذا عند كثير من أهل العلم (٤).

ففي (°) الجملة أحق البقاع بدعاء الله تعالى فيها المساجد التي يصلى فيها، والمشاعر التي شرع الله تعالى (١) فيها الدعاء والذكر، وأمر أن

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣ / ٢٥١)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»؛ إلا أنه قال: «... وكل فجاج مكة منحر»، ورجاله موثوقون».

وقال في (٤ / ٢٥): «رواه أحمد، وروى الطبراني في «الأوسط» فيه: «أيام التشريق كلها ذبح»، ورجال أحمد وغيره ثقات»

(١) البقرة: ١٢٥.

(٢) انظر أقوال السلف الصالح عند الطبري في: «تفسيره» (١ / ٥٨٤ - ٥٨٥). (٣) أخرجه مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الحج، باب حجة النبي على،

٨ / ١٧٥ - ١٧٦)، ونصمه فيه: «... ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ:
 ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ [البقرة: ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبين البيت. ..»

وأخرجه أيضاً النسائي (كتاب الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، ٥ / ٢٦٠، الحديث ٢٩٠١)، وفيه: «... ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ...».
وانظر أيضاً الحديث (٢٩٦٣ و٢٩٧٤).

(٤) في (ب): «عند كثير من العلماء».

(٥) عبارة (ب) نصها فيما يلي: «أحق البقاع بالدعاء المساجد والمشاعر التي شرع...».

(٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

يكون الدين خالصاً له، كما (١) قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّني هداني ربِّي إلى صِراطٍ مُسْتَقيم ديناً قَيِّماً مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفاً وما كانَ مِنَ الْمُشْركينَ . قُلْ إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْياي ومَماتي للهِ ربِّ العالَمينَ ﴾ (١).

فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده؛ لم يكن ذلك مشروعاً عند قبر، وكما لا يذبح للميت ولا عند قبره، بل (أ) نهى النبي على عن العقر عند القبر، وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة؛ فإنها شبه ما ذُبح لغير الله، فلو كانت مقابر الأنبياء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها؛ لكانت إما من المساجد، وإما من المشاعر التي يحج إليها، وقد نهى النبي على عن هذا وهذا، بل لعن الذين يتخذون القبور مساجد.

وقال أيضاً في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «لا تتخذوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ حيث كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»(أ)؛ فنهى أن يتخذ قبره عيداً، وهذا معنى المشاعر؛ فإن المشاعر تتخذ أعياداً أي يجتمع الناس عندها في أوقات معتادة، والعيد اسم للوقت وللمكان الذي يعتاد الاجتماع فيه، وقد يعبر به عن نفس الاجتماع المعتاد، ولهذا سمى النبي يوم الجمعة عيداً، وقال: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»(6).

<sup>(</sup>۱) من قوله: «كما قال تعالى . . . » إلى نهاية قوله: « . . . عيداً للمسلمين» (ص ٥٢٥) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦١ ـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ): وبل، وما أثبت من (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (ص ٩٩)، وانظر أیضاً: (ص ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني (باب الاغتسال يوم الجمعة، ص ٤٦ / رقم ٥٩) عن الزهرى، عن ابن السباق؛ أن رسول الله ﷺ قال: «يا =

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب() رضي الله عنه أنه رأى قوماً يتناوبون مكاناً يصلون فيه ؛ قال() : ما هذا؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول الله على قال : أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، من أدركته فيه الصلاة ؛ فليصل ، وإلا ؛ فليمض ()

(فقد نهاهم عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد)(١)، وهذا لا ينافي قول

= معشر المسلمين! هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين؛ فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب؛ فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك».

قلت: وهذا حديث مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، ١ / ٣٤٩ / رقم ١٠٩٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل صالح بن أبي الأخضر.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١ / ١٣٢): «هذا إسناد فيه صالح بن أبي الخضر، لينه الجمهور، وياقى رجال الإسناد ثقات».

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهةي في «السنن الكبرى» (١ / ٢٩٩ و٣ / ٢٤٣) من طرق عن يزيد بن سعيد الإسكندراني، عن مالك بن أنس، عن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله على قال في جمعة من الجمع: «معاشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله لكم عيداً. . . » الحديث قلت: وإسناده حسن.

(۱) قوله: «ابن الخطاب» لم يرد في (ب).

(٢) في (ط): «فقال».

(٣) هذا الأثر عزاه المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢ / ٧٤٤) لـ «سنن سعيد بن منصور».

(٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

عتبان بن مالك للنبي ﷺ: إن السيول تحول بيني وبين قومي، فلو صليت في بيتي في مكان أتخذه مصلى. فجاء النبي ﷺ فصلى عنده ركعتين(١)؛ لأن عتبان رضي الله عنه (١) كان مقصوده بناء مسجد لحاجته إليه، وتبرك بكون النبي ﷺ يصلي(١) فيه أولاً، (كما أنه ﷺ بنى مسجد قباء وبنى مسجده، والمسجد الذي يتخذه بناء أفضل من غيره، كما فضل المسجد الحرام ومسجد سليمان عليه السلام(١)، بخلاف من لم يكن مقصوده إلا بناء مسجد لأجل ذلك الأثر)(١).

وأما ما نُقل عن ابن عمر (١) أنه كان يتحرى في سفره النزول في (١) مكان النبي على الصلاة في مصلاه (١)؛ فمن الناس (١) من رخص في مثل

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عتبان بن مالك رضى الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، ١ / ٦١٨، الحديث ٤٢٥).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، ٥ / ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «يصلى».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب) ما نصه: «كما صلى في مسجد قباء».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عن ابن عمر من أنه».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «في الأماكن التي صلى فيها النبي ﷺ».

<sup>(</sup>A) قوله: «والصلاة في مصلاه» لم يرد في (ب).

 <sup>(</sup>٩) في (ب) زيادة نصها فيما يلي: «فمن الناس من رخص في مثل ذلك إذا انفرد
 به الشخص وحده بخلاف ما إذا اجتمع...».

وأيضاً (٣)؛ فلما (٤) فتح المسلمون تُستر وجدوا فيها قبر دانيال عليه السلام (٩) وكان أهل البلد يستسقون به (١)، فكتب في ذلك (٧) أبو موسى (٨) إلى عمر بن الخطاب (٨)، فكتب (٩) إليه: أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه في الليل في واحد منها لئلا يفتتن (١٠) به الناس فيستسقون (١١) به (١٢).

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): «ومن الناس».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ابن عمر وحده»، وفي (ج): «ابن عمر رضي الله عنه». (٣) في نسخة (ب) تقديم وتاخير في الفقرات، أي بين هذه الفقرة والتي تليها؛ فقد

جاء في (ب) بعدد قوله: وفيلو كان هذا مستحبّ ألفعله هؤلاء»: «ولم يكن في زمن

الصحابة . . . ٥ ثم بعد نهاية هذه الفقرة جاء ما نصه: «ولما ظهر قبر دانيال . . . ٥ .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «ولما ظهر قبر دانيال حين فتح المسلمون تستر وجدوه فيها».
 (٥) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يستشفعون به».

<sup>(</sup>١) في (ب): (يستشفعون به).

<sup>(</sup>V) في (ب): «بذلك أبو موسى الأشعري».

<sup>(</sup>٨) في (ج): ورضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «فكتب إليه عمر: احفر...».

<sup>(</sup>١٠) في (ب)، (ج): الثلا يغتر به،

<sup>(</sup>١١) في (ب): «فيستشفعون به».

<sup>(</sup>۱۲) انظر: (ص ۹۲).

فهذه كانت سنة الصحابة رضوان الله عليهم (۱)، ولهذا لم (۱) يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام مسجد مبني (۱) على قبر، ولا مشهد يزار؛ لا بالحجاز، ولا باليمن، ولا الشام، ولا مصر، ولا العراق، ولا خراسان.

(وقد ذكر مالك رحمة الله تعالى(١) عليه أن وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي عليه بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)(١).

فأماً ما أمر به النبي ﷺ في زيارة القبور؛ فإنما هو دعاء للميت، كالدعاء في الصلاة على جنازته.

والسنة في الدعاء التعميم؛ كما في «السنن» أن النبي على مربعلي وهو يدعو، فقال: «يا علي! عُم؛ فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض» (أ)، ولهذا يقال (أ) في دعاء الجنازة: «اللهم اغفر لحينا

<sup>(</sup>١) في (ب): «فهذه كانت سنة الصحابة والتابعين» بزيادة «التابعين» وحذف رضوان الله عليهم».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ولم يكن، بدلًا من «ولهذا لم يكن، .

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بني على قبر نبي ولا غيره. . . ».

<sup>(</sup>٤) لفظ وتعالى، لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط أو لعله حذف من (ب).

<sup>(</sup>٦) عبارة (ب) نصها فيما يلي: «وزيارة القبور إنما شرعت لأجل أنها تذكر بالآخرة ولأجل الدعاء للميت والأموات، لا لأجل طلب الحاجات منهم، والتعميم بالدعاء أفضل كما في «السنن»...».

<sup>(</sup>٧) أبو داود (المراسيل، باب ما جاء في الدعاء، ص ١١٥ / رقم ٨٠).

## وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا»(١)، لم يخص

= والبيهقي «السنن الكبرى» (كتاب الصلاة، باب ما على الإمام من تعميم الدعاء، ٣ / ١٣٠).

كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عمرو بن شعيب مرسلًا.

(٨) من قوله: «ولهذا يقال في دعاء الجنازة. . . » إلى نهاية قوله: «قال تعالى: ﴿قَلْ المَعْوَا . . . ﴾ الآيات» (ص ٣٣٥) حذف من (ب).

(۱) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، ٣ / ٣٣٥، الحديث ٣٠١) من طريق شعيب بن إسحاق.

والترمذي «السنن» (كتاب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت، ٣ / ٣٤٣ - ٣٤٣، الحديث ٢٠٢٤)، والحاكم «المستدرك» (١ / ٣٥٨)، كلاهما من طريق هقل بن زياد.

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان، ٧ / ٣٣٩ ـ ٣٤٠، الحديث ٣٠٧٠) من طريق الوليد بن مسلم، وقد عنعن؛ إلا أنه قد توبع كما هو واضح أعلاه.

كلهم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند الترمذي والحاكم.

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (٢ / ٣٦٨، الحديث ٨٧٩٥) من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، ١ / ٤٨٠، الحديث ١٤٩٨) من طرق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، به

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قال العلامة الألباني حفظه الله في «الجنائز» (ص ١٥٨): «وهوكما قالا، وأعِلُّ بما لا يقدح».

قالت والله أى بالهواب توخيلف م شيخ الاسلام في هذا مجولاً و والرملاة الحيارة سه ا بالتكاء على المه تعالى تما له تم بالمنه و به المسيت ؟ لأنه بحارة لذلا بل ما شرست الملاة الا تحله بدا مخطه شم بالمنه و بالمنه و بالمنه بعالى من المنه و بالمنه و بالمنه بعاد الله من المنه و بالمنه و بال

كما يقال في الصلاة: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»(٢).

وكما روي عن النبي ﷺ؛ أنه كان إذا ذكر نبيًا؛ قال: «يرحمنا الله وفلاناً» ٣٠.

(١) أخرج هذا الحديث مسلم وأصحاب «السنن» بألفاظ يزيد بعضهم فيه على بعض.

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل بالوضوء، ٣ / ١٣٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون...».

وفي رواية عند مسلم في (الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، ٧ / ٤٤) عن عائشة رضي الله عنها: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».

وعنده أيضاً (٧ / ٤٥) من حديث بريدة رضي الله عنه: «. . . أسأل الله لنا ولكم العافية».

(٢) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله، ١١ / ١٤ \_ ١٥، الحديث ٦٢٣٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ٤ / ١٥ - ١٧).

(٣) جاء عند مسلم في «الصحيح بشرح النووي» في قصة موسى والخضر (كتاب =

= الفضائل، باب فضائل الخضر، ١٥ / ١٤٤): ١٠.. وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخى .....

وأخرج ابن ماجه في «السنن» (كتاب الدعاء، باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، ٢ / ١٢٦٦ / رقم ٣٨٥٧) من طريق زيد بن الحباب، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يرحمنا الله، وأخا عاد».

في إسناده زيد بن الحباب، صدوق، يخطىء في أحاديث الثوري. وقد ضعفه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى

وهو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠ / ٢٢٠ برقم ٩٢٧٧): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يرحمنا الله وأخا عاد».

وإبراهيم هو النخعي، وقد أرسله.

وجاء عند أحمد في «المسند» (1 / ٤٤١ / رقم ٤٢٠٤) من طريق شعبة ، عن سليمان ؛ قال: سمعت أبا وائل قال: قال عبدالله: قسم رسول الله ﷺ قَسْماً ، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله! قال: فأتيت النبي ﷺ ، فذكرت ذلك له ، فاحمر وجهه

قال شعبة: وأظنه قال: وغضب، حتى وددت أني لم أخبره.

قال شعبة: وأحسبه قال: «يرحمنا الله وموسى - شك شعبة في «يرحمنا الله وموسى»، هذه ليس فيها شك م، قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر».

وهو عند البخاري في «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الدعوات، باب قول الله تبارك وتعالى: ﴿وصل عليهم ﴾، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، ١١ / ١٤٠، الحديث ٢٣٣٦)، وفيه:

ويرحم الله موسى . . . ، هكذا دون قوله : (يرحمنا . . . . .

وقد ذكر البخاري تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، وكأنه أشار إلى أن هذه الزيادة، =

وكما يقول الخطيب: وأستغفر الله لي ولكم.

والمقصود(١) بالصلاة على الجنازة الدعاء للميت وغيره يدخل تبعاً.

وكذلك في زيارة القبور المقصود الدعاء للميت وغيره يدخل تبعاً، بخلاف من يكون قصده أن يدعو لنفسه بالميت أو عند الميت، وهذا كله من الدعاء عند القبور.

وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرها؛ كقول الداعي: أطلب منك المغفرة والرحمة، أو قضاء الدين، أو النصر على العدو؛ فهذا مما نهى عنه القرآن، قال تعالى: ﴿قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دونِهِ فلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ ولا تَحْويلاً . أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ويخافونَ عَذابَهُ إِنَّ عذابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً ﴾ (٢).

وفي التفسير الصحيح عن مجاهد (٦): يبتغون إلى ربهم الوسيلة ؛ قال: عيسى بن مريم، وعزير، والملائكة (٤).

<sup>=</sup> وهي: «كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه» لم تثبت عنده. قاله الحافظ في «الفتح» ( ١١٠ / ١٤٠ و ٨ / ٢٧٨).

<sup>(</sup>١) في (ج): «والمقصود بالجنازة».

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٥٦ ـ ٥٧.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ووفي التفسير الصحيح عن مجاهد في قوله: ﴿ أُولَئْكَ الذِّينَ يَدْعُونَ لِنَّهُ مِنْ السَّلِينَ لِدُعُونَ إِلَى رَبِهُمُ الوسيلة أَيْهُمُ أَقْرِبُ ويَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) ابن جرير الطبري في وتفسيره، (٨ / ٩٦ / رقم ٧٧٣٨٧، الإسراء: ٥٧) من
 طريق ورقاء بن عمر اليشكري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

وكذلك (١) عن إبراهيم النخعي ؛ قال: كان ابن عباس يقول في قوله: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ ﴾ هو عزير، والمسيح، والشمس، والقمر (١).

وكذلك رُوِي (٢) عن شعبة، عن السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس؛ قال: عيسى وأمه والعزير، في هذه ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ اللهُ مُ الْوَسِيلَةَ ﴾ (١).

وتحت (رقم ۲۲۳۸۸) من طریق ابن جریج، عن مجاهد!

قال عباس الدوري: «قلت ليحيى بن معين: ... فايما احب إليك: تفسير ورقاء، أو تفسير ابن جريج؟ قال: تفسير ورقاء لأن تفسير ابن جريج عن مجاهد هو مرسل لم يسمع من مجاهد إلا حرفاً...». «تهذيب الكمال» (٣٠ / ٣٠٦)

(١) من قوله: «وكذلك عن إبراهيم...» إلى نهاية قوله: «... عن ابن مسعود...». جاء في نسخة (ب) مختصراً، ونصه فيما يلي: «وقال ابن عباس: هو عزير والمسيح والشمس والقمر، وفي رواية: عيسى وأمه والعزير، وقال ابن مسعود: كان

(۲) ابن جریر الطبری والمصدر السابق» (۸ / ۹۹ / رقم ۲۲۳۸۹) عن ابن حمید، عن جریر، عن مغیرة، عن إبراهیم؛ قال: «کان ابن عباس یقول...»؛ فذکره. ابن حمید هو عبد بن حمید.

وجرير هو جرير بن عبدالحميد.

ومغيرة هو مغيرة بن مِقْسم. وإبراهيم هو النخعي

قال أحمد بن عبدالله العجلي عن إبراهيم النخعي: «لم يُحدث عن أحد من أصحاب النبي ﷺ، وقد أدرك منهم جماعة . . . . . «تهذيب الكمال» (٢ / ٢٣٧).

(٣) في (ج): «وكذلك روى شعبة . . . ».

(٤) ابن جرير الطبري «المصدر السابق» (٨ / ٩٦ / رقم ٢٢٣٨٥ و٢٢٣٨) من =

وروى قتادة عن عبدالله بن معبد الزماني (۱) عن ابن مسعود؛ قال: كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن، ويقولون: هم بنات الله، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ معشر العرب (۲) ﴿ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ (۲).

قلت: وفي الإسناد إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، قال عنه الحافظ في «التقريب» (١٠٨، ت ٤٦٣): «صدوق يهم، ورمى بالتشيع».

وقال الحافظ: «إسماعيل بن عبدالرحمن السدي كوفي صدوق، لكنه جمع التفسير من طرق عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، وخلط روايات الجميع؛ فلم تميز روايات الثقة من الضعيف، ولم يلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك، وربما التبس بالسدي الصغير» اهـ.

وفي الإسناد أيضاً أبو صالح باذام، ويقال: باذان؛ ضعيف يرسل.

(١) في (أ)، (ط): «الرماني»؛ بالراء المهملة، وهو خطأ، والتصويب من (ج). وانظر: «تفسير الطبري»، و «صحيح مسلم»، و «تحفة الأشراف».

(٢) سقط من (ج): «معشر العرب».

(٣) ابن جرير الطبري «المصدر السابق» (٨ / ٩٦ / رقم ٢٢٣٨٣) من طريق يحيى ابن السكن، عن أبي العوام، عن قتادة، عن عبدالله بن معبد الزَّمَّاني، عن عبدالله بن مسعود.

قلت: وفي الإسناد يحيى بن السكن، قال الذهبي في «الميزان» (٦ / ٥٤، ت ٩٥٢٥): «ليس بالقوي»، وضعفه صالح جزرة، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وأبو العوام هو عمران بن داود القطان البصري، صدوق، يهم، ورمي برأي الخوارج. قاله ابن حجر في «التقريب» (ص ٤٢٩).

وعبدالله بن معبد الزُّمَّاني ثقة، روى عن: عبدالله بن عتبة بن مسعود، وعمر بن =

<sup>=</sup> طريق إسماعيل السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وفي رواية (١) عن الزماني عن عبدالله بن عتبة بن مسعود (٢)؛ قال: نزلت (٢) في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا (١) يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، فنزلت (٩): ﴿ أُولَٰ لِكُ اللّٰهِ مَا لَوْسَيْلَةً أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ (١).

= الخطاب مرسل -، وأبى قتادة الأنصاري، وأبي هريرة.

انظر: «تهذيب الكمال» (١٦ / ١٦٨، ت ٣٥٨٥).

قلت: لم يذكر المزي رحمه الله تعالى ابن مسعود رضي الله عنه ضمن الرواة الذين روى عنهم عبدالله بن معبد الزماني.

(١) في (ب): «وفي رواية عنه» بدلاً من «وفي رواية عن الزِّمَّاني عن عبدالله بن عتبة ابن مسعود».

(٢) كذا في (أ)، (ط) من طريق عبدالله بن معبد الزَّمَّاني، عن عبدالله بن عتبة بن مسعود؛ بإسقاط عبدالله بن مسعود، والصواب أنها من رواية عبدالله بن معبد الزماني، عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما.

والتصويب من نسخة (ج)، و «تفسير الطبري»، و «صحيح مسلم»

(٣) في (ب): «أنزلت، بدلاً من «نزلت».

(٤) سقط من (ب): اهكانواه.

(ه) في (ب): «فنزلت الآية» لهكذا دون ذكر سياق الآية الكريمة.

(٦) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (آخر كتاب التفسير، ١٨ / ١٦٤).

وابن جرير الطبري في اتفسيره، (٨ / ٩٥ / رقم ٢٧٣٧٧).

كلاهما من طريق عبدالله بن معبد الزَّمَّاني، عن عبدالله بن عتبة، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما.

تنبيه: جاء عند الطبري: «معبد بن عبدالله الزماني»، وهو خطأ، والصواب أنه: «عبدالله بن معبد الزماني»، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٨ / ١٦٤)، و «تحفة الأشراف» (٧ / ٧٠).

وكذلك (۱) قال ابن وهب عن عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم؛ قال: ﴿ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذوراً، قال: وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة من المشركين (۱).

وكذلك ذكر العوفي في تفسيره عن ابن عباس؛ قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراً ".

وثبت (٤) أيضاً في «صحيح البخاري»(٥) عن ابن مسعود؛ أنه قال:

<sup>(</sup>١) من قوله: «وكذلك قال ابن وهب. . . » إلى نهاية قوله: «والمسيح وعزيراً» (ص ٥٣٧) حذف من (ب).

 <sup>(</sup>۲) ابن جریر الطبری «التفسیر» (۸ / ۹۶ / رقم ۲۲۳۷۶) من طریق عبدالله بن
 وهب، عن عبدالرحمٰن بن زید بن أسلم.

قلت: ولهذا إسناد ضعيف لأجل عبدالرحمٰن بن زيد؛ فإنه مجمع على تضعيفه، وقد تقدم بيان حاله (ص ٥٣ - ٥٥).

قال الحافظ ابن حجر: وومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم تفسير زيد بن أسلم من رواية ابنه عبدالرحمن عنه، وهي نسخة كبيرة يرويها ابن وهب وغيره عن عبدالرحمن عن أبيه وعن غير أبيه، وفيه أشياء كثيرة لا يسندها لأحد، وعبدالرحمن من الضعفاء، وأبوه من الثقات».

 <sup>(</sup>٣) ابن جرير الطبري والتفسير، (٨ / ٩٤ / رقم ٢٢٣٧٤)، وفي إسناده عطية العوفي.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وفي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود: أنه كان...».

<sup>(</sup>٥) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير، باب ﴿قُلُ ادعُوا اللَّين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً﴾، ٨ / ٢٤٩، الحديث ٤٧١٤).

كان ناس يعبدون قوماً من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم، فأنزل() الله تعالى: ﴿ أُولٰئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ ؛ يعني: الجن. وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه.

وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله سواء كان من الملائكة، أو من الجن، أو من البشر، والسلف رضي الله عنهم (۱) في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله: ما معنى لفظ الخبز، فيريه رغيفاً، فيقول: هذا! فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين.

فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته (٣)، ويخاف عذابه، وهذا موجود في الملائكة والجن والإنس، وقد اختار الطبري (١) قول من فسرها بالملائكة أو

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (آخر كتاب التفسير، ١٨ / ١٦٤).

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨ / ٢٤٩): «وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود، فزاد فيه: «والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم»، وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية، وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود؛ قال: «كان قبائل العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن، ويقولون: هم بنات الله؛ فنزلت هذه الآية»؛ فإن ثبت؛ فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين، وإلا؛ فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم، وليست هذه من صفات الملائكة» اهه.

- (١) في (ب): «فأنزل الله تعالى لهذه، وهذا معروف عن ابن مسعود...».
  - (Y) قوله: «رضي الله عنهم» لم يرد في (ب).
    - (٣) في (ب): «ويرجون رحمة الله».
      - (٤) الطبري «التفسير» (٨ / ٩٧).

بالجن؛ لأنهم كانوا في زمن النبي على يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بخلاف المسيح والعزير؛ فإنهما لم يكونا موجودين على عهده، فلم يكونا حينئذ ممن يبتغي الوسيلة؛ إذ ابتغاء الوسيلة العمل() بطاعة الله تعالى() والتقرب إليه بالصالح من الأعمال، فأما من كان لا سبيل له إلى العمل؛ فَبِمَ يبتغي إلى ربه الوسيلة؟

وهٰذا الذي قاله: إنْ كان صواباً؛ فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح وعزير (٣) وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحين؛ فإنه إذا كان الحي الذي يتقرب إلى ربه بالعمل لا يجوز دعاؤه؛ فدعاء الميت الذي لا يتقرب بالعمل أولى أن (٤) لا يجوز، وإنْ كانت الآية تعم هٰذا وهٰذا؛ فهي دالة على ذلك؛ فدلالتها ثابتة على كل تقدير، والصحيح أنها تعم هؤلاء وهؤلاء، وذلك أن هؤلاء (٥) كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهو لم يقيد ذلك بزمن النزول، بل أطلق.

وإذا قال القائل: آدم ونوح وإبراهيم وموسى يعبدون الله ولا يشركون به؛ علم أنَّ المراد هذا دينهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً

<sup>(</sup>١) في (ب): «بالعمل».

<sup>(</sup>۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٣) جاء في (ب) بعد قوله «المسيح وعزير» ما نصه: «فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح والعزير؛ إذ المسيح والملائكة والجن أحياء، فإذا كان الأحياء لا يدعون؛ فالأموات أولى بالنهي».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «أن لا يجوز وإن كانت الآية تعم. . . » إلى نهاية قوله: «وإن لم يسموا ذٰلك منسكاً وحجّاً؛ فالمعنى واحد» (ص ٥٦٠) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ج): «أولئك» بدلًا من «هؤلاء».

ونور يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارِ ﴿(١)، كَانَ حَكُم النبيين بِهَا قَبْلُ نَزُولُ الآية بدهر.

والعرب تقول: مضى (٢) حتى لا يرجونه، وشربت الإبل حتى يجيء البعير فيقول برأسه كذا، ومنه قراءة (٣) من قرأ: ﴿وزلزلوا حتى يقولَ الرَّسولُ ﴾ (٤)، وهذا ماض .

وقد قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِيَّةٍ اَبْراهِيمَ وإسْرائيلَ ومِمَّنْ هَدَيْنا واجْتَبَيْنا إِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وبُكياً ﴾ (٥) ، وهذا قد مضى قبل إذا تُتلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وبُكياً ﴾ (٥) ، وهذا قد مضى قبل نزول القرآن، والفعل مضارع لأنَّه حكى حانهم الماضي، ولهذا تقول النحاة: هذا حكاية حال؛ كقوله تعالى: ﴿ وكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ ﴾ (١) .

فإن قيل: المعروف في مثل هذا أنْ يقال: كانوا يفعلونه كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْراتِ ويَدْعُوننا رَغَباً ورَهَباً ﴾ (٧).

قيل: لكن إذا كان في الكلام ما يبين المراد لم يحتج إلى ذلك، لا سيما إذا ذكر ماض وحاضر وعمهم الخطاب؛ فهنا يتعين حذف (كان) لأن

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «مرض حتى لا يرجونه».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «ومنه كقراءة...».

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>۵) مريم: ۵۸.

<sup>(</sup>٦) الكهف: ١٨.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: ٩٠.

المقصود الإخبار عن حال هؤلاء (الحاضرين، و)(١) الحاضرون لا يخبر عنهم بـ (كان)، كما تقول: المؤمنون من الأولين والآخرين يعبدون الله لا يشركون به(٢).

والآية هنا قُصد بها التعميم لكل ما يُدعى من دون الله، وكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها؛ فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم، ومع هذا؛ فقد نهى الله عز وجل (٢) عن دعائهم، وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضرعن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضاً؛ فلا يرفعونه ولا يحولونه من حال إلى حال، كتغير صفته أو قدره، ولهذا قال تعالى: ﴿ ولا تَحويلاً ﴾ (١)؛ فذكر نكرة تعم أنواع التحويل.

يقال: كَشَفَ البلاء؛ أي: أزاله ورفعه، ويقال: كَشَفَ عنه؛ أي:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ج)، وما أثبتنا من (ط).

 <sup>(</sup>٢) جاء في (ج) بعد قوله: «يعبدون الله لا يشركون به» زيادة نصها فيما يلي: «وإذا أفردت الماضي قلت: المؤمنون المتقدمون كانوا يعبدون لا يشركون به».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عز وجل» لم يرد في (أ)، (ج)، وما أثبتنا من (ط)، وجاء في (ج) ما نصه: «فقد نهي الله تعالى».

<sup>(</sup>٤) يريد بذلك قوله تعالى [الإسراء: ٥٦]: ﴿قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ رَعْمَتُم مِنْ دُونِهُ فَلَا يُمْكُونَ كَشُفُ الضرعنكم ولا تحويلًا ﴾.

وذلك لأنه في سياق شرحه لقوله تعالى [الإسراء: ٥٧]: ﴿ أُولُنُكُ الذَينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ إِلَى رَبُهُمُ الوسيلة أَيْهُمُ أَقْرَبُ وَيُرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ إِنْ عَذَابُ رَبِّكُ كَانَ مَحَذُوراً ﴾ .

أظهره وييُّنه.

فمن الأول قوله () تعالى (): ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (7)

وقوله تعالى (<sup>1)</sup>: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُوا فَي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (°).

وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْرَّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴾ (١).

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (٧) لم يقل: يوم يكشف الساق، وهذا يبين خطأ من قال: المراد بهذه (٨) كشف الشدة، وأنَّ الشدة تسمى ساقاً، وأنه لو أريد ذلك لقيل: يوم يكشف [عن الشدة] (١) أو يكشف الشدة.

(١) في (ط): «قول تعالى».

(٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

(٣) النحل: ٥٤.

(٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)، (ج).

(٥) المؤمنون: ٧٥.

(٦) الأعراف: ١٣٥. جاء في (أ)، (ج)، (ط): «العذاب» بدل «الرجز»، وهو خطأ، ولعله يريد قوله تعالى [الزخرف: ٥٠]: ﴿ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ﴾.

(٧) القلم: ٤٢ .

(٨) في (ج): «بهٰذا».

(٩) في (أ)، (ج) بياض، وقد صححت في (ط) حسبما يقتضيه السياق.

وأيضاً؛ فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفار، رالرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد(١).

والاستغاثة هي طلب كشف الشدة؛ فكل من دعا مينا أو غائباً من الأنبياء والصالحين (٢) أو دعا الجن؛ فقد دعا من لا يغيثه، فلا يملك كشف

وانظر: «تفسير الطبري» (۱۲ / ۱۹۷).

وقال ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (١ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣): «والصحابة متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد الكشف عن الشدة، أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق الموضع، وربما ذكره مجرداً عن الإضافة منكراً، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: «فيكشف الرب عن ساقه، فيخرون له سجداً».

ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود﴾ [القلم: ٤٢] مطابق لقوله ﷺ: «فيكشف عن ساقه؛ فيخرون له سجداً»، وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة، جلت عظمتها، وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه. . . ، ه ه.

قلت: ويرى ابن القيم أن حمل الآية على الشدة لا يصح بوجه؛ فقال (١ / ٢٥٣): «فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها؛ كما قال الله تعالى: ﴿فلما كشفنا عنهم العلاب إذا هم ينكثون﴾ [الزخرف: ٥٠]، وقال: ﴿ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر﴾ [المؤمنون: ٥٠]؛ فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه...».

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الفتح» (١٣ / ٣٧) عن الخطابي: «وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين، كل منهما حسن».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «والصالحين، أو دعا الملائكة، أو دعا الجن».

الضر(۱) ولا تحويله، وقد قال تعالى: ﴿وَاتَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ (۲) ، كان أحدهم إذا نزل بوادٍ يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فقالت الجن: الإنس يستعيذوننا! فزادوهم رهقاً (۳).

وقد نص الأثمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعادة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله عز وجل(٤) غير مخلوق، قالوا: لأنه قد ثبت عن النبي على أنه استعاد بكلمات الله وأمر بذلك:

كقوله ﷺ (٥): «أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق » (١). و «أعوذ بكلمات الله التامات كلها من غضبه ، وعذابه (٧) ، وشر عباده (٨) ، ومن همزات الشياطين ، وأن يحضرون » (١) .

<sup>(</sup>١) في (ج): «فلا يملك كشف الضرعنه».

<sup>(</sup>٢) الجن: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الطبري» (١٢ / ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: وعز وجلُّ لم يرد في (أ)، (ج)، وهو مثبت في (ط).

<sup>(</sup>٥) قوله: 《纖》 لم يرد في (أ)، (ج)، وهو مثبت في (ط).

<sup>(</sup>٢) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ،

١٧ / ٣١ ـ ٣٢) ولفظه: ٥ . . . أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

<sup>(</sup>٧) في (ج): «وعقابه» بدلًا من «وعذابه».

 <sup>(</sup>A) في (ج): «ومن شر عباده».

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الطب، باب كيف الرقى، ٤ / ٢١٨، الحديث

<sup>, (</sup>YA9Y

والترمذي «السنن» (كتاب الدعوات، باب ٩٤، ٥ / ٥٠٦، الحديث ٣٥٢٨). والنسائي «عمل اليوم والليلة» (ص ٤٥٣ - ٤٥٤ / رقم ٧٦٥، ٧٦٦).

و: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها(١)، ومن شر فتن الليل والنهار،

وأحمد (المسند) (٢ / ١٨١ / رقم ٦٦٩٦).

والحاكم «المستدرك» (١ / ٥٤٨).

وابن السني دعمل اليوم والليلة، (ص ٢٦١ / رقم ٧٤٨).

كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولفظه: وأعوذ بكلمات الله التامات ـ وعند بعضهم التامة ـ من غضبه وعقابه وشر عذابه، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، قال: وكان عبدالله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، لم يصرح بالسماع.

وللحديث شاهد دون قوله: «وكان عبدالله بن عمرو...» أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٢٢٦ / رقم ٦٣٨) من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن الوليد ابن الوليدرضي الله عنه مرفوعاً، ذكره الحافظ في «الإصابة» (٣ / ٦٤٠) ترجمة الوليد بن الوليد بن المغيرة، وقال: «... وهو منقطع لأن محمد بن يحيى لم يدركه...».

قلت: أي لم يدرك الوليد بن الوليد؛ فعلى هٰذا يكون الإسناد ضعيفاً.

وله شاهد آخر أخرجه ابن السني في دعمل اليوم والليلة، (ص ٢٥٩ / رقم ٧٤٢).

قلت: ولهذا إسناد ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي، واسمه محمد بن يزيد.

انظر: والمغنى، (٢ / ٢٨٠، ت ٢٠٨٩).

خلاصة القول أن الحديث حسن لغيره دون قوله: «وكان عبدالله بن عمرو. . . ، ، ، فإنها زيادة لا تصح تفرد بها ابن إسحاق.

(١) في (ج): دومن شر ما يخرج منها.

ومن شر كل طارق؛ إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»(١).

قالوا: والاستعادة لا تجوز بالمخلوق، وقول القائل: أعوذ بالله معناه أستجير بالله؛ فإذا لم يجز أن يُستغاث بمخلوق؛ لا نبي ولا غيره؛ فإنه لا يجوز أن يقال له: أنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والأحرى، ولهذا قال بعض الشعراء لبعض الرؤساء الممدوحين:

يا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فيما أُؤمَّلُهُ ومَن أُعُودُ بِهِ فيما أُحاذِرُهُ(١)

(١) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣ / ٤١٩ / رقم ١٥٤٩٨) عن سيار بن حاتم.

وابن السني في اعمل اليوم والليلة» (ص ٢٢٦ / رقم ٦٣٧) عن أبي يعلى، عن عبدالله بن عمر القواريري.

كلاهما عن جعفر بن سليمان، عن أبي التياح؛ قال: قلت لعبدالرحمن بن خنيش التميمي \_ وكان كبيراً \_: أدركت النبي ﷺ؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله ﷺ ليلة كادته الشياطين. فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله ﷺ من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله ﷺ، فهبط إليه جبريل عليه السلام، فقال: «يا محمدا قل ما أقول، قل: أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق وذراً وبراً، ومن شر ما ينزل من السماء...» الحديث

قال الهيثمي في «المجمع» (١٠ / ١٣٠): «ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه، ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح».

وذكره الحافظ في «الإصابة» (٢ / ٣٩٦، ت ٥١١٣)، ونسبه لأحمد وابن منده وأبي زرعة في «مسنده»، وأبي بكر بن أبي شيبة، والبزار، والحسن بن سفيان.

قلت: وإسناد الإمام أحمد حسن لأجل سيار بن حاتم؛ فإنه صدوق له أوهام، وقد تابعه عبدالله بن عمر القواريري عند ابن السني.

(٢) في (ط): «حادره».

لا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْماً أَنْتَ كاسِرُهُ ولا يَهيضُونَ (١) عَظْماً أَنْتَ جابرُهُ

فقول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم: بك أستجير من كذا وكذا؛ كقوله: بك أستعيذ، وقوله: بك أستغيث؛ في معنى ذلك؛ إذ (٢) كان مطلوبه منع الشدة أو رفعها، والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه، فإذا كان لخوف (٣) طلب منعه؛ كقوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أو عذاب القبر، وإن كان حاضراً طلب رفعه؛ كقوله في الحديث الصحيح: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(١)؛ فتعوذ بالله من شر الموجود وشر المحاذر.

والداعي يطلب أحد شيئين: إما حصول منفعة، وإما دفع مضرة؛ فالاستعادة، والاستجارة، والاستغاثة؛ كلها من نوع الدعاء والطلب، وقول القائل: لا يستعاذ به، ولا يستجار به، ولا يستغاث به؛ ألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) الهيض: الكسر بعد الجبر، وهو أشد ما يكون من الكسر. (المطبوع).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «إذا» بدلاً من «إذ».

<sup>(</sup>٣) في (ج): وفإذا كان مخوفاً.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مسلم وأهل «السنن» وغيرهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي .

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، ١٤ / ١٨٩).

وأبو داود «السنن» (كتاب الطب، باب كيف الرقى، ٤ / ٢١٧ / رقم ٣٨٩١). والترمذي «السنن» (كتاب الطب، باب ٢٩، ٤ / ٣٥٥ ـ ٣٥٦ / رقم ٢٠٨٠). وابن ماجه «السنن» (كتاب الطب، باب ما عوَّذ به النبي ﷺ وما عوَّذ به، ٢ / ١١٦٣

<sup>-</sup> ۱۱٦٤ / رقم ۲۲ه۳).

ولما كانت الكعبة بيت الله (۱) الذي يدعى ويذكر عنده؛ فإنه سبحانه يستجار به، ويستغاث به هناك، وقد يتمسك المتمسك باستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به، ومنه قول عمرو بن سعيد لأبي شريح: إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فاراً بدم، ولا فاراً بخربة.

وفي الحديث الصحيح: «يعوذ عائذ بهذا البيت» (١).

ومنه قول القائل

سُتورُ بَيْتِكَ ذَيْلُ الأُمْنِ مِنْكَ وقَدْ عُلَقْتُهَا مُسْتَجيراً أَيُّها الباري وما أَظُنَّكَ لمَّا أَنْ عَلِقْتُ بِها خَوْفاً مِنَ النَّارِ تُدْسِني مِنَ النَّارِ وما أَظُنَّكَ لمَّا أَنْ عَلِقْتُ بِها خَوْفاً مِنَ النَّارِ تُدْسِني مِنَ النَّارِ وما أَظُنَّكَ لمَّا أَنْ عَلِقَتُ بِها خَوْفاً مِنَ السَّلْف من يدخل ويسمى ذلك المكان المستجارة (الله وقد كان من السلف من يدخل بين الكعبة وأستارها؛ فيستعيذ ويستجير بالله، ويدعوه، ويتضرع إليه هناك.

ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم، وكذلك دعاؤه كما قال الأسود ابن سريع للنبي على لما نظم شعراً في مدح الله تعالى، فقال: إني حمدت ربي بمحامد. فقال: «إن ربك يحب الحمد»(٤)؛ فلم ينكر عليه ذلك؛

(١) لفظ الجلالة والله، لم يرد في (أ)، وهو مثبت في (ج).

(٢) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفتن وأشراط الساعة، ١٨ / ٥) (٣) في (ج): «المستجار».

(٤) أحرجه الطبراني «المعجم الكبير» (١ / ٢٥٨، ٢٥٩ / رقم ٨٢١، ٢٢٨، ٨٢١ ، ٨٢٤ . ٨ ، ٨٢٤ ، ٨٢٥)

والحاكم والمستدرك (٣ / ٦١٤).

وأحمد «المسند» (٢ / ٢٥٥ / رقم ١٥٦٢٤).

لكن رُوِيَ أنه قال: «ولم يستنشده» (١) ، ورُوِيَ أنه استنشده كما روى الإمام أحمد في «مسنده» عن الأسود بن سريع ؛ قال: قلت: يا رسول الله! إني مدحت الله بمدحة ، ومدحتك بأخرى. فقال النبي على: «هات وابدأ بمدحة الله (٢) تعالى» (٣).

= من طرق عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعاً.

وفيه أنه قال: «ولم يستنشده»، وفي بعض الطرق: «ولم يستزده»، وفي بعضها: «وما استزادني».

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. قلت: وفي أحد أسانيد الطبراني عمرو بن عبيد.

قال ابن عدي في «الكامل» (٥ / ١٧٦٣): «في إسناده عمرو بن عبيد شيخ

وانظر: «الميزان» للذهبي (٤ / ١٩٣، ت ٤ / ٦٤).

(١) في (أ)، (ط): «ولم يستنشد»، والتصويب من (ج)، والطبراني في «الكبير» (الحديث ٨٢٣ و٨٢٥).

(٢) في (ج): «بمدحة الله عز وجل».

المعتزلة».

(٣) أخرجه أحمد في «المسئد» (٣ / ٤٣٥ / رقم ١٥٦٢٣، ١٥٦٢٨، ١٥٦٢٩). وأبو نعيم في «الحلية» (١ / ٤٦).

من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عبدالرحمٰن بن أبي بكرة، عن الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه أيضاً أحمد في والمسند، (٤ / ٧٤ / رقم ١٦٣٤٣).

والطبراني في «المعجم الكبير» (١ / ٢٦٤ / رقم ٨٤٧، ٨٤٣).

من طرق عن حماد بن زيد، عن علي بن زيد بن جدعان، به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل على بن زيد بن جدعان؛ فإنه ضعيف، وقد تابعه =

ولكن ثبت عنه أنه كان يستنشد الشريد بن السويد الثقفي شعر أمية ابن أبي الصلت وهو يقول: «هيه هيه»(١)، وذلك مثل قوله:

مَجّدوا اللهَ فَهُ وَ للمّجدِ أَهْلٌ ربّنا في السّماءِ أَمْسى كَبيرا بالبناء (٢) الأعلى الذي سبق النّا س وسوّى فوق السّماءِ سَريرا

بالبِنَاءِ(١) الأعلى الذي سبق النا في سوى قوق السماءِ سريرا شرحباً ما ينالُهُ بَصَرُ الْعَيْنِ ترى دونَهُ السلائِكَ صوراً(١)

مقاله

رَجُلٌ وثَلُورٌ تَحْتَ رِجُلِ يَمينِهِ والنَّسْرُ للأخْرَى ولَيْثُ مرصد(١)

= الزهري عند:

الطبراني في «الكبير» (١ / ٢٦٥، الحديث ٨٤٤).

والحاكم في «المستدرك» (٣ / ٦١٥).

كلاهما من طريق معمر بن بكار السعدي، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن أبي

ىناكىر» .

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨ / ١٩٦). وذكره العقيلي في «الضعفاء» (٤ / ٢٠٧، ت ١٧٩٢)، وقال: «وفي حديثه وهم،

ودكره العقيلي في «الصعفاء» (٤ / ١٠١١)، ودن. «وي حديد وسما» ولا يتابع على أكثره».

وقال الذهبي في «الميزان» (٥ / ٢٧٨، ت ٨٦٨٠): «صويلح». قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره بمجموع الطرق.

(١) مسلم والصحيح بشرح النووي» (كتاب الشعر، الحديث الأول، ١٥ / ١١).

(٢) في (ج): «فالبناء» بدلاً من «بالبناء».

(٣) الشرحب: الطويل. والصور: الجماعة؛ أي: مجتمعين. (المطبوع).

(٤) كذا، ومناسبة البيت للمقام ليست ظاهرة. (المطبوع).

قلت: بل ظاهرة؛ فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده».

والدارمي في «السنن» (كتاب الاستئذان، باب في الشرع، ٢ / ٣٨٣، الحديث ٢٠٠٠).

كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي على صَدَّق أمية في شي من شعره، فقال:

رجلً وأَورُ تحلَ رجل ممينِهِ والنَّسُرُ للأخرى وليثُ مُرْصَد قال النبي ﷺ: «صدق». وقال:

والـشـمسُ تطلعُ كلَّ آخـرِ ليلةٍ حمـراءَ يصبحُ لونها يتـورَّدُ تأبى فما تَطْلُعْ لنا في رِسْلِها إلا مُعَـذَّبةً وإلا تجلدُ فقال النبي ﷺ: «صدق».

قال الهيثمي في «المجمع» (٨ / ١٢٧): «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجاله ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس».

قلت: وقد صرح بالتحديث عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢ / ٩٥ - ٩٦)؛ إلا أنه قد انفرد به. قاله البيهقي.

قال البيهقي: «فهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذا، وإنما أريد به ما جاء في حديث آخر عن ابن عباس أن الكرسي يحمله أربع من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر؛ فكأنه وإن صح بين أن الملك الذي في صورة رجل والملك الذي في صورة ثور يحملان من الكرسي موضع الرجل اليمنى، والملك الذي في صورة النسر والذي في صورة الأسد وهو الليث يحملان من الكرسى موضع الرجل الأخرى.

وقد ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (٣ / ٣٩١، تفسير سورة ن / رقم ٣٧٨٩) عن منبه في قوله تعالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم ﴾ [الحاقة: ١٧]؛ قال: «هو أربعة من الملاثكة يحملونه على أكتافهم، ولكل واحد منهم أربعة وجوه: وجه ثور، ووجه أسد، =

وغير ذلك.

ومنه قول النبي ﷺ: «إن أخاً لكم لا يقول الرفث (يعني: ابن رواحة)»(١).

وذلك كقوله الذي أنشده للنبي على

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَأَنَّ النَّارَ مَثْوى الْكَافِرِيا وأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الماءِ طافِ وَفَوْقَ العَرْشِ رَبُّ الْعالَمينا وتَحْمِلُهُ مَلائِكَةً شِدادٌ ملائِكَةُ الإلهِ مَسَوِّمينا(۱)

وقوله :

وفيسًا رسُّولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ ساطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فراشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكَافِرِينَ المَضاجِعُ أَرانا الهُدى بَعْدَ العَمى فَقُلُوبُنا بِهِ موقِّتَاتُ أَنَّ مَا قَالَ واقِعُ ٣٠

ومن ذلك ما كان النبي على والصحابة رضي الله عنهم (1) يتمثلون (1):

= ووجه نسر، ووجه إنسان.

وبعد أن ذكره الحافظ؛ قال: «موقوف، ضعيف الإسناد». (١) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التهجد، باب فضل من تعار من

الليل فصلى، ٣ / ٤٨، الحديث ١١٥٥).

(٢) الذهبي اسير أعلام النبلاء، (١ / ٢٣٨، ت ٣٧).

(٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التهجد، باب فضل من تعارّ من الليل فصلى، ٣ / ٤٨، الحديث ١١٥٥)، وعنده: «إذا استثقلت بالمشركين» بدل «الكافرين».

(٤) قوله: «رضي الله عنهم، لم يرد في (ج).

(٥) في (ج): «يتمثلون به».

اللهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ولا تَصَدُّقُنَا ولا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا اللهُ الله

وهذا النظم فيه دعاء الله تعالى ٣) بقوله:

فأنْ زلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنا وثَبِّتِ الْأَقدامَ إِنْ لاقَدينا

ومثل هذا البيت قوله: اللهم، ويقال فيه: لاهم إن العيش؛ كما في قول عبدالمطلب:

لاهُمُّ إِنَّ الْمَرْءَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ وحللاله (١) فَامْنَعْ حَلالَك (١)

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر، ١٢ / ١٧٠، وباب غزوة الأحزاب، ١٢ / ١٧١).

<sup>(</sup>١) في (ط): «وقد بغوا علينا» بزيادة حرف الواو.

<sup>(</sup>۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، ٢ / ٥٥، الحديث ٢٨٣٧ ـ بلفظ المصنف ـ، وباب الرجز في الحرب، ٦ / ١٨٦ / رقم ٣٠٣٤، وكتاب المغازي، باب غزوة الخندق ٧ / ٤٦١ ـ ٤٦٢ / رقم ٤١٠٤ و٢١٠١، وباب غزوة خيبر، ٧ / ٥٣٠ / رقم ٤١٩٦ ـ مع اختلاف بسيط في اللفظ ـ، وكتاب القدر، باب هوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين»، ١١ / ٣٣٠ ـ ٢٢٥ / رقم ٢٦٢٠، وكتاب التمني، باب قول الرجل: «لولا الله ما اهتدينا»، ١٣ / ٣٣٠ / رقم ٢٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط): ووحلاله.

 <sup>(</sup>٥) ذكره ابن إسحاق بدون إسناد في «سيرته» عند الحديث على قصة الفيل (ص
 ٣٩)؛ فقال: «... فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال، وقالوا: لا طاقة لنا بقتال =

ومنه قول(١) النبي ﷺ:

## «إِنْ تَغْفِر اللهُمَّ تَغْفِرُ جَمَّاً وأَيُّ عَبْدٍ لَكَ ما أَلَمَّا (٢)» (٢)

= هؤلاء القوم. فلم يبق بمكة أحد إلا عبدالمطلب بن هاشم، أقام على سقايته، وغير شيبة ابن عثمان ابن عبدالدار، أقام على حجابة البيت؛ فجعل عبدالمطلب يأخذ بعضادتي الباب، ثم يقول:

لاهـم إن الـمـرء يمنع رحله فامنع حلالك لا يغـلبـوا بصـليبـهم ومحـالهم غدواً محـالك إن يدخـلوا الـبلد الحـرام غداً فأمـر ما بدا لك وذكر القصة الإمام الزهري في «المغازي» (ص ٤٧)، وفيه:

«اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدواً محالك

فلم يزل ثابتاً حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه، فرجعت قريش، وقد عظم فيهم بصبره» اهـ.

وانظر: «المصنف» لعبدالرزاق (كتاب المغازي، باب ما جاء في حفر زمزم، ٥ / ٣١٣ ـ ٣١٣) عن معمر، عن الزهري؛ قال: «إن أول ما ذكر من عبدالمطلب . . » الخبر . . (١) في (ج): «ومنه قوله ﷺ».

(٢) من اللمم، وهو صغار الذنوب. (المطبوع)، وجاء في (ج): «لا ألما» بدلاً من «ما ألما».

(٣) أخرجه الترمذي والسنن» (كتاب التفسير، باب ومن سورة النجم، ٥ / ٣٧٠) الحديث ٣٢٠٤): حدثنا أحمد بن عثمان أبو عثمان البصري، حدثنا أبو عاصم، عن زكريا أبن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿اللَّهِن يَجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾ [النجم: ٣٢]؛ قال: قال النبي ﷺ:

«إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبيد لك لا ألسما» والطبري في «تفسيره» (١١ / ٧٢٥ / رقم ٣٢٥٦٧).

ومنه قول الصحابة رضى الله عنهم:

اللهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَه فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ وَلَا للهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ وَللمهاجرين وكان النبي عَيِّ يتمثل به(١)، لكن رُوِيَ أنه قال: «فاغفر للمهاجرين

والبغوي في «شرح السنة» (١٤ / ٣٨٧ / رقم ٤١٩٠).

كلاهما من طريق أبي عاصم، به.

وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (٢ / ٤٦٩) من طريق روح بن عبادة، عن زكريا بن إسحاق، به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن، صحيح، غريب، لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلت: ولهذا إسناد صحيح.

وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل.

وعمرو بن دينار هو المكي؛ ثقة.

وعطاء هو ابن يسار؛ الثقة، الفاضل.

وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في «الدر المنثور» (٧ / ٢٥٦) وقال: «أخرجه سعيد بن منصور، والترمذي وصححه، والبزار، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في «شعب الإيمان»».

(١) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا. . . ، 7 / ١٣٧٠ الحديث ٢٩٦١)، ولفظه:

اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة

و (كتاب مناقب الأنصار، باب دعاء النبي ﷺ «أصلح الأنصار والمهاجرة»، ٧ / ١٤٨ / رقم ٣٧٩٥)، ولفظه:

والأنصار»(١).

وهذا دعاء في الشعر، وقد أقر الصحابة على قولهم (۱)، فدل على جوازه، وإن كان هو (۱) على لا يقول الشعر، فذلك من خصائصه كما قال تعالى: ﴿وما عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وما يَنْبَغي لَهُ ﴿(١)؛ فهو عَلَيْ لم يكن ينظم الشعر، ولكن هل تمثل به أولم يتمثل بشعر؟ فيه نزاع ليس هذا موضعه.

وليس كل الشعر مذموماً، بل منه ما هو مباح ممدوح:

الا عيش إلا عيش الأحرة فأصلح الأنصار والمهاجرة الحزاب، و (٧ / ١٤٨ / رقم ٣٧٩٦، وكتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ٧ / ٤٥٣، الحديث ٤٠٩٩، ولفظه:

«اللهم إن العيش عيش الأخرة فاغفر للأنصرار والمهاجرة» و (٧ / ٤٥٣ ، الحديث ٤١٠٠)، ولفظه:

«... ... وأبارك في الأنصار والمهاجرة»

(١) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب مناقب الأنصار، باب دعاء النبي

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجهاد، باب غزوة الأحزاب وهي المخندق، ١٧٢ / ١٧٢ ـ ١٧٣).

ﷺ، ٧ / ١٤٨، الحديث ٣٩٩٧) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه؛ قال: جاءنا رسول الله ﷺ:

«اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار» وانظر أيضاً: (كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، ٧ / ٤٥٣، الحديث ٤٠٩٨).

(٢) في (أ)، (ج)، (ط): «قوله»، ولعل ما أثبت هو الصواب.

(٣) لفظ «هو» لم يرد في (ج).

(٤) يس: ٦٩.

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «إن من الشعر لحكمة»(١).

وقد قال تعالى (١): ﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَادٍ يَهِيمَونَ . وأَنَّهُمْ يقولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ . إِلَّا الَّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وذَكرُوا اللّهَ كَثيراً وانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ الصَّالِحَاتِ وذَكرُوا اللّهَ كَثيراً وانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (١)؛ فقد استثنى الله تعالى (١) ممن ذمه من الشعراء من ذكره؛ فدل ذلك على أنه ليس كل الشعراء مذمومين.

وقد ثبت في «الصحيح» أنه كان ينصب لحسان بن ثابت منبراً ويأمره بهجاء المشركين، ويقول: «اللهم أيده بروح القدس»(٥)، وفي رواية: «إن روح القدس معك ما نافحت عن رسوله(١)».

<sup>(</sup>۱) البخاري «المصدر السابق» (كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرُّجز والحداء وما يُكره منه، ۱۰ / ۵۰۳، الحديث ۲۱٤٥) من حديث أبي بن كعب؛ أن رسول الله على قال: «إن من الشعر حكمة».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٢٢٤ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) قوله: «الله تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٦ / ٣٥١، الحديث ٣٢١٢).

وانظر الأرقام: (٢٥٣، ٢١٥٢).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، ١٦ / ٤٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم «المصدر السابق» (نفس الكتاب والباب، ١٦ / ٤٩) من حديث عائشة =

وقد سمع شعر خزاعة لما قدموا عليه حين عدت بنو بكر على خزاعة، وأنشدوه القصيدة المعروفة التي فيها:

إِنَّ قُرَيْسًا أَخْلَفُ وَكَ الْمَوْعِدا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤكَّدا إِنَّ قُرَيْسًا أَخْلَفُ وَكَ الْمُؤكِّدا

= رضى الله عنها؛ أنها قالت: سمعت رسول الله على يقول لحسان:

«إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. . . ،

(١) أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» بسند رجاله ثقات، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث

انظر: «السيرة» لابن كثير (٣ / ٢٦٥)، و «الإصابة» لابن حجر (٤ / ٦٣٠)، ت

قال الحافظ: «قال محمد بن إسحاق في «المغازي»: حدثني الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة؛ أنهما حدثاه أن عمر و بن سالم ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم رسول الله على يخبر الخبر وقد قال أبيات شعر، فلما قدم على رسول الله على أنشدها إياه. . . ».

والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥ / ٥ ـ ٧).

وله شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢ / ٧٣) و «الكبير» (٢٣ / ٢٣٣).

قال الهيثمي في «المجمع» (٦ / ١٦٤): «وفيه يحيى بن سليمان بن فضالة، وهو ضعيف».

وله شاهد آخر، قال الحافظ في «الفتح» (٧ / ٥٩٣): «وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة، وهو إسناد حسن موصول

ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمه مرسلًا. وأخرجه أيضاً من رواية أيوب عن عكرمة مرسلًا مطولًا، قال فيه: «لما وادع رسول =

وكذلك سمع قصيدة كعب بن زهير المشهورة (١) التي أولها: بانت سعاد (٢).

إلى غير ذُلك من الأدلة الشرعية التي تدل على أن من الشعر ما يجوز (٣) إنشاؤه واستماعه.

ومما يبين حكمة الشريعة وعظم قدرها وأنها \_ كما قيل \_ سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق(1): أن الذين خرجوا عن المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم ؟ حتى خرجوا إلى الشرك:

= الله ﷺ أهل مكة ، وكانت خزاعة في صلحه وبنو بكر في صلح قريش ، فكان بينهم قتال ، فأمدتهم قريش بسلاح وطعام ، فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم . قال : وجاء وفد خزاعة إلى النبى ﷺ فدعاه إلى النصر ، وذكر الشعر » .

وأخرجه عبدالرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولاً، وليس فيه الشعر. . . »

(١) قوله: «المشهورة» سقط من (ج).

(۲) روى القصة الحافظ البيهةي في «دلائل النبوة» (٥ / ٢٠٧) بإسناد متصل،
 وذكرها ابن هشام في «السيرة» (٤ / ٥٠١).

وذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤ / ٣٧١) وقال نقلًا عن ابن هشام: «هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسناداً».

وانسظر أيضاً: «أســد الغــابــة» لابن الأثير (٤ / ١٧٥ ـ ١٧٧، ت ٤٤٥٨)، و «الاستيعاب» لابن عبدالبر (٣ / ١٣١٣، ت ٢١٩١).

(٣) في (ج): «ما يجوز إنشاده وانشاؤه واستماعه».

(\$) نسب المصنف رحمه الله تعالى هذا القول للإمام مالك رحمه الله تعالى في رسالته «العبودية» ضمن «مجموع الفتاوى».

وانظر أيضاً: «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي.

فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت، ويدعو أحدهم الميت، فيقول: اغفر لي، وارحمني، ونحو ذلك، ويسجد لقبره.

ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستدبراً الكعبة ويقول: القبر قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة. وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهداً، وهو شيخ متبوع، ولعله أمثل أتباع شيخه، يقوله في شيخه.

وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين، أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد، يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ، فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل.

وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القلب ما لا يجده أحدهم في مساجد الله تعالى (١) التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه.

وآخرون يحجون إلى القبور، وطائفة صنفوا كتباً وسموها مناسك حج المشاهد؛ كما صنف أبو عبدالله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد شيوخ الإمامية كتاباً في ذلك، وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على (١) أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل.

وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ، وإن لم يسموا ذلك منسكاً وحجاً؛ فالمعنى واحد، ومن هؤلاء من يقول: وحق النبي الذي تحج إليه المطايا؛ فجعل الحج إلى النبي لا إلى بيت (١) الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج): «عن» بدلاً من «على».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «إلى بيت الله الحرام».

وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد () قبر النبي الله لا حج البيت، وبعض () الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح () صنف كتاباً سماه «الاستغاثة بالنبي في اليقظة والمنام»، وهذا الضال استعان بهذا الكتاب.

وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر (۱) النبي على منتهى قصده، ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة، وجعل هذا من مناقبه، (فإن كان هذا مستحبًا؛ فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل المدينة منتهى قصده، ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل، وهذا لا يفعله عاقل) (٥).

و(1) بسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة على طريقة ابن سبعين، قيل عنه: إنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة، وبيت المقدس، والبندر(۱) الذي للمشركين بالهند! وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «قصد».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وقد صنف بعض».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): 1والصلاح».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وكان القبر منتهى قصده».

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين حذف من (ب).

 <sup>(</sup>٦) عبارة (ب) نصها فيما يلي: «وكان بعض الشيوخ على طريقة ابن سبعين، وكان
 يعظمه الملوك والعلماء والعامة، وكان خارجاً عن الشريعة، وكان يقول: البيوت...».

<sup>(</sup>٧) في (ج): ووالبدَّ هٰكذا.

ودين النصارى حق، وجاء بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته (۱) فقال له: أريد أن أسلك على يديك. فقال: على دين اليهود والنصارى (۲) أو المسلمين؟ فقال له: واليهود (۱) والنصارى ليسوا (۱) كفاراً؟ قال: لا تشدد عليهم، لكن الإسلام أفضل!!

ومن هؤلاء من يرجح الحج إلى (٥) المقابر على الحج إلى البيت، (ومنهم من يرجح الحج إلى البيت) (١)، لكن (٧) قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاثاً كان كحجة.

(ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات، يسافرون إليها وقت الموسم، يُعرّفون بها كما يعرف المسلمون بعرفات، كما يفعل هذا في المغرب والمشرق.

ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج) (^)، ويقول (¹) أحد المريدين لآخر وقد حج سبع حجج إلى بيت الله العتيق: أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج السبع؟ فشاور الشيخ، فقال: لو

<sup>(</sup>١) في (ب): «حقيقة أمره».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أو النصارى».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فاليهود»، وفي (ج): «اليهود» بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فليسوا».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «إلى قبر الشيخ عن الحج . . . » .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من الأصل (أ)، (ط)، وهو مثبت في (ج)

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وبعضهم يقول: إذا زرت...».

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «وقال بعض المريدين...».

بعت لكنت(١) مغلوباً.

ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعاً؛ كان كحجة. ومنهم من يقول: زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كحجة.

(ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبره كحجة، ويوم القيامة لا تبع (٢) بحجة، وأنكر بعض الناس ذلك، فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ في منامه وزبره على إنكاره ذلك) (٣).

وهُؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين؛ فليسوا على ملة إبراهيم إمام الحنفاء، و(4) ليسوا من عمّار مساجد الله، الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ باللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ وأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (٥).

فعُمار مساجد الله لا يخشون إلا الله، وعمار مساجد المقابر يخشون غير الله ويرجون غير الله، حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون (١) فيما يفعلونه من القبائح، كان إذا رأى قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة؛ خشي من فعل الفواحش، ويقول أحدهم

<sup>(</sup>۱) في (ب): «كنت».

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ط): «لا أسع»، والتصويب من (ج).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وليسوا من عمار. . . » إلى نهاية قوله: «قال الله تعالى: ﴿ . . . لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ » (ص: ٥٦٤) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١٨.

<sup>(</sup>٦) في (ج): «لا يخشون».

لصاحبه: ويحك هذا هلال القبة؛ فيخشون المدفون تحت الهلال، ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس

وهؤلاء إذا نُوظـروا خوفوا مناظرهم، كما صنع المشركون بإبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ﴿وحاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحاجُّونِي فِي الله وقَدْ هَدان ولا أَخافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّيَ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا أَفَلَا تَتَذَكُّرُ وَنَ . وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرِكْتُمْ وَلَا تَحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرِكْتُمْ بالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١). قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْبُسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلَّمِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢).

وآخرون (٣) قد جعلوا الميت بمنزلة الإله، والشيخ الحي المتعلق به كالنبي (١)؛ فمن الميت يطلب (٥) قضاء الحاجات وكشف الكربات، وأما (١) الحي؛ فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، وكانوا(٧) في أنفسهم قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلها، وعزلوا(^) محمداً ﷺ عن أن يتخذوه رسولًا، وقد

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٠ - ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فطائفة منهم جعلوا...

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بمنزلة النبي».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يطلبوا» بدلاً من «يطلب».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وأما الشيخ الحي».

<sup>(</sup>٧) *في* (ب)، (ج): «وكانهم».

<sup>(</sup>A) في (ب): «وعرلوا محمداً أن يتخذوه.

يجيء الحديث العهد بالإسلام أو التابع(۱) لهم لحسن الظن بهم أو غيره يطلب من الشيخ الميت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك، فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ، والشيخ يقول للنبي، والنبي يقول لله، والله قد بعث رسولاً إلى السلطان فلان! فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارى، وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك ونصراني ولا يروج عليه(۱)؟!

ويأكلون (٣) من النذور وما يؤتي به إلى قبورهم ما يدخلون به في معنى قول تعالى (٤): ﴿إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَحْبارِ والرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أُمُوالَ النَّاسِ بِالباطِلِ ويصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ ﴾ (٩)؛ فإنهم (٢) يأكلون أموال الناس بغير حق، ويصدون عن سبيل الله، ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم؛ إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه، فيمتنع بسبب ذلك عن الدين الحق، الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه.

<sup>(</sup>١) في (ب): «أو بعض أتباعهم لحسن الظن بهم في الشيخ الميت يطلب منه دفع ظلم أو غير ذلك، فيدخل...».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب): «ولا يروج عليه».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ويأكلون به من النذور والمنذور مما يؤتون به ما يدخلون به في قوله تعالى . . . ».

<sup>(</sup>٤) لفظ  ${\mathfrak a}$ تعالى ${\mathfrak a}$  لم يرد في (+).

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٣٤.

 <sup>(</sup>٦) سقط من (ب) من قوله: «فإنهم يأكلون. . . » إلى نهاية قوله: «عبادة أمر الله
 بها» (ص ٧٦٠).

والله تعالى لم يذكر في كتابه المشاهد، بل ذكر المساجد؛ فإنها(١)

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالقِسْطِ وأَقيموا وجوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وادْعوهُ مُخْلصينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مُسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ . إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُولُئكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ ومساجدُ يُذْكَرُ فيها اسْمُ اللهِ كَثيراً ﴾ (٤).

ولم يذكر بيوت الشرك؛ كبيوت الأصنام والمشاهد، ولا ذكر بيوت النار؛ لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب؛ فالممدوح من ذلك ما كان مبنيًا قبل النسخ والتبديل؛ كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل يؤمنون() بالله واليوم الآخر ويعملون صالحاً؛ بخلاف بيوت الأصنام وبيوت النار وبيوت الصابئة المشركين، كالذي() يسمونه

<sup>(</sup>١) في (ج): «وإنها».

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٩. إلا الأعراف: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٤٠

<sup>(</sup>٥) في (ج): «بل يؤمنون».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ط)، وفي (أ): «كالذين يسمونه»، وفي (ج): «كالذين كانوا يسمونه».

هيكل العلة الأولى، هيكل العقل، هيكل النفس، وهيكل زحل(١)، هيكل المشتري، هيكل المريخ، هيكل الشمس، هيكل عطارد، هيكل الزهرة، هيكل القمر؛ فإن هذه البيوت ليس في أهلها مؤمن، ولم يكن في أهلها عبادة أمر الله بها.

فبيوت الأوثان، وبيوت النيران، وبيت الكواكب، وبيت المقابر؛ لم (١) يمدح الله شيئاً منها، ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي على الله تعالى (١): ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلبُوا على أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً ﴾ (١).

فهؤلاء الذين اتخذوا مسجداً على أهل الكهف كانوا من النصارى الذين (٥) لعنهم النبي ﷺ؛ حيث قال: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١).

<sup>(</sup>١) في (ط): «هيكل زحل» بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لم يمدح شيء منها، ولم يذكر الله ذلك إلا فيمن لعنهم النبي ﷺ قال الله تعالى . . . ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال الله تعالى» لم يرد في (أ)، (ط)، وهو مثبت في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٧١.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الذين قال فيهم النبي ﷺ: لعن...».

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ٣ / ٢٣٨، الحديث ١٣٣٠، وباب ما جاء في قبر النبي على وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ٣ / ٣٠٠، الحديث ١٣٩٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب النهى عن بناء المسجد =

وفي رواية: «والصالحين<sup>(١)</sup>»<sup>(٢)</sup>.

وفي «الصحيحين» عنه؛ أنه لما ذُكر (") له كنيسة بارض الحبشة، وذُكر (أ) حسنها وتصاويرها، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصور وا(أ) فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» ("). فجمع بين التصاوير والمقابر.

وفي «الصحيح» عن أبي الهيّاج الأسدي؛ قال: قال() على بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على أمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا طمسته (٧).

<sup>=</sup> على القبور، ٥ / ١٢).

وقد تقدم الحديث (ص ٢٥٠ ـ ٤٥١).

<sup>(</sup>١) في (ب): «والصالحين مساجد».

<sup>(</sup>٢) مسلم «المصدر السابق» (٥ / ١٣) من حديث جندب رضي الله عنه، ولفظه: «... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ذكروا».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وصوروا على قبره تلك. . . ».

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من جديث عائشة رضي الله عنها.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ١ / ٦٧٤، الحديث ٤٢٧).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ٥ / ١١).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قال لي علي بن أبي طالب» بزيادة «لي»، وحذف «رضي الله عنه». (٧) تقدم تخريجه (ص ٢٥).

(وقد ثبت في «الصحيح»(١) أن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة حتى أخرج ما فيها من التماثيل)(١).

وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٣)؛ أنه قال: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها (١).

وقد تنازع الفقهاء في الصلاة في الكنيسة، وقال البخاري<sup>(٥)</sup>: قال ابن عباس: لا بأس بالصلاة في الكنيسة<sup>(١)</sup>، وقيل: يكره مطلقاً، وقيل:

قال الحافظ في «الفتح» (1 / ٦٣٣): «وهذا الأثر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم مولى عمر؛ قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها (يعني: التماثيل)» اهـ.

انظر: «المصنف» لعبدالرزاق (١ / ٤١١ / رقم ١٦١٠ و١٦١١).

و «السنن الكبرى» للبيهقي (٧ / ٢٦٨).

و «مسند الفاروق» لإسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي (١ / ١٥٤). وأخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «الكنز» (٤ / ١٣١ / رقم ٩٨٨١).

(٥) في (ب): «قال البخاري» بإسقاط حرف الواو.

(٦) قال البخاري في «المصدر السابق» (١ / ٦٣٢): «وكان ابن عباس يُصلي في =

<sup>(</sup>١) البخاري «المصدر السابق» (كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح، ٧ / ٦٠٩، الحديث ٤٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٤) قال البخاري في «المصدر السابق» (كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، ١ / ٦٣٢) تعليقاً وبصيغة الجزم: «قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور».

يرخص فيها، والصحيح أنه إن كان فيها تماثيل كانت بمنزلة المساجد المبنية على القبور، وبمنزلة دار الأصنام؛ فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد غير الله، وإن كانت نيته (ا) الصلاة لله، كما أن المصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لما شابه من يعبد غير الله؛ نُهي عن ذلك سدًا للذريعة.

وأيضاً؛ فالملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة؛ فكيف يصلى فيه؟ ولهذا لم يدخل النبي على الكعبة حتى أزيلت الصور، بخلاف الكنيسة التي لا صور فيها.

فإن قيل: تكره لكونها محل الكفر.

قيل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر وجعلها (٢) دار السلام، وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب، وقد أمر النبي على ثقيفاً أن يتخذوا مسجدهم موضع بيت اللات بعد هدم (٣) اللات (١)، وكانوا

= البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. "

قال الحافظ في «الفتح» (١ / ٦٣٣): «وصله البغوي في «الجعديات» وزاد فيه: «فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر» اهـ.

(١) في (ب): «وإن كانت نيته نية المصلي لله»، وفي (ج): «وإن كانت نية الصلاة المه».

(٢) في (أ)، (ب)، (ج): «فجعلها»، وما أثبتُ من (ط).

(٣) في (ب): «بعد هدمها».

(٤) أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد، ١ / ٣١١، الحديث (٤٥): حدثنا رجاء بن المرجَّى، حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب، حدثنا سعيد ابن السائب، عن محمد بن عبدالله بن عياض، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه؛ أن النبي على أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم.

يسمونها الدبة (١)، ولهذا (١) فضل ذاكر (١) الله في (١) الغافلين.

(وقيل) (°): إنه كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس (١٠)؛ فالعابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجراً من غيره.

وإن قيل(٧): الصلاة فيها غصب لهم.

قيل له: الكنائس ليست ملكاً لأحد، وليس لهم أن يمنعوا من يعبد الله؛ لأنا صالحناهم على هذا، بل قد شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي

= وأخرجه أيضاً ابن ماجه «السنن» (كتاب المساجد والجماعات، باب أين يجوز بناء المساجد، ١ / ٧٤٠، الحديث ٧٤٣).

والطبراني «المعجم الكبير» (٩ / ٣٩ / رقم ٥٥٥٨).

والحاكم «المستدرك» (٣ / ٦١٨).

ثلاثتهم من طريق أبي همام الدلال، به.

وهٰذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالله بن عياض.

قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ٤٨٩، ت ٢٠٤١): «مقبول».

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الذهبي في «الميزان» (٥ / ٤٨، ت ٧٧٦٧): «لا يُعْرَف».

(١) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج)، (ب): «الربّة»، ولعل هو الصواب.

(٢) في (ط): «ولهذا [كان] فضل...».

(٣) في (أ): «ذكر» وما أثبت من (ب)، (ج)، (ط).

(٤) في (ب): «على» بدلًا من «في».

(٥) سقط من (أ)، (ط): «وقيل»، وما أثبت من (ب)، (ج).

(٦) في (ب): «بين الهشيم» بدلًا من «بين الشجر اليابس».

(٧) من قوله: «وإن قيل: الصلاة...» إلى نهاية قوله: «وهذا جهل بدين الحنفاء». (ص ٧٧٠) حذف من (ب).

الله عنه أن يوسعوا أبوابها للمارة.

ومن ذلك أن هؤلاء المشركين من الصابئة ونحوهم لما كانوا يعبدون الكواكب والملائكة، وربما سموها العقول والنفوس، وجعلوها وسائط بين الله وبين خلقه، وأهل التوحيد لا يعبدون إلا الله تعالى (۱) ويطيعون رسله الذين أمروا بعبادته وحده لا شريك له، فقالت الصابئة المشركون للحنفاء: نحن نتخذ الروحانيين وسائط وأنتم تتخذون البشر وسائط؛ فديننا أفضل من دينكم. فأخذ يعارضهم طائفة من النظار؛ كالشهرستاني في كتابه المعروف به (الملل والنحل، وغيره، ويذكرون أن توسط البشر أولى من توسط الروحانيات العلوية، وناظروهم مناظرة يعرف تقصيرهم فيها؛ لأنهم بنوها على أصل فاسد، وهو مقايسة وسائط المشركين بوسائط الموحدين الحنفاء.

وهذا جهل بدين الحنفاء؛ فإن الحنفاء (٢) ليس بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة، (بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة) (٢)، وإنما الرسل بلغتهم (١) عن الله تعالى (٥) ما أمر به (١) وأحبه من العبادات وغيرها وما نهى عنه؛ فهم وسائط في التبليغ والدلالة، وهم

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «والحنفاء» بدلًا من «فإن الحنفاء».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بلغوهم».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «وبين الله عز وجل».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ما أمروا به من واجب العبادات وغيرها. . . »

مع المؤمنين كدليل الحاج مع الحجاج، وكإمام الصلاة مع المصلين.

فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه (۱) يُعرِّفون الناس (۲) طريق الله تبارك وتعالى كما يُعرِّف دليل الحاج طريق مكة (شرفها الله تعالى (۲)، ثم الناس يعبدون الله تعالى كما أن الحجاج يقيمون مناسك الحج) (٤).

والرسل أيضاً (٥) يُقتدى بهم في الأفعال التي يتأسى بهم فيها كما يقتدي المأمور بالإمام في الصلاة، وكل مصل يعبد ربه منه إليه بلا واسطة (١)، وأولئك الصابئة من الفلاسفة غاية سعادة النفوس عندهم (٧) أن تصل إلى العقل الفعال، وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا رسائلهم على أصول هؤلاء، ممزوجة بما أخذوه من دين الحنفاء، وأرادوا بزعمهم أن يجمعوا (٨) بين الحنيفية والصابئة، فضلوا وأضلوا.

وأما الحنفاء؛ فعندهم أنه ما من عبد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب (١) ولا ترجمان (١٠)، وعندهم أنَّ الملائكة عباد الله يفعلون ما أمرهم

<sup>(</sup>١) قوله: «صلوات الله عليهم وسلامه» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٢): في (ب): «العباد» بدلاً من «الناس».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «أيضاً».

<sup>(</sup>٦) في (أ): «بواسطة»، والتصويب من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ)، (ج)، (ط): «عندهم»، وما أثبت من (ب).

<sup>(</sup>A) في (أ)، (ج)، (ط): «أن يجمع»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٩) سقط من (ب): «حاجب».

<sup>(</sup>١٠) انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التوحيد، باب كلام الرب =

الله به(۱).

ومن أثبت أن دون الله تعالى (٢) روحاً يكون مبدعاً للعالم؛ فهو أكفر عند الحنفاء من مشركي العرب؛ فإن مشركي العرب كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، لا يثبتون دونه شيئاً أبدع العالم (٣)، ولما قال من قال منهم: إن الملائكة بنات الله تعالى (٢)؛ لم يجعلوا الملائكة مبدعة للعالم، وأما هؤلاء الفلاسفة؛ فيقولون (١): إن الصادر الأول عن العقل الأول، وإن كل ما سواه صادر عنه.

فالعقل الأول هو رب كل ما سوى الله تعالى (١) عندهم، وكذلك كل

(۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

(٣) قال الله تعالى [الزخرف: ٨٧]: ﴿ وَلَئُن سَالِتُهُم مِن خَلَقَهُم لِيقُولُن الله ﴾ . وقال تعالى [الزخرف: ٩]: ﴿ وَلَئُن سَالْتُهُم مِن خَلَق السماوات والأرض ليقولن

وقال تعالى [الرحرف: ٦]. هوولتن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقول خلقهن العزيز العليم.

وقال تعالى [المؤمنون: ٨٦ - ٨٨]: ﴿قُلْ مِن رَبِ السَّمَاوَاتِ السَّبِعِ وَرَبِ الْعَرْشِ العظيم . سيقولون لله ﴾ .

(٤) في (أ)، (ج): «يقولون»، وما أثبت من (ب)، وجاء في (ط) ما نصه: «وأما هؤلاء الفلاسفة؛ [فإنهم] يقولون. . . » لهكذا بزيادة [فإنهم].

<sup>=</sup> عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، ١٣ / ٤٨٢، الحديث ٧٥١٢) من حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان...» الحديث.

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى [التحريم: ٦]: ﴿ يَا أَيُهَا الذَّينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُم وَأَهَلِيكُم نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾.

عقل هو مبدع ما سواه عندهم، حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر؛ فهو عندهم مبدع ما تحت الفلك.

ومعلوم أن المسلمين واليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم لا يجعلون أحداً دون الله أبدع كل ما تحت السماء، وهؤلاء يجعلون الملائكة التي (١) أخبرت بها الرسل هي العقول والنفوس التي زعموها.

ومنهم من يجعل العقل الأول هو(٢) القلم، (ويجعل النفس هي اللوح.

ومنهم من يحتج بالحديث الموضوع: «أول ما خلق الله العقل»(١)(٣) مع أنهم حرفوا لفظه؛ فرووه أول بالضم، وإنما لفظه: «أولَ

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «التي أخبرت بها الرسل».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب): «هو».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (١ / ١٧٤) نقلاً عن الدارقطني: «إن كتاب «العقل» وضعه أربعة، أولهم: ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر؛ فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، ثم سرقه عبدالعزيز بن أبي رجاء؛ فركبه بأسانيد أخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي؛ فأتى بأسانيد أخر. . . ».

وقال ابن الجوزي (١ / ١٧٧): «وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت».

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١ / ١٩٨ / رقم ٢٣٣): «قال ابن تيمية وتبعه غيره: إنه كذب موضوع».

وقال ابن القيم في «المنار» (ص ٦٦): «أحاديث العقل كلها كذب».

وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» (١ / ١٣): «ومما يحسن التنبيه عليه أن كل =

ما خلق العقل، قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر»، وفي لفظ: «لما خلق الله العقل قال له ذلك»؛ فالحديث حجة على نقيض مذهبهم؛ فكيف وهو موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث؟!

(وقد بسطت الكلام على هذه الأمور في موضع آخر)(۱)، وهذا(۲) قد يوجد في كلام أبي حامد وكثير من متاخري المتصوفة(۲) والمتكلمين، أدخلوه(۲) في دين الحنفاء من دين المشركين، حتى(٥) صنف بعضهم تصنيفاً في ذلك، مثل مصنف الرازي «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»(۱)، وآخرون صنفوا في الحروف وطبائعها والدعاء بأسماء ذكروها

- (١) ما بين القوسين حذف من (ب).
- (۲) في (ب): «وهُو موجود في كلام. . . ».
  - (٣) في (ب): «الصوفية».
- (٤) في (ب)، (ج): «ادخلوا».
- (٥) في (ب): «حتى صنف الرازي في ذلك كتاباً سماه. . . ».
- (٦) انظر: «نقض المنطق» للمصنب رحمه الله تعالى (ص ٤٧).

ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء، وهي تدور بين الضعف والوضع،
 وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «العقل وفضله»؛ فوجدتها كما ذكرت
 لا يصح منها شيء...».

وانظر: «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي (١ / ١٢٩ ـ ١٣٠)، و «الفوائد المجموعة» للشـوكاني (ص ٤٧٦)، و «كشف الخفاء» للعجلوني (٢ / ٢١٢ / رقم ٢٠٧٥)، و «المقاصد الحسنة» للسخاوي (١ / ١٩٨ / رقم ٢٣٣)، و «الموضوعات» لابن الجوزي (١ / ١٧١ ـ ١٧٧)، و «الدرر المنترة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص ١٥٩ / رقم

٣٤٤)، و «الأحاديث الموضوعة» لابن تيمية (ص ٣٤ / رقم ٩)، و «أحاديث القصاص» له (ص ٧٧ / رقم ٦)، وهو في «شعب الإيمان» للبيهقي (٨ / ٥٠٩).

في أوقات كما(١) صنف(١).

ودعاء (٣) المقبور من أعظم الوسائل إلى ذلك، وقد قدم بعض الشيوخ (١) المشرق وتكلم معي في هذا (٥)؛ فبينت له فساد هذا، فقال: أليس قد قال النبي على: «إذا أعيتكم الأمور؛ فعليكم بأصحاب القبور» (١)؟ فقلت (٧): هذا مكذوب باتفاق أهل العلم، لم يروه عن النبي على أحد من علماء (٨) الحديث.

وبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول (١) النبي على في الحديث الصحيح: «لتتبعن (١) سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا

<sup>(</sup>١) قوله: «كما صنف» لم يرد في (ب)، وقد جاء في (ب) بعد قوله «أوقات» ما نصه: «وعند القبور».

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل (أ)، (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) قوله: «ودعاء القبور من أعظم الوسائل إلى ذلك».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وقدم مرة بعض مشايخ المشرق»، وفي (ج): «وقد قدم بعض شيوخ المشرق».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وتكلم معي في هذا القبيل، فبينت. . . ».

<sup>(</sup>٦) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (١ / ٨٨ / رقم ٢١٣) بلفظ: «إذا تحيرتم في الأمور؛ فاستعينوا بأصحاب القبور».

وعزاه لـ «الأربعين» لابن كمال باشا.

وذكره المصنف رحمه الله تعالى في «الفتاوى» (١ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) في (ب): وفقلت له. . . ١.

<sup>(</sup>٨) في (ب): ومن أهل الحديث،

<sup>(</sup>٩) في (ب): «قوله: «لتتبعن. . . »».

<sup>(</sup>۱۰) في (ج): «لتركبن».

جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»(١)

وفي (٢) الحديث الأخر الصحيح: «لتسلكن أمتي مسالك الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع». قالوا: يا رسول الله! فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا هؤلاء؟» (٣).

فاتخاذ القبور مساجد هو من فعل (٤) اليهود والنصاري.

وأما الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى (الكواكب واتخاذ العلويات وسائط في العبادة؛ كمقالات الفلاسفة؛ فهذا ليس (المن من دين اليهود والنصارى، ولا فارس والروم المتنصرة، بل هو من فعل الروم الصابئة والمشركين كالفلاسفة الذين كانوا بمقدونية وغيرها، وهؤلاء كانوا مشركين إلى أن دخل إليهم (الكواكين النصارى، وآخر ملوكهم هو (الكواكية عليه السلام بمدة قليلة.

وأما أرسطو؛ فإنه كان قبل المسيح بأكثر من ثلاث مئة سنة؛ فإنه كان (١) تقدم تخريجه (ص ١٧٦).

- (٢) في (ب): «والحديث. . . » بإسقاط «في».
  - (۳) تقدم تخریجه (ص۱۷۷).
- (٤) في (ب): «من فعل هؤلاء اليهود والنصاري».
  - ره) عي رب) ، سن عن دود سيهو و السوري
- (٥) في (ب): «إلى دعوة» بدلًا من «إلى دغوى».
- (٦) في (ب): «ليس من فعل اليهود، ولا النصارى، ولا فارس، ولا الروم المتنصرة...».
  - (V) سقط من (ب): «إليهم».
    - (٨) سقط من (ب): «هو».

في زمن الإسكندر بن فيلبس الذي تؤرخ به النصارى اليوم، وكان بين المسيح وبين نبينا على ست مئة سنة شمسية، وست مئة وعشرين قمرية، وكان هذا الإسكندر قبل المسيح بنحو من (١) أربع مئة سنة.

وكانت الصابئة من النبط الذين بالعراق والجزيرة كالبطائح وحران وغيرهما من الصابئة (٢) المشركين من أئمة الفلاسفة، إبراهيم الخليل بُعث إليهم، وفي مولده قولان: قيل: بالعراق. وقيل: بحران. وهذا قول أهل الكتاب. وكذلك هو في التوراة (٣) التي عندهم. يقال (١٠): إن قبر أبيه بسور حرّان، وبها آثار الصابئة كالهياكل التي للعلة الأولى والعقل والنفس والكواكب (٥)، وما زال بها أكابرهم ؛ كثابت بن قرة وأمثاله.

(وقد ذكر عبداللطيف بن يوسف أن (١) الفارابي كان قد تعلق بالفلسفة في بلاده، فلما دخل حرًان؛ وجد (٧) بها من الصابئة من أحكمها عليه) (٨)، وابن سينا إنما حذق فيها بما وجده من كتب الفارابي .

(فهؤلاء وأتباعهم حقيقة قولهم هو قول الصابئة المشركين الذين هم

 <sup>(</sup>١) سقط من (ب): «من».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب): «الصابئة».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وكذلك بالتوراة الذي عندهم. . . » .

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): «ويقال».

<sup>(</sup>a) سقط من (ب): «والكواكب».

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ): «أن»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>V) سقط من (أ): «وجد»، وما أثبت من (7).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من (ب).

شر من مشركي العرب

وهؤلاء عند من لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لا تؤخذ منهم الجزية إلا أن يدخلوا في دين أهل الكتاب.

والناس لهم في تفسير الصابئة وأحكامهم اضطراب كثير ليس هذا موضعه، وسبب ذلك أنهم أنواع مختلفة؛ فكل طائفة تصف النوع الذي عرفته)(١).

والفلاسفة لا يجمعهم مذهب، ولا يجتمعون على شيء، بل هم أجناس، يختلفون كثيراً.

ولكن هذه الفلسفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن رشد والسهروردي(۱) المقتول ونحوه(۱) فلسفة المشائين، وهي المنقولة عن أرسطو الذي يسمونه المعلم الأول؛ فإن(۱) له كتباً متعددة في المنطق وأجزائه وفي الطبيعيات، مثل كتاب «سمع الكيان» الذي يتكلم فيه على الأجسام كلاماً كليّاً، وكتاب «السماء والعلم»(۱)، وكتاب «الآثار العلوية»، وغير ذلك، وأما كلامه في الإلهيات؛ فقليل جدّاً، وفيه خطأ كثير.

وكانوا يسمون ذلك علم ما بعد الطبيعة، أو علم ما قبل الطبيعة،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

 <sup>(</sup>۲) في (أ)، (ج): «السهروري»، والتصويب من (ب)، (ط).
 (۳) في (ب): «ونحوهم».

<sup>(</sup>٤) في (أ): «فإنه».

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ج): «السماء والعالم».

ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة العليا؛ لكونهم يتكلمون فيه على الأمور الكلية العامة؛ كالوجود، وانقسامه إلى جوهر وعرض، وعلة ومعلول، وقديم وحادث، وواجب وممكن، وأما نفس معرفتهم بالله وملائكته وأنبيائه؛ فبعيدة جدًا، وقد(١) بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن ما دخل في هؤلاء من دين الحنفاء الذي بعث الله به رسله؛ فهو أقل مما دخل في الإسلام من دين اليهود والنصارى، ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين من أدخل شيئاً من دين هؤلاء، بل كان يوجد من ينقل عن أهل الكتاب وعلمائهم مثل كعب، ووهب، ومالك بن دينار، ومحمد بن إسحاق، ومثل ما ينقله عبدالله بن عمرو عن الكتب التي أصابها يوم اليرموك(٢)، وإنما استجاز لهذا لما رواه البخاري في «الصحيح» عنه أن النبي على قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على ؛ فليتبوأ مقعده من النار»(٢).

فلما رخص في الحديث عن بني إسرائيل؛ استجاز ذلك عبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس، وغيرهما، لكن لا تأخذون(٤) من ذلك ديناً؛ لما ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه(٥)؛ قال:

<sup>(</sup>۱) سقط من (ب) من قوله: «وقد بسطنا الكلام...» إلى نهاية قوله: «من آثار اليونان والهند» (ص ۵۸۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ٥٦-٥٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ٦ / ٥٧٢، الحديث ٣٤٦١).

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ)، (ط)، والصواب ما جاء في نسخة (ج): «لا يأخذون».

<sup>(</sup>٥) قوله: «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ج).

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ثم يفسرونها بالعربية، فقال النبي على الإذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم؛ فإما أن يحدثوكم بالحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون (۱)، وإنما أمر النبي على بهذا لأنا قد أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم.

وقد أخبر الله تعالى (٢) أنهم يكذبون ويحرفون؛ فما حدثوا به إذا لم نعلم صدقهم فيه ولا كذبهم؛ لم نكذبه لجواز أن يكون مما أنزل، ولم نصدقه لجواز أن يكون مما كذبوه.

ولما كانت تلك الأحاديث الإسرائيليات قد كثرت؛ صار بعض الناس يدخل في بعض خصائصهم، ولم يكن قد ظهر في المسلمين شيء من آثار اليونان والهند، إلى (٣) أن عُرَّبَت بعض كتب هؤلاء وهؤلاء؛ حدث في الناس من التشبه بأولئك ما كان أعظم من التشبه بأهل الكتاب، حتى آل الأمر إلى دولة العبيديين، وهم ملاحدة في الباطن، أخذوا(۱) من مذاهب الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال(۱) الرافضة، فصار خيار ما يظهرونه من الإسلام دين الرافضة، وأما في الباطن؛ فملاحدة، شر من اليهود

<sup>(</sup>۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير، باب ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾، ٨ / ٢٠، الحديث ٤٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ولما عربت كتب اليونان والهند ظهر في الناس من التشبه بأولئك ...».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قد أحذوا».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ما خلطوا به بعض أقوال».

والنصارى، وإلا (١)؛ من لم يصل منهم إلى منتهى دعوتهم؛ فإنه قد يبقى (١) رافضيًا داخلًا في الإسلام، ولهذا قال فيهم العلماء:

ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض، وهم من أشد الناس تعظيماً للمشاهد، ودعوة الكواكب، ونحو<sup>(۱)</sup> ذلك من دين المشركين، وأبعد الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله أن تُرْفَعَ ويُذْكَر<sup>(1)</sup> فيها اسمه، وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك.

ولقد كنت لما رأيت آثارهم (٥) أبين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهم، وأنهم من أبرأ الناس من رسول الله على ديناً ونسباً

وقد صنف العلماء فيهم وفي أصولهم كتباً نظرية وخبرية.

ومنهم الإسماعيلية من أصحاب دور الدعوة.

وأما النصيرية؛ فهم من الغلاة الذين يعتقدون إلهية علي، والغلاة (١) مع أنهم أكفر من اليهود والنصارى؛ (فأولئك الإسماعيلية في الباطن أعظم كفراً وإلحاداً منهم، وهذا باب واسع ليس هذا موضعه، وإنما المقصود التنبيه على أن سبب (١) الخروج عن الشريعة في كثير من البدع الشركية

<sup>(</sup>١) في (ب): «ومن لم» بدلًا من «وإلا من لم».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «إلى منتهى دعوتهم بقي رافضياً».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «ونحو ذلك من دين المشركين».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «ويذكر فيها اسمه».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لما رأيت آثارهم بها أبين...».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «والغلاة».

<sup>(</sup>٧) في (ج): «على أنه بسبب».

أفضى الأمر بأقوام إلى أن خرجوا إلى دين المشركين، بل المشركين المعطلين، وكثير من (١) الناس لا يعرف هذا، يحسب أن هذا هو دين الله لأجل لبس الحق بالباطل، وهذا مما نهى الله عنه، وذم به أهل الكتاب) (١)؛ حيث (٢) قال: ﴿ولا تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْباطِلِ وتَكْتُمُوا الْحَقِّ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

(الوجه الرابع)<sup>(۰)</sup>: أن يقال: الغلاة المشركون هم في الحقيقة بخسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيم دون الأمة الوسط أهل التوحيد، المتبعين لشريعة الرسول.

وبيان (۱) ذلك بأمور، منها أن النصارى يقولون أنهم يعظمون المسيح، وكذلك الغالية في علي أو الأثمة أو الشيوخ أو غيرهم، وهم في الحقيقة منقصون (۷) لهم؛ فإن المسيح عليه السلام أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم أنه عبد الله.

فهم إذا اتبعوه؛ كان له (^) من الأجر مثل أجورهم (١) من غير أن ينقص

- (١) في (ط): «وكثير ممن»، وهو خطأ.
  - (٢) ما بين القوسين سقط من (ب).
  - (٣) في (ب): «وقد قال تعالى . . . ».
    - (٤) البقرة: ٢٤
- (٥) سقط من (ب) من قوله: «الوجه الرابع. . . . » إلى نهاية قوله: «. . . كافر ومنافق
  - يذهب إليه» (ص ٥٨٦).
  - (٦) في (ج): «وبينا» بدلاً من «وبيان».
    - (٧) في (ج): «متنقصون». \*
    - (٨) في (ط): «لهم» بدلاً من «له».
- (٩) جاء في (ج) بعد قوله: «من غير أن ينقص شيئاً من أجورهم» زيادة نصها فيما =

من أجورهم، ويكونون سعداء أولياء الله تبارك وتعالى (١) من أهل الجنة.

وإذا غلوا فيه واتخذوه ربّاً؛ انقطع ثواب العمل الصالح الذي كان يحصل بتوحيدهم وطاعتهم، وحصل لهم مع ذلك عذاب أليم، وإن كان هو سليماً من العذاب، لكن فوّتوه الأجر الذي كان يحصل له بتوحيدهم وطاعتهم.

وأما أهل الاستقامة؛ فهم إذا وحدوا الله تعالى (١) وعبدوه كما شرعته لهم الرسل، وأطاعوهم؛ صاروا أولياء الله تعالى (١) مستيقنين لثوابه، وحصل للرسول بالذي (١) دعاهم مثل أجورهم، وكان في هذا من التعظيم للرسل ما ليس في طريق الغلاة.

الأمر الثاني: أن أهل التوحيد والسنة يدعون لهم دائماً فينتفعون بذلك الدعاء، وأهل الشرك والبدعة يكلفونهم حوائجهم، وأين من يحصل بسعيه منفعة لهم إلى من يكلفهم ويؤذيهم بسؤاله? واعتبر هذا بحال الصَّدِيق الذي كان يعاون الرسول بماله ونفسه ولا يسأله شيئاً؛ أين منزلته من منزلة من يسأله ويكلفه ولا يعاونه؟

الأمر الشالث: أن أهل التوحيد والسنة يصدقونهم فيما أخبروا، ويطيعونهم فيما أمروا، ويحفظون ما قالوا ويفهمونه، ويعملون به، وينفون

يلي: «كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «من دعا إلى هدى؛ كان له من
 الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا»، ويكونون سعداء...».

<sup>(</sup>١) قوله: «تبارك وتعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «الذي».

عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين (۱)، وتأويل الحاهلين، ويجاهدون من خالفهم، ويفعلون ذلك تقرباً إلى الله تعالى (۲) طلباً للجزاء منه لا منهم، وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه، ولا بين ما صح عنهم وما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم، ولا يتحرون طاعتهم ومتابعتهم، بل هم جهال بما أتوا به، معظمون لأغراضهم؛ إما لينالوا منهم منفعة، أو ليدفعوا بهم عن أنفسهم مضرة.

فالسدنة الذين عند القبور ونحوهم غرضهم يأكلون أموال الناس بهم، وأتباعهم غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس، وأخذ أموالهم لهم، والصادق المحض المتدين منهم غرضه أنه إذا سألهم واستغاث بهم في دفع شدة أو طلب حاجة قضوها له؛ فأي الفريقين أشد تعظيماً؛ أولئك، أو هؤلاء؟

الأمر الرابع: إن أولئك الغلاة المشركين إذا حصل لأحدهم مطلوبه ولو من كافر؛ لم يقبل على الرسول، بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تُقضَى ؛ فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح، أو يكون فيه قبر كافر أو منافق، وتارة يعلم أنه كافر ومنافق ويذهب إليه، كما (٣) يذهب قوم إلى الكنيسة وإلى مواضع يقال لهم إنها تقبل النذر؛ فهذا يقع فيه عامتهم.

<sup>(</sup>١) في (ج): «المعطلين» بدلًا من «المبطلين».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فربما يذهب أحدهم إلى كنيسة أو إلى موضع يقال له: إنه يقبل النذر، مثل قبر رجل صالح، أو يكون في ذلك الموضع قبر كافر أو منافق عظيم النفاق، وطالب الحاجة أعمى أصم؛ فيقع في الشرك كما قد وقع فيه خاصة من ينسب إلى العلم».

وأما الأول؛ فيقع فيه خاصتهم؛ حتى إن بعض أصحابنا المباشرين لقضاء القضاة لما بلغه أني أنهى عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة ووسواس لما يعتقده من الحق فيما أذكره ولما عنده من المعارضة، لذلك قال لبعض (١) أصحابنا سرًا:

أنا جربت (٢) إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة.

فقال له ذلك الرجل: فأنا أذهب معك إليه. ليعرفه(٣) منه.

فذهبا إليه، فوجدا مكتوباً عليه (٤): عبد على ؛ فعلموا أنه إما رافضي وإما إسماعيلي .

وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبيديين أنهم أولياء الله تعالى (٥) صالحون، فلما ذكرت لهم (١) أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة، وخيار من فيهم الرافضة (٧)؛ جعلوا يتعجبون ويقولون:

منه»

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ط): «قال بعض. . . » وهو خطأ، والتصويب من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «أنا أُجرب..».

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب): «ليعرف قبر من هو»، وفي (ج): «ليعرف قبر

<sup>(</sup>٤) في (ب): «مكتوباً عليه: هٰذا قبر عبد علي».

<sup>(</sup>٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فلما ذكرت لهم حالهم وأنهم كانوا منافقين. . . » .

<sup>(</sup>٧) جاء في (ب) بعد قوله: «الرافضة» ما نصه:

<sup>«</sup>رجع خلق كثير من أهل مصر عن ذلك، وطوائف يقولون: نحن. . . » .

نحن نذهب بالفرس (١) التي بها مغل (١) إلى قبورهم فتشفى عند

فقلت لهم: هذا من أعظم الأدلة على (٣) كفرهم.

وطلبت من طائفة من سياس الخيل، فقلت(1): أنتم بالشام ومصر إذا (٥) أصاب الخيل المغل أين تذهبون بهم (١٠)؟

فقالوا(٧): في الشام يُذْهَبُ (٨) بها إلى (قبور اليهود والنصاري، وإذا كنا في أرض(١) الشمال يذهب(١)بها إلى)(١١)القبور(١١)التي ببلاد

(١) في (ب): «بالفرس الممغول» بدلًا من «بالفرس التي بها مغل».

(٢) «مغل»: مغلت الدابة مُغْلِّد: أكلت التراب مع البقل؛ فأصابها وجع في بطنها (٣) في (ب): «على ما أقول من كفرهم وزندقتهم».

(٤) في (ب): «فقلت لهم».

(٥) في (ب): «إذا معل الفرس» بدلًا من «إذا أصاب الخيل المعل».

(٦) في (ب): «إذا مُعَلَّ الفرس أين تذهبون به» بدلًا من «إذا أصاب الخيل المعَلَّ

أين تذهبون بهم؟».

(٧) في (ب): «فقالوا: إلى قبور اليهود والنصاري...» بحذف «في الشام نذهب (٨) في (ب)، (ط): «نذهب» بدلاً من «يذهب».

: (٩) في (ب): «بأرض».

(۱۰) في (ب): «نذهب» بدلًا من «يذهب».

(١١) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط)، وما أثبت من (ج)، وهو مثبت أيضاً في

(۱۲) في (ب): «قبور) بدلاً من «القبور».

الإسماعيلية كالعليقة والمنقية (١) ونحوهما، وأما في مصر؛ فيُذْهَب (١) بها إلى دير هناك (١) للنصارى، ونذهب بها (١) إلى قبور هؤلاء الأشراف.

وهم يظنون أن العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من أهل البيت، فقلت (٥): هل يذهبون (١) بها إلى قبور صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن سعد، والشافعي، وابن القاسم (٧) وغير هؤلاء؟

فقالوا: لا.

فقلت (^) لأولئك: اسمعوا، (إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين) (1)، وبينت لهم سبب ذلك؛ قلت (١٠٠): لأن هؤلاء يعذبون في قبورهم والبهائم تسمع أصواتهم (١٠)كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح (١٠)،

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): «والمنيقة» بدلاً من «والمنقية».

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ط): «فنذهب».

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): «هنا» بدلاً من «هناك».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «نذهب بها»، ونص عبارة (ب) فيما يلي: «وإلى قبور هُؤلاء الأشراف يعنون العبيدين لأنهم يظنونهم شرفاء، فقلت لهم...».

<sup>(</sup>a) في (ب): «فقلت لهم».

<sup>(</sup>٦) في (ب)، (ط): «تذهبون» بدلاً من «يذهبون».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «... وابن القاسم ونفيسة وغير لهؤلاء...».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «فقلت لهم».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (ب): «قلت».

<sup>(</sup>١١) في (ب): «أصوات المعذبين».

<sup>(</sup>١٢) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها.

فإذا سمعت ذلك فزعت، فبسبب الرعب الذي يحصل لها(١) تنحل بطونها فتروث؛ فإن الفزع يقتضى الإسهال.

فيعجبون (٢) من ذلك، وهذا المعنى كثيراً ما كنت أذكره للناس ولم أعلم (٣) أحداً قاله، ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء.

(والمقصود (٤) أن كثيراً من الناس يعظم قبر من يكون في الباطن كافراً أو منافقاً، ويكون (٩) هذا عنده والرسول من جنس واحد، لاعتقاده أن الميت يقضي حاجته إذا كان رجلًا صالحاً، وكلا هذين عنده من جنس من

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التعوذ من القبر وعذاب جهنم، ٥ / ٨٦).

قال ابن القيم في «الروح» (ص ١٥٩): «وهذا السماع واقع على أصوات المعذبين».

كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «المسند» (٦ / ٢٠٥ / رقم ٢٥٧٤٧) من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه:

« . . . فقال ﷺ: والذي نفسي بيده ؛ إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسمع البهائم أصواتهم».

وانظر: «الفتاوى» للمصنف رحمه الله تعالى (٤ / ٢٨٧).

(١) سقط من (ب) : «الذي يحصل لها».

(٢) في (ب): «فتعجبوا من ذُلك».

(٣) في (ب)، (ج): «ولم أعلم أن أحداً...».

(٤) في (ج): «والمقصود هنا».

(٥) في (ج): «ويكون هذا والرسول عنده» تقديم وتأخير.

<sup>=</sup> البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الدعوات، باب التعوذ من عداب القبر، ١١ / ١٧٨، الحديث ٩٣٦٦)، وفيه: «. . . إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها».

يستغيث به)<sup>(۱)</sup>.

وكم من مشهد يعظمه الناس<sup>(۱)</sup> وهو كذب، بل يقال: إنه قبر كافر، كالمشهد الذي بسفع جبل لبنان الذي يقال: إنه قبر نوح، فإن أهل المعرفة يقولون: إنه قبر بعض العمالقة، وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة، وقبر أبيّ <sup>(۱)</sup> الذي في <sup>(1)</sup> دمشق، اتفق العلماء على أنه <sup>(۱)</sup> كذب، ومنهم من قال: هما قبران لنصرانيين.

وكثير<sup>(1)</sup> من المشاهد مُتنازع فيها، وعندها<sup>(۷)</sup> شياطين تضل بسببها من تضل، ومنهم<sup>(۸)</sup> من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبور، ويكون ذلك شيطاناً تصور بصورته أو بغير صورته؛ كالشياطين الذين يكونون بالأصنام، وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام، والموتى والغائبين، وهٰذا كثير في زماننا وغيره؛ مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ب).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «وكم من مشهد يعظمه الناس ويظنونه قبر نبي أو صالح وهو كذب...».

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): «أبيّ بن كعب».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الذي بدمشق».

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب)، (ج): «أنهما»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «وكثير من المشاهد متنازع فيها».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وعند القبور شياطين تضل الناس كما أن عند الأصنام شياطين تضل عبادها».

<sup>(</sup>٨) حذف من (ب) من قوله: «ومنهم من يرى...» إلى نهاية قوله: «الجواب من وجوه: أحدها» (ص ٩٤٤).

التي بالبراني (۱) بديار مصر بإخميم وغيرها، يرصدون التماثيل (۲) مدة لا يتطهرون طهر المسلمين، ولا يصلون صلاة المسلمين، ولا يقرؤون حتى يتعلق الشيطان بتلك الصورة؛ فيراها تتحرك فيضع فيها سمعه، وغيرها (۱۳)؛ فيرى شيطاناً قد خرج له فيسجد لذلك الشيطان، حتى يقضي بعض حوائجه، وقد يمكنه من فعل الفاحشة به حتى يقضي بعض حوائجه.

ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار، يسمونه البودي (۱) وهو المخنث، إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور أرسلوا له من ينكحه، وينصبوا (۱) له حركات عالية في ليلة ظلماء، وقربوا له (۱) ميتة، وغنوا غناء يناسبه، بشرط أن لا يكون عندهم من يذكر الله تعالى (۷)، ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله تعالى (۸)، ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء، ويرون الذف بطير في الهواء، ويضرب من مدّ يده إلى الخبز، ويضرب الشيطان بآلات بطير في الهواء، ويغني لهم الأغاني التي كانت تغني (۱) آباؤهم الكفار، اللهو وهم يسمعون ويغني لهم الأغاني التي كانت تغني (۱) آباؤهم الكفار، ثم قد يغيب ذلك الطعام فيرونه قد نقل إلى بيت البودي (۱) وقد لا يغيب،

<sup>(</sup>١) في (ج): «بالبزاي»، وفي (ط): «بالبرابي».

<sup>(</sup>۲) في (ج): «التمثال».

 <sup>(</sup>٣) في (ج): «أو غُيرها».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «البوي».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «وينصبون».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «وقربوا له خبزاً وميتة»

<sup>(</sup>٧) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>A) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٩) في (ج): «تغنيها».

<sup>(</sup>١٠) في (ج): «البُوي».

ويقربون له ميتة يحرّقونها بالنار، ويقضي بعض حوائجهم، ومثل هذا كثير جدّاً للمشركين.

فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام، وكثير من المشاهد كذب وكثير منها مشكوك فيه، وسبب ذلك أن معرفة المشاهد ليست من الدين الذي تكفل الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى معرفة ذلك.

والمقصود أن هؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يسووا بين الأنبياء وغير الأنبياء، بل بين الأنبياء والكفار، ويطلبون من هذا ما يطلبون من هذا؛ فأي الفريقين أشد تعظيماً للأنبياء؛ هؤلاء، أو من يوجب تعظيمهم واتباع شريعتهم ويفرق بين الحق الذي جاؤوا به وبين غيره (١)، ولا ينزل أحداً منزلتهم، ولا يشبه بهم من ليس منهم؟

## فصل

قال (1): ولهـذا الرجل المبتدع (1) يأتي بالفاظ (1) هي عين التنقيص بسوء فهمه، ويحتج لها جهلًا أو عناداً بالفاظ التنزيه تمويهاً منه أو جهلًا.

فقول أبي يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق إن صح عنه تنزيه للباري، على أن غير هذه العبارة خير منها، وإن

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ج): «غيرهم»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) أي: البكري.

<sup>(</sup>٣) يريد البكري بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) في (ج): «بألفاظ التي هي...».

كنا نعلم أن المراد بها هو المراد بقول القائل: لا يستغاث إلا بالله، ولا يفرج الكربة إلا الله.

الجواب من وجوه:

أحدها: أن يقال ((): المبتدع من شرع ديناً لم يأذن به الله، لا من أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، ومن أعظم المبتدعين من جوز أن يُستغاث بالمخلوق الحي والميت (() في كل ما يُستغاث فيه بالله (() عز وجل ())، بل من جوز أن يسأل الميت ويدعى على أي وجه كان، بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي على المراد (() بها التوسل به، وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته والإقسام به على الله تعالى (()، ولم يعلم أن المراد بها التوسل بشفاعته، ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفراً، والشرك إيماناً، وكفر من هو أحق بالإيمان من طائفته، ونفى الكفر عن طائفته الذين هم أحق بالكفر ممن كفروه.

الشاني (٧): أن يقال: دعواه أن الألفاظ التي ذكرت هي (٨) عين

<sup>(</sup>١) في (ب): «وقال الشيخ في الرد عليه: المبتدع من شرع . . . » .

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الحي الميت» بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالله فيه» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عز وجل» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «على أن المراد بها التوسل به». (٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٧) حذف من (ب) من قوله: «الثاني . . . » إلى نهاية قوله: «وإنما فعلوا نظيره» (ص ٥٩٥).

<sup>(</sup>A) سقط من (ج): «هي».

التنقيص، قد بين أنه من أعظم الكذب، وأن التنقيص والشرك لما ذكره ألزم، وأن المدعي أن هذا تنقيص كاذب باتفاق المسلمين؛ فإنه قد عُلِمَ بالاضطرار من دين المسلمين أن مثل هذا الكلام لا يحكم على صاحبه بالتنقيص(۱)، ولا بما هذا الكلام أحسن منه.

الثالث: أن قول المجيب ليس(٢) هو قوله وحده، بل هو قول جميع أئمة الدين وعلماء المسلمين؛ فليس في علماء المسلمين من يقول: إنه يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث الله فيه، ولا من يقول: إن الميت يُستغاث به في كل ما يُستغاث بالله فيه، بل قول القائل: إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى(٣) لا تطلب إلا منه: متفق عليه بين علماء المسلمين، وما علمت إلى ساعتي هذه أحداً من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نازع في هذا، بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه من علماء المسلمين(٤) الموافقة على هذا، وإنما عُرف نزاع بعضهم في السؤال به.

وأما الشيوخ الذين يسالون الميت؛ فهؤلاء ليس فيهم (٥) أحد ممن يرجع المسلمون إلى فتياه، وإنما فعلوا نظيره، والفقيه (١) قد يفعل شيئاً على

<sup>(</sup>١) بعد قوله: «بالتنقيص» بياض بالأصل، (ج)، (ط)، يقدر بكلمة أو كلمتين.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج): «ليس».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «من علماء» بحذف المسلمين، وما أثبت من (ج)، وفي (ط): «من العلماء».

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ): «فيهم»، وما أثبت من (ج)، وجاء في (ط): «ليس أحد منهم».

<sup>(</sup>٦) عبارة (ب) فيها تقديم وتأخير، ونصها فيما يلي: «قال بعض السلف: لا تنظر =

العادة، وإذا قيل له: هذا من الدين؟ لم يمكنه أن يقول ذلك، ولهذا قال بعض السلف: لا ينظر (١) إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك.

## نصار (۱)

قال: وأما قول هذا المبتدع: لا يُستغاث بالرسول؛ فإنه كفر؛ لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى في طلب الإغاثة، وهذا نفى لوصف من أوصاف الكمال الثابت له عليه الم

أرأيت رجلين قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى (٣)، يشير إلى التوحيد، وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول: إن الله هو(١) السميع العليم إشارة للحقائق التي حصرها الرب سبحانه في نفسه بهذا الكلام، وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم؛ أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منقص ولا ينفعه تأويله؟

أحدها: أن ما ذكرته افتراء؛ فإن أحداً لم يخص الرسول على بهذا النفى؛ لا خطاباً ولا كتاباً، ولا نفى كل ما يسمى استغاثة؛ فلا النفي عام،

إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك؛ فإن الفقيه قد يفعل شيئاً على العادة، وإذا قيل له:
 هذا من الدين؛ لم يمكنه أن يقول ذلك إن كان فقيهاً».

 <sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): «الا تنظر».

<sup>(</sup>۲) حذف من (ب) من قوله: «فصل. . .» إلى نهاية قوله: «ولو قدر أنه وصف كمال» (ص ٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج): «هو».

ولا المنفي عنه مخصوص، أنت ادعيت هذا وهذا على المجيب، وكلاهما كذب، وجواب السؤال ينطق بخلاف هذين، وقد بين فيه أن() يطلب من مخلوق لا الرسول ولا غيره، وحينئذ؛ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق الذي قاله أبو يزيد وغيره من المسلمين، فإذا كان ذلك سائغاً؛ فهذا أولى.

والثاني: أن يقدم أن المخصص بالذكر إذا كان التحقيق (١) العموم كان ذلك تعظيماً للمخصوص بالذكر، فإذا قيل: لا يعبد إلا الله تعالى لا الأنبياء، ولا غيرهم (١) ونحو ذلك؛ كان هذا تعظيماً للرسول على وتبييناً أنه لا أحد أرفع منه من الخلق، وخصائص الرب عز وجل منتفية عنه؛ فعن غيره بطريق الأولى، وهذا كقول النبي على : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا لا تخذت أبا بكر خليلًا، ولكن صاحبكم خليل الله "(١)، وفي رواية: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته "(١).

<sup>(</sup>١) بعد قوله: «وقد بيّن فيه أن» بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۲) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «لتحقيق».

 <sup>(</sup>٣) جاء في (ج) بعد قوله «ولا غيرهم» زيادة نصها فيما يلي: «ولا يستغاث
بمخلوق؛ لا الأنبياء ولا غيرهم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، ١ / ٦٦٥، الحديث ٤٦٩ و٤٦٧، وكتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر»، ٧ / ١٥، الحديث ٣٦٥٤).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر، ١٥٠ / ١٥٠)، واللفظ له

<sup>(</sup>٥) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ٥ / ١٣) من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه، ونصه فيه: «سمعت النبي على أن يموت بخمس وهو يقول: إنى أَبْراً إلى الله أن يكون لى منكم خليل، فإن =

فبيَّن أن خلته للمخلوقين (١) منتفية عن كل أحد حتى عن الصديق، وهو أحقهم بها لو كانت ممكنة، ولو خص بالذكر لفظاً في سياق يفهم منه العموم كان حسناً، كقوله تعالى (١): ﴿ ولا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ والنَّبِيِّنَ أَرْباباً ﴾ (٣).

وكذلك إذا كان سبب التخصيص حاجة المستمع؛ إما لسؤاله عن ذلك، وإما لحاجته إليه؛ كقوله تعالى: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً للهِ ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ مَا الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رسولُ ﴾ (٤)؛ فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه، فلو تنازع اثنان؛ هل يخص النبي على بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال أحدهما: لا يحلف به، لم يكن هذا تنقيصاً، بل هذا قول الجمهور وهو الصواب، وكذلك إذا تنازع اثنان؛ هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله به بعد موته؟ فقال أحدهما: لا يُستغاث ولا يُقسم به فإن هذا ليس من خصائصه؛ لكان من هذا الباب.

الثالث: قوله عن أبي يزيد: غير هذه العبارة خير منها، قول باطل؛ فإن ما قاله أبو يزيد رحمة الله تعالى (٢) عليه تلقاه الناس بالقبول، وقال بعده أبو عبدالله القرشي؛ قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة

= الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. . . ، الحديث.

- (١) في (أ)، (ج): «فبيَّن أن خلة المخلوقين»، وما أثبت من (ط).
  - (٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).
- (٣) آل عمران: ٨٠. في (ج): ﴿ . . . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾
  - (٤) النساء: ١٧٢
  - (٥) المائدة: ٧٥. في (ج): ﴿ . . . إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ .

المسجون بالمسجون، ولهذا كقول النبي على الله عباس: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت؛ فاستعن بالله تعالى (١)» (٢).

وقوله لطائفة من أصحابه: «لا تسألوا الناس شيئاً» ٣٠.

ومنه قوله تعالى : ﴿وَإِلَى رَبُّكَ فَارْغَبْ﴾ ﴿؛ .

ومنه قوله ﷺ في صفة السبعين ألفاً: «هم الذين لا يكتوون، ولا يتطيرون، ولا يسترقون»(٥٠).

فالاسترقاء طلب الرقية من المخلوق، وكأنه يقول: هٰذا فيه جعل المخلوقين كلهم مثل الغريق، ويدخل في ذلك الأنبياء وغيرهم، وفي الناس من يمكنه إغاثة غيره. فيقال: أبو يزيد أراد والله أعلم ـ الاستغاثة المطلقة التي لا تصح إلا بالله، وهو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى(١)؛ كإزالة المرض، والانتصار على العدو، وهداية القلب، وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فيه بأن (١) يدعو الله تعالى(١) له ويجيب الله دعاءه، كما أنه قد يمكن بعض الغرقاء أن يمسك غيره ويخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك. وإن كان أراد كل ما يسمى استغاثة بحيث لا يطلب من المخلوق شيئاً؛ فهٰذا كقوله على المسترقون»،

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>۲) تقدم (ص ۲۰۳ ـ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) تقدم (ص ٢١١).

<sup>(</sup>٤) الشرح: ٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه (ص ۱۱۵ ـ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٦) في (ج): «أن» بدلًا من «بأن».

وقوله: «إذا سألت فاسأل الله».

وحينئذ؛ فالمسؤول كائناً من كان لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله وقدرته، فهو أحوج إلى معونة من الغريق إلى من يخلصه، فإن الغريق غايته أن يموت، وهذا إن لم يغثه الله تعالى لم يفعل شيئاً قط، بل هلك؛ فافتقار الخلق إلى المنقذ والمسجون إلى من الخلق إلى المنقذ والمسجون إلى من يرسله، ولهذا قيل: استغاثة المخلوق بالمخلوق أبلغ من هذا كالاستغاثة بالمعدوم.

الرابع: قوله: وإن كنا نعلم أن المراد بها المراد بقول القائل: لا يستغاث إلا بالله، ولا يفرج الكربة إلا الله تعالى(١)؛ فيقال: هذا يقتضي تصويب هذا النافي، وعلى قولك لا يكون هذا النفي صواباً؛ لأنك قلت: إنه يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث فيه بالله، وحينئذ؛ فهذا الإثبات يناقض ذلك السلب العام.

وقد تقدم (أن دعواه أن المثبت) (١) هو عين المنفي في كلام الله ورسوله خطأ، بل ما نفاه الرب سبحانه (٣) عن غيره لم يثبته له، والمنفي عن المخلوق ما اختص الرب به، وكذلك قول أبي يزيد وغيره.

وأما على ما ادعاه؛ فالاستغاثة بالمخلوق عامة في كل شيء؛ فلا يكون شيء من الأشياء يجوز أن يُستغاث بالمخلوق فيه؛ فلا تُنفى الاستغاثة عن غير الله تعالى(١) إذا كانت ثابتة للمخلوق في كل شيء؛ إلا

<sup>(1)</sup> لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج).

أن يقال: المنفي هو الاستغاثة الكاملة أو التي يستقل بها المغيث (١)؛ كما يقال: لا موجود إلا الله تعالى. فيقال: وهذه العبارة: لا موجود إلا الله تعالى (٢)؛ ليست عبارة منقولة عن السلف والأثمة، والنافي إذا أراد بالنفي الكمال مع القرينة؛ جاز ذلك؛ كما يقال: لا عالم إلا فلان، ولا حاكم إلا فلان، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً وعلى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ. . . ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ (٣).

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الله تعالى (٢) ورسوله لم ينفيا اسماً من مسمى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه، لا (٤) ينتفي لانتفاء الكمال المستحب، بل ولا بنفى (٩) الكمال الواجب:

كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ الَّذِينَ آمِنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللهِ أُولَٰثِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (٢) ، ونظائرها بالقرآن.

وكقول النبي ﷺ: «لا صلاة إلا بأم القرآن»(٧).

<sup>(</sup>١) في (ج): «المستغيث».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢ - ٤.

<sup>(</sup>٤) في (ج): «لا ينتفي إلا بانتفاء الكمال...».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «ولا ينفي».

<sup>(</sup>٦) الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه.

## وأما قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»(١).

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. . ، ٢ / ٢٧٦، الحديث ٧٥٦)، ولفظه فيه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . ، ٤ / ١٠١).

(۱) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، ١ / ٧٠، الحديث ١٠١).

والترمذي «العلل» (١ / ١١١).

وأحمد «المسند» (٢ / ٤١٨، الحديث ٩٤٠٨).

وابن ماجه «السنن» (كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، ١ / ١

والدارقطني «السنن» (كتاب الطهارة، باب الحث على التسمية ابتداء الطهارة، ١ / ٧٩، الحديث الأول).

والحاكم في «المستدرك» (١ / ١٤٦).

والبيهقي في «السن الكبرى» (١ / ٤٣).

كلهم من طريق يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله عنه: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله

وصححه الحاكم، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار، ولم يخرجاه».

فتعقبه الذهبي بقوله: «وصوابه: ثنا يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة رضى الله عنه . . . وإسناده فيه لين» اهـ.

قلت: وقد صرح الدارقطني وغيره بأنه الليثي.

قال الحافظ في «التلخيص» (١ / ٧٧): «ورواه الحاكم؛ فقال: يعقوب بن أبي =

= سلمة، وادعى أنه الماجشون لذلك، والصواب أنه الليثي».

وقال ابن دقيق العيد نقلاً عن الحافظ في «التلخيص»: «لوسلم للحاكم أنه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار؛ فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال؛ فلا يكون أيضاً صحيحاً» اهـ.

قال الحافظ في «التقريب»: «يعقوب بن سلمة الليثي مجهول الحال».

قلت: وهناك علة أخرى ذكرها الترمذي في «العلل».

قال الترمذي: «سألت محمداً (أي: البخاري) عن هذا الحديث، فقال: يعقوب ابن سلمة مدني لا يعرف، له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة». وأخرج الحديث أيضاً أحمد في «المسند» (٣ / ٤١، الحديث أيضاً أحمد في «المسند» (٣ / ٤١، الحديث العديث أيضاً أحمد في «المسند» (٣ / ٤١، الحديث العديث أيضاً أحمد في «المسند» (٣ / ٤١).

وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، ١ / ١٣٠ ـ ١٤٠، الحديث ٣٩٧).

والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة، باب التسمية في الوضوء، ١ / ١٨٧، الحديث ٢٩١).

والترمذي في «العلل» (١ / ١١٢).

والدارقطني في «السنن» (كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، ١ / ٧١، الحديث الثالث).

والحاكم في «المستدرك» (١ / ١٤٧).

والبيهقي في «السنن الكبرى» (١ / ٤٣).

وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ١٤ / رقم ٢٦).

وابن أبي شيبة في «المصنف» (١ / ٢ ـ ٣).

جميعهم من طريق كثير بن زيد، عن ربيح بن عبدالرحمٰن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده رضى الله عنه بلفظ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١ / ٥٩): «هٰذا إسناد حسن».

قلت: في إسناده كثير بن زيد، وربيح بن عبدالرحمن.

7 + 4

فأما كثير؛ فقد قال عنه يحيى بن معين: «ليس بذاك».

وقال أبو زرعة: «صدوق، فيه لين».

وقال أبو حاتم: «صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه». وقال النسائي: «ضعيف».

وقال الحافظ: «صدوق يخطىء».

انظر: «تهذیب الکمال» (۲۶ / ۱۱۰، ت ٤٩٤١). وأما ربیح؛ فقد قال عنه أبو زرعة: «شیخ».

وقال أحمد بن حفص السعدي: «سئِل أحمد بن حنبل (يعني: وهو حاضر) عن التسمية في الوضوء؛ فقال: لا أعلم فيه حديثاً يثبت، أقوى شيء فيه حديثاً كثير بن زيد

عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف».

وقال الترمذي في «العلل» عن البخاري: «منكر الحديث». وقال الحافظ: «مقبول».

انظر: «تهذیب الکمال» (۹ / ۳۰، ت ۱۸۵۲)، و «العلل» للترمذي (۱ / ۱۱۲)، و «التقریب» (ص ۲۰۵، ت ۱۸۸۱).

وأخرجه أيضاً الترمذي في «السنن» (كتاب الطهارة، باب التسمية عند الوضوء، ١

/ ٣٧ ـ ٣٩، الحديث ٢٥، ٢٦)، وفي «العلل» (١ / ١٠٩ / رقم ١٢).

وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، ١ / ١٤٠ الحديث ٣٩٨).

وأحمد في «المستد» (٤ / ٧٠ / رقم ٩١٦٧٠٢، ٥ / ٣٨١ / ٣٨٠ / رقم

۱۸۲۳۲، ۲ / ۲۸۳ / رقم ۱۹۸۱۷۲).

والحاكم في «المستدرك» (٤ / ٦٠).

والبيهقي في «السنن الكبري» (١ / ٤٣). والدارقطني في «السنن» (١ / ٧٣).

والطحاوي في الشرخ معاني الأثارة (١ / ٢٦).

وابن أبي شيبة في «المصنف» (١ / ٣).

كلهم من طريق أبي ثفال، عن رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها؛ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

قال الترمذي: «رباح بن عبدالرحمن، عن جدته، عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد ابن عمروبن نفيل رضي الله عنه، وأبو ثفال المُرَّي اسمه ثمامة بن حصين، اهـ.

قلت: وجدته هي: أسماء بنت سعيد بن زيد؛ كما صرح بذٰلك الحاكم.

قال الحافظ في «التلخيص» (١ / ٧٣): «وقد ذكرت في الصحابة، وإن لم يثبت لها صحبة؛ فمثلها لا يسأل عن حالها».

وقال الترمذي: «وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن».

وقال الحافظ في «التلخيص»: «قال الدارقطني: اختلف فيه».

قلت: أي: في رفعه وإرساله.

ثم قال الدارقطني: «والصواب من رفعه».

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (١ / ٥٧): «سمعت أبي وأبا زرعة قالا: ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول» اهـ.

وقال الحافظ في «التلخيص» (١ / ٧٤): «أما أبو ثفال؛ فروى عنه جماعة، وقال البخاري: في حديثه نظر، وهذه عادته فيمن يضعفه، وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ إلا أنه قال: لست بالمعتمد على ما تفرد به؛ فكأنه لم يوثقه، وأما رباح؛ فمجهول، قال ابن القطان: فالحديث ضعيف» اهـ.

وقال الحافظ في «التقريب» (ص ١٣٤، ت ٨٥٦): «ثمامة بن وائل بن حصين مقبول».

وقال عن رباح (ص ٢٠٥، ت ١٨٧٤): «مقبول».

قلت: وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو أسانيدها من مقال.

قال الحافظ: «قال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين».

## وقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»(١).

وقال المنذري في «الترغيب» (١ / ١٦٤): «وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال».

ثم قال: «ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال؛ فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم».

وكذا قال ابن حجر والشيخ الألباني حفظه الله.

انظر: «التلخيص» (١ / ٧٥)، و «الإرواء» (١ / ١٢٢).

(١) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١ / ٤٢٠) من طريق سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عنه؛ «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

والحاكم في «المستدرك» (١ / ٢٤٦).

والبيهقي في «السنن الكبري» (٣ / ٥٧).

كلاهما من طريق سليمان بن داود اليمامي، به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل سليمان هذا.

قال ابن معين: «ليس بشيء».

وقال البخاري: «منكر الحديث».

انظر: «من كلام يحيى بن معين في الرجال» (ص ٣٩، ت ٣٩٠)، و «التاريخ الكبير» للبخاري (٤ / ١١، ت ١٧٩٢)، و «الميزان» (٢ / ٣٩٢، ت ٣٤٤٩).

وأخرجه أيضاً الدارقطني (١ / ٤١٩ ـ ٤٢٠) من طريق محمد بن سكين الشقري المؤذن، عن عبدالله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن

جابر رضي الله عنه؛ قال: فقد النبي على قوماً في الصلاة، فقال: «ما خلفكم عن الصلاة؟». قالوا: لحاء كان بيننا. فقال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

قلت: وهذا أيضاً إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن سكين.

قال الذهبي: «لا يعرف، وخبره منكر، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر... وقال الدارقطني: هو ضعيف». انظر: «الميزان» (٥ / ١٣، ت ٧٦٠٩).

وأخرجه أيضاً ابن حبان في «الضعفاء» (٢ / ٩٤): أخبرنا محمد بن أيوب؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن موسى المقري؛ قال: حدثنا صالح بن أبي صالح كاتب الليث؛ قال: حدثنا عمر بن راشد الجاري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله ﷺ غير مرة يقول: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

قلت: في إسناده عمر بن راشد الجاري القرشي.

قال عنه ابن حبان: «يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه؛ فكيف الرواية عنه» اهم.

وقال أبو حاتم: «وجدت حديثه كذباً وزوراً».

وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» (٣ / ٥٧) من طريق أبي حيان، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه؛ قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فقيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادى.

قلت: وهذا حديث موقوف ضعيف، في إسناده سعيد بن حيان والد أبي حيان.

قال عنه الذهبي في «الميزان» (٢ / ٣٢٢، ت ٣١٥٧): «لا يكاد يُعرف».

وقال الحافظ في «التلخيص» (٢ / ٣١): «حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن على، وهو ضعيف جدّاً».

(١) في (ج): «ثم لم يجب».

(٢) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، ١ / ٢٦٠، الحديث ٧٩٣).

والدارقطني في «السنن» (١ / ٢٠٠).

والبغوي في «شرح السنة» (٣ / ٣٤٨، الحديث ٧٩٤).

والطبراني في «المعجم الكبيرة (١١ / ١٤٦، الحديث ١٢٢٥).

وابن حبان في «الصحيح مع الإحسان» (٥ / ٤١٥، الحديث ٢٠٦٤).

من طرق عن هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً

قلت: هذا إسناد صحيح.

وهشيم هو ابن بشير بن القياسم بن دينيار السُّلمي ، أبو معاوية ، الواسطي ، ثقة ، ثبت ،

كثير التدليس والإرسال الخفي، وقد صرح بالتحديث عند الحاكم؛ فانتفت شبهة التدليس. وأخرجه أيضاً البغوي «المصدر السابق» (٣ / ٣٤٨، الحديث ٧٩٥).

والحاكم «المستدرك» (١ / ٢٤٥).

والبيهقي «السنن الكبري» (٣ / ٥٧).

ثلاثتهم من طريق قراد، عن شعبة، به . قال الحاكم بعد أن روى الحديث من طريق هشيم وقراد: «هذا حديث قد أوقفه غندر

واكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح (عبدالرحمن بن غزوان) ثقتان، فإذا وصلاه؛ فالقول فيه قولهما» اهـ.

بدالرحمن بن غزوان) نفتان، فإدا وصا

. ووافقه الذهبي على تصحيحه .

نم ذكر الحاكم له شواهد سيأتي بعضها.

وأحرجه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» (٣ / ١٧٤) من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب، بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به.

وَاحْرَجُهُ أَيْضًا أَبُو دَاوِدُ فِي «السنن» (كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، ١ / ٣٧٣، الحديث ٥٥١).

جماعه، ۱ / ۲۷۲، الحديث ۲۰۵۱).

والدارقطني في «السنن» (١/ ٤٢٠ ـ ٤٢١). والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٤٤٦، الحديث ١٢٢٦٦).

من طرق عن أبي جناب الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابث، به قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي جناب الكلبي.

قال الحافظ في «التقريب»: «يحيى بن أبي حيّة، أبو جناب، ضعفوه لكثرة

فهذا الأحاديث قد اخْتُلف في صحتها، واخْتُلف في نفي الكمال بها في مذهب أحمد وغيره، فإن قيل: إنها صحيحة؛ وجب العمل بموجبها.

وكذلك قوله: «لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام من الليل»(١) قد احتلف

**=** تدلیسه ۵.

وقال في «التلخيص»: «وأبو جناب ضعيف ومدلس، وقد عنعن».

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.

(١) اختلف الأئمة اختلافاً كبيراً في رفعه ووقفه.

أولا: المرفوع.

أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ٣ / ١٠٨، الحديث ٧٣٠).

والبغوي «شرح السنة» (كتاب الصيام، باب نية الصوم من الليل، ٦ / ٢٦٨، الحديث ١٧٤٤).

والبيهقي «السنن الكبرى» (٤ / ٢٠٢).

ثلاثتهم من طريق ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن أبي بكر، عن النبي عن النبي الله؛ قال: «من عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي الله؛ قال: «من لم يُجْمع الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له».

قلت: وفي إسناده يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري.

قال عنه الإمام أحمد: «سيىء الحفظ».

وقال يحيى بن معين: «صالح»، وقال مرة: «ثقة».

وقال أبو حاتم: «. . . ومحل يحيى الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به».

وقال النسائي: «ليس بالقوي». وقال في موضع آخر: «ليس به بأس».

وقال الحافظ: «صدوق، ربما أخطأ».

انظر: «تهذیب التهذیب» (۳۱ / ۳۳۲ ، ت ۲۷۹۲)، «الجرح والتعدیل» (۹ / ۱۲۷ ) - ۱۲۷ ، ت ۲۷۹۱ ، ت ۲۵۷)، و «عمل الیوم واللیلة» =

= للنسائي (ص ۲۹۷ / رقم ۳٦٥)، و «الميزان» (٦ / ٣٦، ت ٩٤٦١)، و «التقريب» (ص ٨٨٥، ت ٧٥١١).

قلت: وقد تابعه ابن لهيعة عند:

أحمد في «المسند» (٦ / ٢٨٧، الحديث ٢٦٥٠٠).

والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢ / ٥٤).

والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣ / ٢٠٩، الحديث ٣٦٧).

من طرق عن ابن لهيعة، عن عبدالله بن أبي بكر، به. وجاء الحديث من طريق يحيى بن أيوب مقروباً بابن لهيعة عند كل من:

أبي داود في «السنن» (كتاب الصوم، باب النية في الصيام، ٢ / ٨٢٣، الحديث

.(1898

والدارقطني في «السنن» (٢ / ١٧٢).

وابن حزيمة في «الصحيح» (٣ / ٢١٢، الحديث ١٩٣٣).

والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢ / ٥٤).

والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤ / ٢٠٢).

جميعم من طريق عبدالله بن وهب، عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عبدالله

ابن أبي بكر، به.

قال العلامة الألباني حفظه الله في «الإرواء» (٤ / ٢٦): «وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن لهيعة ، لكنه جاء مقروناً بيحيى بن أيوب ، ثم هو صحيح الحديث إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة: عبدالله بن المبارك ، وعبدالله بن يزيد المقري ،

وعبدالله بن وهب، وهذا من روايته عنه كما رأيت؛ فهي متابعة قوية ليحيى، اهـ.

قلت: وقد تابع عبدالله بن أبي بكر ابن جريج عند كل من:

النسائي في «السنن» (كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في

ذلك، ٤ / ٥١٠، الحديث ٢٣٣٣).

والبيهقي في «السنن الكبري» (٤ / ٢٠٢).

= كلاهما من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم مرفوعاً: «من لم يبيت الصيام من الليل؛ فلا صيام له».

قلت: وهٰذا إسناد ضعيف لأجل عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس.

ثانياً: الموقوف.

جاء هذا الحديث موقوفاً على حفصة رضي الله عنها من طرق عن ابن شهاب عند كل من:

النسائي «السنن» (كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، ٤ / ١١٥ / رقم ٢٣٣٧).

وابن أبي شيبة (٣ / ٣٢ ـ ٣٣) في «المصنف».

والدارقطني في «السنن» (٢ / ١٧٣).

والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢ / ٥٤).

من طرق عن ابن عبينة، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة رضي الله عنها؛ أنها قالت: «لا صيام لمن لم يُجمع الصيام قبل الفجر».

وعند النسائي من طريق ابن عيينة ومعمر معاً، عن ابن شهاب، به.

وقد اختلف عن سفيان بن عيينة في إسناده.

أخرج النسائي في «المصدر السابق» (٤ / ٥١١ / رقم ٢٣٣٩) من طريق أحمد ابن حرب، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله، عن حفصة رضي الله عنها؛ قالت: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر» بإسقاط عبدالله بن عمر رضي الله عنهما من الإسناد.

وأخرجه أيضاً النسائي «المصدر السابق» (٤ / ١١٥ / رقم ٢٣٣٦) من طريق معمر، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبدالله، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنها موقوفاً عليها.

وجاء عند الطحاوي في «المصدر السابق» (٢ / ٥٤) من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنها موقوفاً عليها.

وأخرجه النسائي أيضاً في «المصدر السابق» (٤ / ٥١١ / رقم ٢٣٣٥) من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة موقوفاً عليها.

وأخرجه النسائي في «المصدر السابق» (٤ / ١٢٥ / رقم ٢٣٤٠). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ٤٥).

كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة موقوفاً عليهما

قلت: وهذا منقطع.

وهو في «الموطأ» (كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، ١ / ٢٤٠). وقد جاء هذا الحديث موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه أيضاً، فمن أراد الوقوف على تلك الطرق؛ فليرجع إليها عند النسائي والطحاوي وغيرهما.

قال الحافظ في «التلخيص» (٢ / ١٨٨): «حديث حفصة. . . احتلف الأثمة في رفعه ووقفه . فقال أبو حاتم: الوقف أشبه ، وقال أبو داود: لا يصح رفعه ، وقال الترمذي: الموقوف أصح ، ونقل في «العلل» عن البخاري؛ أنه قال: هو خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن ابن عمر موقوف ، وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه ، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد ، وقال الحاكم في «المستدرك»: صحيح على شرط البخاري ، وقال البيهقي: رواته ثقات ؛ إلا أنه روي موقوفاً ، وقال الخطابي: أسنده عبدالله بن أبي بكر ، وزيادة الثقة مقبولة ، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة . . .»

قلت: وقال الدارقطني: «رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء».

وقال البيهقي: «وهذا الحديث اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي على النبي وعبدالله بن أبي بكر أقام إسناده وهو من الثقات الأثبات».

وقال الألباني حفظه الله: «وجملة القول أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبدالله بن أبي بكر، وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات، وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث، واعتبار

في صحته؛ فليس في هذا الباب حديث صحيح اتفق العلماء على أن المراد به نفى الكمال المستحب.

وقول القائل: لا يُستغاث إلا بالله، ولا يُسأل إلا بالله، ونحو ذلك؛ فليس هو نفياً لمسمى شرعي بل لغوي، وهو نفي معناه النهي؛ كقوله: لا يُستعان إلا بالله، ولا يُسأل إلا الله تعالى(١)، ونحو ذلك، وهذا النهي عام في كل شيء، لكن النهي في أكثره نهي تحريم وبعضه نهي تنزيه(١).

للإنسان أن لا يسأل أحداً إلا الله تعالى (١) ، كما وصف (٣) النبي على طائفة من أصحابه بذلك ، وهو نهي تحريم فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى (١) وغير ذلك ، وهو أيضاً نهي تحريم إذا طلب من المخلوق تمام مطلوبه ؛ فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله ، وإنما يقدر المخلوق على بعض أسباب مخلوقه ، وبهذا وجب على العبد أن لا يتوكل إلا على الله تعالى (١) ؛

<sup>=</sup> رفعه شذوذاً لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبدالله بن عمر وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعاً بمعنى الحديث وإفتائهم بدون توقيف من النبي على القلب ليشهد أن ذلك يبعد جداً صدوره منهم، ولذلك؛ فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم، وذلك من فوائده، والله أعلم».

انظر: «التلخيص» (۲ / ۱۸۸)، و «علل الحديث» للرازي (۱ / ۲۲۵)، و «سنن الترمذي» (۳ / ۱۰۸)، و «العلل» له (۱ / ۳٤۹)، و «السنن» للدارقطني (۱ / ۱۷۲)، و «السنن الكبسرى» للبيهقي (٤ / ۲۰۲)، و «السنن» لأبي داود (۲ / ۲۸٤)، و «معالم السنن» للخطابي (حاشية السنن، ۲ / ۲۸٤)، و «الإرواء» للألباني (٤ / ۳۰).

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «كما وصى»، وهو الصواب.

فإنه لا يقدر غير الله على حصول مطلوبه؛ إذ مطلوبه وإن كان له أسباب؛ فالمخلوق المعين إنما يقدر على بعض أسبابه، ثم ذلك المخلوق لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته.

الخامس: قوله: وأما قول هذا المبتدع: لا يُستغاث بالرسول؛ فإنه كفر إلى آخره.

فيُقال له أولاً: ليس هذا قوله؛ فإنه لا يُنفى عنه أن يُستغاث به فيما يليق بمنصبه، بل قد صرح بجواز ذلك أيضاً؛ فإنه لا يخص الرسول بالذكر(۱) ولا(۲)، بل إنما قيل هذا على سبيل العموم، وهو أنه(۳) لا يُستغاث بميت أصلاً؛ لا الرسول ولا غيره، ولا يُستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق.

ويقال ثانياً: دعواك أن هذا التخصيص كفر أحق بأن يكون (أ) كفراً، بل يقال لك: لا نسلم أنه باطل، فضلاً عن أن يكون كفراً، وهذا عند التخصيص (أ) إذا قال: لا يُستغاث به بعد موته ونحو ذلك، بمنزلة أن يقال: لا يُسأل ولا يُدعى بعد موته، أو لا يُصلى على الرسول عند الذبح، أو لا تجب الصلاة على الرسول في الصلاة، ونحو ذلك من العبارات النافية (أ) عن الرسول.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «ولا بالذكر».

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل:

<sup>(</sup>٣) في (ج): «وهو أن لا يستغاث. . . . .

<sup>(</sup>٤) في (ط): «تكون».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «المتخصص».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل

وقد يكون اللفظ مطلقاً لتقييده بسؤال السائل، مثل أن يقال: هل يُصلى عليه عليه عليه عليه الذبح؟ فيقال: لا يُصلى عليه، أو يقال: هل يُستغاث به بعد موته (۱) أو في مغيبه؟ فيقال: لا يُستغاث به، لكن إن كان المستمع يفهم من هٰذه العبارة أنه لا يسأل في حياته شيئاً ولا يستشفع به، بمعنى أنه ليس أهلاً لذلك؛ لم يجز إطلاق هٰذه العبارة إذا عنى بها المتكلم معنى صحيحاً، وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى فاسداً، لم يكن له أن يطلقها لما فيه من التلبيس؛ إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس؛ إلا المتعريف خاصة، وليس هٰذا موضع تعريض.

ولو قُدِّرَ أن مطلقاً أطلقها وكنى (٣) بها معنى صحيحاً، والمستمع فهم منها الكفر؛ لم يكفر المتكلم بذلك، لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد.

وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسداً؛ فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس؛ كالمصنف لكتاب، أو الخطب(٤) على المنبر، ونحو هؤلاء؛ فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقصاً؛ فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابه، وهذا ليس في طاقة بشر.

<sup>(</sup>١) في (ج): «بعد موته ومغيبه».

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ط): «لا» وهو خطأ، والتصويب من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «كنى بها عن معنى صحيح».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «أو الخطيب».

والله تعالى ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لهم، فما يمكن (١) بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة وإن وقع خطأ في فهم بعض الناس، والله تعالى أنزل كتابه بلسان العرب، وهو لا بد أن ينزله بلسان من الألسنة، وأكمل الألسنة لسان العرب وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق أهل العلم بذلك.

وقد غلط في كثير من فهم القرآن من لا يحصيه إلا الله تعالى (١)؛ حتى في زمن النبي عليه:

فهم طائفة من قوله تعالى (٢): ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (٣) أن المراد به الخيوط التي هي من جنس الحيال (١).

لما نزلت: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ عمدت إلى عقال اسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبينُ لي، فغدوت على رسول الله على فذكرت له ذلك، فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار».

وانظر: الحديث (رقم ١٩١٧) عن سهل بن سعد؛ قال: أنزلت: ﴿كُلُوا وَاسْرِبُوا . . ﴾ الآية، ولم ينزل ﴿من الفجر﴾، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم

<sup>(</sup>١) في (ج): «فيماً» بدلاً من «فما».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصوم، باب قول الله تعالى [البقرة: ١٨٧]: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ٤ / ١٥٧، الحديث ١٩١٦) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ؛ قال:

وفهم بعضهم من قوله تعالى (١): ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُها ﴾ (١) أن المراد دخولها والتعذيب فيها (٢):

وفهم بعضهم من قوله: ﴿ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَاباً يَسيراً ﴾ (١) أنه قد ناقش العبد الحساب وينجو (٥).

= في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد همن الفجر، فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار.

وانظر أيضاً: البخاري «المصدر السابق» (كتاب التفسير، ٨ / ٣١، الحديث (كتاب التفسير، ٨ / ٣١، الحديث (٤٥١٠، ٤٥١٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصيام، باب صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم، V = V = V = V).

- (١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).
  - (٢) مريم: ٧١.
- (٣) أخرج ابن ماجه في «السنن» (كتاب الزهد، باب ذكر البعث، ٢ / ١٤٣١، الحديث ٢٨١): أخرج ابن ماجه في «السنن» (كتاب الزهد، باب ذكر البعث، ٢ / ١٤٣١، الحديث ٢٨١): أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، عن حفصة؛ قالت: قال النبي ﷺ: «إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدراً والحديبية». قالت: قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: ﴿وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ﴾؟ قال: «الم تسمعيه يقول: ﴿ثِمْ ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ﴾؟».

وأحمد «المسند» (٦ / ٢٨٥، الحديث ٢٦٤٨٣) عن أبي معاوية، به.

والطبري في «تفسيره» (٨ / ٣٦٧ / رقم ٢٣٨٥٨): حدثنا أبو كريب، قال ابن إدريس: عن الأعمش، به.

انظر أقوال السلف في هذه المسألة عند الطبري في: «تفسيره».

- (٤) الانشقاق: ٨.
- (٥) ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة المتفق عليه ؛ أن النبي ﷺ قال: «ليس =

ومثل ذلك كثير.

السادس: قوله: إنه(١) لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة، وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال، فيقال له: نفي الاستغاثة به في شيء مخصوص ووقت(١) مخصوص لا يفهم أحد منه(١) نفي التوسل به، ولا نفي كونه سبباً، وإنما يُفهم منه(١) نفي الطلب منه لذلك الشيء، أو في ذلك الحال، وما ذكرته فيما تقدم من أن المتوسل به مستغيث به قول لم يقله أحد قبلك؛ لا من العرب ولا من العجم، وليس لأحد أن يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أحد.

السابع: إن قوله يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى (٤): قول باطل؛ فإن قول القائل: لا يُستغاث به نفي لكون (٥) هذا

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب، ١٧ / ٢٠٨).

<sup>=</sup> أحد يحاسب إلا هلك». قالت: قلت: يا رسول الله! جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: ﴿ فَأَمَا مِن أُوتِي كِتَابِه بِيمِينِه فَسُوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ قال: هذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك». وهذا لفظ البخاري.

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير، باب ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾، ٨ / ٥٦٦ ـ ٥٦٧، الحديث ٤٩٣٩).

<sup>(</sup>١) في (ج): «لأنه» بدلاً من «إنه».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «أو وقت».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «منها» بدلاً من «منه».

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج): ﴿بِكُونُ ۗۥ

مشروعاً، ولا سيما إذا كان في سياق الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، والصيغة خبر (۱)، فإنه لم يرد نفي وقوع ذلك، فإنه إنما أراد النهي عن ذلك، وكون الفعل منهياً عنه ليس فيه ما ينافي إمكان الشرع، فضلاً عن أنه يقتضى نفى صلاحية (۱).

فإذا قيل: الرسول على لا يسجد له؛ لم يقتض أن ذلك غير ممكن أن يشرعه الله تعالى (١)؛ فقد أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام (١)، وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته (٥)، ومحمد على أفضل من آدم ويوسف فكيف يُفهم من هذا اللفظ أنه لا يصلح لما يصلح له آدم ويوسف عليهما السلام؟

وكذلك إذا قيل: النبي لا يورث (١)؛ لم يكن هذا نفياً؛ لإمكان أن يبيح الله تعالى (٢) أن يورث، أو نفياً لاستحقاق (٢) شيئاً يمكن أن يورث عنه.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «والصيغة صيغة خبر».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «صلاحيته».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى [البقرة: ٣٤]: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلَائِكُهُ اسْجَدُوا لَادْم فَسَجِدُوا إِلاَّ إِلَى الله تعالى [البقرة: ٣٤]: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلَائِكُهُ اسْجَدُوا لَادْم فَسَجِدُوا إِلاَّ إِلَى وَاسْتَكْبُر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قال الله تعالى [يوسف: ١٠٠]: ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً...﴾ الآية.

<sup>(</sup>٦) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: «لا نُورثُ، ما تركنا صدقة»، ١٢ / ٧، الحديث ٦٧٢٥، ٦٧٢٦، ٦٧٢٨، ٦٧٣٠).

وانـظر أيضاً: «صحيح مسلم بشـرح النووي» (كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، ١٢ / ٧٠).

<sup>(</sup>V) في (ط): «لاستحقاقه».

وكذلك إذا قيل: كان الصحابة قد نُهوا أن يسألوا رسول الله على عن شيء؛ لم يكن في هذا نفي لما يسأل عنه، ولا نفي لإمكان أن يشرعه الله تعالى (١) ورسوله؛ كما (١) قال تعالى: ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ وَسُولُهُ وَسُولُهُ وَاللَّهُ عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوكُمْ ﴾ (١) لا يقتضى نقصاً بالمسؤول.

وقوله: ﴿أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ (١). وقوله: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سأَلُوا موسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرةً ﴾ (٥).

فنهي الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل (لا يقال: إنه نفي لصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسؤول) (أ)، وذلك نفي لصفة الكمال؛ إذ ليس فيه إلا النفي عن السؤال، وليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن يسأل، ولا نفي قدرته على حصول المسؤول، ولا شيء من هذا، بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة.

وقوله: لا يُستغاث به؛ هو مثل قوله لا يُسأل، وهو نهي عن سؤاله وعن الاستغاثة؛ لما في ذلك من مصلحة المنهي، ومن مصلحة

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>۲) في (ج): «كما أن قوله تعالى».

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٥٣:

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط)، وما أثبت من (ج).

الرسول(١)، ومن توحيد الرب عز وجل (١).

وأيضاً؛ فقول القائل: لا يصلح أن يُستغاث به، أو لا يصلح أن يكون وسيلة إلى الله تعالى (٢) في حصول الإغاثة، قد يريد: لا يصلح شرعاً، بمعنى أن هذا لم يُشرع، وقد يريد: لا يصلح أي أن هذا غير ممكن في حقه، فلو قدر أن نفي الاستغاثة نفي الصلاحية (١٠)؛ فالصلاحية لفظ مجمل.

وبالجملة؛ فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي، ومع كونه لفظياً؛ فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره، وينكر على غيره أن يعبر عن المعنى بالعبارة المستعملة فيه؛ ففيه جهل وظلم: جهل بدلالة اللفظ في استعماله، واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط، وينكر على من استعمله في معناه، ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي ارتكبه، ويحمل كلامهم على المعنى الباطل لظنه أن اللفظ يحتمل (٥)، مع أنهم قد صرحوا بنقيض ذلك المعنى بعبارة صريحة، فبدع (١) كلامهم، وتمسك بمتشابهه الذي هو متشابه في ظنه، مبتغياً للفتنة بذلك، وليس مقصده معرفة مراد المتكلم وتأويله، بل غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد بالظلم، يبين هذا:

<sup>(</sup>١) في (ط): «ومصلحة الرسول» بدلاً من «ومن مصلحة الرسول».

<sup>(</sup>٢) لفظ «عز وجل» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): «للصلاحية».

<sup>(</sup>٥) في (ج): (يحتمله).

<sup>(</sup>٦) في (ج): وفبدع محكم كالامهم.

الجواب الثامن: وهو أنه قد ذكر المجيب في أول جوابه، فقال: قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا على هو الشافع المشفع، وأنه سيد ولد آدم، وأنه يشفع للخلائق (۱) يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به، فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لهم، وفيه أيضاً تقرير ما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به. وفي الجواب: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم.

فإذا كانت هذه الألفاظ الصريحة فيه؛ فلو قدر أن فيه إطلاق نقي الاستغاثة؛ هل كان يقال: إن فيه ما يقتضي نفي صلاحيته أن يكون وسيلة إلى الله تعالى (٢) في حصول الاستغاثة، وقد بين فيه تقرير ما كان الصحابة يفعلونه (٦) من التوسل به والاستشفاع به، وقرر فيه أن الناس يستشفعون به ويتوسلون بشفاعته في الدنيا والآخرة، وأنه (٤) يُستغاث به؛ بمعنى أنه يُطلب منه كما (٥) هو اللائق بمنصبه؛ فإذا كان قد بين ثبوت هذه الأمور؛ هل يمكن أن ينفي معها صلاحيته لبعضها؟

ومعلوم أن حصول (١) أبلغ من الصلاحية له، فإذا كانت هذه الأمور قد أثبتت؛ فكيف ينفي معها الصلاحية لذلك والألفاظ بإثباتها صريحة؟

<sup>(</sup>١) في (ج): «في الخلائق».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «يفعلون».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «وأن» بدلًا من «وأنه»

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «كل ما».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

واللفظ الذي توهم فيه نفي الصلاحية غايته أن يكون محتملاً لذلك، ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يقدم على كنايته، ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى أو(١) غير نقيضه ؛ لم يحمل على نقيضه جزماً حتى يترتب عليه الكفر إلا من فرط الجهل والظلم.

التاسع: أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذكرته، فإذا كان اللفظ المطلق (٢) لا يعرف معناه إلا من أداه بنفسه (١)؛ لم يكن كافراً بإجماع المسلمين، وإن اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ، وما نفاه منتفٍ عنه إجماعاً، أو في قول (٤) سائغ؛ لم يكن هذا كافراً عند أحد من المسلمين.

العاشر: قوله: يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى (٥) في طلب الإغاثة: كلام مجمل؛ فيقال لك: ما تعني به؟ أتريد به أن النبي على والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله تعالى (٥) في طلب الإغاثة منه، (أو أنه لا يكون حيًا وميتاً وسيلة إلى الله تعالى في طلب الإغاثة منه) (١)؟

وقوله: لا يكون وسيلة: تريد به أن لا يتوسل به أي بذاته؟ أو بدعائه

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ج): «وغير نقيضه»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج): «فإذا كان المطلق اللفظ»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «إلا ما أن أداه»، وفي (ج): «إلا ما أراده. . . »، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «قوله».

<sup>(</sup>٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).

وشفاعته، أو غير ذلك؟

فإن أردت أن الميت؛ نبيًا كان أو غير نبي؛ لا يكون وسيلة إلى الله تعالى (١) في طلب الإغاثة، بمعنى أن يطلب منه، لا يكون وسيلة في طلب الغوث منه؛ قيل لك: هذا صحيح، ولم قلت: إن الأمر بالعكس؟ ومن أين لك في الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى الله تعالى (١) في طلب الإغاثة منه؟

بل وكذلك إن أردت أن الاستغاثة بالحي والميت لا تكون وسيلة إلى الله تعالى (١) في طلب الغوث منه، ومن أين لك أن الطلب (١) من المخلوق يكون طالباً (٣) من الله تعالى (١)؟

ومن الذي قال: إن السائل بمخلوق والداعي له والمستغيث به، نبياً كان المدعو أو غير نبي، يكون المخلوق المستغاث [به] (1) وسيلة إلى الله تعالى (١) في ما (٥) طلب منه؟

وهذا أمر مخالف للعقل واللغة والشرع؛ فمن الذي جعل الطلب من هذا وسيلة في الطلب من هذا في كل شيء وعلى كل حال؟

بل من طلب من الرسول أو غيره؛ فإنما يطلب منه مقدوره، فيطلب منه الدعاء والشفاعة، ويكون دعاؤه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب؛

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): والطالب، بدلًا من والطلب، .

 <sup>(</sup>٣) في (ط): «طلباً» بدلاً من وطالباً».
 (٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ)، (ج): «ما»، وما أثبت من (ط).

لأن ذلك يكون طلباً من الله تعالى (١) ، وأنت قد (٢) جعلت كلما يُطلب من غير الله وسيلة من وسائل الله تعالى (١) ؛ فما هذه الوسائل التي يكون المتوسل بها طالباً من الله تعالى (١) ؛ فإن الطلب من الله تعالى معروف معلوم.

فيقال: دعا الله وسأله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب إليه واستجار به واستعاذ به ونحو ذلك، وليس هذا (۱) مخلوق يكون (۱) الاستغاثة به وسيلة في هذا الطلب، وكأن هذا يجعل نفس الطلب من الصالح طلباً من الله تعالى (۱)، ويقول: إن الصالح لمنزلته عند الله تعالى (۱) من طلب منه شيئاً؛ فإن الله يعطيه ذلك، كما إذا طلب من الله تعالى (۱)، وهذا حال كثير من الجاهلين الضالين، يستغيث أحدهم بشيخه في كل ما يهمه، فإذا خاف أحداً (۱) وطلب حاجة؛ استغاث بالشيخ (۱) أو الغائب أو الميت، فيقول: يا شيخ فلان! أنا في حسبك، يا سيدي فلان! ونحو ذلك من العبارات.

ومنهم من يقول: هذا وقتك يا شيخ فلان، أو يقول: إن لم تحضر يا شيخ فلان، وإلا فعل بنا وصنع، وقد يقول: إن كنت رجلًا صالحًا صاحب حال فأرني حالك، ويقول: إن كان لك جاه عند الله تعالى؛ فهذا

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ج): وقده.

<sup>(</sup>٣) في (ج): وهناه بدلًا من وهذاه.

<sup>(</sup>٤) في (ط): (تكون).

<sup>(</sup>٥) في (ط): واحد، بدلاً من وأحداً،.

<sup>(</sup>٦) في (ج): «بالشيخ الغائب والميت».

وقت جاهك. وقد يستغيث أحدهم بعدة مشايخ، فيقول: يا سيدي فلان وفلان وفلان.

ثم من هؤلاء من يتصور له صورة إنسان يظنها الشيخ أو ملكاً تصورة على صورته وساره وكالمه(۱) ونحو ذلك، ومنهم من يتصور له ذلك في صورة طائر، ومنهم من يتصور له في صورة حيوان آخر، وتكون تلك الشياطين تتصور بتلك الصور لأولئك المشركين الذين دعوا من دون الله آلهة أخرى، وطلبوا منهم ما لا يجوز أن يُطلب إلا من الله تعالى (۱)، كما كان المشركون (۱) يطلبون من الأوثان ما يطلب من الله تعالى (۱)، وكما يطلب عباد الكواكب منها ما لا يُطلب إلا من الله تعالى، وكذلك عباد الأنبياء والملائكة، قال تعالى في في المؤلف الذين زَعَمْتُمْ مِنْ دونه فلا يَمْلكون كَشْفُ الضَّرِّ عَنْكُمْ ولا تَحويلاً . أولئك الدين يَدْعون يَبْتَغون إلى رَبِّهم الْوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويَرْجون رَحْمَته ويَخافون عذابَهُ إنَّ عذاب رَبِّك كانَ مَحْدوراً (١)، وقال تعالى : ﴿ ولا يَأْمُركُمْ أَنْ تَتَخِذوا الملائِكة والنَّبِينَ أَرْباباً مَحْدوراً (١) (١)، وقال تعالى : ﴿ ولا يَأْمُركُمْ أَنْ تَتَخِذوا الملائِكة والنَّبِينَ أَرْباباً مَحْدوراً (١) (١)، وقال تعالى : ﴿ ولا يَأْمُركُمْ أَنْ تَتَخِذوا الملائِكة والنَّبِينَ أَرْباباً مَعْدوراً (١) (١)، وقال تعالى : ﴿ ولا يَأْمُركُمْ أَنْ تَتَخِذوا الملائِكة والنَّبِينَ أَرْباباً أَنْتُمْ مُسْلِمونَ (١٠) (١) .

وهؤلاء لا(٢) يتصور أن يقضى لهم جميع مطالبهم ولا أكثرها(١) ، كما

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «كما أن المشركين».

<sup>. (</sup>٤) الإسراء: ٥٦ - ٥٥.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ): «لا»، وما أثبت من (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): «أو أكْثرها».

أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه كله، ولا في أكثره، بل يصدقون في واحدة، ويكذبون في أضعافها، ويقضون لهم حاجة واحدة، ويمنعونهم أضعافها، ويكون فيما أخبروا به وأعانوا عليه إفساد حال الرجال في الدين والدنيا، وهذه الأمور لبسطها موضع آخر(١).

والمقصود أن كثيراً من الضالين الجاهلين يستغيثون بمن يحسنون به الظن من الأموات والغائبين في كل ما يُستغاث الله فيه ، ولا يتصور أن هؤلاء يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرها ، بل غاية ما يطلبون (٢) منهم من جنس تحصيل المنافع ودفع المضار ، ولا يحصل (٣) ، بل قد يحصل بعض المطالب ، كما يحصل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين ، ويكون ما يخبرون به ويفعلونه شبهة للمشركين ، كما أن ما يخبر به الكاهن ونحوه من الأخبار ؛ فإنه يصدق في واحدة ويكذب في شيء كثير ، كما قال النبي ﷺ: «لو أتوا بالأمر على وجهه لكان ، ولكن يخلطون بالكلمة الواحدة مئة كذبة » (١).

 <sup>(</sup>١) سقط من (ج): «آخر».

<sup>(</sup>۲) في (ج): «بل غاية ما يطلبونه منهم هو. . . ».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «لا يحصل» بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الطب، باب الكهانة، ١٠ / ٢٧٧، الحديث ٥٧٦٧) ولفظه: . . . سأل ناس رسول الله عن الكهان، فقال: «ليس بشيء». فقالوا: يا رسول الله! إنهم يحدُّثوننا أحياناً بشيء فيكون حقّاً! فقال رسول الله على: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنَّي فيقرُّها في أَذَن وَليَّه، فيخلطون معها مئة كذبة».

وانظر أيضاً: (كتاب الأدب، باب قول الرجل للشيء: «ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق، ١٠ / ٦١١، الحديث ٦٢١٣، وكتاب التفسير، رقم ٤٧٠١ و٤٨٠٠).

فهذا القول الذي يقوله هذا هو مطابق لأحوال هؤلاء المشركين الضالين، لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما يقول، بل هو من جنس قول النصارى: (دعاء المسيح)() دعاء لله()، لكن أولئك يقولون باعتبار الحلول والاتحاد، وأما بدون هذا؛ فهو كلام غير معقول؛ فإن الله تعالى أمر أن يُدعى() هو، ويُسأل هو، ولم يجعل دعاء أحد من المخلوقين دعاء له، بل قد نهى الله تعالى () عن دعائه، ولو كان هذا حقاً؛ لكان من دعاره) الملائكة والأنبياء دعاء لله؛ فلا يكون مشركاً، والله تعالى () قد جعلهم مشركين، وقد قال تعالى: ﴿قُلُ ادْعُوا الّذينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونِهِ فلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ ولا تَحْويلاً . أُولئكَ الّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمَتُهُ ويخافونَ عَذَابَهُ إِنَّ عذابَ رَبِّكَ كَانَ مَنْ مَعْدُوراً هَوْراً فَيْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانًا مَنْ مَعْدُوراً هَوْراً لَوْسَيلَة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمَتُهُ ويخافونَ عَذَابَهُ إِنَّ عذابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُوراً هَوْراً هَوْراً لَهُ كُونَ مَعْدُوراً هَوْراً فَيْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانًا مَنْ مَعْدُوراً هَوْراً فَيْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانًا مَنْ مَعْدُوراً هَوْراً هَوْراً هَوْراً هُونَ عَذَابَ مُنْ عَلَى الْعَالَ مَعْدُوراً هُونَ مَعْدُوراً هَوْراً مُعْدُوراً هُونَا مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانًا مَنْ مَعْدُوراً هُونَا مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ دُونِهِ فَلا مَعْدُوراً هُونَا مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُؤْلِدُونَ مَنْ عَذَابَ مُنْ دُونِهِ فَلا مَعْدُوراً هُونَا مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مُنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ عَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ مَنْ عَذَابَ عَنْ عَذَابَ عَنْ عَذَابَ عَنْ عَابَ مَنْ عَذَابَ عَنْ عَذَابَ عَنْ اللّهُ عَلَابُ مَنْ عَذَابَ عَ

فإن هؤلاء الضالين جعلوا الصالحين مع الله تعالى (٨) كالوكيل مع

ومسلم «الصحيخ بشرح النووي» (كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ١٤ / ٢٧٤).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ)، (ط): «دعاء المسيح»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الله»، وهو خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «يدعي».

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ط): «من دعاء» بدلًا من «مـن دعا»، وما أثبت من (ج). (٦) الإسراء: ٥٦ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>V) في (ج): «مع الله سبحانه وتعالى».

موكله، فإذا طلب من الوكيل الدعاء (۱) كانت المطالبة للموكل في المعنى، لكن هذا ليس من أقوال الموحدين، بل هو من أعظم شرك الملحدين، والسرسول على (۱) لم يضمن للخلق أن يرزقهم ويحاسبهم ولا يجيب (۱) دعاءهم، بل هذا كله أخبر أنه لله وحده.

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبِلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (١).

وقال: ﴿قُل لا أُقولُ لَكُمْ عِندي خزائِنُ اللهِ ولا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ولا أُقولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ﴾ ﴿ ﴾.

وقال(١): ﴿ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسي نَفْعاً ولا ضَرّاً إِلّا ما شاءَ اللهُ ولَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذيرٌ وبشيرٌ لِقَوْمٍ يَوْمِنونَ ﴾ (٧)

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ (^) .

فبين تعالى أن التحسب بالله وحده، والرغبة إلى الله تعالى وحده،

<sup>(</sup>١) في (ج): «بالدعاء» بدلاً من «الدعاء».

<sup>(</sup>٢) قوله: (鑑) لم يرد في (أ)، (ج)، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «ويجيب».

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) في (ج): «وقال تعالى».

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٨٨.

<sup>(</sup>٨) التوبة: ٥٩.

وأما الإيتاء؛ فلله والرسول؛ لأن الحلال ما حلله الرسول، والحرام ما حرمه الرسول، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُ وَالله (۱)؛ فالله (۱) قد جعل الرسول مبلغاً لكلامه الذي هو أمره ونهيه ووعده ووعيده.

وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق وقضاء الحاجات وكشف الكربات، وهذا ليس من دين المسلمين، بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده لشبهة الاتحاد والحلول، ولهذا لم يقولوا ذلك في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل، مع أنهم في غاية الجهل في ذلك؛ فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم، ولو كان الحلول ممكناً؛ لم يكن للمسيح خاصية توجب اختصاصه بذلك، بل موسى أحق بذلك، ولهذا خاطبت من خاطبت من علماء النصارى، وكنت أتنزل معهم إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلهية، فلم يجدوا فرقاً، بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم؛ فإن كان هذا حجة في أبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم؛ فإن كان هذا حجة في دعوى الإلهية؛ فهو أحق، وأما ولادته من غير أب؛ فهو يدل على قدرة الخالق لا أن المخلوق أفضل من غيره.

وإن أراد بقوله: يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى (٣) في طلب الإغاثة: أنه لا يتوسل بذاته؛ فلا يقسم به على الله

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) في (ج): «فالله تعالى».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (ط).

تعالى (١)، ولا يقال: أسألك برسولك، أو: بجاه رسولك على

فيقال أولاً: نفى الاستغاثة بهم لا يفهم أحد منها نفى السؤال به.

ويقال ثانياً: وهبوا<sup>(1)</sup> أنه أراد هذا؛ فما الدليل<sup>(1)</sup> على جواز السؤال لله تعالى بذات المخلوقين، أو مطلقاً بعد موتهم<sup>(1)</sup>، ومن قال هذا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان<sup>(1)</sup>؟

والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته، ولهذا توسلوا بعده بالعباس، ولوكان التوسل بذاته ممكناً بعد الموت؛ لم يعدلوا إلى العباس، والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم (٢) في الاستغاثة (٧)، وكذلك الناس يوم القيامة يستغيثون به ليشفع لهم إلى الله تعالى (١)؛ فهم يتوسلون بشفاعته، أما مجرد الذات بعد الممات؛ فلا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز، وإن نقل عن بعضهم جوازه؛ فقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ والرَّسول ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «وهب».

<sup>(</sup>٣) عبارة (هـ): «فيقال: ما الدليل على حق سؤال الله بذوات المخلوقين».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «أو مطلقاً وبعد موتهم».

<sup>(</sup>٥) قوله: «لهم بإحسان» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) قوله: «رضي الله تعالى عنهم» لم يرد في (ج)، (هـ).

<sup>(</sup>٧) في (هـ): «في الاستسقاء» بدلًا من «في الاستغاثة».

<sup>(</sup>٨) النساء: ٥٩.

ويقال(١) ثالثاً: وهب أن قائل ذلك أخطأ في لهذا النفي، لكن ليس كل مخطىء يكفر، لا سيما إذا قاله متأولاً باجتهاد أو تقليد.

وإن أراد بقوله: لا يكون وسيلة؛ أي: لا يكون الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته واتباع سنته والمجاهدة على دينه ونحو ذلك وسيلة إلى الله تعالى؛ فهذا لم ينفه أحد، ونفي الاستغاثة به لا ينفي هذه الوسائل، وهذه وسائل في حصول الثواب والقرب من الله تعالى (٢) وسعادة الدنيا والآخرة لا في مجرد الاستغاثة، ومحمد على هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار، ومن نفى كونه وسيلة إلى الله تعالى (٢) بهذا الاعتبار؛ فهو الكافر حقاً؛ فإنه نفى رسالته التي هي أصل الإيمان.

الحادي عشر: قوله: وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابتة له ﷺ؛ فيقال له: لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمال، بل ولا نفي لشيء موجود، بل هو نفي لشيء منتف في نفس الأمر.

ويقال له ثانياً: هذا الوصف عندك ثابت (٣) لآحاد الناس، بل قولك يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق، وما ثبت لآحاد الناس لم يكن من خصائص الرسل التي تعد من كمالاتهم؛ فلا يقول عاقل: إن ما شارك (١) فيه عامة الناس يكون من كمالات الرسالة التي يكون نفيها قدحاً في رسالته.

<sup>(</sup>١) حذف من (هـ) من قوله: «ويقال: ثالثاً. . . » إلى نهاية قوله: «ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة» (ص ٧٣١).

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ط): «هذا الوصف ثابت عندك، تقديم وتأخير.

 <sup>(</sup>٤) في (ج): «أن أبا شاركه...».

ويقال ثالثاً: ولو قدر أنه وصف كمال؛ فليس() كل من نفى وصفاً من أوصاف الكمال يكون كافراً إذا كان متأولاً في ذلك، دَعْ من نفى وصفاً من صفات كمال الرسول على سبيل التأويل، وقد قال طوائف من السلف والخلف أنه يقعده معه على العرش، وأنكر ذلك آخرون.

وقال (٢) قوم: إنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه مع قدرته على حصول ما يأكل، ونفى ذلك آخرون.

وقال قوم: إنه كتب بيده عام الحديبية خرقاً للعادة، ونفى ذلك آخرون.

وقال ابن مسعود والجمهور: إنه خاطب الجن ورآهم، ونفى الله خلك ابن عباس وآخرون.

وقال ابن عباس وطائفة: إنه رأى ربه، ونفى ذلك آخرون من الصحابة وغيرهم، بل نفس المعراج؛ قال الجمهور: إنه كان ببدنه، وآخرون من السلف والخلف(1) قالوا: إنه كان بروحه(١٠).

(وقال طائفة من العلماء: إنه كان يملك الفيء، ونفى ذلك

<sup>(</sup>١) في (ب): (وليس من نفي وصفاً. . . ».

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج) جاء قوله: «وقال قوم: إنه كان...» بعد قوله: «وقال قوم: إنه كتب بيده...» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (ونفي ذلك آخرون منهم ابن عباس».

<sup>(</sup>٤) قوله: «والخلف» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ج): «بروحه فقط».

آخرون)(١).

وقال أكثر (٢) المنتسبين إلى السنة: إنه والأنبياء أفضل من الملائكة ، وآخرون قالوا: الملائكة أو بعضهم أفضل من الأنبياء.

وقال جمهور المسلمين: إنه أفضل الأنبياء، وتوقف في ذلك بعض الحنفية وغيرهم.

وقال قوم من هذا النمط: إن جميع الأنبياء تلقوا العلم بالله منه وأنه كان موجوداً قبلهم، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم.

وقال بعضهم: إنه كان لا يسهو في الصلاة وإنما كان يتعمد (٩) ذلك، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم.

وقال بعض الغلاة (١٠): إنه كان يعلم علم الله، ويقدر قدرته، وكفر المسلمون من قال ذلك (فضلًا عن تكفير الثاني (٧))(٨).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «أكبر» بدلاً من أكثر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) قوله: «يتعمد» مكانه بياض في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وقال بعضهم».

<sup>(</sup>٧) في (ج): «النافي» بدلاً من «الثاني».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من (-).

وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على الأنبياء، وجمهورهم يجوزون ذلك.

وهٰذا باب واسع؛ فما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات صفات الكمال، ولا يقول المثبت للنافي: إنك كفرت؛ فإن الكمال الثابت ليس محدوداً يعلمه الناس كلهم، وما من كمال إلا وفوقه كمال آخر، والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالى (۱)، وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي على أنه قال: «كمل من الرجال. . . »(۱) (إلى آخر الحديث؛ فإن الكمال المطلق محال لغير ذي الجلال) (۱)، وهٰولاء الكاملون بعضهم الكمال المطلق محال لغير ذي الجلال) (۱)، وهٰولاء الكاملون بعضهم أكمل من بعض، فإذا نفي عن بعضهم نوع (۱) من الكمال؛ لم يلزم أن ينفى عنه الكمال، ولو كان كذلك لكان من قال: إن محمداً هُمُ أفضل من يونس ابن متى تنقيصاً (۱) بيونس، فيكون كافراً؛ لأنه سلبه هٰذا الكمال.

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج): «لله تبارك وتعالى».

<sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وضرب الله مثلًا للذين آمنوا امرأة فرعون﴾، ٦ / ٥١٤، الحديث ٣٤١١، وباب قوله تعالى: ﴿إِذْ قالت الملائكة يا مريم...﴾، ٦ / ٥٤٣ ـ ٥٤٤، الحديث ٣٤٣٣، وكتاب أصحاب النبي ﷺ، باب فضل عائشة، ٧ / ١٣٣، الحديث ٣٧٦٩، وكتاب الأطعمة، باب فضل الثريد، ٩ / ٤٦٢، الحديث ٤١٨٥).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، ١٥ / ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج): «نوعاً» بدلًا من «نوع».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «متنقصاً»، وفي (ج) بياض.

وأما قوله (۱): أرأيت رجلين قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى (۲) يشير إلى التوحيد، وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول: إن الله تعالى (۲) هو السميع العليم إشارة إلى الحقائق التي حصرها الرب سبحانه وتعالى (۲) في نفسه بهذا الكمال، وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم (۳)؛ أكان يشك مسلم في أن الأول موحد، والثاني كافر متنقص ولا ينفعه تأويله؟ فإن سوء العبارة في حق الرسول على كفر وإن صح المقصود (۱)؛ كما دل عليه كلام الإمام وغيره، ألا ترى إلزام الله عز وجل المصحابة بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره؟

فيقال: أما المثال الأول؛ فهو وإن كان أقرب إلى المطابقة؛ فجوابه من وجوه:

أحدها: أنه إذا كان الكلام في سياق العموم بيان أنه أفضل الخلق مثل أن يقول: لا يضر ولا ينفع إلا الله تعالى (٢)، لا الرسول على (٩) ولا من دونه، أو يقال: إذا كان الرسول على (٩) الذي هو أفضل الخلق لا يضر ولا ينفع ؟ فكيف من دونه؟ ونحو ذلك ؟ فهذا مثل قوله لا يضر ولا ينفع إلا الله تعالى (٢).

وأما إذا كان المراد أن الرسول ﷺ (٥) لا يضر ولا ينفع وغيره يضر

<sup>(</sup>١) حذف من (ب) من قوله: «وأما قوله: أرأيت...» إلى نهاية قوله: «وإن كان نفس المسلوب» (ص ٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «لا يعلم ولا يسمع» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «القصد».

<sup>(</sup>٥) قوله: (鑑) لم يرد في (ج).

وينفع؛ فهذا هو التنقيص، وهو نظير أن يقال: الرسول لا يُستغاث به، بل يُستغاث بغيره (١)؛ فهذا تنقيص بلا ريب؛ فإنه يتضمن تنقيصه عن مَنِ الرسول أفضل منه، وهذا تنقيص عن درجته بلا ريب.

ويقال ثانياً: لو قال: لا يضر ولا ينفع، من الذي قال: إنه يكفر بذلك، إذا عنى بذلك معنى قوله: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّاً (٢)، وقد أمره الله تعالى (٣) أن يقول ذلك؛ فهو أحرى أن لا (٤) يملك لغيره؟!

وقد قال: ﴿إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضُرَّا ً ولا رَشَداً ﴾ (٥)؛ فأخبر أنه لا يملك من الله تعالى (٦) لا ضرهم ولا رشدهم.

وقال الله تعالى له: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً ﴾ (١).

وثبت عنه في «الصحيحين»؛ أنه قال: «يا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئاً، يا عباس عم رسول الله(٧)! لا أغني عنك من الله شيئاً» (٨).

<sup>(</sup>١) في (أ): «لا يستغاث بغيره»، وفي (ط): «لا يستغاث إلا بغيره»، وما أثبت من (ج).

ص (٢) جاء في (ج) بعد قوله: «ولا ضرّاً» زيادة نصها فيما يلي: «إلا ما شاء الله، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً وقد أمره...».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ج): الاه.

<sup>(</sup>٥) الجن: ٢١.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) في (ج): دعم رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه (ص ٤٧١).

فهذا تخصيص له ينفي (۱) ذلك، وهو من أصدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم (۲)، ومن صدق الرسول عليه فيما قاله؛ فهو مؤمن ليس بكافر، فإذا قال قائل: الرسول عليه لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من الله تعالى (۲) شيئاً؛ فكيف من دونهم؟ كان هذا من أحسن الكلام وأصدقه.

ويقال ثالثاً: قول القائل عن مخلوق: إنه لا يضر ولا ينفع: تارة مريد به نفي الاستقلال بذلك على سبيل توحيد الربوبية، بمعنى أن ما يجري على يديه من الضر والنفع؛ فالله هو خالقه، وهو الذي يجعله فاعلا بمشيئته، أو يريد أنه لا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته أو إرادته (ا)؛ كما قال تعالى: ﴿وما هُمْ بِضَارِيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإذنِ الله ﴾ (ا)؛ فهذا صحيح، فليس في المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينفع ويضر؛ إذ ليس في المخلوقات شيء (ا) ما يستقل بإحداث ضرر غيره ونفعه ولا يفعل شيء إلا بإذن الله، كما ليس فيها من يعطي ويمنع بهذا الاعتبار، ولا ينبغي (ا) بهذا الاعتبار كما من أسمائه تعالى المعطي المانع الضار النافع

وكان النبي على يقول في دبر الصلاة وفي غير هذا الموطن: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «بنفي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «صلوات الله وسلامه عليهم» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) جاء في (ج) مكان قوله: «أو إرادته» بياض.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ج): أوشيء».

<sup>(</sup>٧) سقط من (ج): «ولا ينبغي بهذا الاعتبار».

الجد»(١).

وكان يقول في رقيته: «أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك»(٢).

وفي رواية: «لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقماً» (٣).

وتارة يريد به أن الضر والنفع المعتاد مثل الصحة والمرض، والغنى والفقر، والأمن والخوف، واليسر والعسر؛ لا يفعله رسول ولا غيره، لا في حياته ولا بعد موته؛ فهذا صحيح بخلاف ما ظنه المشركون الغلاة من النصارى وأشباههم، الذين يظنون أن الأنبياء والصالحين بعد موتهم أو في حياتهم ينزلون المطر، ويدفعون العدو، وينبتون النبات، ويشفون المرضى، ونحو ذلك من الحوادث.

وتارة يرى أنه ليس له دعاء مستجاب، ولا شفاعة مقبولة، وأن طاعته

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، ٢ / ٣٧٨ \_ ٣٧٩ ، الحديث ٨٤٤).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، ٥ / ٩٠ ـ ٩١).

<sup>(</sup>٢) مسلم «المصدر السابق» (كتاب الطب، باب استحباب رقية المريض، ١٤ / ١٤) من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: «أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافى؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً».

<sup>(</sup>٣) البخاري «المصدر السابق» (كتاب الطب، باب رقية النبي ﷺ، ١٠ / ٢١٦) من حديث أنس رضي الله عنه، ولفظه: «اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافى، لا شافى إلا أنت، شفاءً لا يغادر سقماً».

لا تنفع، ومعصيته لا تضر، ونحو ذلك؛ فهذا كفر صريح، من أراده حكم بردته وكفره.

لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن علم إيمانه؛ لم يحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة؛ فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المنع(١) الصحيح.

وأما المثال الثاني؛ فلا يشبه ما نحن فيه، فإن قوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ ﴾ (٢) إثبات لهذه الصفة، ومن الناس من يقول: ليس في الآية حصر، ومن قال فيها حصر (٣)؛ قال: المحصور كمال هذه الصفة وليس ذلك إلا لله، فإذا قال: إن الرسول على لا يسمع ولا يعلم؛ لم يُفهم من هذا اللفظ نفي ما يختص به الرب سبحانه وتعالى (٤)، ولا عموم النفي عن الرسول على (٥) وغيره، ومعلوم أن الملائكة والإنس والجن والبهائم تسمع وتعلم؛ فإن الله تعالى قال: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجوارِحِ مُكَلِّينَ تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ . . ﴾ (١) الآية، وذكر النبي على الكلب المعلم.

ومن أطلق على النبي على أنه لا يسمع ولا يعلم؛ فظاهر هذا اللفظ نفي ذلك عنه، وهو كذب ظاهر.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «المعنى»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ)، (ط): (0,0) ومن قال فيها حصر(0,0)، وما أثبت من (0,0)

<sup>(</sup>٤) قوله: «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٤.

ثم قد يكون في سياق نفي علمه بالدين وسمعه لما أوحي إليه وهو كفر صريح .

وقد يكون في سياق أنه لا يسمع ولا يعلم إلا ما أسمعه الله إياه وأعلمه إياه، وأنه من تلقاء نفسه ليس له علم (۱) بشيء، بل الله هو الذي أسمعه وأعلمه؛ كما قال الله تعالى: ﴿وعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴾ (۲)، وكما قال تعالى (۳): ﴿ما كُنْتَ تَدْري ما الكِتابُ ولا الإيمانُ ولكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نهدي به مَنْ نشاءُ مِنْ عبادِنا ﴾ (٤)، وكما قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَهُدي به مَنْ نشاءُ مِنْ عبادِنا ﴾ (٤)، وكما قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِليْكَ هٰذا الْقُرآنَ وإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغافِلينَ ﴾ (٩)، وكما قال تعالى (٣): ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدى ﴾ (٢)؛ فهذا المعنى ليس بكفر، بل هو صحيح.

وقد يكون في سياق أن الله سبحانه(٢) هو المختص بكمال السمع والعلم، وأن غيره لا يبلغ مبلغه في ذلك؛ فهذا أيضاً صحيح.

فأما إطلاق أنه لا يسمع ولا يعلم؛ فهو كذب وكفر، بخلاف إطلاق أنه لا ينفع ولا يضر، ولهذا يقول المسلم: لا ينفعني ولا يضرني إلا الله

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): «علم».

<sup>(</sup>٢) النساء: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) الشورى: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٣.

<sup>(</sup>٦) الضحى: ٧.

<sup>(</sup>٧) لفظ (سبحانه) لم يرد في (ج).

تعالى (١) ، ولا يقول: لا يسمع ولا يعلم إلا الله تعالى (١) ، بل يقول: لا يعلم ما في نفسي إلا الله تعالى (١) ، أو لا يسمع كلام العباد كلهم إلا الله تعالى (١) ، أو لا يسمع سر القول إلا الله تعالى ، ونحو ذلك .

## فصل

قال: فإن سوء العبارة في حق الرسول على كفر وإن صح المقصود، كما دل عليه كلام الإمام وغيره، ألا ترى إلزام الله تعالى (١) للصحابة رضوان الله تعالى عليهم (١) بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب؛ حيث قال لهم: ﴿لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِّ ولا تَجْهَر وا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بعضكُمْ لِبَعْض أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وأَنّتُمْ لا تَشْعُر ونَ ﴾ (٢)

وقال عز وجل: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾(\*).

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنادونَكَ مِنْ وراءِ الحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ (ا).

وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب، ولا يحبط العمل كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنة، وجعل الاستخفاف به كفراً؛ كما قال عز

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «رضوان الله عليهم»، وفي (ط): «[عليهم] رضوان الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>٤) النور: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ٤.

وجل: ﴿قُلْ أَبِاللهِ وآياتِهِ ورَسولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهزئونَ . لا تَعْتَذِروا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ ﴾ (١) ، ولا أعلم خلافًا بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله سبحانه (١) بعبارتهم ، وإنما تنقصوا رسوله ، فجعل استخفافهم برسوله على استهزاء به سبحانه وبآياته (٢) ؛ فكفي (١) بذلك تكفيراً.

والجواب من وجوه:

أحدها: أن يقال: إنا لا نسلم (°) أن ما فيه النزاع سوء عبارة، بل هو من أحسن العبارات كما تقدم بيانه.

الثاني: أنه إن كان سوء العبارة في حق الرسول و كفراً؛ ففي حق الله أعظم كفراً، ومن قال: إنه يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث فيه بالخالق؛ كانت هذه العبارة أنه يطلب من المخلوق كما (٢) يطلب من الخالق، وها أفهم الشرك كان الخالق، وها أفهم الشرك كان من أسوأ العبارة؛ فيجب أن يكون كفراً يلزم هذا القائل، وقد قال رجل للنبي من أسوأ العبارة؛ فيجب أن يكون كفراً يلزم هذا القائل، وقد قال رجل للنبي علم شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده» (٧).

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦٦ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>Y) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «بآياته» بإسقاط حرف الواو.

 <sup>(</sup>٤) في (ج): «وكفي» بدلاً من «فكفي».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «لا نسلم» بحذف «إنا».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «كلما» بدلًا من «كما».

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه (ص ٩٧٥ ـ ٣٧٦).

وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» (١).

(١) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١ / ٩٠) من طريق معمر، عن عبدالملك ابن عمير، عن جابر بن سمرة؛ قال: رأى رجل من أصحاب النبي على في النوم قوماً من اليهود؛ فأعجبته هيئتهم، فقال: إنكم قوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم قوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم. . . فلما أصبح قص ذلك على رسول الله على أنكم نقال النبي على «أسمعها منكم فتؤذيني؛ فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء محمد».

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت، ١ / ٦٨٤ ـ ٦٨٥، الحديث ٢١١٨).

والإمام أحمد في «المسند» (٥ / ٣٩٣ / رقم ٢٣٣٨٧). ثلاثتهم من طريق سفيان بن عينة، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش،

كلاهما من طريق حماد بن سلمة.

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؛ أن رجلًا من المسلمين رأى في النوم . . . الحديث؛ فذكره .

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (٥ / ٧٢ / رقم ٢٠٧١٣) والحاكم في «المستدرك» (٣ / ٤٦٢).

والدارمي في «السنن» (كتاب الاستئذان، باب في النهي عن أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، ٢ / ٣٨٢ / رقم ٢٦٩٩) من طريق شعبة.

وابن ماجه «المصدر السابق» (١ / ٦٨٤ ـ ٦٨٥ / رقم ٢١١٨) من طريق أبي

جميعهم عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة \_ أخى عائشة لأمها \_ مرفوعاً .

قال الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (١ / ٢١٥) في معرض كلامه عن حديث =

## وقال: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك»(١).

= سفيان بن عيينة الذي رواه عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «وهذا سند صحيح في الظاهر؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ غير أنه قد اختلف فيه على أبن عمير» اهـ.

قلت: فقد رواه معمر، عن عبدالملك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً. ورواه ابن عيينة، عن عبدالملك، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعاً.

ورواه حماد بن سلمة وشعبة وأبو عوانة؛ ثلاثتهم عن عبدالملك، عن ربعي، عن الطفيل بن سخبرة مرفوعاً.

قال الألباني حفظه الله (١ / ٢١٦): «ولهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل، ليس عن حذيفة؛ لاتفاق لهؤلاء الثلاثة: حماد بن سلمة، وأبو عوانة، وشعبة؛ عليه الهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (١١ / ١٤٥): «وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة، والله أعلم» اهـ.

وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسى، ٥ / ٢٥٩، الحديث ٤٩٨٠).

والنسائي «عمل اليوم والليلة» (ص ٤٤٥ / رقم ٩٨٥). .

وأحمد والمسندي (٥ / ٣٨٤ و١٩٤ و٣٩٨).

والطحاوي «مشكل الأثار» (١ / ٩٠).

من طرق عن شعبة، عن منصور، عن عبدالله بن يسار، عن حذيفة، عن النبي ﷺ؛ قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان».

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، ومنصور هو ابن المعتمر.

وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رجلاً قال للنبي الله عنهما؛ أن رجلاً قال للنبي الله نداً؟ قل ما شاء الله وحده. وفي رواية: «أجعلتني لله عدلاً، بل ما شاء الله وحده».

وهذا حديث حسن الإسناد، وقد تقدم تخريجه (ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦).

(١) تقدم تخريجه (ص ٢٩٧).

الشالث: إن سوء العبارة ما حصل به سوء المعتبر"، ومن جعل الرسول على يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى")؛ فقد آذى الرسول وأساء في حقه، وسلط عليه العامة على اختلاف أغراضهم، هذا يطلب منه إنزال المطر، وهذا يطلب منه غفران الذنوب، وهذا يطلب منه النصر على الأعداء، وهذا يطلب منه أن يتزوج، وهذا يطلب منه الولا، وهذا يطلب منه الولاية"، يطلب منه الملك، وهذا يطلب منه الولاية"، وهذا يطلب منه جارية حسناء، وهذا يطلب منه قضاء دينه، وهذا يطلب منه سكباجاً، وهذا يشتكي إليه ما يظن أنه من البدع؛ فنزلوا المخلوق منزلة الإله، وطلبوا منه من جلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى"، وقد كان النبي على يقول: "من طلبوا منه ما لا يقدر عليه ومخلوق؟!

وفي الجملة؛ فمطالب الناس لا تنضبط في خيرها وشرها، وقلتها وكثرتها، فمن سلط الناس على الرسول و الله على الرسول منه على الرسول منه الكن عبارته أفهمته الناس إساءة إليه وإن كان لا يقصد ذلك، لكن عبارته أفهمته الهي من أسوأ العبارات.

<sup>(</sup>١) في (ج): «المعبّر عنه» بدلاً من «المعتبر».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) جاء في (ج) بعد قوله: «و هذا يطلب منه الولاية» زيادة نصها فيما يلي: «و هذا يطلب منه داراً».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ج).

الرابع: أن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه(۱) ونفي خصائصه عما سواه؛ لم يجز أن يقال: هذا سوء عبارة في حق من دون الله تعالى(۱) من الأنبياء والملائكة؛ فإن المقام أجلُ من ذلك، وكل ما سوى الله تعالى(۱) يتلاشى عند تجريد توحيده، ونبي الله على كان من أعظم الناس تقريراً لما يقال على هذا الوجه(۱)، وإن كان نفس المسلوب.

وهذا كما<sup>(1)</sup> في «الصحيحين» (<sup>(1)</sup> من حديث الإفك لما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها (<sup>(1)</sup> من السماء (<sup>(1)</sup>)، وأخبرنا النبي على بذلك، فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله على . فقالت: والله لا أقوم إليه، ولا

<sup>(</sup>١) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج): «لما يقال هذا على الوجه» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وفي الصحيحين» بدلًا من «وهذا كما في الصحيحين».

<sup>(</sup>٥) حديث الإفك حديث طويل من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

والحديث أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، ٥ / ٣٩١، الحديث ٢٦٦١، وكتاب المغازي، باب حديث الإفك، ٧ / ٤٩٦، الحديث ١٤١٤، وكتاب التفسير، سورة يوسف، ٨ / ٢١٣، الحديث ٤٦٩، مختصراً، وسورة النور، ٨ / ٣٠٦، الحديث ٤٧٥١) مطولاً.

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، ١٧ / ١٧)، وأوله ـ وهذا لفظ البخاري ـ: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه . . . الحديث .

<sup>(</sup>٦) قوله: «رضي الله تعالى عنها» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>V) سقط من (ب): «من السماء».

أحمده، ولا إياكما، لقد سمعتم؛ فلا (١) أنكرتم ولا غيرتم، ولا أحمد إلا الله، الذي أنزل براءتي

وفي رواية قالت: نحمد الله ١٠٠ لا نحمد أحداً ١٠٠٠.

وفي رواية: نحمد الله لا نحمدك (١).

فأقرها النبي على وأبوها على مثل هذا الكلام الذي نفت فيه أن (تحمد (م) رسول الله على (١) (١) تحمد (١) أحداً إلا الله تعالى (١) ؛ لأن الله تعالى (١) هو الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد، ولم يقل أحد هذا سوء أدب عليه، (وسوء الأدب عليه كفر) (١٠).

(١) في (ب): «فما» بدلاً من «فلا».

(٢) في (ب): «بحمد لله لا بحمد أحد».

(٣) البخاري «المصدر السابق» (كتاب المغازي، باب حديث الإفك، ٧ / ٠٠٠

الحديث ١٤٣٤)، وفيه أنها قالت: «بحمد الله لا بحمد أحد، ولا بحمدك».

وانظر اختلاف الألفاظ في : ﴿ الفتحِ ﴾ ﴿ ٨ / ٣٣٤).

(٤) في (ب): «بحمد الله لا بحمدك».

(٥) في (ج): «يحمد» بدلاً من «تحمد».

(٦) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٧) في (ب)، (ج): «يحمد».

(٨) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

(٩) في (ب): «الأنه سبحانه هو الذي علم براءتها، فأنزل براءتها بغير فعل ولم يقل
 أحد إن هذا سوء أدب ولا سوء عبارة».

(١٠) ما بين القوسين سقط من (ب).

قال(۱) البيهقي: حدثنا أبو عبدالله الحافظ؛ قال: سمعت علي بن الحمشاذ العَدْل(۱) يقول: سمعت أحمد بن مسلمة يقول: سمعت محمد ابن مسلم(۱) يقول: سمعت حبان صاحب ابن المبارك يقول(۱): قلت لعبدالله بن المبارك: قول عائشة للنبي على حين نزلت براءتها من السماء: نحمد الله لا نحمدك(۱)؛ إني لأستعظم هذا القول. فقال عبدالله: ولت الحمد أهله.

وكذُلك الحديث الذي رواه الإمام (١) أحمد في «مسنده»: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا سلام بن مسكين والمبارك، عن الحسن، عن الأسود بن سريع؛ أن النبي على أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك، ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي على: «عرف الحق لأهله» (٧).

<sup>(</sup>١) في (ب): «وقد روى البيهقي بإسناده عن حبان صاحب ابن المبارك؛ قال: قلت لعبدالله بن المبارك. . . ».

 <sup>(</sup>٢) في (أ)، (ط): «الحمسا والعدل»، وفي (ج): «حمسا والعَدَّل»، وهو خطأ،
 والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ج): «محمد بن مسلم بن وارث».

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ط): «يقول ابن وارث: قلت لعبدالله بن المبارك. . . ، ، وهو خطأ، والضواب ما أثبت من (ج)، (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ج): «بحمد الله لا بحمدك».

<sup>(</sup>٦) لفظ «الإمام» سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣ / ٤٣٥، الحديث ١٥٦٢٥) عن محمد ابن مصعب، عن سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعاً.

رواه أبو(١) عبيد في «الأموال»(٢) عن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام.

وكان النبي علم أصحابه بتجريد التوحيد، فقال: «لا تقولوا:

ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء محمد» (٢).

وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتني لله ندّاً؟ بل ما شاء الله وحده»(٤).

(وما أحدثه عز وجل بغير فعل منه أضافه إلى الله تعالى وحده؛ كما

= وأخرجه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير» (١ / ٢٨٦ - ٢٨٧ / برقم ٣٩٨، ٨٤٠).

والحاكم في «المستدرك» (٤ / ٢٥٥).

كلاهما من طريق محمد بن مصعب القرقساني ، به .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف».

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠ / ١٩٩): «رواه أحمد والطبراني، وفيه محمد بن مصعب؛ وثقه أحمد وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح».

مصعب؛ ولفه احمد وصعفه غيره، وبفيه رجاله رجال الصحيح». (١) كذا في (أ)، (ط)، وجاء في (ج)، (ب): «ورواه أبو عبيد في كتاب

الأموال . . . » .

(٢) أبوعبيد القاسم بن سلام «كتاب الأموال» (باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي، ص ١٦٣ / رقم ٣٦٦) عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سلام بن مسكين، عن الحسن؛ قال: أتي رسول الله ﷺ بأسير، فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله ﷺ: «عرف الحق لأهله، دعوه».

قلت: وهذا مرسل، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين.

(٣) تقدم تخريجه (ص ٦٤٤ ـ ٦٤٥).

(٤) تقدم تخريجه (ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦).

(ومعلوم أنه لو كان من عند النبي على لكان من عند الله تعالى (١) بمعنى أن الله تعالى (١) خلقه وأحدثه بتوسط فعل النبي على فجميع الحادثات من عنده بهذا الاعتبار) (١) ، ولكن (١) المقصود أن النبي على لم يصدر منه فعل في هذه التوبة إلا أنه بلغ رسالة الله تعالى (١) بالتوبة (١٠) كما (١) قال تعالى (١) في مثل ذلك: ﴿ وإذا تُتلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيّناتٍ قالَ الّذينَ

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج): «على» بدلاً من «عن».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وكذلك قال لكعب بن مالك: يا كعب. . . . . .

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أمن عندك أم من عند الله» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا﴾، ٧ / ٧١٩، الحديث ٤٤١٨).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة، باب حديث توبة مالك بن كعب وصاحبيه، ١٧ / ٩٦).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «وذلك أن النبي ﷺ لم يصدر منه...».

<sup>(</sup>٩) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «بالتوبة على من يتب عليه».

<sup>(</sup>١١) حذف من (ب) من قوله: «كما قال تعالى . . . » إلى نهاية قوله: «وكان يحبها =

وما يتكلم به الإنسان من تلقاء نفسه وإن كان الله خالقه هو من عند الله باعتبار خلقه وتقديره؛ فليس هذا المعنى هو ذاك، فإن هناك مبلغ لكلام (٢) مرسله، والله تعالى يجعله مبلغاً (٢) لا يجعله قائلًا له من تلقاء نفسه، ولهذا توعد الله تعالى (٩) من جعل القرآن قول البشر بقوله: ﴿ وَلَهُ فَلَوْلُ رَسُولُ كَرِيمٍ . وها هُو وَلَمُ أَصْلِيهِ صَقَرَ ﴾ (٩) ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيمٍ . وها هُو فَجعله قول رسول من الملائكة في قوله أمينٍ ﴾ (٧) لأن لفظ الرسول يستلزم المرسل، ويدل على أنه مبلغ له عن مرسله لا يتكلم به من تلقاء نفسه، يخلاف من جعله قولاً لمخلوق؛ بشر، أو مبلك، أو جني، أو جعل شيئاً منه قوله؛ فإن هذا هو الذي توعده الله عرف وجل.

= ويحب براءتها» (ص ۲۵۳).

(١) يونس: ١٥.

(۲) في (ط): «الكلام»، وهو خطأ.

(٣) في (ج): «مبلغاً له».

(٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (ط).

(٥) المدثر: ٢٦.

(٦) الحاقة: ٤٠ ـ ٢٤.

(٧) التكوير: ١٩ ـ ٢١.

وأيما أبلغ: قول عائشة رضي الله عنها: لا أحمد الرسول ولا أحمد الا الله تعالى (١) ، وقول الأسير: أتوب إلى الله تعالى (١) لا إلى محمد، وقول القائل: لا يستغاث بالرسول بل بالله، أو لا يدعى الرسول وإنما يدعى الله تعالى (١)، ونحو ذلك؟

وهو ﷺ قد بلغ براءتها، وكان يحبها ويحب براءتها، وقد خطب (١) الناس قبل ذلك وقال: «من يعذرني من (١) رجل قد بلغني أذاه في أهلي؛ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيراً» (١).

لكن لما لم يجزم ببراءتها، (ولم يلطف بها اللطف الذي كان يلطف بها قبل ذلك) (٥) لما حصل عنده من الريب، بل (١) كان إذا دخل يقول: «كيف تيكم؟» (٧)، ولما خطب قال: «يا عائشة! إن كنت بريئة فَسَيُبرً تُكِ الله تعالى (٨)، وإن كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وكذُلك براءة عائشة، وقد خطب...».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «في رجل» بدلاً من «من رجل».

<sup>(</sup>٤) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي، باب حديث الإفك، ٧ / ٤٩٨، الحديث ٤١٤١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة، باب حديث الإفك، ١٧ / ١٠٩).

<sup>(°)</sup> ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): ١ بل،

<sup>(</sup>V) البخاري «المصدر السابق» (V / ٤٩٧).

ومسلم «المصدر السابق» (۱۷ / ۱۰۷).

<sup>(</sup>A) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» (١). قالت (١): أنتم ما برأتموني، إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه (١). إنما برأني الله تعالى (١)؛ فهو الذي يستحق أن أحمده (١).

وقد تنازع الناس في النبي ﷺ؛ هل كان يعلم براءة عائشة (٥) قبل نزول(١) الوحي، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة؟

فمن الناس من قال(٧): يعلم براءتها، وكذلك علي، ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف. قالوا(٨): وذلك أن نساء الأنبياء ليس فيهن بغي، كما قالت طائفة من السلف: ما بغت امرأة نبي قط؛ لأن في ذلك من العار بالأنبياء ما يجب نفيه.

وقال آخرون: بل كان النبي ﷺ حصل له نوع شك، وترجحت عنده براءتها، ولما نزل الوحي حصل اليقين.

قالوا: والدليل (١) على ذلك أنه استشار في طلاقها علياً وأسامة،

<sup>(</sup>۱) البخاري «المصدر السابق» (۷ / ٤٩٨).

ومسلم «المصدر السابق» (١٧ / ١١١).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) قوله: «قالت: أنتم... فهو الذي يستحق أن أحمده».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٦٤٧ - ٦٤٨) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) في (ج): «عائشة رضي الله عنها».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قبل الوحي» بإسقاط «نزول».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «من قال: إنه كان يعلم...».

<sup>(</sup>٨) عبارة (ب) نصها فيما يلي: «قالوا: وذلك أنه لم تبغ امرأة نبي قط، كما قال

طائفة من السلف: لأن فيه عار بالأنبياء، وقال آخرون. . . ».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «والدليل عليه» بدلًا من «والدليل على ذلك».

قال(۱) أسامة: أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيراً. وقال على: لا يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فسأل النبي على بريرة: «ما علمت (۱) على عائشة (أو: ما رأيت)؟». فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ (۱) على تبر الذهب الأحمر؛ غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله (۱۰۰).

فسؤاله (۱) لبريرة واستشارته لعلي (۷) وأسامة دليل على حصول الشك فيها، وهو (۱) لما خطب ما جزم بالبراءة، فقال فيما قال: «والله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد (۱) ذكر وا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلى إلا معى (۱۰).

<sup>(</sup>١) في (ب): «فأما أسامة؛ فقال...»، وفي (ج): «فأسامة قال...».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «ما علمت على عائشة، أو: ما رأيت؟».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الصانع» بدلًا من «الصائغ».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فيأكله».

<sup>(</sup>٥) البخاري «المصدر السابق» (٧ / ٤٩٨).

ومسلم والمصدر السابق، (۱۷ / ۱۰۸ - ۱۰۹).

<sup>(</sup>٦) في (ج): «فسؤاله ﷺ،

<sup>(</sup>٧) في (ب): «عليّاً» بدلاً من «لعلي».

<sup>(</sup>٨) نص عبارة (ب) فيما يلي: «ولما خطب لم يجزم بالبراءة، بل قال: ما علمت على أهلى إلا خيراً».

<sup>(</sup>٩) حذف من (ب): «ولقد ذكروا رجلًا... على أهلي إلا معي».

<sup>(</sup>١٠) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي، باب حديث الإفك، ٧ / ٤٩٨، الحديث ٤٩٤١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة، باب حديث الإفك، ١٧ / ١٠٩).

ولو كان جازماً بالبراءة (١)؛ لقال: إنهم كذبوا على أهلي، وافتروا، وإن أهلى لبريثة مما قيل (٢)، (ونحو ذلك.

ونفي العلم ليس علماً بالعدم، لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهيه وذمه على قبول القول؛ كما قال تعالى: ﴿إِذْ تلقونَهُ بِٱلسِنَتِكُمُ وَتَعْرَلُونَ بِأَفُواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظيمٌ ﴾ (٣).

والعدل الذي عرفت عدالته إذا لم يعلم فيه من له به خبرة ما ظن به (٤) إلا الخير؛ كان عدلاً عنده، فإذا جرحه جارح لم يعلم صدقه، بل ترجح عنده كذبه؛ لم يقدح في عدالته، ولم يوجب الجزم ببراءته)(٥).

قال صاحب هذا القول: ولولا نزول براءتها من السماء (1) لذام الشك في أمرها، وإن كان لم يثبت شيء؛ (ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف، وبين البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل) (٢)، ولهذا ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى (٨)

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «بالبراءة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «مما قيل فيها».

<sup>(</sup>٣) النور: ١٥

<sup>(</sup>٤) في (ج): «ما طنه».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب): «من السماء».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

منه؛ فقد كفر لأنه مكذب للقرآن، وأصحاب هذا القول يقولون: إن النبي على تردد؛ هل يطلقها أم لا لما حصل الشك؛ لكون (١) امرأة النبي على لا تكون بغيًّا، وكان عزمه أن يطلقها والعياذ بالله (٢) لو كان ما ذُكر صحيحاً، لكن تأنى وانتظر أمر الله تعالى (٣) حتى بيّن الله الحق (١).

ومن قال هذا يقول المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي ﷺ (٥) ولا يطلقهن، وقد يقال: بل كل من تزوجها النبي ﷺ وطلقها، أو مات عنها قبل طلقها، وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي ﷺ وطلقها، أو مات عنها قبل الدخول؛ هل تكون من أمهات المؤمنين؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

قيل: إنها تكون أمّاً؛ فإن حرمة الأمومة ثبتت بالعقد كما تثبت<sup>(٧)</sup> في أمهات الناس.

وقيل: لا تكون (^) من أمهات المؤمنين، والصحيح الفرق بين من

<sup>(</sup>١) في (ب): «الأن» بدلًا من «الكون».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «والعياذ بالله».

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

 <sup>(</sup>٤) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب): «حتى تبين له الحق»، وفي (ج): «حتى بَيْنَ
 الله له الحقّ».

<sup>(</sup>a) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ب).

<sup>. (</sup>٦) قوله: «النبي ﷺ؛ لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ج): (كما ثبتت».

<sup>(</sup>A) في (ب): «وقيل؛ لا تكون أمًّا، والصحيح».

طلقها وبين من (١) مات عنها؛ فمن مات عنها فهي (١) من أمهات المؤمنين، ومن أزواجه في الآخرة، بخلاف من طلقها؛ فإنها تباح لغيره أن يتزوجها (٣)، ولولا هٰذا لم يحصل لهن بالتخيير (١)، ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدُّنيا وزينَتَها وَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَميلاً ﴿(٥)، وقد تزوج عكرمة بن أبي جهل امرأة كان طلقها رسول الله ﷺ، وأقره الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على ذلك) (١).

الخامس (٧): أن يقال: ما حد سوء العبارة التي تكون كفراً؟ فإن هذا كلام مجمل لم يُحَصِّل (^) قائله مراده به ؛ فإن أراد أن كل صفة هي ثابتة في نفس الرسول (١) إذا نفاها عنه إنسان باجتهاده يكون مسيئاً في العبارة ؛ لزم أن كل من أثبت له صفة يكفر من نفاها.

فالقائلون بالعصمة يكفرون نفاتها، وإن كانوا جمهور الأمة، وكذلك

- (۱) سقط من (ب): ﴿بين من».
- (۲) في (ب): «فهي أم ومن أزواجه. . . » .
  - (٣) قوله: «أن يتزوجها» لم يرد في (ب).
- (٤) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب): «ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخيير فائدة»، وفي
  - (ج): «... لم يحصل لهن بالتخيير فائدة، وقد قال الله تعالى في آية التخيير...».
    - (٥) الأحزاب: ٢٨. لم يرد ذكر الآية الكريمة في (ب).
      - (٦) ما بين القوسين سقط من (ب).
- (٧) حذف من (ب) من قوله: «الخامس...» إلى نهاية قوله: «من كلام الإمام
  - وغيره) (ص ٦٦٣).
  - (٨) في (ط): «لم يحصر».
  - (٩) في (ج): «الرسولُ له» بزيادة «له».

من أوجب له حقًا كالصلاة عليه في الصلاة يكفر من نفى هذا الحق، وإن كان جمهور الأمة.

السادس: أن يقال: لا نسلم أن المقصود إذا صح يكفر المعبر بعبارة يقال إنها سيئة، وهذا قول لم يقله أحد من أئمة المسلمين(۱)، بل هم مجمعون على نقيضه، وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق الله تعالى(۲) أو الرسول على فلم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ، فأطلق لفظاً(۲) يظنه دالاً على ذلك المعنى وكان دالاً على غيره أنه لا يكفر، ومن كفّر مثل هذا؛ كان أحق بالكفر، فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد قال تعالى: ﴿لا تقولوا راعِنا﴾(١)، وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي على، والمسلمون لم يقصدوا ذلك؛ فنهاهم الله تعالى(٢) عنها، ولم يكفرهم بها، والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر؛ فكيف على الرسول يكفرهم بها، والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر؛ فكيف على الرسول

وقوله: إن كلام الإمام أو غيره دل على ذلك: ممنوع؛ فإن إمام الحرمين أجل من أن يقصد مثل هذا، وإن سلّم أنه قال ذلك، ولا ينفع هذا المحتج تسليم ذلك له؛ فالكلام مع من قال هذا لو كان مجتهداً، دع إذا كان القائل ممن ليس له وجه في مذهبه، ولا يجوز لأحد أن يقلده ولا يفتي بقوله فيما هو دون هذه المسألة؛ فكيف في مثل هذه المسألة المتعلقة

<sup>(</sup>١) في (ج): «المسلمون».

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج): «فأطلق لفظاً».

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ج).

بالتكفير والدعاء(١)؟

وجهل مثل هذا المفتي بالشرع وأدلته يوقعه (٢) فيما لم يقله أحد من علماء المسلمين، ولهذا يقع في فتاويه من العجائب ما لا يقوله أحد؛ فإنه يحب أن يفتي بمجرد رأيه ونظره، مع قلة علمه لمسالك الأحكام ومدارك الحلال والحرام وأقوال أئمة الإسلام.

وأما قوله: أترى إلزام الله تعالى (٣) للصحابة بتحسين الخطاب معه وإيراده لكيفية (٤) الأدب؛ حيث قال لهم: ﴿لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ولا تَجْهَر وا لَهُ بِالْقَوْل كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْض أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وأَنْتُمْ لا تَشْعُر ونَ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَغْضِكُمْ بَعْضاً﴾ (١).

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٧).

فيقال له: هذه (^) كلها حجة عليك؛ فإن الذين رفعوا أصواتهم فوق

<sup>(</sup>١) في (ج): «والدماء» بدلًا من «والدعاء».

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ج): «توقعه»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج): «بكيفية»

<sup>(</sup>٥) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>V) الحجرات: ٤.

<sup>(</sup>٨) في (ج): «هذه الأيات».

صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك عليهم؛ فكان ذلك سوء أدب، ولم يكفروا بإجماع المسلمين، بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي، فمن أطلق عبارة لها معنى صحيح، ولو أنها مكروهة كيف يكفر؟

وهذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر كما ثبت في «الصحيح» (١)، ومن كفرهما فهو أحق بالكفر.

وقد ثبت في «الصحيح» (٢) أن ثابت بن قيس بن شماس، وكان يرفع

(۱) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير، باب ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي [الحجرات: ٣]، ٨ / ٤٥٤، الحديث ٤٨٤٥، وباب وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون [الحجرات: ٤]، ٨ / ٤٥٧، الحديث ٤٨٤٧).

ولفظ الحديث (٤٨٤٧) كالتالي: وقدم ركب من بني تميم على النبي ﷺ، فقال أبو بكر: أمَّر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمَّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: فيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عتى انقضت الآية».

قال الحافظ في «الفتح» (٨ / ٤٥٦): «لا يعارض ذلك هذا الحديث؛ فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة: ﴿لا تقدموا﴾، ولكن لما اتصل بها قوله: ﴿لا ترفعوا﴾، تمسك عمر منها بخفض صوته، وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم، والذي يختص بهم قوله: ﴿إِنْ الذين ينادونك من وراء الحجرات﴾».

(۲) البخاري والصحيح بشرح ابن حجرة (كتاب المناقب، باب علامات النبوة، ٦ / ٧١٧، الحديث ٣٦١٣، وكتاب التفسير، باب: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾، ٨ / ٤٥٤ ـ ٤٥٥، الحديث ٤٨٤٦).

صوته، خاف لما نزلت هذه الآية أن يكون من أهل النار، فبشره النبي على اللجنة، وهو أحد المشهود لهم بالجنة، كما شهد بها للعشرة وغيرهم، وكذلك دعاؤه باسمه، لم يقل أحد من المسلمين: أنه كان كفراً ممن دعاه، وكذلك الذين نادوه من وراء الحجرات كانوا من جفاة الأعراب، وقالوا: يا محمد! اخرج إلينا فسموه باسمه (۱)، وإنما وصفهم الله تعالى (۱) بأن أكثرهم لا يعقلون [و] (۱) لم يقل إنهم مرتدون.

وأما قوله: وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب، ولا يحبط العمل كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنة.

فيقال: بل الآية دلت على نقيض هذا؛ فإنه قال: ﴿أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنّتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾(٤)، فدلت على أن العمل لم يحبط لما(٥) تقدم من سوء الأدب، ولكن يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن يجرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل وهم لا يشعرون؛ فالمحبط ما يخاف حصوله، لا ما وقع منهم، وهذا كما يقال: المعاصي بريد الكفر؛ فإن رفع الصوت عليه والجهر له كجهر بعضكم لبعض قد يفضي بصاحبه إلى الاستعلاء عليه ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط

عمله، ۲ / ۱۳۴).

<sup>(</sup>١) الطبري والتفسير (١١ / ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ٢. جاء في (ج) بعد ذكر الآية الكريمة ما نصه: «أي: خشية أن تحبط أعمالكم».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «بما» بدلاً من «لما».

ونحو ذٰلك مما هو كفر.

ثم يقال: ما نحن فيه ليس من هذا الباب، فإن الرافع قد فعل ما يعلم أنه مذموم في حق الرسول الله (۱)؛ فإن رفع الإنسان صوته على غيره يعلم كل أحد أنه قلة احترام له، وليس أنه كمن تكلم بعبارة لا يعلم بها بأساً، قصد بها معنى صحيحاً، ألا ترى أن الصحابة لما كانوا يقولون: فراعنا (۱)، وهذه الكلمة قد يقصد بها معنى فاسد (۱)، وهم لا يقصدون ذلك، لكن كان ذريعة لغيرهم، نهوا عنها، ولم يقل: إنكم كفرتم، ولا قيل (۱): أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بل فرق الله تعالى بين قولهم: راعنا، وبين رفع الصوت عليه، وسوء العبارة مع صحة القصد من تاب قولهم راعنا، وهذه الآية حجة على بطلان ما فهمه من كلام الإمام وغيره.

ومن الحكايات المعروفة عن الشافعي (°) رحمة الله تعالى عليه (۱) أن الربيع قال له في مرضه: يا أبا عبدالله! قوى الله ضعفك. فقال: يا أبا محمد! لو قوى ضعفي (۷) لهلكت. فقال له الربيع: لم أقصد إلا خيراً.

<sup>(</sup>١) قوله: رﷺ لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى [البقرة: ١٠٤]: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعَنَا وَقُولُوا انظرنَا واسمعوا وللكَافرين عذاب أليم ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ج). «فاسداً».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «ولا قيل فيها».

 <sup>(</sup>٥) في (ب): «المعروفة للشافعي» بدلًا من «المعروفة عن الشافعي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «رحمة الله تعالى عليه» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «لو قوى الله ضعفي قتلني، أو قال: لهلكت».

فقال (١): لو شتمتني صريحاً لعلمت أنك لم تقصد إلا الخير (١). فقال الربيع: كيف أقول؟ قال: قل برأ الله ضعفك.

فإن الشافعي (") نظر إلى حقيقة اللفظ، وهو نفس الضعف، والربيع قصد أن يسمي الضعيف (أ) ضعفاً، كما يسمى العادل عدلاً، ثم لما (") علم الشافعي بحسن قصده أوجب أن يقول: لو سببتني صريحاً أي (") صريحاً في اللغة؛ لعلمت أنك لم تقصد إلا خيراً (")، فقدم (") عليه علمه بحسن قصده، و(") لم يجعل سوء العبارة منتقصاً (")، وقد يسبق اللسان بغير ما يقصد (") القلب، كما يقول الداعي من الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك (")، ولم يؤاخذه الله تعالى (").

<sup>(</sup>١) في (ب): «فقال له الشافعي».

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «إلا خيراً».
 (۳) في (ب): «فالشافعي».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «الضعف»، وصححت حسيما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب)، (ج): «لما».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «أي صريحاً».

 <sup>(</sup>٧) متعلق ش (ب): «إلا الخير».

<sup>(</sup>A) حذف من (ب) من قوله: «فقدم عليه علمه. . . » إلى نهاية قوله: «فيقال» (ص

<sup>(770</sup> 

<sup>(</sup>٩) سقط من (أ) حرف الواو، وهو مثبت في (ج).

<sup>(</sup>١٠) في (ج): «منقصاً».

<sup>(</sup>۱۱) فی (ج): «ما قصد»

<sup>(</sup>۱۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>١٣) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة، ١٧ / ٦٣ ـ ٦٤) من حديث =

## فصل

وأما قوله: وجعل الاستخفاف به كفراً كما (۱) قال الله تعالى: ﴿قُلْ اللهِ وآياتِهِ ورَسولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذروا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ ﴿(۱) ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله تعالى (۱) بعبارتهم، وإنما تنقصوا رسوله، فجعل استخفافهم برسوله استهزاءً به سبحانه وبآياته، وكفى بذلك كفراً، ثم ذكر ما نقله من الكتاب الذي صنفه المسمى بـ «الصارم المسلول على شاتم الرسول».

فيقال: (لا ريب أن الاستخفاف بالنبي على كفر، والاحتجاج بهذه الآية يدل على أن الاستهزاء بالله تعالى كفر، وبآيات الله تعالى (٢) كفر، وبرسوله (٤) كفر، من جهة أن الاستهزاء كفر وحده بالضرورة، فلم يكن ذكر الاستهزاء بآياته وبرسوله شرطاً في ذلك؛ فعلم أن الاستهزاء بالرسول على (١) أيضاً كفر، وإلا لم يكن في ذكره فائدة، وكذلك الاستهزاء

<sup>=</sup> أنس رضي الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله على: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بارض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك؛ إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح».

والحديث أخرجه البخاري دون قوله: «أنت عبدي وأنا ربك».

<sup>(</sup>١) في (ج): «كما قال الله عز وجل».

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٦٦ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) قوله: هﷺ لم يرد في (ج).

بالأيات)(١).

وأيضاً؛ فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم؛ فإن من استهزاً بآيات (٢) الله تعالى (٣) التي جاء بها الرسول ﷺ (٤)؛ فهو مستهزىء بالرسول ﷺ (٥)؛ فهو مستهزىء برسالته حقيقة، ومن ضرورة، ومن استهزأ بالرسول ﷺ (٤)؛ فهو مستهزىء به (٥)، ومن استهزأ بالله؛ فإنه (١) مستهزىء بآياته ورسوله بطريق الأولى.

وأما (١٠) الذين نزلت فيهم هذه الآية؛ فقد . . (٩) ، لكن هؤلاء الضالين أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته (٩) ورسوله من منازعيهم؛ فإن كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كانوا أحق بالدخول، وإن

(١) ما بين القوسين جاء مكانه في نسخة (ب) ما نصه: «ولا ريب أن الاستخفاف بالنبي على كفر، وكذلك الاستهزاء بآيات الله كفر؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَبَالُلُهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنتُم تَسْتَهُزُونَ ﴾؛ فالاستهزاء بالله وبآياته ورسله كفر، وأيضاً؛ فإن ... »

- (٢) في (ب): «بالآيات» بدلًا من «بآيات الله تعالى».
  - (٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).
  - (٤) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ج).
  - (٥) في (ج): «فهو مستهزىء به حقيقة».
    - (٦) في (ب): «فهو» بدلاً من «فإنه».
- (٧) حذف من (ب) من قوله: «وأما الذين نزلت...» إلى نهاية قوله: «لما عنده
  - من الشرك» (ص ٦٦٩).
    - (٨) بياض بالأصل.
- انظر كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية في: «الفتاوى» (١٥ / ٤٧ ـ
  - (٩) في (ج): «وبآياته».

لم تتناول المتأولين؛ كان منازعوهم أحق بالخروج منها لو كانوا مخطئين، وأما مع كونهم مصيبين؛ فلا وجه لتناول الآية لهم، وذلك أن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله، يعظمون دعاء غيره من الأمور، وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك؛ استخفوا به، كما أخبر تعالى عن المشركين بقوله(١): ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهٰذَا الّذي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا . إِنْ كَادَ لَيْضِلّنا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنا عليها وسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَوْنَ العذابَ مَنْ أَضَلّ سَبِيلًا ﴾ (١)؛ فاستهزئوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك.

وقال تعالى عن المشركين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ويقولُونَ أَئِنًا لِتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴾ (٣)؛ قال الله تعالى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٤).

وقال تعالى عن المشركين: ﴿وعَجِبوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وقالَ الكافِرونَ هٰذِا ساحِرٌ كَذَّابٌ . أُجَعَلَ الآلِهَةَ إِلْهاً واحِداً إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجابٌ . وانْطَلَقَ المَلأ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا واصْبِروا على آلِهَتِكُمْ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرادُ . ما سَمِعْنا بِهٰذَا في المِلَّةِ الآخِرَةِ إِنَّ هٰذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ﴾ (٥) .

وقالت عاد لهود عليه السلام: ﴿ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ . إِنْ نَقُولُ إِلاَ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللهَ واشْهَدُوا أَنِّي بريءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكَيدُونِي بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللهَ واشْهَدُوا أَنِّي بريءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكَيدُونِي

<sup>(</sup>۱) في (ج): «بقوله تعالى».

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٤١ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٣و٤) الصافات: ٣٥ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) ص: ٤ ـ ٧.

جميعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ إِنِّي تَوكَّلْتُ على اللهِ رَبِّي ورَبِّكُمْ ما مِنْ دابَّةٍ إِلَّا هُو آخِذُ بناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي على صراطٍ مُسْتَقيم ﴾ (١).

وما زال المشركون يسوءون بالأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لِما في أنفسهم من تعظيم الشرك.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالَ المَلا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَواكَ فِي ضَلال مُبينٍ . قَالَ يَا قَوْمٍ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ولكني رسولُ مِنْ إِنَّا لَنُواكَ فِي ضَلالَةٌ ولكني رسولُ مِنْ رَبِّ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ولكني رسولُ مِنْ رَبِّ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ولكني رسولُ مِنْ رَبِّ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (٢) .

ثم (") قال تعالى: ﴿ وإلى عادٍ أَخاهُمْ هوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدوا اللهُ ما لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفلا تَتَقُونَ. قالَ المَلاَ الَّذِين كفروا مِن قَوْمَهِ إِنَّا لِنَراكَ في سفاهَةٍ وإِنَّا لَنَظُنْكَ مِنَ الْكاذِبينَ. قالَ يا قَوْم لَيْسَ بي سَفاهَةً ولْكِنِّي رسولُ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ. أَبِلِّغُكُمْ رسالاتِ رَبِّي وأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمينَ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ على رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِركُمْ. . ﴾ إلى قوله تعالى فرما نَزَّلَ اللهُ بها مِنْ سُلْطانِ فانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ (\*)

فأعظم ما سفهوه الأجله وأنكروه هو التوحيد، ولهذا (٥) تجد من فيه

<sup>(</sup>١) هود: ٥٣ \_ ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٩ ـ ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) في (ج): «وكذلك قال».

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٦٥ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٥) في (ج): «وهكذا».

شبهة من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله تعالى (١)، وإخلاص الدين له، وأن لا يعبد الإنسان إلا الله تعالى (١)، ولا يتوكل إلا عليه؛ استهزأ بذلك لما عنده من الشرك، قال تعالى: ﴿ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللهِ والَّذِينَ آمنوا أَشَدُّ حُباً للهِ هو مشرك. فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق؛ فهو مشرك.

ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله؛ فالأول من تمام محبة الله تعالى وتوحيده، والثاني شرك.

فالأول يكون لله (") تعالى (۱) هو المحبوب له بذاته، ويحب ما يحبه الرب تعالى تبعاً لمحبته، فيحب (۱) رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في «الصحيحين» عن (۱) أنس رضي الله تعالى عنه (۱) عن النبي على أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى (۱)، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يُلقى في النار» (۸).

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب)، (ج): «الله» بدلاً من «لله».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فيحب كتابه ورسوله. . . ».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «من حديث أنس عن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٧) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٨) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ١ / ٩١ = / ٧٧، الحديث ١٦، وكتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر...، ١ / ٩١، =

وأما الحب مع الله تعالى (1)؛ فهو الذي يحب محبوباً في قلبه، لآ لأجل الله تعالى (1)؛ كحب المشركين أندادهم (1)، وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله تعالى (1) وعبادته، (ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت، ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل من حج البيت، وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى السنة، وآخرون يستخفون) (1) بالمساجد (1) وبالصلوات الخمس فيها، ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من هذا، وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى يونس القيسني (1) حتى ينشدون:

تعالوا نخرب الجامع ونبجعل فيه خماره ونكسر المنبر<sup>(۱)</sup> ونجعل منه طنباره

= الحديث ۲۱، وكتاب الإكراه، باب من اختار الضرب...، ۱۲ / ۳۳۰، الحديث (٦٩٤١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، ٢ / ١٣).

- (١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).
- (۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).
- · (٣) سقط من (ب): |«كحب المشركين أنداهم».
- (٤) ما بين القوسين سقط من (ب).
- (٥) في (ب): «كالمسجد والصلوات الخمس، ويرون...».
  - (٦) في (ب): «القينمي».
  - (٧) في (ب): «ونكسر خشب المنبر».

ونخرق المصحف() ونجعل منه زماره ونتخف لحية القاضي ونجعل منه أوتاره()

ويحلف (٣) أحدهم اليمين الغموس كاذباً، ولا يجترىء أن يحلف بشيخه (١) اليمين الغموس كاذباً.

ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده.

ومنهم من يذبح الشاة ويقول: باسم سيدي.

ومنهم من يقول: إن شيخه أفضل من الأنبياء والمرسلين.

ومنهم من يعتقد فيه الإلهية، كما يعتقده (٥) النصارى في المسيح، (فإذا ذكروا شيخهم؛ عظموه، وادعوا فيه الإلهية، وأنشدوا له على لسانه) (١):

(۲) ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآبيات في «مجموع الفتاوى» (۲ / ۱۰۷)؛ فقال: «ويقولون:

تعالوا نخرب الجامع ونجعل منه جمارة ونكسر خشب المنبر ونعمل منه زنارة ونحمل منه طنبارة ونحمل منه طنبارة انتيف لحية القاضي ونعمل منه أوتاره»

(٣) في (ب): «ويحلف أحدهم بالله تعالى اليمين الغموس».

(ع) في (ب): «بشيخه تلك اليمين...».

(٥) في (ب): «كما تعتقده...».

(٦) ما بين القوسين جاء في (ب) بدلاً منه ما نصه: «ومنهم من يقول على لسان شيخه».

<sup>(</sup>١) في (ب): «ونخرق ورق المصحف».

موسى على الطور لما حر لي ناجى وصاحب الترب أنا جثته حتى جا(١٠) (ولهم أيضاً:

وأنا(٢) صرحت في العرش حتى ضج وأنا(١) حملت على علي حتى هج وإن البحار السبعة من هيبتي ترتج)(١)

ويقولون: نحن غلمان الملك، ويسمون المسجد اصطبل البطالين، ويقرؤون القرآن(): وما أرسلناك إلا رحمة للمدمنين، (وألوان من هذا الجنس الذي فيه استهزاء بالله وآياته ورسوله مع تعظيمهم شيخهم وغلوهم فيه)().

وكذلك (١٠) النصيرية والإسماعيلية ونحوهم وكثير من طوائف متعددة يرى (١٠) أحدكم (١٠) استغاثته بالشيخ الميت؛ إما عند قبره، وإما عند قبر غيره

(۲) في «مجموع الفتاوى» (۲ / ۲۰۷): «وأنا حملت على العرش حتى صج»
 (۳) في «مجموع الفتاوى» (۲ / ۲۰۷): «وأنا صرخت في محمد حتى هج».
 (٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٥) لفظ «القرآن» لم يرد في (ب).

(٦) ما بين القوسين جاء في (ب) بدلاً منه ما نصه: «ولهم ألوان من هذا الجنس الذي كله استهزاء وكفر مع عبادة وتعظيم لشيخهم وغلوهم فيه».

(٧) حذف من (ب) من قوله: «وكذلك النصيرية. . . » إلى نهاية قوله: «من الاستغاثة بالله ودعائه» (ص ٦٧٣).

(٨) في (أ)، (ج): (ترى»، وما أثبت من (ط).

(٩) في (أ): «أحدهم أن استغاثته».

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲ / ۱۰۷).

أنفع له من أن يدعو الله تعالى في المسجد عند السحر، ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد.

ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي على أفضل من الحج إلى الكعبة، وأن دعاء النبي على والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله تعالى ودعائه.

وكثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد؛ فتجد المسجد الذي بني للصلوات (۱) الخمس معطلاً مخرباً، ليس له كسوة إلا من الناس، وكأنه خان من الخانات (۲)، والمشهد الذي بني على الميت (۳) عليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام، والنذور تغدو وتروح إليه؛ فهل هذا إلا من استخفافهم بالله تعالى (٤) وآياته (٥) ورسوله، وتعظيمهم للشرك؟

(فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله تعالى(٤) والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز وجل، ففضلوا البيت الذي(١) بني لدعاء المخلوق على البيت الذي بني لدعاء الخالق، وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف؛ كان وقف الشرك أعظم

<sup>(</sup>١) في (ب): «الذي بنى للصلاة معطلاً. . . » .

<sup>(</sup>Y) سقط من (ب): «من الخانات».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «على الميت ماهولاً عليه الستور»، وفي (ج): «على الميت؛ فعليه من الستور».

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وبآياته ورسله».

<sup>(</sup>٩) سقط من (ج): «الذي بني».

عندهم مضاهاة لمشركي العرب الذين ذكر الله تعالى (١) حالهم في قوله تعالى: ﴿وجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلهِ بزَعْمِهمْ وهٰذَا لِشُركاتِنَا فَمَا كَانَ لِشُركاتِهمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ومَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَاثِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ٣٠.

كما يجعلون لله زرعاً وماشية، ولألهتهم زرعاً وماشية، فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله تعالى (١) فوضعوه فيه، وقالوا: الله غني وآلهتنا فقراء (")، فيفضلون ما يجعل لغير الله تعالى () على ما يجعل لله تعالى(١).

وهكذا (٤) الوقوف والنذور التي تبذل عندهم للمشاهد أعظم عندهم مما تبذل (٠) للمساجد، ولعمارة (١) المساجد، وللجهاد في سبيل الله

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه (٨) ؛ يبكي عنده ويخضع،

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) في (ج): «فقيرة».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «ولِهُكذا لهؤلاء الوقوف. . . ».

<sup>(</sup>٥) في (أ): «أعظم مبذول عندهم للمساجد»، وفي (ط): «أعظم [مما] يبذل عندهم للمساجد»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): «ولعمار المساجد».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ب).

 <sup>(</sup>٨) في (ب): «يعظمهم»، وهو خطأ.

ويتضرع ويدعو<sup>(1)</sup>، ويحصل له من الرقة والتواضع<sup>(1)</sup> والعبودية وحضور القلب ما لا يحصل له مثله<sup>(1)</sup> في الصلوات الخمس<sup>(1)</sup> والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن؛ فهل<sup>(1)</sup> هذا الأمر إلا حال المشركين المبتدعين، لا الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله تعالى<sup>(1)</sup> ورسوله؟

ومثل (٧) هذا أنه إذا سمع أحدهم (٨) الأبيات يحصل له من الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله تعالى (١)؛ (فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين، ولا يخشع عند سماع المخلصين المتقين) (١)، بل إذا سمعوا آيات الله تعالى (١) اشتغلوا عنها (١) وكرهوها (١١) واستهزؤوا بها وبمن يقرؤها مما (١) يحصل لهم به أعظم نصيب

<sup>(</sup>١) في (ج): «ويدعو ويتضرع» تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «والتواضع».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «مثله».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «الخمس».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فهل هٰذا الحال إلا من حال أهل الشرك لا من حال الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله»، وفي (ج): «فهل هٰذا إلا من حال المشركين...».

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٧) عبارة (ب): «وتجد أحدهم تحصل له عند سماع الأبيات ما لا يحصل له عند سماع آيات الله تعالى».

<sup>(</sup>A) في (ج): «... أحدهم سماع الأبيات...».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): «اشتغلوا بها»، وفي (ب)، (ج): «استثقلوا بها»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «وكرهوا سماعها».

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى: ﴿قُلُ أَبِاللَّهُ وآياتُهُ ورسوله كنتم =

من قوله تعالى: ﴿أَبِاللهِ وآياتِهِ ورَسولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾(١)، وإذا سمعوا(١) القرآن سمعوه بقلوب لاهية، وألسنة (١) لاغية، كأنهم (١) صم وعمي، وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم، وسكتت ألسنتهم، وسكنت حركاتهم؛ حتى لا يشرب العطشان منهم ماء.

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم، فأذن المؤذن؛ قالوا: نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه.

ومنهم من يقول: هذا في شغله وهذا في شغله.

ومنهم من يقول: كنا<sup>(٥)</sup> في الحضرة، فإذا قمنا إلى العملاة؛ صرنا على الباب.

وقد (١) سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؛

= تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم »، ومن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكُرُ اللَّهُ وَحَدُهُ الشَّمَارُتُ قُلُوبُ اللَّذِينَ مَن دُونِهُ إِذَا هُم يستبشرون »؛ فهم إذا سمعوا...».

- (١) التوبة: ٦٥.
- (٢) في (ب): «فهم إذا سمعوا. . .».
- (٣) في (ج): «وألسن».

(٦) في (ب): «وقد سالني مرة إنسان عمن قال ذلك من شيوخهم».

فقلت (۱): صدق، كان في حضرة الشيطان، فصار على باب الله تعالى (۱)؛ فإن (۱) البدع والضلالة (۱) فيها من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا الموضع.

والذين يجعلون دعاء الموتى والأنبياء والأثمة والشيوخ أفضل من دعائهم الله تعالى (٢) أنواع متعددة:

منهم من يقدم دعاءهم (٥)

ومنهم من يحكي أنواعاً من الحكايات مثل(١):

حكاية أن بعض المريدين استغاث بالله تعالى (١) فلم يغشه، فاستغاث بشيخه فأغاثه.

وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله تعالى (٢) فلم يخرجه، فدعا بعض المشايخ الموتى ؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام.

وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري، وآخر قال: فتوسل بي، وآخر قال: قبر فلان الترياق المجرب.

<sup>(</sup>١) في (ب): «فقلت: كذب، كان في حضرة الشيطان، فصار على باب الرحمن، وصدق فيما قال بهذا الاعتباره.

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) حذف من (ب) من قوله: «فإن البدع . . . » إلى نهاية قوله: «في كل ما جاء به» (ص ٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ط): «والصلاة»، وهو خطأ، والتصويب من (ج).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ج): ودعاءهمه.

<sup>(</sup>٦) سقط من (أ)، (ج): «مثل»، وما أثبت من (ط).

فه ولاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية على أدعية المخلصين لله؛ مضاهاة لسائر المشركين، وهؤلاء تتمثل لكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه، فيظنه إياه أو ملكاً على صورته، وإنما هو شيطان أغواه؛ كما قد بُسط في موضعه.

ومنهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخه، ولا يذكر إلا اسمه، قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه، فيتعسر أحدهم فيقول: يا فلان! وقد قال الله تعالى للموحدين: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدُ ذِكْراً ﴾ (١).

ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب، ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق ولا يكذب، فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله تعالى (١)، وقد قال شعيب عليه السلام (١): ﴿ يَا قَوْم أَرَهْطَى أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ ﴾ (١).

وقال (°) تعالى: ﴿ لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً في صُدورِهِمْ مِنَ اللهِ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُوا اللهَ عَدُواً بغَيْر عِلْم ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) هود: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) في (ج): «وقد قال تعالى».

<sup>(</sup>٦) الحشر: ١٣.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٠٨. جاء في (أ)، (ط): «لا تسبوا» بإسقاط الواو.

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللهِ . . . ﴾ (١) الآية .

فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين عندهم يتضمن مثل هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؛ فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله: من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أو من (٢) كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به؟

وأيضاً (")؛ فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس إيجاباً لرعاية جانب الرسول الشخ (۱)؛ تصديقاً له فيما أخبر، وطاعة له فيما أمر (٥)، واعتناءً (بمعرفة ما بُعث به) (١)، والتمييز (١) بين ما رُوي عنه من الصحيح والضعيف والصدق والكذب، (واتباع ذلك دون ما خالفه) (١) عملاً بقوله تعالى: ﴿ اتّبِعوا ما أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ولا تَتّبعوا مِنْ دونِهِ أَوْلِياءً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ومن» بدلاً من «أو من».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فالموحدون المخلصون لله الدين كله من أعظم الناس إيجاباً لرعاية جانب الرسول على وما جاء به وتصديقاً له فيما أخبر. . . ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فيما أمر به».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>V) في (ب): «في التمييز».

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٣.

وأما أولئك(۱) الضلال أشباه المشركين النصاري(۱)؛ فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة، أو موضوعة، أو منقولات عمن لا يُحتج بقوله؛ إما أن يكون كذباً عليه، وإما أن يكون غلطاً منه؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير (۱) معصوم، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت(۱) عن الرسول ﷺ(۱)؛ حرفوا الكلم(۱) عن مواضعه، وتمسكوا بمتشابهه، وتركوا محكمه، (كما يفعل(۱) الكلم(۱)، وكما فعل هذا الضال، أخذ لفظ الاستغاثة وهي تنقسم إلى الاستغاثة بالحي والميت، والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه؛ فجعل حكم ذلك كله واحداً، ولم يكفه (۱) حتى (۱) جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضاً، ولم يكفه ذلك حتى جعل الطلب (۱) منه إنما طلبه من الله تعالى (۱) لا منه؛ فالمستغيث به مستغيث بالله منه إنما طلبه من الله تعالى (۱) لا منه؛ فالمستغيث به مستغيث بالله

<sup>(</sup>١) في (ب): «وأما هؤلاء».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): والنصاري،

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج): «غير».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «مما صح عن النبي ﷺ،

<sup>(</sup>٥) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الكلم فيه عن مواضعه. . . » ،

<sup>(</sup>٧) كانت في الأصل (أ): ديضل، والتصويب من (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٨) سقط من (ب) ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٩) سقط من (ب): ﴿ دُلك ﴿ .

<sup>(</sup>١٠) سقط من (ج): الحتى ١٠

<sup>(</sup>١١) في (ب)، (ج): «الطالب، بدلًا من «الطلب»، ولعله هو الصواب.

<sup>(</sup>١٢) لفظ التعالى الم يرد في (ب)، (ج).

تعالى (١)، ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة.

(واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية) (٢) التي أدخل (٢) فيها من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا (٤) ذو الجلال (بقضية خاصة جزئية، كسؤال (٩) الناس للنبي على الدنيا والآخرة أن يدعو الله تعالى (١) لهم، وتوجههم إلى الله تعالى بدعائه وشفاعته.

ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة حق لا ريب فيه ، لكن لا يلزم من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضها ؛ إذ الدعوى الكلية لا تثبت بمثال جزئي ، لا سيما مع الاختلاف والتباين) (٢) ، وهذا كمن (٨) يريد أن يثبت حل جميع الملاهي لكل أحد ، والتقرب بها إلى الله تعالى (١) بكون جاريتين غنتا عند عائشة رضي الله عنها (١) في بيت النبي (١١)

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فأدخل في ذلك» بدلاً من «التي أدخل فيها».

<sup>(</sup>٤) في (ب): وإلا الله، بدلًا من «إلا ذو الجلال».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «كسؤال النبي ﷺ،

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «ومن هؤلاء من يثبت. . . ».

<sup>(</sup>٩) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>١٠) قوله «رضي الله عنها» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب): الرسول الله ﷺ.

ﷺ يوم عيد(١)، مع كون وجهه كان ١) مصروفاً إلى الحائط لا إليهما، أو ١ يحتج على استماع كل قول بقوله تعالى (٤): ﴿ فَبَشُرْ عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (٥٠ ـ

ولا يدري (٢) أن القول هنا هو القرآن؛ كما في قوله تعالى (٢): ﴿ أَفَلُمْ يَدَّبُّرُوا الْقُوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (^).

ولا نسلم (١) أن يسوغ استماع كل قول، وقد (١٠) نهى الله عز وجل عن الجلوس مع الخائضين في آياته، وخوضهم نوع من القول؛ فقال تعالى (١٠):

(١) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب العيدين، باب سنة العيدين الأهل الإسلام، ۲۲ / ۱۹۰ ـ ۱۷، الحديث ۹۵۲).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صلاة العيدين، باب الرحصة في اللعب

الذي لا معصية فيه أيام العيد، ٦ / ١٨٢ - ١٨٤).

(۲) سقط من (ب): «كان».

(٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

(٣) سقط من (ب) : «أو».

(٨) المؤمنون: ٦٨.

(٥) الزمر: ١٧ - ١٨. في (المطبوع): «عبادي».

(٧) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

(٩) في (ب)، (ج): «وإلا؛ فمسلم لا يسوغ استماع . . . » .

(٦) في (ب): «ولا يدري أن القول المراد به هنا القرآن».

» هٰکذا فی (١٠) في (ب): «وقد نهى الله عنه؛ فقد نهى الله عن الجلوس...

(١١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّـذِينَ يَخـوضونَ في آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنهُمْ حَتَّى يَخوضوا في حَديثِ غَيْرهِ...﴾ (١) الآية.

وَقَالَ تَعَالَى (''): ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ﴾ (").

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغُو مَرُّوا كِرَاماً ﴾ (١).

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وقالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## فصل 🗥

قال: وقد أجمع العلماء كما حكاه من يُرجَع إليه (٧) على أن كل مسلم صدر منه سب الرسول أو تنقيصه وجب قتله، ويحكم بكفره وردته عن دين الإسلام، على ذلك دلت نصوص من السنة والكتاب، وحكم جماعة من المتقدمين من أنه يُقتل من غير (٨) استتابة، كما نص العلماء أيضاً أن التعريض بسبه أو تنقيصه كالصريح.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦٨.

<sup>(</sup>۲) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٧٢. لم ترد هذه الآية الكريمة في (ب).

<sup>(</sup>٥) القصص: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «فصل...» إلى نهاية قوله: «... وآفته من الفهم السقيم» (ص ٦٨٥) حذف من (ب).

<sup>(</sup>٧) سقط من (أ)، (ط): «إليه»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٨) في (ج): «بغير» بدلاً من «من غير».

فيقال: هذا نقله من الكتاب الذي صنفه في شاتم الرسول، استعاره من بعض من كان عنده، ولهذا صار الناس يعدّون هذا من قلة الحياء؛ فإن ذلك الكتاب ذكرت فيه في مسألة السب من دلائل الكتاب والسنة وأقوال العلماء من تعظيم (۱) الرسول وتعزيره وتوقيره واستنباط ما يتعلق بذلك من الكتاب والسنة ما يعرفه من تامله.

## (فصل)(۱)

قال: ومن نفى عنه أن يُستغاث به؛ فقد تنقصه عن رتبته ولا ينفعه تأويله؛ لأن تأويله لا يخرجه عن كونه أساء الأدب على النبي على النبي التعبير، على أن هذا الرجل لا يثبت (٣) التأويل، وإنما يذهب إليه عند الخوف زندقة منه على ما علمته.

فيقال له: قد تقدم الجواب وتبين أن الذي تنقصه هو الذي يؤذيه، ويعتدي عليه، ويسلط السفهاء على أذاه، ويكذب عليه، ويبدل دينه الذي بعث به، لا من يأمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره وتصديقه وطاعته ومحبته ورضاه وموالاته، وبما يزيده (۱) درجة ورفعة في الدنيا والأخرة من الصلاة والسلام عليه، وفعل التوحيد والطاعات التي تحصل (۱) له مثل

<sup>(</sup>١) في (ج): «ومنْ تعظيم».

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ)، (ط) كلمة «فصل» ونتيجة لهذا السقط جاء بهامش (ط) ما نصه: «بياض بالأصل».

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، والصواب ما جاء في (ج): «لا يثبت على التأويل».

<sup>(</sup>٤) في (ج): «ويما يزيده الله درجة. . . ».

<sup>(</sup>٥) في (ط): «يحصل».

أجرها .

وبيَّن أيضاً أنه لم ينف عنه كل ما يسمى استغاثة ، بل قد صرح بانه يطلب منه كل ما يليق بمنصبه ، وأنه يستشفع به ويتوسل به ، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ، وكما يستشفع به يوم القيامة ، وأن المنفي هو دعاء الميت أو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق .

وبيَّن أيضاً أن ما ذكره هٰذا الرجل في مسمى لفظ الاستغاثة، وأن نفي ذلك يتضمن نفى كونه سبباً في حصول غوث الله؛ كلام باطل.

وأما قوله: فلا ينفعه تأويله. . . إلى آخره؛ فإنما يصح لو فسر لفظ بما يخالف ظاهره، والمجيب قد بين (١) مراده بألفاظ خاصة لا تحتمل معنيين؛ فأي تأويل هنا يحتاج إليه؟ فهذا من جملة افترائه؛ فإن التأويل إنما يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظاً له ظاهر، وأراد به غير ظاهره من غير بيان، وهذا لم يقع؛ فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه؛ فالتفريط منه.

وكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحيحاً وآفَتُهُ مِنَ الْفَهُمِ السَّقيمِ وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحيحاً وآفَتُهُ مِن الْفَاظ الكتاب والسنة وقد (٢) بينا في غير هذا أن عامة من يورد (٣) على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعي أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهمه لا من قصور في بيان الله

<sup>(</sup>١) في (ج): «قد يبين مراده بالفاظ ناصّة. . . . .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ووقد تبين في غير موضع . . . »، وفي (ج): «وقد بيّنا في غير هٰذا الموضع».

 <sup>(</sup>٣) في (أ): دمن يورده، وفي (ط): دما يورده، وما أثبت من (ب)، (ج).

ورسوله(١)، بل ممن تأول.

مثل طائفة في قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض؛ فمن استلمه أو صافحه؛ فكأنما صافح الله تعالى() وقبّل يمينه»(). وهذا

(١) جاء في (ب) بعد قوله: «في بيان الله ورسوله» زيادة نصها فيما يلي: «فإن ظهر لبعض الناس من اللفظ ما لم يدل؛ فالتفريط منه، كما تأولت طائفة في: الحجر...».
(٢) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١ / ٣٣٦) من طريق إسحاق بن بشر أبو معشر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عباده».

وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (كتاب الحج، حديث الحجر الأسود يمين الله، ٢ / ٨٤، الحديث ٩٤٤).

قال ابن عدي: «إسحاق بن بشر الكاهلي... هو في عداد من يضع الحديث». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح».

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في «صحيحه» (٤ / ٢٢١، الحديث ٢٧٣٧) من طريق عبدالله بن المؤمل، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن رسول الله على قال: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسان وشفتان، يتكلم عمن استلمه بالنية»، وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه.

والحاكم من طريق ابن خزيمة في «المستدرك» (١ / ٤٥٧).

وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (كتاب الحج، ٢ / ٨٥، الحديث ٩٤٥). وروى الإمام أحمد في «المسند» (٢ / ٢١١ / رقم ٦٩٧٨) طرفه الأول: «يأتي

الركن يوم القيامة. . . » إلى قوله: «له لسان وشفتان».

ثلاثتهم من طريق عبدالله بن المؤمل، به.

وقد صححه الحاكم؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «عبدالله بن المؤمل واوٍ».

وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣ / ٢٤٢) وقال: «رواه أحمد، والطبراني في =

معروف عن ابن عباس، وقد رُوي مرفوعاً ولم يثبت(١).

فهذا اللفظ(۱)؛ قالت(۱) طائفة: إنه يحتاج إلى تأويل(۱). وليس كما قالوا؛ فإنه قال فيه: «يمين الله في الأرض»، فقيل(۱): الخطاب في الأرض لم يطلق فيه. وقال في إثباته: «فمن استلمه؛ فكأنما صافح الله تعالى(۱) وقبل يمينه»، والمشبه غير المشبه به؛ ففي الحديث بيان أنه ليس بصفة الله تعالى(۱)، وإنما هو بمنزلة اليمين في الاستلام والتقبيل(۱)، والحديث لا يدل ولا يفهم منه غير هذا.

= «الأوسط» وزاد: «يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه»، وفيه عبدالله بن المؤمل؛ وثقه ابن حبان وقال: يخطىء، وفيه كلام، ويقية رجاله رجال الصحيح».

وقال ابن الجوزي: «وهذا لا يثبت، قال أحمد: عبدالله بن المؤمل أحاديثه مناكير، وقال على بن الجنيد: شبه المتروك».

وأخرجه أيضاً ابن قتيبة في «غريب الحديث» (٢ / ٣٣٧) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً عليه.

قال الشيخ الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (١ / ٢٥٧): «والوقف أشبه وإن كان في سنده ضعيف جداً؛ فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك كما قال أحمد والنسائي» اهـ

- (١) في (ب). «ولا يثبت».
- (٢) سقط من (ب): «فهذا اللفظ».
- (٣) في (ب): «فقال» بدلًا من «قالت».
  - (٤) في (ب): «إلى التأويل».
- (٥) في (ب): «فقيد الخطاب بالأرض» بدلًا من «فقيل: الخطاب في الأرض...».
  - (٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج).
  - (٧) في (ب): «والتقبيل؛ فلا يدل ولا يفهم . . . » بإسقاط «والحديث» .

وكذلك (١) قوله سبحانه: «عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض. فلو عدته؛ لوجدتني عنده، ١٠)؛ فهذا صريح في أن الله تعالى ١٠ لم يمرض (٤) وإنما يمرض (٥) عبده، ولا يحتاج (١) إلى تأويل، (وأمثال ذلك. وأما قوله (٧): والمجيب لا يثبت على التأويل، وإنما يذهب إليه عند

الخوف زندقة على ما علمته.

فيقال له: لا ريب أن المجيب لم يذهب في كلامه إلى تأويل أحد، بل لفظه ظاهر في معناه، بل قد يكون نصّاً.

وقول القائل: إنه يذهب إلى التأويل زندقة (^) منه ؛ فهو جهل بمسمى (١) الزندقة ، وكَذِبُ ظاهر باتفاق الناس ، وهو بالقائل أعلق ؛ أما كونه جهلا؛ فإن الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام)(١١٠ فمن كان (١١٠

(٢) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، ١٦ / ١٢٥ ـ ١٢٩)، وقد تقدم (ص ٣٤٤).

(٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج). (٤) في (ج): «لا يمرض» بدلاً من «لم يمرض».

(٥) في (ب)، (ج): «وإنما مرض» بدلاً من «وإنما يمرض»

(٦) في (ب): (فلا يحتاج).

(٧) في (ج): ﴿ وَأَمَا قُولُهُ: إِنَّ الْمَجِيبِ.

(٨) في (ج): «ورندقة منه».

(٩) في (ج): «يسمَى».

(١٠) ما بين القوسين سقط من (ب).

(١١) من قوله: «فمن كان مظهراً لقوله. . . ٤ إلى نهاية قوله: «فكيف ينسب إليه إبطان =

<sup>(</sup>١) في (ب): «وكذُّلك قوله: فلم تعدني، إلى آخره، صريح في أن....».

مظهراً لقوله قد كتب بأجوبة من النسخ ما لا يحصيه إلا الله، وقد وافقه عليها علماء الإسلام، ولم يذهب أحد إلى (١) خلافها، وقد بين قوله في أعظم الأوقات خوفاً وتعصباً عليه، وناظر عليه، وتبيّن للحاضرين حتى الأعداء سلامته من هذه القوادح، وظهور الجهل والكذب والظلم من منازعيه؛ فكيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر؟

ولو قُدَّرَ أن شخصاً أبطن خلاف ما يُظهر من الأقوال؛ لم يكن زنديقاً الا إذا أبطن الكفر، فمن أبطن قولاً يعتقد أنه دين الإسلام ويناظر عليه؛ لم يكن هٰذا زنديقاً عند الفقهاء، بل إن كان مخطئاً؛ فقد يكون مبتدعاً، وإن كان مصيباً وسكت خوف العدوان عليه (الله يكن مبتدعاً، ولو دخل مسلم دار الرافضة والخوارج، فكتم (الصحابه رضوان الله عليهم؛ لم يكن زنديقاً، ولو عرض؛ لم يأثم بذلك

وقد ثبت في «الصحيح» أن الخليل صلوات الله وسلامه عليه (١) قال عن سارة: «إنها أختي» (١) عند الحاجة إلى التعريض.

<sup>=</sup> خلاف ما يظهر، (ص ٦٨٩) موضعه في (ب) بعد قوله: «فمات طريداً شريداً وحيداً» (ص ٦٩٢)، وسيأتي ذكر نص عبارة (ب) في تلك الصفحة إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سقط من (ج): اإلى ١.

 <sup>(</sup>٢) في (ب): «وإلا؛ فمن».

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج): «يعتقده دين الإسلام».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): اعليه.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (أو كتم حب الصحابة لم يكن زنديقاً...).

<sup>(</sup>٦) قوله: وصلوات الله وسلامه عليه، لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وكان (۱) أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي على حين سئل عنه في الهجرة: من هذا الرجل معك يا أبا بكر؟ فيقول: هذا رجل يهديني السبيل (۱)؛ فيحسب الحاسب أنه يريد الطريق، وإنما يريد سبيل الخير.

(مع أن ما نحن فيه ليس من هذا الباب؛ فإنه لم يحصل كتمان ولا تعريض، بل صرّح بالأمر على ما هو عليه، وإنما المقصود بيان جهل هؤلاء

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبِرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٠]، ٦ / ٤٤٧ / رقم ٣٣٥٨).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم عليه السلام، ١٥ / ١٢٣).

(١) في (ب): «وقال أبو بكر الصديق لما سئل عن رسول الله ﷺ في طريق الهجرة: من هذا معك...».

(٢) البخاري (المصدر السابق) (كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، ٧ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤، الحديث ٣٩١١).

(٣) ما بين القوسين نصه في (ب) فيما يلي: «وكذلك قال النبي ﷺ لعين المشركين لما سأله عن الأخبار».

(٤) أورد الخبر ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣ / ٢٦٣) عن ابن إسحاق بدون سناد.

وانظر: «السيرة» لابن هشام (٢ / ٦١٦).

الضالين المعتدين)(١).

وأيضاً؛ فيخاف (٢) من الناس من يجزع إذا أوذي، ويطلب الإقالة، ويستغيث بالحاضرين (٣) حتى يدفعوا (٤) عنه ما طلبه ولي الأمر من قطع لسانه، ومن (٩) نفي عن البلد؛ فلا يدخله إلا سرّاً (٢)، ودخل (٧) في قوله تعالى (٨): ﴿ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فيها اسْمُهُ وسَعى في خرابِها أُولٰتِكَ ما كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إلا خائِفينَ لَهُمْ في الدُّنْيا خِزْيُ ولَهُمْ في الأَنْيا خِزْيُ ولَهُمْ في الأَنْيا خِزْيُ ولَهُمْ في الأَنْيا خِزْيُ ولَهُمْ في الأَنْيا خِزْيُ ولَهُمْ

فإن هذا المفتري سعى في منع من يذكر ما أمر الله (۱۰) به في المسجد، فمنع من سكنى البلد الذي فيه المسجد، وأخرج منه، فلم يكن يدخل المسجد إلا خائفاً، وحصل له من الخزي ما لا يُعرف لأحد مثله في زمانه، وكان له شبه من أبي عامر الراهب، الذي بنى له مسجد الضرار (۱۱)،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ويخاف» بدلاً من «وأيضاً؛ فيخاف».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالناصرين».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يدفع».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ونفيه عن البلد».

<sup>(</sup>٦) في (أ)، (ط): «إلا سر»، وما أثبت من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فدخل».

<sup>(</sup>A) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٩) البقرة: ١١٤.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «ما أمر الله به ورسوله».

<sup>(</sup>١١) قال الله تعالى [التوبة: ١٠٧]: ﴿والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً =

وكان (١) قدح في الرسول على الداعي إلى الحنيفية ومال إلى النصرانية ، وقال للنبي على النصرانية ، وقال النبي على الله عام الدعويا محمد ؟ قال (١) : «إلى ملة إبراهيم». فقال : إنك شبيها بغيرها (١) : شبيها بغيرها . فقال : «ما شبيها بغيرها» . فقال (١) : شبيها بغيرها . فقال : «ما شبيها وشريداً وحيداً» . فقال أبو عامر : آمين . فمات طريداً شريداً وحيداً (٥) . . (١) .

من يقابل( ) ولاة الأمر وغيرهم من الأكابر (^) في أخذهم بالحق وإن

بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله
 يشهد إنهم لكاذبون

انظر: «تفسير الطبري»، و «تفسير ابن كثير» (٢ / ٢٠٤)، و «البداية والنهاية» (ه

- (١) في (ب)، (ج): وكان قد قدح».
  - (۲) في (ب)، (ج): «فقال».

/ ١٩) قصة مسجد الضرار.

- (٣) كذا في (أ)، (ج)، (ط)، وفي (ب): «شبتها».
  - (٤) في (ب)، (ج): «فقال: بل شبيهاً بغيرها».
- (٥) قال ابن كثير في «تفسيره» (٢ / ٤٠٢): «... وكان رسول الله ﷺ قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن؛ فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله ﷺ أن يموت بعيداً طريداً، فنالته هذه الدعوة» اهـ.

(٩) بياض بالأصل (أ)، (ج)، (ط)، وقد جاء في نسخة (ب) بعد قوله: «طريداً شريداً وحيداً» ما نصه: «فمن كان مظهراً لقوله قد كتب به أجوبة من النسخ ما لا يحصيه إلا الله، وقد وافقه عليها علماء الإسلام ولم يذهب أحد إلى خلافها، وقد بين قوله في أعظم المجامع خوفاً وتعصباً عليه، وناظر عليه وبين للحاضرين حتى الأعداء سلامته من القوادح وظهور الجهل من منازعيه مع الكذب والظلم منهم».

- (٧) في (ب): «وقد قابل. . . » .
- (A) سقط من (ب): «من الأكابر».

كرهوه، ومن يطلب منهم (۱) أن يسكت عن حق متعلق بالدين فلا يسكت، فيطلبون (۱) خروجه من الضيق فيأبي الخروج حتى يظهر الحق (۱)، ومن يهن هذا الحزب الجاهل الظالم ويبين جهله (۱)، ومن كتب (۱) جوابه في هذه المسألة في أكثر الأمصار (من لا يحصي عددهم (۱) إلا الله تعالى (۱) من ولاة الأمور وغيرهم.

وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة؛ فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفان (١٠)، وقال تعالى (١٠): ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنّا إِلاّ أَنْ آمَنّا باللهِ وما أُنْزِلَ إِلَيْنَا وما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ . . ﴾ (١٠) إلى قوله تعالى : ﴿ أُولَئكَ شَرٌّ مكاناً وأَضَلُ عَنْ سواءِ السَّبيل ﴾ (١٠).

وهؤلاء اللذين يدعون الموتى من أهل البدع؛ فمنهم (١٠) من مسخ

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط)، وهو خطأ، والصواب ما جاء في (ب): «ومن يطلب منه»، وفي (ج): «ومن يطلبون منه».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ويطلبون».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «حتى يظهر الحق، كيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ويبين جهلهم».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «ومن كتب جوابه في هذه المسألة».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «عدده» بدلاً من «عددهم».

<sup>(</sup>٧) لفظ (تعالى) لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): ولكن الأمر كما قال تعالى».

<sup>(</sup>١١،١٠) المائدة: ٥٩ ـ ٠٠.

<sup>(</sup>١٧) في (ب): وفيهم، بدلاً من وفمنهم، .

خنزيراً من الرافضة (أ)، وقد تواترت بذلك الحكايات، وفيهم من يعبد الطاغوت فيصور تماثيل يتوجهون إليها، (ويدخلون في مداخل السحر (٢)، وكما هو معروف عن غير واحد منهم) (٢)، وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم ؛ فأعظم من أن يُذكر.

## (فصل)(ا)

قال: ولقد بالغ السلف في الاحتياط بجنابه ﷺ؛ حتى أفتى بعضهم بأن من سب فاطمة وعائشة أن يقتل.

وقال: على هذا مضت سيرة أهل العلم، وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليًا رضي الله عنهم؛ فهو كافر، وأفتى طائفة بكفر الرافضة، ونقل عن أحمد أنه استفتى في من يشتم عثمان؛ فقال: هذا زندقة، ورُوي عن أحمد رواية أخرى؛ أنه قال: من سب واحداً من الصحابة؛ فقد كفر، وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجناب النبوي عند العلماء.

وقد صح وثبت أن النبي ﷺ أباح دم من نقصه وسبه، ولم يختلف في ذلك الصحابة، ولقد رووا أن ابن أبي سرح بعد وقيعته جاء به عثمان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة، وقال: بايعه يا رسول الله. فأعرض

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «من الرافضة».

<sup>· (</sup>٢) في (ج): «السجرة» بدلاً من «السحر».

<sup>. (</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) حذف من (ب) من قوله: «فصل . . .» إلى نهاية قوله: «وعدم تناقض أفعاله وأقواله، وغيره ليس كذلك» (ص ٦٩٧).

عنه، ثم جاءه من الناحية الأخرى أيضاً، فقال: بايعه يا رسول الله. فأعرض عنه، ثم بايعه النبي على في المرة الثالثة وقال فيما روي: ما صمت إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! ألا ما أومأت إلي فأقتله؟ فقال: «إن النبي لا يقتل بالإشارة»(١). وكان ذلك لتحريم خائنة الأعين عليه عليه

وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه ﷺ، وجاءه (٢) رجل عام فتح مكة ، فقال: «اقتلوه». فقُتل (٣).

والنسائي «السنن» (كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، ٧ / ١٢٢، الجديث ٤٠٧٨).

والحاكم «المستدرك» (٣ / ٤٥).

والبيهقي «السنن الكبرى» (٧ / ٤٠).

جميعهم من طريق أسباط بن نصر، قال: زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: لما كان يوم فتح مكة؛ اختبأ عبدالله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه . . . ؛ فذكره .

قلت: وفي الإسناد: أسباط بن نصر؛ صدوق، كثير الخطأ، يغرب، وفيه أيضاً إسماعيل بن عبدالرحمن السدي؛ صدوق يهم، ورمي بالتشيع.

وللحديث شواهد انظرها في: «البداية والنهاية» لابن كثير (٤ / ٢٩٧)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٧ / ٤٠)، و «السنن» لأبي داود.

(۲) في (ج): «وجاء».

(٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم =

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، ٣ / ١٣٣، الحديث ٢٦٨٣، وفي كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، ٤ / ٢٧٥، الحديث ٤٣٥٩).

مع أن الروايات إذا استقريت عُلم (۱) أنهما جاءا مسلمين منقادين، ولم يكن ذلك موجباً للعفو عنهما؛ ففيه دليل على أن الساب اليوم وإن أسلم يقتل حتماً، كما هو مذهب مالك وجماعة، ولا يلزم من أن النبي عفا عن بعضهم أن يجوز أن نعفوا (۱)؛ لأن القتل كان لحقه؛ فله على أن يترك حق نفسه.

فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»، لكنه أزال بهجته وحذف من محاسنه ما يبين حقيقته؛ فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله، وهذا كلام المتشبع بما لم يُعطَّ ، ومن تشبع بما لم يُعطَّ ؛ فهو كلابس ثوبي زور (").

وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره؛ فهو(١) جنس كلامه في مسألة الاستغاثة، وجوابه في قسم مال بيت المال ونحو ذلك مما يخرج

<sup>=</sup> ومكة بغير إحرام، ٤ / ٧٠، الحديث ١٨٤٦، وكتاب المغازي، باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح، ٧ / ٢٠٩، الحديث ٤٢٨٦).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، ٩ / ١٣١).

<sup>(</sup>١) في (ج): (علم أنها تقتضي أنهما جاءا مستسلمين منقادين،

<sup>(</sup>٢) في (ج): «أن يجوز أن العفو»، وفي (ط): «أيجوز أن يعفوا».

<sup>(</sup>٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب النكاح، باب المتشبع لما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة، ٩ / ٢٢٨، الحديث ٥٢١٩).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب اللباس، باب النهي في التزوير في اللباس غيره، ١٤ / ١١٠ ـ ١١١).

<sup>: (</sup>٤) في (ج): «فمن جنس».

به عن إجماع المسلمين، ويضحك عليه العلماء الفاضلون، ويوجب لذوي (١) القضاء أن يحجروا عليه في الفتيا، كما وقع هذا (٢) المسكين لما فيه من الجهل بمسالك الأحكام مع فرط الجراءة والإقدام على الكلام بالهوى والجهل في دين الإسلام، بخلاف من منع خوفاً منه؛ إما لسياسة مملكة (٣) أو غير ذلك.

## فصل

قال: ومن هٰذا يُعْلَم أن النبي عَلَى لو نفى عن نفسه أن ينفع أو يُستغاث به أو نحو ذلك يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة؛ لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك؛ لوجهين:

أحدهما: أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول على الله تركه إذا عبر عن نفسه، وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف.

والأمر الشاني: أنه إذا عُلم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول ﷺ في العبارة (٤) التي توهم نفيها إذا صدرت منه ﷺ؛ علم المراد بها للدليل على عصمته، وصحة تبليغه، وعدم تناقض أفعاله وأقواله، وغيره ليس كذلك.

فيقال له (٠): هٰذا من الجهل في الاستدلال؛ فإن ما ينفيه الرسول

<sup>· (</sup>١) في (ج): «لذي».

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): (كما وقع لهذا.

<sup>(</sup>٣) في (ج): «مملكته».

<sup>(</sup>٤) في (ج): وفالعبارة).

<sup>(</sup>٥) في (ب): دقال: وما نفاه الرسول عن نفسه؛ فهو صادق فيه...».

المصدوق، وهذا خبر أخبر به، والخبر يكون إثباتاً ونفياً "، وهو صادق فيما يثبته لنفسه وفيما ينفيه عن نفسه، وعلينا أن نصدقه في ذلك، وليس هذا من جنس عفوه عمن آذاه؛ فإن ذلك " ليس بخبر منه، وإنما هو" ترك استيفاء حق له، وبعد موته لا يمكن عفوه؛ فيجب استيفاء حقه لأن سبه فيه حق لله تعالى "، وبعد موته لا مسقط له، فيتعين استيفاؤه، وإذا انفرد بجواز العفو عن الساب " دوننا؛ لم يلزم أن ينفرد " في إخباره بأن يخبر بالأمر على خلاف ما هو عليه، وما قال أحد من المسلمين: إن ما أخبر به الرسول على خلاف ما هو عليه، أو إثبات ليس لنا أن نخبر بمثل خبره!!

بل إذا قال: ﴿ سُلْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشْراً رَسُولاً ﴾ (١). نقول (١): ما كان إلا بشراً رسولاً.

<sup>(</sup>١) قوله: «ﷺ لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب)، (ج): «ما يقوله».

<sup>(</sup>٣) في (ب)، (ج) «يكون إثباتاً ويكون نفياً».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ذاك».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ج): «هو»

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «السيئات».

<sup>(</sup>A) في (ب): «لم يلزم أن ننفرد في إحباره بأن نخبر. . .»

<sup>(</sup>٩) الإسراء: ٩٣.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «يقول» بدلاً من «نقول».

وإذا قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ (١).

وإذا قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم؛ فإنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله» (٢).

قلنا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وإذا قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» ٣٠.

قلنا: إنما هو بشرينسي كما ينسي (١) البشر.

وإذا قال: ﴿ولا أَقُولُ لَكُمْ عِندي خَزائِنُ اللهِ ولا أَعْلَمُ الغَيْبَ ولا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾ (\*).

قلنا(۱): لم نقل(۱): إن عنده خزائن الله، ولا: يعلم الغيب، ولا نقول: إنه ملك.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١١٠. جاء بعد ذكر الآية الكريمة في (ب) زيادة نصها: «قلنا ذلك».

 <sup>(</sup>٢) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:
 ﴿واذكر في الكتاب مريم. . . ﴾ ، ٦ / ٥٥١ ، الحديث ٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ١ / ٦٠٠، الحديث ٤٠١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ٥ / ٦١ - ٦٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «كما تنسى البشر».

<sup>(</sup>٥) هود: ٣١. في (أ)، (ب)، (ج): «لا أقول لكم» بإسقاط حرف الواو.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قلنا ذلك» بدلًا من «قلنا: لم . . . إنه ملك» .

<sup>(</sup>٧) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «يقل».

وإذا قال: ﴿ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً ولا ضَرّاً إِلَّا ما شَاءَ اللَّهُ ﴾ (١٠).

وإذا قال: «لن يدخل أحد منكم (٤) الجنة بعمله». قيل: ولا أنت يا

رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» (٠٠).

قلنا: لن يدخل الجنة أحد بعمله، فإذا قيا لنا: ولا رسول الله علاً؟ قلنا: ولا رسول الله على الا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل. فنخبر بمثل ما أحبر تصديقاً له(٢)؛ فإنه الصادق المصدوق.

ومثل هٰذا كثير.

وقول (٧) هذا الجاهل (٨) مات ودين النصارى؛ فإن المسيح عليه

(١) الأعراف: ١٨٨.

(٢) في (ب): «قلنا كما قال» بدلاً من «قلنا: لا يملك . . إلا ما شاء الله». (٣) ما بين القوسين سقط من (ج).

(٤) سقط من (ب): المنكمان.

(٥) البخاري (المصدر السابق) (كتاب المرضى ، باب تمنى المريض الموت، ١٠

/ ١٣٢، الحديث ٥٦٧٣، وكتباب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ١١ / ٣٠٠، الأحاديث ٦٤٦٣ و٢٤٦٤ و٢٤٦٧).

ومسلم (المصدر السابق) (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد

الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ، ١٧ / ١٥٩ \_ ١٦١). (٦) في (ب): وتصديقاً له فيما أخبر».

(٧) حذف من (ب) من قوله: «وقول هذا الجاهل. . » إلى نهاية قوله: «ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه، (ص ٧٠١).

(٨) بياض في جميع النسخ .

السلام لما أخبر عن نفسه أنه عبد الله؛ تقول النصارى: ليس لنا أن نقول في الأنبياء ما يقولونه في أنفسهم، وقد قال الله تعالى: ﴿ يا عيسى بنُ مَرْيَمَ النَّبَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ قَالَ سُبْحانَكَ . . . ﴾ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذوني وأُمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دونِ اللهِ قَالَ سُبْحانَكَ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي ورَبَّكُمْ ﴾ (١) .

وقال المسيح عليه السلام ("): ﴿إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانيَ الكِتابَ وجَعَلَني نَبِيّاً ﴾ (").

فقول النصراني من جنس قول شبهته، هو يقول ربي الله، وهم يقولون: هو(١) الرب، ليس رب، ويقولون: وليس لنا أن نقول فيه ما يقول في نفسه، وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول(٩) على رضي الله عنه(١) يقول: ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه.

(وفي الجملة؛ فبعض الناس قد يقول على سبيل التواضع كلاماً فيه مبالغة، فيقال: ليس لغيره أن يقول فيه هذا، وأما الرسول على ولا ينطق إلا بالحق، وكلامه معه إذا كان تواضعاً لله تعالى؛ فهو أحق الخلق بالتواضع لربه عز وجل، وليس هذا كتواضع الرجل للرجل)(٧).

<sup>(</sup>١) الماثلة: ١١٦ - ١١٧. جاء في (ج) ذكر الآيتين دون فاصل بينهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>۳) مریم: ۳۰.

<sup>(</sup>٤) في (ج): «هو الرب ليس له رب».

<sup>(</sup>٥) في (أ)، (ط): «يقول» بدلاً من «بقول»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج): «بقول على رضى الله عنه عن نفسه».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين جاء بدلًا منه في (ب) ما نصه: «وبعض الناس قد يقول على =

ثم (۱) ما ذكره في عفوه عن السيئات (۱) لا يقتضي العلم بهذا، ولا هو دليل عليه.

وأما قوله في الوجه الأول: إن القصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول على الله الله الله الله على ما سلف. وغيره إذا خالف موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ما سلف.

فيقال له: هذا من جهلك؛ فإن التعبير عن المعاني بالألفاظ يتعلق باللغة ليس هذا من الحقوق، ولا له مدخل في هذا، بل الواجب أن يعبر عن المعنى باللفظ الذي يدل عليه؛ فإن كان اللفظ نصّاً أو ظاهراً؛ حصل المقصود، وإن كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما صحيح والآخر فاسد؛ تبين المراد (ئ)، وإن كان اللفظ يفهم منه معنى فاسد؛ لم (٥) يطلق إلا مع بيان ما يزيل المحذور، وإن كان اللفظ يوهم بعض المستمعين معنى فاسداً؛ لأن فاسداً؛ لم يُخاطب (١) بذلك اللفظ إذا عُلم أنه يوهم معنى فاسداً؛ لأن المقصود بالكلام البيان والإفهام، وأما إذا كان اللفظ دالاً على المراد،

<sup>=</sup> سبيل التواضع في نفسه كلاماً مبالغة؛ فيقال: ليس لغيره أن يقول فيه هذا، وأما الرسول على الله الله عن الهوى ولا ينطق إلا بالحق، وتواضعه لربه ليس كتواضع الرجل للرجل».

<sup>(</sup>١) حذف من (ب) من قوله: «ثم ما ذكره في عفوه. . .» إلى نهاية قوله: «ولا له

مدخل فی هٰذاه (ص ۲۰۲) أ

<sup>(</sup>٢) في (ج): «السَّاب».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «والواجب».

<sup>(</sup>٤) في (أ)، (ج): «تبين أن المراد»، وما أثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «لم».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «لم يخاطب ذلك المستمع بذلك اللفظ».

وجهل بعض الناس معناه من غير تفريط من المتكلم؛ فالدرك على المستمع لا على المتكلم.

وقوله(١): إذا خالف موجب الأدب كفرناه.

فيقال له: كلا المقدمتين باطلة، دعواك مخالفة (١) موجب الأدب، ودعواك كفر (١).

وأما إخبارك عن نفسك أنك تكفره بما تعتقده أنه مخالف للأدب؛ فأنت صادق في خبرك عن اعتقاد الباطل وجهلك المعروف؛ كما يصدق الروافض إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان، وكما يصدق الخوارج إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي، وكما يصدق الخفار إذا أخبروا عن أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي على الله المقول له، قال ومجنون ومعلم ومفتري (١٠)؛ فهذا صدق يضر قائله. لا يضر المقول له، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جاؤوا بِالإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لا تَحْسَبوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ عَلْم لَكُمْ لِكُمْ لِكُمْ لِكُمْ الْمُوى عِمِنْهُم ما اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْم واللّذي تَولّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٥).

لكن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس إيماناً بالله ورسوله لا

<sup>(</sup>١) حذف من (ب) من قوله: «وقوله: إذا خالف. . . » إلى نهاية قوله: «إلا أن تعذر بالتأويل» (ص ٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) في (ط): «محالفته».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «كفره».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «ومفترٍ».

<sup>(</sup>٥) النور: ١١.

يضرهم، قال النبي على: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما» (۱٬۱۰)؛ كنت أحق بالكفر إلا أن تعذر بالتأويل، وفي «الصحيح» (۱٬ أيضاً عن النبي على قال: «لا يرمي رجل رجلًا بالكفر والفسوق؛ إلا ردت (۱٬ عليه إذا لم يكن لذلك أهلًا» (۰).

وقوله (۱) في الوجه الثاني: إنه إذا عُلم بالقواعد ثبوت رتبة للنبي (۷) على والعبارة التي توهم نفيها إذا صدرت منه؛ علم المراد بها للدليل على عصمته وصحة تبليغه، وعدم تناقض أقواله وأفعاله، وغيره ليس كذلك.

فيقال: هذا مبني على صدور عبارة موهمة، وقد تقدم أن الجواب عبارة ظاهرة في معناها، بل نص لا يحتمل معنيين، فضلًا عن كونها توهم غير ما أريد بها.

<sup>(</sup>١) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ١٠ / ٥٣١، الحديث ٦١٠٣ و٢١٠٤).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، ٢ / ٤٩).

<sup>(</sup>٢) بياض في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ؛ أنه قال. . » .

<sup>(</sup>٤) في (ب): «إلا ارتدن عليه».

<sup>(</sup>٥) البخاري «المصدر السابق» (كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن، ١٠ / ٤٧٩، الحديث ٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) حذف من (ب) من قوله: «وقوله في الوجه الثاني. . . .» إلى نهاية قوله: «فيمن جاء بالصدق وصدق به» (ص ٧١٣).

<sup>(</sup>٧) في (ج): «للرسول» دون قوله: «ﷺ».

وأيضاً؛ فغير الرسول ﷺ (١) إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما (٢) يزيل الإيهام؛ كان هٰذا سائغاً باتفاق أهل الإسلام.

وأيضاً؛ فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلمين؛ لم يكن على المتكلم بذلك بأس، ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم متوهم من الفاظهم خلاف مرادهم، (بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم)(")، ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق.

ثم غاية هذا أن يكون بحثاً لفظياً، والبحوث اللفظية لا توجب خلافاً معنوياً فضلاً عن التكفير، اللهم إلا على قول هذا الجاهل: إن المتكلم إذا عنى معنى صحيحاً بعبارته وتوهم منها بعض الناس نقصاً كان ذلك كفراً، وهذا لا يقوله إلا من انسلخ من (1) العقل والدين، لا سيما إذا كان التقصير إنما هو من المستمع لا تقصير في عبارة المتكلم.

ثم يقال: هذا كله ليس مما نحن فيه ؛ فإن ما ذكره المجيب لا يحتاج إلى هذا ، ولا يتوقف على نقل عبارته بعينها ، بل تلك المعاني باثنة (٥) بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، سواء كان اللفظ بعينه منقولاً أو لم يكن ، والتعبير عن تلك المعاني شائع بما يدل عليها دلالة بينة ؛ كالدلالة على سائر المعانى .

<sup>(</sup>١) قوله: (ﷺ) لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «مماء، وما أثبت من (ج)، (ط).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ج).

 <sup>(</sup>٤) في (ج): «عن» بدلاً من «من».

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ)، (ج)، ولعلها: «ثابتة».

ومما يجب معرفته أن الأسماء والألفاظ التي تُعلَّق بها الأحكام الشرعية؛ من الأمر والنهي، والتحليل والتحريم، والاستحباب والكراهة، والمدح والذم، والشواب والعقاب، والموالاة والمعاداة؛ هي الألفاظ الموجودة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ومعاني تلك الألفاظ، وذلك مثل لفظ الإيمان والإخلاص والعبادة (١) والكفر والشرك والهدى والضلال والرشاد (١) والغي والعبادة والتوكل والشكر والصبر والنبوة والرسالة والتوكيل. . . ونحو ذلك، فأما الألفاظ التي لم توجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله على ولا تعلق لها بشيء من ذلك؛ إلا إذا تبين أن معانيها موافقة لمعانى ألفاظ الكتاب والسنة.

والله تعالى في كتابه وسنة رسوله قد أوجب لنفسه حقّاً لا يشركه فيه غيره، وأوجب حقّاً له ولرسوله على (٢) وللمؤمنين؛ فله وحده أن نعبده ولا نشرك به شيئاً، وأن نخشاه ونتقيه.

## فصل

قال: وبالجملة؛ فللأنبياء مع أنفسهم وفيما بينهم عبارات ومخاطبات ومعاملات لا يُقاس بها معهم من دونهم(٤)، ألا ترى ما في

<sup>(</sup>١) لا توجد في هذا الموضع في (ج)، وهي مكررة في (أ)، (ط)، وسيأتي ذكرها في (ج) بعد قوله: «والغي».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «والرشد».

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ ﷺ اللَّم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «لا يقاس مع دونهم»، وفي (ط): «لا يقاس بها من دونهم»، وما أثبت من (ج).

الحديث الصحيح في محاجة موسى لأدم، وذكر أشياء في روايات ساقها مسلم منها قوله: «أنت آدم الذي أغويت الناس، وأخرجتهم من الجنة»، ومنها قوله: «أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة...» الحديث(۱)، وليس لواحد منا أن يقول في آدم على ولا أحد من النبيين مثل ذلك القول ولا قريب(۱) منه، وكيف لطم موسى عين ملك الموت عليه السلام(۱۰۱۰)، وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة.

وروى مسلم أن النبي ﷺ قال: «لم يكذب إبراهيم النبي ﷺ قط إلا

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى ، عند الله، ١١ / ٥١٣ ، الحديث ٢٦١٤)، ولفظه أن النبي على قال: «احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم! أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى! اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدَّره الله عليٌ قبل أن يخلقني بأربعين؟ فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى؛ ثلاثاً».

ومسلم «الصحیح بشرح النووي» (کتاب القدر، باب حجاج آدم وموسی ﷺ، ١٦ / ٢٠٠)، وسیأتی ذکر الحدیث (ص ۷۳۹).

- (۲) في (ط): «ولا قريباً منه».
- (٣) في (ج): «صلى الله عليهما وسلم».
- (٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، ٣ / ٧٤٥ ـ ٢٤٦، الحديث ١٣٣٩، وكتاب الأنبياء، باب وفاة موسى...، ٢ / ٥٠٨، الحديث ٣٤٠٧).

ومسلم «المصدر السابق» (كتاب الفضائل، باب فضائل موسى عليه السلام، ١٥٠ / ١٢٧).

ثلاث كذبات ... » الحديث (١) ، مع أن الثلاث وجه المجاز فيها ظاهر صحيح ، قوله: إنه سقيم : باعتبار الاستقبال ، ولا بد لكل بشر أن يسقم غالباً ولو بمقدمات الموت ، مع جواز اطلاعه على ذلك أو بتأويل القائلية (١) .

وقوله: بل فعله كبيرهم هذا: وجه المجاز أنه سبب للتكسير الذي وقع لما فيه من التصوير المنكر، أو هو تهكم يؤيده قوله: فاسألوهم.

وأما الكلمة في سارة؛ فقد صرح بالمعنى؛ إذ قال لها: أخبريه أنك أختى؛ فإنك أختى في الإسلام.

وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف؛ فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه خلاف الأدب منهم، وكل هذه الأمور لا ينقاس بها معهم من دونهم؛ فربما كان الشيء من المثيل أو المساوي أدباً أو أمراً محتملاً، ولا يكون ممن دونه كذلك؛ فليحفظ الناظر مواقع الحكمة في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والأقوال وسائر الأحوال.

## والجواب من وجوه:

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: 
﴿ واتخذ الله إبراهيم خليلاً ﴾ [النساء: ١٢٠]، ٦ / ٤٤٧ / رقم ٣٣٥٧ و٣٣٥٨، وكتاب

النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ٩/ ٢٩، الحديث ٥٠٨٤). ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم عليه

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم علم السلام، ١٦ / ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «القابلية».

أحدها: أن يقال: هذا الكلام لا يدل على مورد النزاع؛ فإن أحداً لم يقل: إن حكم النبي مع النبي أو مع الملك حكم من هو دونه، ولا حكم بعض الأنبياء حكم بعض، بل ولا الملائكة.

قال تعالى: ﴿ ولَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ على بَعْضِ ﴾ (١).

وقال تعالى عن الملائكة: ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿كُلَّا نُمِدُ هُؤُلاءِ وهُؤُلاءِ مِنْ عطاءِ رَبِّكَ وما كَانَ عطاءُ رَبِّـكَ مَحْـظُوراً . انْـظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَغْضَهُمْ على بَعْضٍ ولَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرجاتٍ وأَكْبَرُ تَفْضيلًا﴾ (٣).

ولكن ليس في ثبوت فضيلتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم في كل شيء أنهم لا يشاركونهم في شيء من الأحكام، بل الأصل عند جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي على من الأحكام ثبت في حق الأمة، ما لم يقم دليل التخصيص؛ فما وجب عليه وجب عليهم ('')، وما أبيح له أبيح لهم؛ إلا أن يقوم دليل على التخصيص، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زوّجْناكها لِكَيْلا يَكُونَ على المُؤمنينَ حَرَجٌ. . . ﴾ (') الآية؛ فبين أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحكمة رفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٠ - ٢١.

<sup>(</sup>٤) في (ج): «وجب عليهم، وما حرم عليه حرم عليهم، وما أبيح . . . ».

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٣٧. في (ج): «... في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً».

ولولا أن الإحلال له يستلزم الاستحلال للأمة لم يرتفع الحرج (١) بمجرد ذلك، ولهذا لما خصه بإحلال شيء؛ قال: ﴿وامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنّبِي إِنْ أَرادَ النّبِي أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دونِ المُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَرْواجِهِمْ وما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ﴾ (١)؛ فجعل إباحة الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين.

ومن هذا ما ثبت (") في «الصحيح» أنه بلغه أن قوماً تنزهوا عن أشياء فعلا، فقال: «والله؛ إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» (٤٠).

(٤) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتماب، ١٠ / ٥٢٩، الحديث ٦١٠١، وكتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوفي الدين والبدع، ١٣ / ٢٩٠، الحديث ٧٣٠١).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته، ١٥ / ١٠٦ \_ ١٠٧).

ولفظه عند البخاري: صنع النبي ﷺ شيئاً ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية».

قال ابن حجر في «الفتح» (١٠ / ٥٣٠): «قوله: «فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» جمع بين القوة العلمية والقوة العملية، أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله، وليس كذلك؛ إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها» اهـ.

ونحو هذا المعنى ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «المصدر السابق» (كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «أنا أعلمكم بالله»، ١ / ٨٨ ـ ٨٩، الحديث ٢٠) =

<sup>(</sup>١) في (ج): «لم يرتفع الحرج عنهم».

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) في (ج): «ما ثبت عنه في «الصحيح»».

= عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله عنها إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! فيغضب حتى يُعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: «أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا».

قال الحافظ: «وفي هذا الحديث فوائد. . . الثالثة: الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة ، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له». انظر بقية الفوائد في: «الفتح» (1/ ٩٠).

ثم قال الحافظ: «وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وهو من غرائب «الصحيح»، لا أعرفه إلا من هذا الوجه؛ فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه، عن أبيه، عن عائشة، والله أعلم».

وانظر أيضاً ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «المصدر السابق» (كتاب الصيام، باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب، ٧/ ٢٢٣ ـ ٢٢٣) عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رجلاً جاء إلى النبي على يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله! تدركني الصلاة وأنا جنب؛ أفاصوم؟ فقال رسول الله على: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى».

ونحو هذا ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه؛ أنه قال: جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي ﷺ، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها.

فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا؛ فأنا أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله على، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . . . » الحديث، ولهذا لفظ البخاري .

إنظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٩ / ٥ - ٦، الحديث ٥٠٦٣).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، ٩ / =

وفي حديث آخر أن رجلاً قال: وليتنا(١) مثل رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله وأعلمكم الله له ما يشاء. فغضب من ذلك، وقال: «إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده»(١).

= ۱۷۵).

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» بسند رجاله ثقات رجال الشيخين: ثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة؛ قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون ـ أحسب اسمها خولة بنت حكم ـ على عائشة وهي باذة الهيئة، فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي بقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي ﷺ، فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله عثمان، فقال: «يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا؛ أفما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده».

انظر: «المسند» (٦ / ٢٢٦، الحديث ٢٥٩٣٥).

قلت: وفي هذه الأحاديث المتقدمة الحث على الاقتداء بالنبي على

(١) في (ط): «ليتنا» بإسقاط حرف الواو.

(٢) مالك «الموطأ» (كتاب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، ١ / ٢٤٣) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رجلًا قبل امرأته وهو صائم. . قال: لسنا مثل رسول الله ﷺ، وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده».

وأخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص ٤٠٤ / رقم ١١٠٩) عن مالك، عن ابن أسلم، عن عطاء مرسلاً.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥ / ١٠٨): «هذا الحديث مرسل عند جميع رواة «الموطأ» عن مالك» اهـ.

وقد وصله عبدالرزاق في «مصنفه» (٤ / ١٨٤، الحديث ٨٤١٧) عن ابن جريج؛ قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار أنه أخبره أنه قبل امرأته. . . » الحديث. وهذا إسناد صحيح.

لأن هذا ونظائره متعددة، وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة الإسلام، ولكن قد يقال: نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة الشرعية في ذلك، أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى، أو ذلك معلوم بالاضطرار من الدين، هذا مما تنازع فيه أهل النظر، وإذا كان كذلك؛ فما يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع، وما ذكره من مطلق التفصيل ليس دليلاً على المنع باتفاق المسلمين.

الوجه الثاني: أن يقال: خبره عن نفسه وغيره، سواء كان نفياً أو إثباتاً، وما أخبر به؛ فهو صدق يجب تصديقه، ومن أخبر به كان صادقاً داخلًا فيمن جاء بالصدق وصدق به.

ومن قسم أخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به؛ فقد قال قولاً مبتدعاً لا دليل له(١) عليه، بل هو معلوم البطلان، ثم إنه(١) لا يمكنه أن (١) يذكر حدًا فاصلاً بين ما يجوز (١) موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز (١)،

<sup>=</sup> وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٥ / ٤٣٤) عن عبدالرزاق بنفس الإسناد المتقدم مرفوعاً.

وقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (٣ / ١٦٦ - ١٦٧)، وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «له».

<sup>(</sup>۲) سقط من (ب): «إنه».

 <sup>(</sup>٣) سقط من (أ)، (ب): «أن»، وهي مثبتة في (ب)، وصححت في (ط) حسبما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب): «ما يجوز».

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «وما لا يجوز».

بل لا يشاء كل جاهل وضال أن يقول فيما أخبر به الرسول على (١): هذا من الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه (١) إلا ادعى ذلك، حتى سد على الناس أن يخبروا إلى بالأخبار الصادقة التي أخبروا (٤) بها، وقد يتعدى ذلك إلى الأمر؛ فيقول: ليس كل ما أمر به يؤمر به (°) من غير تفصيل معلوم بدليل الشرع.

وحينئذ(١)، فإذا للم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره؛ كان ذلك ذريعة إلى إبطال كثير من رسالته ونبوته، وهذا فيه من الكفر (٧) وإبطال دينه ما هو من أعظم الردة عن دين الإسلام، (وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في الخطاب، بل هذا كفر صريح، وردة عن الإسلام) (^)، وهذا لازم لهؤلاء الجهال؛ فإن قولهم يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين.

(ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من باب الإشراك بالله تعالى الذي هو الكفر الذي لا يغفره الله تعالى (٩)؛ فإن الله تعالى قال في كتابه:

<sup>(</sup>١) قوله: «變» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) : «يبديه إلا ادعى ذلك».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أن تخبر».

 <sup>(</sup>٤) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب)، (ج): «التي أخبر بها».

<sup>(</sup>٥) في (أ): «كل ما أمر يؤمر به»، وفي (ب): «ليس لنا أن نأمر بكل ما أمر به من غير. . . »، وفي (ط): «ليس كل أمر يؤمر به»، وما أثبت من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وحينئذ، فإذا لم نخبر بخبره ونأمر بأمره؛ كان ذلك . . . ».

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ج): «من الكفر به».

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

﴿ وقالوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ولا تَذَرُنَّ وَدًا ولا سُواعاً ولا يَعُوثَ ويَعُوقَ ونَسْراً وقَدْ أَضَلُوا كَثيراً. . . ﴾ (١) .

وقال غير واحد من السلف: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم.

وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث والتفسير وقصص الأنبياء، كما ذكره البخاري في «صحيحه»(٢) وجماعة من أهل الحديث(٣)، وكما ذكره مصنفو القصص مثل وثيمة وغيره.

وقد أمره الله تعالى أن يقول: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلْـهٌ وَاحِدٌ ﴾(١)(٥)؛ (فيقول(١) الضال هٰذَا \_ يقوله هو عن نفسه \_: وأما نحن؛ فليس لنا أن نقول هو بشر)(٧)، بل نقول(٨) كما قال فلان وفلان: من

<sup>(</sup>۱) نوح: ۲۳ – ۲۶.

<sup>(</sup>۲) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير، تفسير سورة نوح،  $\Lambda$  / محره (  $\xi$  ) .

 <sup>(</sup>٣) جاء في (ج) بعد قوله: «وجماعة من أهل الحديث» زيادة نصها فيما يلي:
 «وكما ذكره المفسرون كالطبري وغيره».

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١١٠.

 <sup>(</sup>a) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ويقول».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ب).

 <sup>(</sup>A) في (ب): «ويقول قائله: إن محمداً لبشر كله، فمن قال: إن محمداً لبشر كله؛
 فقد كفر».

زعم أن محمداً بشر كله؛ فقد كفر، (وهذا يقوله قوم منهم) (١)، وهو تشبه (٢) بقول النصاري في المسيح، يقولون: ليس هو بشر (٣) كله، بل المسيح عندهم (٤) يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية والبشرية جميعاً، وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة؛ يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقوله (°) النصاري في المسيح.

(الوجه الثالث: أن يقال: مسألتنا ليست (١) محتاجة إلى هذا؛ فإن ما نفي عنه وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين وهو أنهم لا يطلب منهم بعد الموت شيئًا(٧)، ولا يطلب منهم في الغيبة شيئًا(٧)، لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعادة ولا غير ذلك، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى (١٠٠٠) حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة، مع دلالة العقل على ذلك؛ فلا يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه؛ كقوله: «إنه لا يُستغاث بي وإنما يُستغاث بالله تعالى» (1) ؛ فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال: لا يستعاذ به، ولا غيره من المخلوقين، وإنما يستعاذ بالله عز وجل، وهذا كله معلوم،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «وهؤ يشبه قول النصارى».

<sup>(</sup>٣) في (ج): «بشرا».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عندهم اسم يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية، الإلهية والبشرية»

<sup>(</sup>٥) في (ب): «كقول» بدلاً من «كما تقوله».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ج): «ليست».

<sup>(</sup>٧) في (ط): «شيء».

<sup>(</sup>A) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه (ص ٣٠٧).

وكذلك لفظ الاستجارة، وأما طلب ما يقدر عليه في حياته؛ فهذا جائز، سواء سمى استغاثة أو استعاذة (١) أو غير ذلك.

الوجه الرابع: أنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا يسوغ (١) لغيرهم؛ فإنه إنما ذكر) (١) خطاب(١) موسى لأدم، ولطم عين ملك الموت.

فيقال له(٥):

أولاً: هل هذا سائغ لغير موسى من الأنبياء كمحمد على والمسيح وغيرهما، أم ليس سائغاً؟

وإن(١) ساغ لهؤلاء؛ فهل يسوغ هذا لداود وسليمان ويونس وغيرهم؟

فإن قال: نعم، هذا سائغ لهؤلاء كلهم (٧)؛ طولب بدليل ذلك، ولا يمكنه على هذا التقدير منع جوازه لغيرهم إلا أن يذكر دليلًا خاصًا على أن هذا من خصائص الأنبياء، وليس له على ذلك دليل.

وإن قال: لا يسوغ هذا لنبي آخر، ولا يسوغ لنبي معين من الأنبياء.

<sup>(</sup>١) قوله: «أو استعاذة» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «يسوغ» بإسقاط «لا».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وخطاب موسى لأدم وإخراجه من الجنة وذريته، ولطم...».

 <sup>(</sup>٥) في (أ)، (ج): «فيقال له: هذا سائم في (ب): «فيقال: هذا سائغ . . . »، وفي (ب): «فيقال: هذا سائغ . . . » وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فإن ساغ».

<sup>(</sup>V) سقط من (ب): «كلهم».

قيل: فحينتُذ؛ فلا حجة لك فيه على أنه لا يقتدى بالأنبياء فيما يسوغ لهم؛ فإن هذا حينتُذ ليس مما يسوغ لكل الأنبياء، وما خص به بعض الأنبياء (لم يعتد به غير الأنبياء)(١) بطريق الأولى، وحينتذ؛ فلا يكون هذا من موارد الفرق بين نبي ونبي.

ومن الناس من يقول: إن موسى عليه السلام (٢) كان يحتمل (٢) منه ما لا يحتمل من مثل يونس؛ كجررأس هارون ولحيته، وإلقاء الألواح (٤)، وللم عين (٥) ملك الموت (١)، ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع (١) محمد عين (٥) ملك؛ لما كان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومه، ولما

(١) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط)، وفي (ب): «لم يعتد به عن الأنبياء»، وما أثبت من (ج).

(٢) في (ج): «鑑» بدلًا من «عليه السلام».

(٣) في (ب): «يحتمل له ومنه».

(٤) قال الله تعالى [الأعراف: ١٥٠]: ﴿ وَلَمَا رَجِعُ مُوسَى إِلَى قَوْمُهُ غَضَبَانَ أَسَفَا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرُ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَلُواحِ وَأَخَذَ بِرأْسَ أَخِيهُ يَجْرُهُ إليه... ﴾ الآية.

(٥) سقط من (ب): «عين».

(٦) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأنبياء، باب وفاة موسى . . . ، ٦

/ ٥٠٨، الحديث ٣٤٠٧).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب فضائل موسى عليه السلام، ١٥٠ / ١٢٩ \_ ١٢٩).

(٧) في (ب)، (ج): «في رفع محمد ﷺ عليه».

(٨) ضمن حديث الإسراء الطويل المتفق عليه من حديث مالك بن صعصعة رضي

الله عنه.

كان له من عظيم المنزلة عند ربه عز وجل(١)، (وحينئذ فإذا كان هذا سائغاً لبعض الأنبياء ولا يسوغ لهم كلهم؛ لم يكن مما نحن فيه.

الموجه الخامس: أن يقال: الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان:

فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك وإن كانوا معصومين عن الإقرار عليه.

وكثير من الناس منع ذلك بالكلية.

وكل من الفريقين يقول: إنه قد يخص بعض الأنبياء بأمر لا يشركه (٢) فيه جميع الأنبياء والمؤمنين، وحينئذ) (٣) فقول (٤) موسى لأدم (٥) ما قال إما

<sup>=</sup> انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٦ / ٣٤٨، الحديث ٣٢٠٧).

وفيه: «... فأتينا على السماء السادسة... فأتيت على موسى، فسلمت عليه، فقال: مرحباً بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال! يا رب! هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتى...» الحديث.

ومسلم «المصدر السابق» (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله على وفرض الصلوات، ٢ / ٢٢٤).

<sup>(</sup>١) جاء في (ب) بعد قوله: «عند ربه عز وجل» زيادة نصها فيما يلي: «ولما احتمل من أذى قومه وصبره على ذلك وقيامه تلك المقابلات العظام في مقابلة أعداء الله».

<sup>(</sup>٢) في (د): «لا يشرك».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وقول موسى لأدم إما أن يكون. . . » .

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «عليهما السلام».

يكون مما أقر عليه أو لا يكون مما أقر عليه(١)

فإن قيل بالأول، وقيل(٢): إنه مختص به أو بأمثاله من الرسل؛ فلا

وإن قيل (٣): إنه سائغ لجميع الأنبياء؛ فلا بد من دليل على أنه من خصائصهم.

وإن قيل: إنه (١) لم يقر عليه وهو الأظهر؛ فإن آدم أجابه عن ذلك، وبين له أن هذا الذي جرى عليكم كان مقدوراً عليكم، و(٥) مكتوباً عليكم (١)؛ فحج آدم موسى.

وإذا(۱) كان موسى محجوجاً كان موسى قد عرف أنه لا حجة له على آدم، (وأن(۱) لم يكن له(۱) أن يعاتبه على ذلك)(۱)؛ فيكون موسى رجع عن هذا، وما رجع عنه النبي وما لم(۱) يقر عليه لم يقتد به باتفاق المسلمين؛

(٢) سقط من (ب): «قيل».

(٣) في (ب): «وإن قيل: إن هذا القول سائغ بجميع الأنبياء...».

(٤) سقط من (ب): «إنه» .

(٥) سقط حرف الواو من (أ)، (ب)، (ج)، (د)، وهو مثبت في (ط)

(٦) سقط من (ب): «عليكم».

(٧) في (ب): «وإن كان محجوجاً مع آدم عرف أنه. . . » .

(٨) في (ج): «وإنه» بدلاً من «وإن».

(٩) سقط من (د): «له».

(١٠) ما بين القوسين سقط من (د).

(١١) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب)، (ج)، (د): «ولم يقر. . . » بإسقاط «ما».

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «مما أقر عليه».

كالمنسوخ وأولى.

وكذلك لطمه لملك الموت إن كان مأذوناً له فيه أو معفو عنه (١) وهو من خصائص الرسل؛ فلا كلام فيه.

وأما<sup>(1)</sup> إن قيل: إن موسى رجع عن تلك اللطمة (لما اختار الموت، وأجاب إلى ما طلب منه الملك من إجابة ربه؛ كان هذا مما رجع عنه موسى، ومثل ذلك ليس مما يقتدى فيه بالأنبياء، وذلك أن موسى لطمه بغضاً للموت، فلما رجع إليه وخيره بين أن يضع يده على متن ثور فما وارت يده من شعره؛ فإنه يعيش بعدده سنة، وبين الموت؛ اختار الموت)<sup>(0)</sup>.

(البوجه السادس)(١): أن قول (٧) موسى: إن آدم أغوى الناس

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ط): «إن كان مأذوناً له، أو للعفو عنه»، وما أثبت من (ب)، (ج)، (د).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «إنه سائغ».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>(1)</sup> في (د): «وإن قيل» بدلاً من «وأما إن قيل».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب) ما نصه: «لما خير بين الموت والحياة، وأحاب إلى الموت لأجل إجابة ربه، كان هذا مما رجع عنه، ومثل ذلك ليس مما يقتدى به فيه ولا بالأنبياء فيما رجعوا عنه لأنه اختار الموت».

<sup>(</sup>٦) قوله: «الوجه السادس» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وأيضاً قوله لآدم إنه أغوى الناس...» بدلاً من «أن قول موسى إن آدم...».

وأخرجهم من الجنة، و(إنه خيبهم وأخرجهم من الجنة)(١)؛ إما أن يقول: إنه صدق، وإما أن يقول: لم يكن(١) كذلك، وإنما قال(١) باجتهاد وتأويل: فإنه صدق(١) لا خطأ فيه، قيل: فمن الذي منع غير موسى أن يقول(١) الصدق الذي لا خطأ فيه؟

وقول القائل: ليس لواحد منا أن يقول الصدق الذي لا خطأ فيه الذي قاله الأنبياء دعوى مجردة لا يثبت بها حكم، (ولكن صاحب هذا الكلام يتكلم)(١) بحاله وما يخطر له(٧) من غير اعتصام بالأدلة الشرعية.

وإن قيل: إن موسى عليه السلام (^) قاله مجتهداً متأولاً ولم يكن الأمر كذلك، أو قال (¹) بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر كذلك؛ كقول (¹) النبي على: «لم أنس ولم تقصر الصلاة». فإنه قال (١١) معتقداً أنه أتم الصلاة. فقال له ذو اليدين: بل قد نسيت. فقال: «أكما قال (١١) ذو اليدين؟».

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لم يكن له ذلك» بدلًا من «لم يكن كذلك».

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب)، (ج)، (د): «وإنما قاله».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «فإن كان صدقاً».

<sup>(</sup>٥) في (د): «أن يقول غير الصدق...».

<sup>(</sup>٦) عبارة (ب) نصها: «وصاحبه يتكلم».

<sup>(</sup>۷) سقط من (ب): «له».

<sup>(</sup>A) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب)، (ج)، (د): «أو قاله».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب)، (ج)، (د): «كان كقول . . . » .

<sup>(</sup>١١) في (ب): «فإنه قاله».

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): «أكما يقول».

قالوا: نعم(١).

وكذلك لما قال في النخل: «ما أظنه \_ يعني التلقيح \_ يغني (١) شيئاً»، ثم قال لهم (١): «إنما أخبرتكم (١) عن ظني؛ فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله؛ فإني لن أكذب على الله تعالى»(٥).

وفي لفظ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم، وأما ما كان من أمر دينكم؛ فإليّ  $^{(1)}$ .

وأما (٧) لطم موسى عين ملك الموت؛ فليس هو إخبار (^) نبي، وإنما هو فعل من الأفعال؛ (فليس مما نحن فيه) (٩).

<sup>(</sup>١) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب السهو، باب من يكبر في سجدتي السهو، ٣ / ١١٩، الحديث ١٢٢٩).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ٥ / ٦٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): «يغنى».

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب): «لهم».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «أخبركم».

<sup>(</sup>٥) مسلم «المصدر السابق» (كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 幾، ١٥ / ١١٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم «المصدر السابق» (١٥ / ١١٨).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب): «أما».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «إخباراً عن نبي».

<sup>(</sup>٩) سقط من (ب) ما بين القوسين.

وأما(١) قول النبي على: («لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات»؛ فيقال له: أتقول إنه لا يجوز لنا أن نصدق النبي على فيمالاً) قال) ("): «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» بالمعنى الذي عناه النبي عَلِيهُ أي شيء كان، أم ليس لنا دلك؟

فإن قلت لنا ذلك؛ بطلت حجتك، وإن قلت: ليس لنا أن نقول ما قال (١) النبي على لفظاً ومعنى ؛ كان هذا ممنوعاً، وهو من جملة ما يرد عليك، وإن لم (٥) يذكر عن ذلك حجة، بل ولا نقله (١) هذا عن إمام من أثمة المسلمين، ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع عن (٧) الأخيار الصادقة التي أخبرت بها الأنبياء نفياً وإثباتاً لنا أن نخبر بها كما أخبروا بها

(الوجه السابع) (١٠): أن يقال (١٠): هذه الكلمات هي (١٠) من باب المعاريض، والمعرض يقصد معنى والمستمع(١١) يفهم غيره، والكلام مبدأه

(٤) في (ب)، (ج): «ما قاله».

<sup>(</sup>١) في (ب): «وأما قوله عما أخبر به النبي ﷺ عن إبراهيم أنه لم يكذب إلا (٢) في (ب): «فيما قال عن إبراهيم بالمعنى الذي عناه. . . ».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وإن لم تذكر على ذلك. . . » .

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ولا نقلت».

<sup>(</sup>٧) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ب)، (ج)، (د): «على أن الإحبار..

<sup>(</sup>٨) قوله: «الوجه السابع» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «ويقال أيضاً».

<sup>(</sup>۱۰) لفظ «هي» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>۱۱) في (ج)، (د): «ويفهم المستمع غيره» تقديم وتأخير.

عناية (١) المتكلم، ومنتهاه إفهام المستمع، فالمعرض إذا عنى حقّاً والمستمع فهم باطلاً؛ كان الكلام صدقاً باعتبار العناية (٢) كذباً باعتبار الإفهام، ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه لمثل (٢) البيع والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق، ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها.

وأما من ليس بظالم ولا مظلوم؛ (ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره)(٤)؛ قيل(٥): يجوز له التعريض، وقيل: لا يجوز مع اليمين، ويجوز بدونها.

من خلال النص الذي أوردناه يتبين لنا أن الجملة التي بها بياض بالأصل يمكن صياعتها كالتالى:

«فالمعرض إذا عنى حقاً والمستمع فهم باطلاً؛ كان الكلام صدقاً باعتبار الغاية السائغة، وكذباً باعتبار الإفهام».

<sup>(</sup>١) في (ج): «غاية» بدلًا من «عناية».

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ)، (ط): «العناية»، بل جاء بهامش (أ)، (ط) ما نصه: «بياض بالأصل»، وما أثبت من (ب)، (ج)، (د).

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٨ / ٢٢٣): «ولكن تباح عند الحاجة الشرعية «المعاريض»، وقد تسمى كذباً لأن الكلام يعني به المتكلم المعنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما يعنيه؛ فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه، ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب؛ فهذه المعاريض، وهي كذب باعتبار الإفهام، وإن لم يكن كذباً باعتبار الغاية السائغة. . . ».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كحلل»، وفي (ج)، (د): «لخلل».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فقيل».

فقول [براهيم عليه السلام (۱): «إني سقيم»؛ قيل (۱): أراد سقيم القلب من كفركم.

وقوله (٣): «أختي»: أراد أختي في الدين؛ كما جاء ذلك مصرحاً به (١) في الحديث الصحيح (٩)؛ حيث قال: «فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك».

وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ (٢)؛ (قيل: إنه (٧) قصد) (٨) تعليقه بالشرط، وهو قوله: ﴿ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ (١)

ومن هذا قول نائب يوسف: ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾(١٠)؛ فإن يوسف(١١)

- (١) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ب).
  - (۲) سقط من (ب): «قیل».
- (٣) في (ب): «وقوله: «أختى» أي في الدين» بإسقاط «أراد أختى».
  - (٤) سقط من (د): «به».
    - (٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
- انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:
  - ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٠]، ٦ / ٤٤٧ / رقم ٣٣٥٨).
- ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم عليه السلام، ١٥ / ١٢٣).
  - (٦٦٩) الأنبياء: ٦٣.
  - (٧) في (أ): «إن» بدلاً من «إنه».
  - (A) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب) ما نصه: «أراد». (١٠) يوسف: ٧٠.
    - (۱۱) سقط من (ب): «فإن يوسف».

أمره بالنداء، لكن مراد (١) يوسف سارقون ليوسف من أبيه، وهو صادق فيما عناه.

وما (۱) ذكره هذا الذي يلبس الحق بالباطل كحاطب (۱) ليل من التأويلات ليس مما ينبني (۱) عليه مسألتنا؛ فإنه ليس في شيء من ذلك أنه لا يجوز أن يخبر بما أخبر به الرسول الشير (۱) لفظاً ومعنى، والناس قد ذكروا هذه التأويلات وغيرها؛ فتأويل المتأول: «إني سقيم»؛ أي: سأسقم؛ إما لأن الظاهر مرضه، أو لاطلاعه على ذلك هو (۱) تأويل، وقول غيره: أريد سقيم القلب تأويل ثان، وهو أقرب من كون الصفة الحاضرة والأول أقرب من كون السقم أراد به البدن (۱)، لكن يقال: استعمال السقم والمرض في سقم القلب ومرضه هو حقيقة؛ بخلاف قوله: ﴿إِنِّي سقيمٌ ﴾ (۱)، بمعنى إني سأسقم؛ فإن هذا لا يفهم إلا بقرينة، فيكون ذلك التأويل أولى.

وأما التأويل الآخر بمعنى القابلية (٩)؛ فبعيد، فإن الموجود لا يوصف

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ج)، (د): «نداء» بدلًا من «مراد»، والتصويب من (ط)، وقد جاء في (ب) ما نصه: «أمره بالنداء، ونوى أنكم سارقون...».

<sup>(</sup>٢) حذف من (ب) من قوله: «وما ذكره هذا. . . » إلى نهاية قوله: «خلافاً للأدب منهم» (ص ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) في (د): «كخابط».

<sup>(</sup>٤) في (ط): «تنني».

<sup>(</sup>٥) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٦) في (ط): «فهو».

<sup>(</sup>٧) في (ج)، (د): «أراد به سقم البدن».

<sup>(</sup>A) الصافات: ٨٩. سقط من (د): «إني».

<sup>(</sup>٩) في (أ): «المقابلية»، والتصويب من (ج)، (د)، (ط).

بكل ما يقبله من المعدومات؛ إذ لو كان كذلك؛ لجاز أن يقال عن كل مخلوق: إنه معدوم، وعن كل مؤمن: إنه كافر، وعن كل كافر: إنه مؤمن، وعن كل عفيف: إنه فاجر، وعن كل سليم: إنه أشل وأقطع.

والتأويلان المذكوران في قوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذا ﴾ (١): أن (٢) الأكبر سبب للتكسير تأويل فاسد؛ فإن السبب في كل منكم قام به من التصوير (٣)، لا سيما قوله ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ﴾ (١) يقتضي أنه لم يفعله إلا كبيرهم؛ فلا يكون السبب إلا التصوير الذي قام به، وهذا باطل قطعاً؛ فإن التصوير القائم بكل صنم موجب لكسره لا يحتاج إلى تصوير صنم أكبر منه، وأما التهكم؛ فهو أحسن.

وكذلك قوله (°): من قال: إنه نوى التعليق بقوله: ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ (١)، وقوله: وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف؛ فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه خلافاً للأدب منهم؛ فهذا (٧) كلام متناقض، وهو كلام من نظر في كلام شارحي

<sup>(</sup>١و٤) الأنبياء: ٦٣٪

 <sup>(</sup>٢) في (ج)، (د): «أن الإله الأكبر».

 <sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، وجاء بهامش (ط): «وفي العبارة تحريف من الناسخ»،
 والصواب ما جاء في (ج)، (د): «فإن السبب في كل صنم ما قام به من التصوير».

<sup>(</sup>٥) في (ط): «وكذلك قول من قال».

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٦٣.

<sup>(</sup>V) في (P): «وكلامه» بدلًا من «فهذا كلام».

الحديث، ولم يميز بين حق ذلك وباطله، وأخذ من ذلك ما ظنه موافقاً لدعواه؛ فلا له تمييز في أقوال الناس بين حقها وباطلها، ولا له معرفة بطرق الاستدلال؛ فلا ذاكر (١) لكلام منقول، ولا مبين لمعنى مقبول (١)، ولا نقل (١) ولا توجيه، لا ذكر ولا أثر (١).

والعلم شيئان: إما نقل مصدق، وإما بحث محقق، وما سوى ذلك؛ فهذيان مسروق، وكثير من كلام هؤلاء هو<sup>(٥)</sup> من هذا القسم من الهذيان، وما<sup>(١)</sup> يوجد فيه من نقل؛ فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده، ومنه (<sup>١)</sup> ما لا ينقله (<sup>١)</sup> على وجهه، ومنه ما يضعه (<sup>١)</sup> في غير موضعه.

وأما(١١) بحثه (١١) واستدلاله على مطلوبه (١١)؛ فمن العجائب، لا

وكذا في (د).

<sup>(</sup>١) في (أ): «ولا ذكر»:

<sup>(</sup>٢) في (ج): «منقول».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فلا نقل».

 <sup>(</sup>٤) في (ط): «ولا ذكر ولا أثر» بزيادة حرف الواو، وفي (ب): «ولا ذاكر ولا آثر»،

<sup>(</sup>٥) في (ب): «هو من هذا الباب، ويهذا القسم أليق».

<sup>(</sup>٦) في (ب): هوما وجد في كلامهم».

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ج): aeفيهa.

<sup>(</sup>A) في (ب): «ما لا ينقلوه».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «ما يضعوه».

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (ب): «وأما».

<sup>(</sup>١١) في (ب): «بحثهم واستدلالهم».

<sup>(</sup>۱۲) سقط من (ب): «على مطلوبه».

يحقق (۱) جنس الأدلة حتى يميز (۲) بين ما يدل وما لا يدل، ولا مراتب (۲) الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح إذا تعارض دليلان، ولهذا كان أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية: جنس الدليل، ومرتبة السدليل (۲)، وهذا فيه (كناية الخلاص من كناية تراد الحق أدنى إلى الخلاص) (۲) كناية تراد، وقد قيل: إنما يفسد الناس نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الليان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، لا سيما (۱) إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم، ولا معه فيها نقل عن أحد، ولا هي

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ط): «تحقق» بإسقاط «لا»، وفي (ب): «لا يحققون»، وفي (ج): «لا تحقق»، وما أثبت من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يميزون».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «من مراتب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ)، (ج)، (د)، (ط): «ومعرفة الدليل»، وما أثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (ج).

<sup>(</sup>٦) حذف من (ب) من قوله: «لا سيما إذا خاض. . . » إلى نهاية قوله: «على وجه العادة والتكلف» (ص ٥٣٢).

من مسائل النزاع بين العلماء، فيختار أحد القولين، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول.

فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه (۱) لم يشرع لأمته أن تدعو (۲) أحداً من الأموات؛ لا الأنبياء، ولا الصالحين، ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير (۳) ميت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى (۱) ورسوله، لكن لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين (۱) لهم ما جاء به الرسول الإسلام إلا تفطن، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل (۱) الإسلام إلا تفطن، وقال: هذا أصل دين الإسلام.

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين(^) من أصحابنا يقول: هٰذا أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هٰذا أصل الدين(¹)، وكان هٰذا وأمثاله في ناحية

<sup>(</sup>١) في (هـ): «أن الرسول لم يشرع . . . » .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «يدعوا»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ج)، (د)، (هـ): «ولا إلى ميت»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

 <sup>(</sup>٥) في (هـ): «حتى تبين».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ﷺ» لم يرد في (ج)، (هـ).

<sup>(</sup>V) سقط من (د): «أصل».

<sup>(</sup>A) سقط من (هـ): «العارفين».

<sup>(</sup>٩) في (هـ): وأصل دين الإسلام».

أخرى يدعون الأموات، ويسالونهم، ويستجيرون بهم، ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات (۱) أعظم لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم، فيدعونه (۲) دعاء المضطر، راجين قضاء حاجتهم (۱) بدعائه والدعاء (۱) به أو الدعاء عند قبره؛ بخلاف عبادتهم (۱) الله (۱) تعالى (۲) ، ودعائهم إياه (۸) ؛ فإنهم يفعلونه (۱) في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف؛ (حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق) (۱۰) خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم (۱۱) ، وقال (۱۱) بعض الشعراء:

يا خائِفينَ مِنَ التَّبَرُ لوذوا بِقَبْرِ أَبِي عُمَرُ أو قال:

- (١) سقط من (ه): «بالأموات».
- (۲) في (د)، (هـ): «فيدعون».
- (٣) في (٤)، (هـ): «حاجاتهم».
- (٤) في (ج)، (د): «أو الدعاء به».
- (٥) في (هـ): «عباداتهم».
- (٦) في (ج)، (د): «لله» بدلاً من «الله».
- (٧) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د)، (هـ).
  - (٨) سقط من (هـ): «ودعائهم إياه».
  - (۹) في (هـ): «يفعلونها».
- (١٠) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب) ما نصه: «ولما جاء العدو إلى دمشق»
  - (۱۱) في (هـ): «الضر».
  - (١٢) في (ب): «حتى قال بعض الشعراء».

عوذوا بِقَبْر أَبِي عُمَرْ يُسْجِيكُمُ مِنَ الضَّرَرْ

فقلت لهم: هؤلاء الـذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ (فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك، ولحكمة لله عز وجل في ذلك)(۱)، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به(۲) ورسوله، (ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد، وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال؛ فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن(۲) عرف هذا وهذا، وإن كثيراً من القائلين المتقدوا هذا قتالاً شرعياً أجروا على نياتهم)(۱)، فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل(۱) والاستغاثة به(۲)، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه(۲)، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، كما(۱) قال تعالى يوم بدر: ﴿إِذْ تَسْتَغيثونَ رَبِّكُمْ فَاسْتجابَ لَكُمْ ﴾(۱).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (هـ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (هـ): «به».

<sup>(</sup>٣) في (د): «من» بدلاً من «لمن».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عز وجل» لم يرد في (د)، (هـ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «به سبحانه وحده».

<sup>(</sup>٧) سقط من (هـ): «لا يستغيثون إلا إياه».

<sup>(</sup>٨) من قوله: «كما قال تعالى . . . » إلى قوله: «ولا إلى أحد من خلقك» (ص ٧٣٦) حذف من (هـ).

<sup>(</sup>٩) الأنفال: ٩. جاء بعد ذكر الآية الكريمة في (ب) زيادة نصها فيما يلي: «ويوم =

وروي أن رسول الله على كان يوم بدر يقول: «يا حي! يا قيوم! لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث»(١)

= حنين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً».

قلت: هكذا وكأنه التباس من الآية الكريمة التي في سورة التوبة (آية ٢٥).

(١) النسائي «عمل اليوم والليلة» (ص ٣٩٧، الحديث ٦١١) عن محمد بن بشار. والحاكم «المستدرك» (١/ ٢٢٢) من طريق ابن سنان القزاز.

وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣ / ٤٩).

كلاهما عن عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب، عن إسماعيل بن عون بن عبدالله بن أبي رافع، عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه محمد بن عمر بن علي، عن علي رضي الله عنه؛ قال: لما كان يوم بدر؛ قاتلت شيئاً من قتال، ثم جئت إلى رسول الله في أنظر ما صنع، فجئت، فإذا هو ساجد يقول: «يا حي! يا قيوم!»، ثم رجعت إلى القتال، ثم جئت؛ فإذا هو ساجد لا يزيد على ذلك، ثم ذهبت إلى القتال ثم جئت؛ فإذا هو ساجد يقول ذلك؛ ففتح الله عليه. وهذا لفظ النسائي.

قلت: هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لانقطاع فيه.

وذلك أن محمد بن عمر بن علي لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله

انظر: «تهذيب الكمال» (٢٦ / ١٧٣، ت ٥٤٩٦).

قال الحافظ في «التقريب»: «محمد بن عمر بن علي صدوق، روايته عن جده مرسلة».

قلت: وفي الإسناد عند الجميع إسماعيل بن عون، قال الحافظ: «مقبول». وفيه أيضاً عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب، خلاصة أقوال العلماء فيه: صالح الحديث.

انظر: «تهذیب الکمال» (۱۹ / ۸۲)، و «المیزان» (۳ / ۲۰۹، ت ۵۳۷۸)، و «التقریب» (ص ۳۷۲، ت ۲۳۱۶).

وفي إسناد الحاكم والبيهقي فقط: محمد بن سنان القزاز، قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص ٤٨٧): «ضعيف».

وروى الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات، باب ٩٢، ٥ / ٥٠٤، الحديث (٣٥٢) من طريق الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه؛ قال: كان النبي ﷺ إذا كربه أمر؛ قال: «يا حي! يا قيوم! برحمتك أستغيث».

قلت: وهٰذا إسناد ضعيف لأجل الرقاشي؛ فإنه ضعيف، واسمه: يزيد بن أبان الرقاشي.

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١ / ٥٠٩) من طريق عبدالرحمٰن بن إسحاق، عن القاسم بن عبدالرحمٰن، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ قال: كان رسول الله عليه إذا نزل به هم أو غم قال: «يا حي! يا قيوم! برحمتك أستغيث».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد».

فتعقبه الذهبي بقوله: «عبدالرحمٰن بن مسعود لم يسمع من أبيه، وعبدالرحمٰن ومن بعده ليسوا بحجة».

قلت: أما قوله: «إن عبدالرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه»؛ فجوابه ما قاله العلامة الألباني في «الصحيحة» (١ / ١٧٨): «ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأثمة، منهم: سفيان الثوري، وشريك القاضي، وابن معين، والبخاري، وأبوحاتم...؛ فلا عبرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع، ومن علم حجة على من لم يعلم» اهـ.

وأما قوله: «عبدالرحمن ومن بعده ليسوا بحجة»؛ فإنه يريد بذلك عبدالرحمن بن إسحاق؛ فإنه ضعيف، وأما كون الذي بعده ليس بحجة؛ فهذا غير صحيح، فالذي بعده هو القاسم بن عبدالرحمن بن مسعود، قال عنه الحافظ في «التقريب»: «ثقة، عابد».

وانظر: «تهذيب الكمال» (٣٣ / ٣٧٩، ت ٤٧٩٩).

خلاصة القول: أن هذا الحديث بمجموع الطريقين يكون حسناً لغيره.

## وفي لفظ: «أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك»(١).

(١) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠ / ١٩٦، الحديث ٩٢٠٣) عن زيد ابن الحباب، عن عبدالجليل بن عطية، عن جعفر بن ميمون، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله على قال: «كلمات المكروب: اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

والطبراني في «كتاب الدعاء» (٢ / ١٢٧٨ / رقم ١٠٣٢).

وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ١٢٣، الحديث ٣٤٢). كلاهما من طريق ابن أبي شيبة، به.

قال الهيئمي في «المجمع» (١٠ / ١٣٧): «رواه الطبراني، وإسناده صحيح». قلت: بل إسناده حسن لأجل عبدالجليل بن عطية؛ فإنه صدوق يهم، وفي الإسناد

أيضاً جعفر بن ميمون؛ فإنه صدوق يخطىء.

وأخرجه أيضاً أبو داود في «السنن» (كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، ٥/ ٣٢٥، الحديث ٥٩٠) مطولاً.

واحمد في «المسند» (٥ / ٤٢، الحديث ٢٠٤٤) عن أبي عامر. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ٤١٣، الحديث ٢٥١).

والبخاري في «الأدب المفرد» (الحديث ٧٠١).

والطبراني في «كتاب الدعاء» (٢ / ١٢٧٨).

وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان، ٣ / ٢٥٠، الحديث ٩٧٠) من طرق عن أبي عامر العقدي، عن عبدالجليل بن عطية، به.

قلت: وإسناده حسن كما تقدم.

وأخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص ٣٨١، الحديث ٥٧٠) والبزار كما في «كشف الأستار» (٤ / ٢٥، الحديث ٣١٠٧).

والحاكم في «المستدرك» (١ / ٥٤٥)، وصححه.

ثلاثتهم من طريق زيد بن الحباب، عن عثمان بن موهب مولى بني هاشم، عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال النبي على لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أو تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي! يا قيوم! برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين».

وهٰذا لفظ النسائي، أورده الهيثمي في «المجمع» (١٠ / ١١٧)، وقال: «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح؛ غير عثمان بن موهب، وهو ثقة».

قال أبو حاتم: «عثمان بن موهب صالح الحديث».

وقال الحافظ عنه: «مقبول».

وقال الذهبي: «عن أنس، تفرد عنه زيد بن الحباب».

انظر: «الجرح والتعديل» (٦ / ١٦٩، ت ٩٢٠)، و «تهذيب الكمال» (١٩ / ٤٩٥)، و «التقريب» (ص ٣٨٧، ت ٤٥١)، و «الميزان» (٣ / ٤٥٥، ت ٥٧١).

وقد أخرج هذا الحديث ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عبيدالله بن عبدالرحمن ابن موهب؛ فقال: حدثنا ابن صاعد، ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا زيد بن الحباب عن ابن موهب. . . ؛ فذكره.

قلت: وهذا خطأ؛ لأن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب من الطبقة السابعة، ولم يرو عن أنس رضي الله عنه، وأما عثمان بن موهب؛ فقد روى عن أنس رضي الله عنه، وهـو من الطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة هي الطبقة الصغرى من التابعين، الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، بخلاف السابعة التي هي طبقة كبار أتباع التابعين؛ كمالك، والثوري.

وقد تبعه على هذا الخطأ الذهبي؛ فأورد الحديث في «الميزان» عند ترجمة عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب.

انظر: «الكامل؛ لابن عدي (٤ / ١٦٣٥ ـ ١٦٣٦)، و «الميزان» للذهبي (٣ / ٢٠٩)، ت ٣٥٧٨)، ومقدمة «التقريب» للحافظ ابن حجر.

وقد أخرج الحديث أيضاً الطبراني في «المعجم الصغير» (١ / ١٥٩) من طريق =

فلما أصلح الناس أمورهم(۱)، وصدقوا في الاستغاثة بربهم؛ نصرهم على عدوهم نصراً عزيزاً(۱)، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاً لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى(۱) وطاعة رسوله (ما لم يكن قبل ذلك؛ فإن الله تعالى(۱) ينصر رسوله(۱) والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد(۱)، ونحن نتكلم على ما ذكر(۱) وإن لم يختص بمسالتنا؛ لما

قال الهيثمي في «المجمع» (١٠ / ١٨٠ ـ ١٨١): «رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط» من طريق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي، عن أبي مدرك، عن أنس ».

وقد ذكر الذهبي سلمة في «الميزان»، فقال: مجهول كشيخه أبي مدرك، وقد وثق ابن حبان شيخه وذكر له هذا الحديث في ترجمته.

وفي «الميزان» أبو مدرك؛ قال الدارقطني: متروك؛ فلا أدري هو أبو مدرك هذا أو غيره، وبقية رجاله ثقات» اهل.

انظر: «الميزان» (٣ / ٣٧٩، ترجمة سلمة بن حرب، ٣٣٩٢ و٦ / ٢٤٥، ترجمة أبي مدرك، ١٠٥٨٩).

(١) جاء في (ب) بعد قوله: «فلما أصلح الناس أمورهم» زيادة نصها: «وأخلصوا الدين لله، وصدقوا...».

(۲) في (ب): «نصراً عزيزاً لم يتقدم مثله»، وفي (ج)، (د)، (هـ): «لم يتقدم نظيره».

- (٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (د)، (هـ).
- (٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د)، (هـ).
- (٥) في (هـ): «رسله».
- (٦) قال الله تعالى [غافر: ٥١]: ﴿إِنَا لِنَنْصِر رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمِنُوا فِي الحياة الدَّنِيا
   ويوم يقوم الأشهاد﴾، عند قوله: ﴿ويوم يقوم الأشهاد﴾ انتهت نسخة (هـ).
  - (٧) في (ج)، (د): «ما ذكره».

<sup>=</sup> سلمة بن حرب، عن أبي مدرك، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً!

فيه من تمام الكلام على ما ذكره كله) (١).

أما حديث (۱) احتجاج آدم وموسى عليهما السلام (۱)؛ فإن هذا الحديث (۱) فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن (۱) آدم احتج بالقدر على فعل الذنب؛ فصاروا أحزاباً:

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى ﷺ، ١٦ / ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): «أما احتجاج آدم عليه السلام».

<sup>(</sup>٣) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى . . ، ٦ / ٥٠٨، الحديث ٣٤٠٩، وكتاب التفسير، باب (واصطنعتك لنفسي)، ٨ / ٤٧٣٦، وياب (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى)، ٦/ ٥٠٨، الحديث ٤٧٣٨، وكتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله، ١١ / ١١٣، الحديث ١٦٦٤، وكتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله عز وجل: (وكلم الله موسى تكليماً)، ١٣ / ٤٨٥ - ٤٨٦، الحديث ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فإنه» بدلًا من «فإن هٰذا الحديث».

<sup>(</sup>٥) في (ج): «بأن».

<sup>(</sup>٦) في (ط): «حزباً».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وقال».

وحزب من الصوفية والعامة شر من هؤلاء جعلوا هذا الحديث حجة على (١) دفع الذم والعتاب عن الكفار والفساق والعصاة، وسموا(١) هذا حقيقة، وهو حقيقة القدر.

(وقال منهم طائفة (٣): من شهد القدر؛ ارتفع عنه الملام، وقالوا(٤): آدم كان شاهد القدر)(٥).

ودخل في ذلك (٢) طائفة من أعيان الشيوخ والعلماء، فظنوا أن الخواص يرتفع عنهم الذم والعتاب (٢) بشهود القدر دون العامة.

ومنهم من قال: هذا عين الجمع، وهو أن لا يرى الفاعل إلا واحداً. ومنهم من جعل (^) هذا من أفضل مقامات العارفين، ومن (¹) لوازم سلوك السالكين.

ومنهم (۱۰) من جعل هذا منتهى سير العارفين، وسموا ملاحظة هذا فناء في توحيد الربوبية أو اصطلاماً ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) في (ب)، (ج)، (د): «على رفع الذم والعقاب».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وسموا هذا حقيقة القدر».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وقالت طائفة منهم».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قال: وآدم كان شاهداً للقدر».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «هذا» بدلًا من «ذلك».

<sup>(</sup>٧) في (ب)، (ج)، (د): «العقاب».

<sup>· (</sup>٨) في (ب): «ومنهم من جعله».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «أو من».

<sup>(</sup>١٠) سقط من (ب): «ومنهم من جعل»، وقد جاء مكان الساقط «أو».

فالذين (١) جعلوا هذا منتهى للوصول (٢) رفعوا (٢) استحسان الحسنات واستقباح القبائح، وقالوا: استحسان الحسنات واستقباح السيئات (١) يكون لأصحاب (٥) البقاء والفرق، لا لأهل الجمع والاصطلام والفناء في التوحيد.

والذين (1) جعلوه (٧) مقاماً أو لازماً للسالك فقالوا: بعد هذا مقام أعلى منه، وهو مشهد الفرق الثاني، وقد (٨) كان بين الجنيد وأبي حسين (١) النوري (١٠) وأصحابهما كلام في الفرق الثاني واضطربوا، كما ذكر ذلك أبو سعيد بن الأعرابي في كتاب «طبقات النساك»، وذكر أن كلامهم في الفناء والجمع لم يشتركوا فيه إلا في العبادة (١١)، وأن هذا يشير إلى معنى غير المعنى الذي يشير إليه هذا، وأنه لم يحصل ما يعبر عنه بالفرق الثاني.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): «فالذين جعلوا هٰذا منتهى الوصول».

<sup>(</sup>٢) في (د): «الوصول».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فرفعوا».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «القبائح» بدلًا من «السيئات».

<sup>(</sup>a) في (ب): «لا هل».

<sup>(</sup>٦) في (ج): ﴿وَأَمَا الَّذِينِ».

<sup>(</sup>٧) حذف من (ب) من قوله: «والذين جعلوه مقاماً...» إلى نهاية قوله: «الذين هم كالمجانين» (ص ٧٤٧).

<sup>(</sup>A) في (ج)، (د): «وكان قد وقع».

<sup>(</sup>٩) في (ج)، (د): «وأبي الحسين».

<sup>(</sup>١٠) جاء في جميع النسخ: «النــووي»، وهــو خطأ، والتصويب من «سير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٠).

<sup>(</sup>١١) كذا في (أ)، (ط)، وفي (ج): «العبارة»، وهو الصواب.

وذكر أن أبا الحسن (١) النّوري (١) لما قدم بغداد بعده (١) أن كان خرج عنها (١)، وكان قد خرج هو وغيره في محنة الصوفية التي جرت لما قام عليهم غلام خليل سنة بضع وستين ومئتين، وكتب منهم نحو (٩) سبعين نفساً، واتهمهم بالزندقة، فوضعوا منهم جماعة في الحبس، وسافر بعضهم، واختباً بعضهم، وكان فيهم من هو (١) مظلوم، ومنهم من هو متعبد (١٧)، وكان غلام خليل فيه عبادة وزهد، وفيه نوع قلة معرفة أيضاً، ولهذا يقال: إنه كان (١) يضع الأحاديث في الفضائل، وهذا قد بسطه أبو سعيد بن الأعرابي وغيره، ذكر ذلك مختصراً.

وذكر أبو سعيد أن النُّوري لما رجع سأله أصحاب الجنيد عن الفرق الذي بعد الجمع: ما علامته؟ وما الفرق بينه وبين الفرق الأول؟

قال: فسألوه عن هذا المعنى لا أدري بهذا اللفظ أم بغيره؛ إلا أني قد حفظت المعنى وأثبته.

 <sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، والصواب أنه: «إن أبا الحسين».

<sup>(</sup>٢) جاء في جميع النسخ: «النووي»، وهو خطأ، والتصويب من «سير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، (ط)، والصواب ما جاء في (ج): «بعد» بحذف الهاء

<sup>(</sup>٤) في (د): «منها» بدلاً من «عنها».

<sup>(</sup>٥) سقط من (د): «نحو».

<sup>(</sup>٦) سقط من (ج): «هو».

<sup>(</sup>٧) كذا في (أ)، (ج)، (ط)، ولعل الصواب ما جاء في (د): «معتد»:

<sup>(</sup>٨) سقط من (د): «كان».

قال: وكنت(۱) إذا مررت به بالرقة سنة سبعين(۱)؛ قال(۱) من بقي من أصحابنا فأخبرته، فسألني عن جماعة ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم فيه ومن يجتمع إليه، فأخبرته وقلت: إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحو. فقال لي: اذكر لي شيءً منه. فذكرت له بعض ما كنت أظنه، فضحك، ثم قال لي: أي شيء تقول في هذا ابن الجلحي(۱)؟ فقلت: ما أجالسهم(۱). فقال: فأبوا أحمد القلانسي؟ فقلت: مرة يوافقهم، وربما خالفهم إلى معاني الجمع. فقال: أي شيء تقول أنت؟ فقلت: ما عسى أن أقول أنا، ولكن ما تقول في هذا يا أبا الحسين؛ فإني فقلت: ما عسى عنك في هذا خاصة شيئاً؟ فقال: لا أو تقول أنت. أحب أن أسمع منك في هذا خاصة شيئاً؟ فقال: لا أو تقول أنت. فتحملني حرصي على أن أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك(۱) الوقت: أنا أحسب(۱) يا أبا الحسين أن هذا الذي يسمونه فرقاً ثانياً هو عين من عيون الجمع، يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع، وإنما هو أحد

<sup>(</sup>١) في (د): «وقد كنت».

 <sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، (ج)، (د)، (ط)، والصواب: «سنة سبعين ومئتين».

انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «قال لي».

<sup>(</sup>٤) هُكذا جاء في جميع النسخ، وهو خطأ، والصواب: «أي شيء يقول في هٰذا ابن الخلنجي»، والتصويب من «سير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٥): «وقال: ما يقول ابن الخلنجي».

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ)، (ج)، (ط)، وفي (د): «فقلت: ما جالسهم»، وجاء في «سير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٥): «ما يُجالسهم».

<sup>(</sup>٦) في (د): «في هذا» بدلًا من «في ذلك».

<sup>(</sup>٧) في (ج): «قلتُ: أنا أحسب».

عيون الجمع. فقال: هو كذلك، أنت إنما سمعت هذا من أبي أحمد، القلانسي. فأخبرته أني ما سمعته من أبي أحمد، فلما قدمت بغداد حدثت أبا أحمد (١) بذلك.

وقد كان أبو أحمد يعارضه بذلك (ا) ولا يقطع به وربما وافقهم، فأعجبه قول أبي الحسين، وكذلك كان عند أبي الحسين.

فأما<sup>(٣)</sup> أبو أحمد؛ فربما قال: هو صحو وخروج عن الجمع، وربما قال: هو شيء من الجمع.

ثم قال أبو الحسين ببغداد لما شاهدهم: ليس هو عين (٤) من عيون الجمع، ولا صحواً من الجمع وفرقاً ثانياً، ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفون، وحملوا الشيء على عقولهم، فهم يسددون بجهلهم، ليس معهم مما يذكرون إلا هذا العلم وهذا (٥) الوصف، وكانهم قد اصطلحوا عليه، وكان يومىء إلى أنهم يتكلمون من (٢) غير حقيقة، وإنما هو شيء ياخذه بعضهم عن بعض، فيزيد بعضهم من (٧) بعض بقدر فصاحتهم في العبارة دون

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ج)، (ط): وحدث أبو أحمد،، والتصويب من (د) و وسير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ) ، (ج): ويعارضه ذلك، وفي (ط): ويعارض ذلك، وما أثبت من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): (فأما أبو أحمد؛ فقد كان ربما قال. . . ».

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د)، (ط): (عيناً).

 <sup>(</sup>٥) في (د): «وهو» بدلاً من «وهذا».

<sup>(</sup>٦) في (ج): «عن» بدلاً من ومن».

<sup>(</sup>٧) في (د): «على»، وفي (ط): «عن».

الحقيقة، ولهذا (١) كان قوله أول ما قدم بغداد.

قال أبو سعيد: ثم باتوا معه ليلة لم أكن معهم كان ابن عطاء وريم (٢)، فأقبل ابن عطاء يسأله، فإذا أصابه بشيء (٣) عكسه عليه ابن عطاء، ثم يسأله عما ينشئه، فإذا أجابه؛ قال: هذا ضد الجواب الأول يا أبا الحسين قياساً وتشبيهاً. فكان منه إليه كلام فيه جفاء، وكذلك فعل أيضاً، فقالوا: إنه يقول الشيء وضده، ولا يعرف هذا القول سوفسطا(٤) ومن قال بقوله، وكان بينهم وحشة بذلك، وكان يكثر منهم التعجب، وقالوا للجنيد ذلك، فأنكر عليهم حينئذ، وقال: لا تقولوا مثل هذا لأبي الحسين، ولكنه رجل به علة، قد تغير دماغه، ثم إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك الليلة، وأظهر لمن اتهمه منهم الجفاء، وترك مجالستهم، ثم غلبت العلة، وذهب بصره، ولزم الصحارى والجبانات والمقابر، وكانت (٥) له في ذلك أحوال طويلة كثيرة، يطول شرحها وذكرها.

قال: ولم أحضره عند موته، وكان (١) جماعة من أصحابنا يقولون: من

<sup>(</sup>١) في (د): «فلهذا».

 <sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، (ط)، والصواب أنه «رويم» كما جاء في (ج)، (د)، و «سير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ط): (شيء) بدلًا من (بشيء).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «سوفسط»، وجاء في «سير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٥) ما نصه: «ولا نعرفُ هٰذا إلا قول سوفسطا»، ولعل هٰذا هو الصواب في العبارة.

<sup>(</sup>٥) في (د): «وكان له».

<sup>(</sup>٦) في (أ)، (ج): «قال» بدلاً من «وكان»، وما أثبت من (ط).

رأى أبا الحسين بعد قدومه (۱) الرقة ولم يكن رآه قبل ذلك؛ فكأنه لم يره لتغيره بعد قدومه، إلا أنه مات وهم عنده يتكلمون في شيء سكوتهم عنه أولى بهم؛ لأنه ليس شيئاً عندهم يعرفونه، وإنما يتوهمون (۱) فيتكهنون فيه، ويتعسفون بطولهم، وقد كانوا عند غير (۱) قبره ممن لا أسميه (۱)، كذلك قال أبو سعيد: فإذا كان أولئك كذلك؛ فكيف بمن حدث بعدهم ممن أخذ عنهم؟

قال: ومنعني من الطبقة التي كانت بعد هؤلاء أشياء كثيرة؛ إلا أن جملة ذلك وإن كانوا قوماً صالحين فاضلين فما يدرون ما كان يقول في أولئك في هذه المعاني التي أشرنا إليها، ولا ما كانوا يشيرون إليه إلا بالتوهم والبلاغات... وذكر كلاماً طويلاً.

قلت: الصوفية بعد هؤلاء هم على هذا الاضطراب:

منهم من قال بالفرق الثاني كالجنيد وأصحابه، وهؤلاء هم المصيبون المسددون.

ومنهم من نفاه.

ومنهم من تردد فيه .

<sup>(</sup>١) هُكذا في (أ)، (ج)، (د)، (ط)، والصواب: «بعد قدومه من الرقة». انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤ / ٧٥).

 <sup>(</sup>۲) في (ج)، (د): «وإنما يتوهمونه».
 (۳) في (ج)، (د): «وقد كانوا عند غيره ممن لا أسميه. . . ».

<sup>(</sup>٤) هكذا العبارة في جميع النسخ ولعل في العبارة سقطاً.

<sup>(</sup>٥) في (د): «تقول».

ومنهم من قال: إنه أكبر من المتكلم فيه، وسبب ذلك أن الإنسان يشهد أولاً الفرق حسه وعقله وهواه، من غير نظر إلى أن الله خالق كل شيء، (وهذا هو الفرق الأول، فإذا توجه إلى الله رأى أن الله تعالى(١) خالق كل شيء)(١) وربه ومليكه، كل ما في الوجود بمشيئته وقدرته، وهذا شهود صحيح، بحيث يغيب عن نفسه وعن غيره، ويفنى بمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته؛ فلا يبقى ناظراً إلا إلى توحيد الربوبية، وهو أن الله خالق كل شيء.

وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظور، ولا بين المعروف والمنكر، ولا بين أوليائه وأعدائه، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين ما يلائم الإنسان وما يخالفه، وهذا لا يتصور أن يدوم بقاء العبد فيه ؛ فإن نفسه لا بد أن تفرق بين ما يلائمها وبين ما يضرها، كما تفرق بين الخبز والتراب، وبين الماء والبول، لكن (٣) من قال بأن الفناء هو الغلبة ؛ منهم من جعل ذلك نزولاً من العبد من عين الجمع إلى الفرق، ومنهم من يقول: بل القيام بالفرق هو لصلاح العامة لا لنفسه، ومنهم من يسمي هذا تلبيساً، ويقول: هذا للأنبياء، وربما قال: الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة الذين هم كالمجانين.

قد يقول() هؤلاء: الكمال أن يكون الجمع في قلبك مشهوداً،

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): «ولكن».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ومنهم من يقول»، وفي (د): «وقد يقول».

والفرق في لسانك موجوداً، وأن يكون باطنك حقيقة وظاهرك شريعة.

(ومنهم من يقول: الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لا بد منها للإنسان بخلاف غيرها)(١)

ومنهم من يقول (أن هذا الفناء والاصطلام ليس هو الغاية، بل هو مقام عال لا بد للسالك من سلوكه إياه (أن)، ومن لم يقم فيه لم يصل إلى حقيقة المعرفة.

(وهذا غلط؛ فإن هذا من عوارض الطريق لا من لوازمه؛ فإن حاصله عدم شهود) (١٠) الحقائق على ما هي عليه، وهذا نوع من نقص الشهود والعلم ورؤية الأمر على ما هو عليه.

(ولكن (°) يعرض لبعض المتوجهين إذا رأى أن الله خالق كل سيء يجمع (١) في رؤيته هذا، ولم يشهد الفرق) (٧)؛ فإنه سبحانه (٨) وإن خلق الأشياء كلها بمشيئته وقدرته؛ فقد أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وهو (٩)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب): (من يقول».

<sup>(</sup>٣) سقط من (س): «إياه».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط)، وهو مثبت في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «ولكن هذا».

<sup>(</sup>٦) في (د): «يجمع له في رؤية هذا».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «فإن الله سبحانه».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «وهو يحب ما أمر به ويثيب عليه، ويبغض ما نهى عنه ويعاقب

عليه»

يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه ، و هذا هو الفرق الشرعي ، ليس هو الفرق الطبعي ، و هذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمناً إلا به (۱) ، وصاحب (۱) هذا يشهد أن لا إله إلا الله ، فيعلم (۱) أن الله تعالى (۱) هو المعبود دون ما سواه ، وأنه أرسل الرسل (۱) يأمرون الناس بطاعته وينهونهم عن معصيته .

ومن لم يشهد هاتين (١) الشهادتين لم يكن مسلماً، (وأما مجرد رؤية الله خالق كل شيء؛ فهذا ما (١) كان يقر به المشركون عباد الأصنام) (١)؛ فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور؛ لم يكن مسلماً فضلاً عن أن يكون وليّاً لله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء يقولون: نحن نثبت الفرق العائد إلى حظ الإنسان (١)؛ بأن فعل المأمور سبب للثواب، وفعل المحذور (١) سبب للعقاب، والثواب والعقاب حظ للعبد (١١)، والكامل

<sup>(</sup>١) في (ب): ١٠٠٠ إلا به، ومن لم يفرق فرقاً شرعيّاً وإلا فرق فرقاً طبعيّاً».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وصاحب الفرق الشرعي يشهد. ...».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فيعلم أنه المعبود. . ٣.

<sup>(</sup>٤) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ٣. . . الرسل إلى الناس يأمرونهم بطاعته . . . » .

<sup>(</sup>٦) في (ب): «هذه» بدلاً من «هاتين».

<sup>(</sup>٧) في (ج): ولماء بدلًا من رماه، وفي (د): وإنماه.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): والعبد، بدلاً من والإنسان،

<sup>(</sup>١٠) في (ط): والمحظورة.

<sup>(</sup>١١) في (ب): وحظ العبده.

الخالي عن حظوظه الذي لا يريد إلا ما يريد ربه (۱) هو صاحب القناء، وهو الذي لا يستحسن (۲) حسنته (۳) ولا يستقبح سيئته (۱)؛ فالفرق لا يعود إلى الله تعالى (۰) ولا إلى صاحب الفناء.

وأصل غلط هؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى (°) إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور.

ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك؛ لكان الفرق سبباً بالنسبة إلى الله تعالى (٥)، لكن هذا غلط من المثبت لملة إبراهيم ودين الرسل؛ كما (١) بُسِطَ في غير هذا الموضع.

وكثير من هؤلاء التبس عليهم هذا الموضع وهم متناقضون فيه، فإن الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد دائماً، بل لا بد إن (١٠ كان مسلماً أن يوجب ما أوجبه الله ورسوله، ويحرم ما حرمه الله ورسوله، وإلا (١٠) لم يكن مسلماً؛ فلا بد من فرق بحسب دينه، وإن لم يكن له دين فرق بحسب هواه وطبعه، فمن لم يفرق فرقاً رحمانياً؛ فرق (١) فرقاً نفسانياً وشيطانياً،

<sup>(</sup>١) في (ب): «الله».

<sup>(</sup>۲) في (د): «لا يحسن».

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «حسنة».

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د): «سيئة».

<sup>(</sup>٥) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>۵) نقط «نعانی» نم یرد فی (ب)، (ج)، (د) (٦) فی (ب): «کماً قد»

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب) «إن».

<sup>(</sup>A) سقط من (ب): «وإلا لم يكن مسلماً».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «وإلا؛ فرق فرقاً...».

(ومن لم يفرق فرقاً شرعياً؛ فرق فرقاً طبعياً.

وقول أبي سعيد بن الأعرابي ومن وافقه: إن هذا الفرق عين من عيون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع، وإنما هو أحد عيون الجمع؛ يعني به والله أعلم أن شاهد الفرق ما أمر الله به ونهى عنه مع مشاهدته لذلك (۱)، وتوحيد الإلهية) (۲) بأن يشهد (۱) أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، (ومحبته لما أمر الله به، وبغضه لما نهى الله عنه؛ فهو يشهد أن الله رب ذلك كله، وأنه الذي جعل المسلم مسلماً) (۱)، وجعل آل إبراهيم أئمة يدعون إلى الخير، وآل فرعون أثمة يدعون إلى النار؛ فهو في هذا الفرق يشهد الجمع ويشهد مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور والمحظور: أن الله خالق كل شيء وربه ومليكة، وأنه هو الذي جعله يعبده ويطيعه، وهو (۱) المان عليه بذلك، لا يكون كمن يشهد الفرق بين الطاعة ويسرها عليه؛ والمحصية، ولم يشهد أن الله هو الذي منّ عليه بالطاعة ويسرها عليه؛ فشهوده الجمع بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي حتى لا يستحسن (۱) حسنة ولا يستقبح سيئة، وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل

<sup>(</sup>١) في (أ)، (ج)، (د): «بذلك»، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فمن شهد».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب): «وأحب ما أمر الله وبغض ما نهى الله عنه، وأنه سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلماً وجعل الكافر كافراً».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وإنه هو المان بذلك، لا يكون كمن شهد».

<sup>(</sup>١) في (د): «لا يحسن».

والشكر، ويورث العجب وتعظيم النفس، وكلاهما نقص عما(١) تحت الجمع من(١) عبودية الله تعالى ومن(١) تحقق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ الله عنه الجمع (ومن الجمع) (٥) في شهود الله ق

وأيضاً؛ فإن الله تعالى مع خلقه لكل شيء بمشيئته (١) وقدرته، فهو يحب ما أمر به ويرضاه، ويبغض ما نهى عنه ويسخطه؛ فلا بد مع شهود المشيئة العامة من شهود المحبة والرضى الخاص، وكثير من الناس القدرية والجهمية الجبرية (٧) ومن دخل معهم في التصوف جعلوا الإرادة نوعاً واحداً، وجعلوها هي المحبة والرضى.

قالت القدرية: والله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان؛ فيكون في ملكه ما لا يشاء ولم يخلقه.

وقالت (١) الجهمية: بل كل ما وقع؛ فهو بمشيئة (١) الله تعالى،

(١) في (ب): «كما» بدلاً من «عما»

(٢) في (د): «عن، بدلاً من «من».

(٣) في (ب): «ومن تحقيق».

(٤) الفاتحة: ٥.

(٥) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ج)، (د)، (ط)، وهو مثبت في (ب).

(٦) في (أ)، (ط): «لمشيئته»، وما أثبت من (ب)، (ج)، (د).

(٧) في (أ)، (ب)، (ج)، (د): «القدرية الجهمية الجبرية» بإسقاط حرف الواو،
 وما أثبت من (ط).

(٨) في (ب): «ثم قالت. . . . . .

(٩) في (ب): «فبمشيئته» بدلاً من «فهو بمشيئته».

والمشيئة هي الإرادة وهي المحبة والرضى؛ فكل ما وقع فإنه يحبه ويرضاه، ولكن يريد ويحب ويرضى المأمور به مأموراً به ديناً يثيب عليه، ويريد ويحب ويرضى المنهى عنه منهيًا عنه (١) معاقباً عليه.

فالفرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن ينعم هؤلاء ويعذب هؤلاء، من غير فرق (١) يعود إليه، ولا يحب بعض المخلوقات ويبغض بعضاً، كما لا يشاء بعضها دون بعض؛ (فعنده لا يحب بعض المخلوقات دون بعض) (١).

والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشتركون في أنه ليس بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب تعالى (4)، والقائلون بالجمع من غير فرق يشاركون هؤلاء، ورأوا (9) أنه لا فرق بالنسبة إلى الرب تعالى (1)، ولكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين يقتضي حصول لذة له، والآخر يقتضي حصول ألم له، وهذا من حظوظ العباد.

(ثم قال غلاة هؤلاء: وهذا الفرق من العبد نقص؛ لأنه فرق يعود إلى نفسه؛ فالعبد ( له سعى في حظ النفس، وأما الكمال؛ فهو أن يفني

<sup>(</sup>١) سقط من (ب): (عنه).

<sup>(</sup>۲) في (د): «من غير قرينة تعود».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ج)، (د): «إلى الرب تبارك وتعالى».

<sup>(</sup>٥) في (ب): ووأرادوا، بدلاً من وورأوا، .

<sup>(</sup>٦) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٧) في (ج): «فالعمل» بدلاً من «فالعبد»، وكذا في (د).

العبد بمراداته جملة ولا يبقى له حظ، وأن لا يشهد إلا ربه، وإرادة الرب عز وجل عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء، وهي المحبة والرضى عندهم، ولهذا قالوا: إنه حينئذ لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة.

ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس بمجرد ولا حال الأنبياء والأولياء)(١)، بل هم(١) متفقون على استحسان ما أحسه الله تعالى(١) واستقباح ما نهى الله عنه(١)، والحب في الله والبغض في الله، وذلك أوثق عرى الإيمان.

فصار العالم (٥) منهم بخلق الله تعالى (٣) وأمره وشرعه وقدره الذين يفرقون بين مشيئة (٢) الله ومحبته ورضاه ـ كالجنيد ونحوه (٧) ـ يقولون بالفرق الثاني، والذين (٨) لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني، (وآخرون يترددون؛ فتارة يشهدون المشيئة العامة فقط، ولا يقولون (١) بالفرق) (١٠)، وتارة يثبتون محبة الله تعالى (١١) ورضاه؛ فيقولون بالفرق الثاني.

- (١) ما بين القوسين سقط من (ب).
- (٢) في (ب): «والرسل صلوات الله عليهم وجميع الأنبياء متفقون . . . « (٣) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) ، (د) .
  - (٤) في (ب): «ما نهى عنه» بدلاً من «ما نهى الله عنه».
    - (٥) في (ج): «العلم» بدلًا من «العالم».
    - (٦) في (د): «مشيئته».
    - (٧) في (ب): «وغيره» بدلاً من «ونحوه».
  - (٨) عبارة (ب): «وغيرهم يثبنون المشيئة العامة لا يقولون بالفرق».
  - (٩) في (أ)، (ط): «ويقولون» بإسقاط «لا» وما أثبت من (ج)، (د).
    - (۱۰) ما بين القوسين سقط من (ب).
    - (١١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)، (ج)، (د).

والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام؛ فإن مشيئة الله تعالى (۱) متناولة لكل شيء، وما وجد شيء محبوب (۱) أو (۱) مكروه؛ فالمشيئة متناولة له؛ (فلهذا صار منهم من يقول: إن هذا الفرق عين من عيون الجمع، وإن أحداً لا يخرج من الجمع الذي هو المشيئة العامة؛ فإنه ما شاء الله (۱) كان وما لم يشأ لم يكن) (۱)، وإنما (۱) يرى الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من المكذبين بالقدر، القائلين أن يكون في ملكه ما لا يشاء، وأنه لا يقدر على هدى ضال، ولا ضلال مهتد، ونحو ذلك (۱).

وهُؤلاء ضلوا في مسألة (^) القدر كما ضلت بها المعتزلة؛ فالمعتزلة كذبوا بالقدر رعاية للأمر والنهي (^)، (وهؤلاء أبطلوا الأمر والنهي رعاية للقدن (١٠٠).

وهولاء يحتجون بقصة آدم وموسى(١١)، واحتجاجهم عليه بالقدر،

<sup>(</sup>١) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>Y) سقط من (ب): «محبوب».

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ب)، (ج)، (د): (و) بدلًا من (أو)، وما أثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (د).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) جاء في (ب): «والذين كذبوا بالقدر قالوا: إنه لا يقدر على هدى. . . » .

<sup>(</sup>٧) سقط من (ب): «ونحو ذلك».

<sup>(</sup>۸) في (ب): «بمسألة».

<sup>(</sup>٩) في (أ)، (ط): «غاية الأمر والنهي»، والتصويب من (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط)، وهو مثبت في (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>١١) في (ج)، (د): «عليهما السلام».

وهو(١) حجة داحضة، فإن الله(١) قد عاتب إبليس، وأهبط آدم من الجنة، وأهلك قوم نوح وعاداً وثموداً (١) وغيرهم، ولو كان القدر عذراً لم يعاقب كافراً، وآدم(١) تاب من الذنب، فلو كان محتجًا بالقدر؛ لم يتب.

وصار آخرون يتكلمون على حديث موسى (٥) بتأويلات فاسدة ؟ كقول بعضهم: إن هذا الاحتجاج (كان في غير دار التكليف كما ذكره هذا الضال.

فيقال لهؤلاء: الاحتجاج) (١) بالقدر لا يسوغ في دار تكليف، ولا غيره (١)؛ فإنه قول باطل، وقول الباطل لا يسوغ بحال.

وأيضاً؛ فموسى قد لام آدم؛ فكيف يقع الملام في غير دار تكليف؟ وتناظرا وتحاجا ودار السلام منزهة عن الحجاج والخصام.

وقال بعضهم (^): إنه كان أباه؛ فما كان ينبغي له لوم أبيه.

- (٢) في (ج)، (د): «فإن الله تعالى».
- · (٣) في (أ)، (ط): ﴿ «وعاد وثمود»، وما أثبت من (ب)، (ج).
  - (٤) في (ج)، (د): «عليه السلام».
- (٥) في (ب): «حديث موسى وآدم»، وفي (ج)، (د): «حديث موسى عليه (م».
  - (٦) ما بين القوسين سقط من (أ)، (ط)، وهو مثبت في (ب)، (ج)، (د).
    - (٧) في (ب)، (ج)، (د): وولا غيرها».
      - (A) في (ب): «وقال بعض الناس».

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط): «وهو حجه . . . »، وفي (ب)، (ج)، (د): «هو حجة . . . » بإسقاط حرف الواو.

(وقال بعضهم: كان تائباً والتائب لا يلام.

وقال بعضهم (١): كان الذنب في شريعة واللوم في أحرى.

وهٰذا كله باطل) (٢)؛ فإن الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر (٣)، وقال: «لم تلومني (١) على أمر قدره الله على قبل أن أخلق؟! فحج آدم موسى».

وسبب هذا(٥) الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة للمذنب(١)، وهو(٧) غلط قبيح على هو دون آدم وموسى ؛ فكيف عليهما؟

ولهذا(^) آدم يقول: ﴿رَبُّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنَا. . . ﴿ (١) الآية .

وموسى يقول: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِرْ لي﴾(١٠).

ويقول: ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. . . ﴾ (١١٠ الآية .

في (ب): «وقال آخرون».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالقدر السابق».

<sup>(</sup>٤) في (ب): (يلومني).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب): «هٰذا».

<sup>(</sup>٦) في (ب): دللذنب،

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وهذا» بدلاً من «وهو».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «وآدم يقول، بإسقاط نهذا.

 <sup>(</sup>٩) الأعراف: ٢٣. في (ب)، (ج)، (د): ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ﴾.

<sup>(</sup>١٠) القصص: ١٦.

<sup>(</sup>١١) الأعراف: ١٠٥. في (ج)، (د): ﴿ أَنْتَ وَلِينَا فَاغْفَرَ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرِ الْعَافِرِينَ ﴾.

وكيف(١) يجوز لمثل هذين النبيين الكريمين أنهما يجوزان هذا، وعوام الناس يعرفون أن هذا باطل إلا من كان مصطلماً قد سلب حقيقة العقل؟

والذي (١) يظن أن الله يسبوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، وبين المتقين (٢) والفجار، وبين المسلمين والمجرمين؛ فإن الجمع في (٤) توحيد الربوبية يتناول هؤلاء كلهم ، فإن لم يحصل مع ذلك فرق؛ فالجمع (٥) بين أهل البر والتقوى، ويشهد القلب إلهية الرب التي يستحق الأجلها أن يُعْبَد دون ما سواه، وأن تطاع رسله؛ كان مسويا بين هؤلاء.

ولكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت اللذرية من أجله (١٠)؛ فإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة، وصاروا في دار الشقاء، ولهذا قال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟»، وكان لومه له لأجل المصيبة التي أصابتهم لا لمجرد الذنب من جهة حق الله تعالى (٧)؛ كما يقول الولد لوالده الذي أذهب ماله حتى افتقر هو وأولاده: أنت الذي

<sup>(</sup>١) في (ب): «فكيف يجوز أن يظن بمثل موسى أنهما يجوزان هذا»، وفي (ج)، (د): «وكيف يجوز أن يظن بمثل هذين النبيين الكريمين...».

<sup>(</sup>٢) في (ج)، (د): «والدين» بدلاً من «والذي».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وبين المتقين الأبرار والفجار، والمسلمين والمجرمين».

<sup>(</sup>٤) في (ب)، (ج)، (د): «و» بدلاً من «في».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «في ألجمع».

<sup>(</sup>٦) في (د): «أجلها».

<sup>(</sup>٧) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)، (د).

أذهبت هذا المال حتى صرنا فقراء واحتجنا إلى الناس، وأنت الذي (١) نقلتنا إلى بلاد الغربة، ونحو ذلك، فقال له آدم: هذه المصيبة كانت مكتوبة عليك مقدرة (١) قبل أن أُخلق، هي وسببها (وهو الذنب)؛ فإنه كان مكتوباً على قبل أن أُخلق بأربعين سنة.

والعبد مأمور عند المصائب بالتسليم لله (") (كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ومَنْ يُؤْمِنْ باللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ (١).

قال طائفة من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم(٥)(١)، ولهذا قال النبي على الحديث الصحيح:

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(٧).

وفي «السنن» عنه على أنه قال: «إن الله يلوم على العجز، ولكن

<sup>(</sup>١) سقط من (ج)، (د): «الذي».

<sup>(</sup>٢) في (د): «مقدورة».

<sup>(</sup>٣) في (ج)، (د): «لله تعالى».

<sup>(</sup>٤) التغابن: ١١.

<sup>(</sup>٥) الطبري «التفسير» (١٢ / ١١٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، ١٦ / ٢١٥).

## عليا. بالكيس؛ فإن غلبك أمر؛ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» (١٠).

(١) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على حقه، ٤ / ٤، الحديث ٣٦٢٧).

والنسائي اعمل اليوم والليلة، (ص ٤٠٣، الحديث ٦٢٦).

وأحمد «المسند» (٦ / ٢٤، الحديث ٢٤٠٢٩).

وابن السني دعمل اليوم والليلة، (ص ١٢٦، الحديث ٣٤٩).

والطبراني «المعجم الكبير» (١٨ / ٥٤).

من طرق عن بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن حالد بن معدان، عن سيف، عن عوف بن مالك؛ أنه حدثهم أن النبي ﷺ قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي ﷺ: «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر؛ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل». هذا لفظ أبي داود.

إسناده ضعيف لأجل سيف لهذا.

قال عنه النسائي في «عمل اليوم والليلة»: «سيف لا أعرفه».

وقال الذهبي في «الميزان» (٢ / ٤٤٩، ت ٣٦٤٦): «سيف شامي، لا يعرف، تفرد عنه خالد بن معدان».

وقال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٦٢، ت ٢٧٢٩): «سيف الشامي، وثقه العجلي».

قلت: والعجلي متساهل في التوثيق كما هو معلوم.

وفي الإسناد أيضاً بقية بن الوليد، وقد اشتهر بتدليس التسوية، وقد صرح هنا بالسماع من شيخه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ إلا أن هذا وحده لا يكفي لأن تدليس التسوية هو: أن يترك شيخه، يعمد لشيخ شيخه، أو أعلى منه، فيسقطه لكونه ضعيفاً، أو صغيراً، ويرويه عن شيخ المحذوف الثقة بلفظ محتمل تصيفاً للحديث، ولكي تنتفي عنه شبهة التدليس لا بد من التصريح بالسماع في جميع طبقات السند.

وأخرجه أيضاً البيهقي في دالسنن الكبرى، (١٠ / ١٨١) من طريق اللبث بن سعد، ــــ

وقد قال الله تعالى لنبيه: ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ واسْتَغْفِرْ لِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ (١)؛ فأمره بالصبر على المصائب، والاستغفار من الخطيئات(١).

وكان الجنيد رحمه الله أفقه القوم وأعلمهم بالدين (٣)؛ فلهذا (١) بين الفرق الثاني، وأمر باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلم، بخلاف من لم يحقق هذين (٩) الفرقين واختطفه قدر (١)؛ فإنه قد يتعدى (٧) فيه إما حالاً وإما مآلاً، مثل كثير من الشيوخ الغالطين في هذا الباب.

ثم انضم إلى ذلك أنه لم (^) يفرق بين إرادة الله تعالى ومحبته

قال البيهقى: «هذا منقطع».

(١) غافر: ٥٥.

(٢) في (ب): «من المعايب» بدلاً من «الخطيئات».

(٣) سقط من (ب): «وأعلمهم بالدين».

(٤) في (ب): «ولهذا بيِّن هٰذا الفرق الثاني».

(٥) كذا في (ط)، وفي (أ)، (ج): «هذان الفرقان»، وفي (ب)، (د): «هذا الفرقان».

(٦) في (ب)، (ج): والقدري.

(٧) في (ب)، (ج): ايعتلي ١٠.

(A) في (ب): «لا يفرق بين محبة الله ورضاه وبين إرادته»، وفي (د): «لم يفرق بين إرادة الله وبين محبته...».

<sup>=</sup> عن عقيل، عن ابن شهاب؛ قال: اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ؛ فكأن أحدهما تهاون ببعض حجته، لم يبلغ فيها؛ فقضى رسول الله ﷺ للآخر، فقال المتهاون بحجته: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله ﷺ: «حسبي الله ونعم الوكيل» ـ يحرك يده مرتين أو ثلاثاً ـ؛ قال: «اطلب حقك حتى تعجز، فإذا عجزت؛ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل، فإنما يقضى بينكم على حجتكم».

ورضاه، بل يرى أن جميع الحوادث خيرها وشرها بالنسبة إليه سواء، صادرة عن تلك الإرادة، وأنه لا يحب(١) الحسنات ويرضاها إلا بمعنى أنه ينعم أهلها، ولا يبغض السيئات ويسخطها إلا بمعنى تعذيب أهلها.

(١) من قوله: «وإنه لا يحب الحسنات. . . » إلى نهاية الكتاب لا يوجد في (ب)، وإنما جاء مكانه زيادة تقارب على (٢٠) صفحة ، لا توجد في بقية النسخ ، أثبتها برمتها للفائدة ، ونصّها فيما يلى :

«والصحيح وجوب التأسي بالأنبياء كما هو مذهب الأئمة، وإنما يجب التأسي بهم فيما هو مشروع، فيما أقرّوا عليه لا فيما نهوا عنه، كما أنه مشروع فيما استمر من الأحكام لا فيما نسخ، وإذا كان النسخ جائزاً وهو لا هنا في التأسي() لأن الاقتداء إنّما هو بما أقرّوا() لا فيما نسخ، وإذا كان النسخ بالأفعال بطريق الأولى، فإنه إذا فعل الفعل ولم ينه عنه بعد ذلك، ولا رجع عنه؛ شرع التأسي به (أ) فيه؛ فإنهم لا يقرون على الذنب لوجوب العصمة في الانتهاء، وإنما النزاع في وجوبها ابتداءً، ونصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة متواترة فيما حصل لهم بالتوبة والاستغفار من المنازل العلية والمواهب السنية، وأنهم تابوا عن أمور ورجعوا عنها، وكان حكم ما وقع منهم لكمال الانتهاء لا لبعض الابتداء، كما ينتقلون من نورجعوا عنها، وكان حكم ما وقع منهم لكمال الانتهاء لا لبعض الابتداء، ولهذا قيل: كان نسيان إلى ذكر، ومن عدم علم إلى علم؛ فالاعتبار لكمالهم في الانتهاء، ولهذا قيل: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبلها، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوبة حسنة ما مثلها حسنة، وفرح الرب بها أشد من كل فرح يقدر، فما كان الله ليحرمهم هذه الحسنة، وإنما أثبت الفقهاء وأهل الحديث والصوفية العصمة لهم في الدوام؛ فلا يقرون على ذنب، وأما في الابتداء؛ فلا.

<sup>(</sup>١) هكذا العبارة في المخطوط.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «أقر» وما أثبت هو الصواب.
 (۳) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: «بهم».

لفظ حسن الأدب وسوء الأدب ألفاظ ليست واردة في النص حتى يرجع في حدها إلى الشرع أو اللغة، أو يكون من الألفاظ التي بيّنها العرف، بل هي لفظ يتكلم به الناس باعتبار آرائهم وعاداتهم؛ فقد يعد هؤلاء من حسن الأدب في الأقوال والأعمال ما يعده غيرهم من سوء الأدب.

وعادات الناس متنوعة في مخاطباتهم ومكاتباتهم؛ فالسلف ما كانوا يزيدون على الكنى والأسماء، وجاء بعدهم من جعل يصف الدولة؛ فيقول: عضد الدولة، ومعز الدولة، وركن الدولة. ثم حدث من أضاف إلى الدين؛ فجعل يقول: عز الدين، زين الدين، شمس الدين. ثم حدث من أضاف إلى الحق والملة والدين فيقول: زين الملة والحق والدين.

ومكاتباتهم تتنوع فيها عباراتهم وعاداتهم؛ فقوم يفرقون بين المقر والجناب والمجلس، وبين السامي والعالي، وبين الإضافة والصفة؛ فمكاتبة هذه الطائفة مخالفة لمكاتبة الأخرى.

ومعلوم أن هذه ليست من الحدود الشرعية التي يجب على الناس حفظها ويحرم تعديها؛ كألفاظ الأذان والتشهد وغير ذلك، بل قد تختلف هذه باختلاف عادات الناس.

وحينئذٍ فيعرف حسن الأدب وسوء الأدب بقصد المتكلم وعادته، فإذا قصد السوء كان مذموماً، وإن أظهر عبارة محتملة كما كانت اليهود تقول: راعنا ويعنون بها معنى فاسداً، والمسلمون يقولونها يعنون بها معنى حسناً؛ فنهوا عن التكلم بها سداً للذريعة، [وقد](۱) تكلم المسلمون بها قبل النهي، [ولم يعد](۱) ذلك سوء أدب منهم، وإن كان سوء أدب من غيرهم لسوء قصده، وإن لم يقصد السوء، ولكن عبر بعبارة يعلم أنها من عادته نقص؛ فهذا غيرها مذموم، وأما إذا قصد خيراً وعير بما هو من عادته حسن؛ فهذا لا بأس به، وإن كانت تلك العبارة تكون مذمومة مع قصد السوء ومع العلم بأنها عادة سيئة؛ فهذا الذي يمكن ضبطه، وأنت لم تراع هذا، بل جعلت ما لم يعلم المتكلم أنه نقص ولم يقصد به النقص

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

= نقصاً، وليس معك ضابط شرعي فيما يطلق مما لا يطلق؛ فما سميته حسن أدب وسوء أدب، فإذا تنازع اثنان في بعض الألفاظ: هل [هي](١) مما يحتمل من الأعلى والأدنى، أو هي مما لا يحتمل إلا من الأعلى؟ لم يكن عندك فصل إلا مجرد الدعوى التي يمكن مقابلتها بمثلها.

والعالم يذكر ضابطاً كلياً ثم يرد الجزئيات إليه ، والقول إذا لم يفصل فيه بين الحق والباطل كان قول غير عالم بل متكلم بجهل ، فقد (٢) مورد النزاع من مواقع الجمع لا من مواقع الفرق ، فيكون ما يستري فيه حكم الأنبياء وغيرهم لا مما يفترق لا سيما مع العلم بأن الأصل مشاركة الأمة نبيها في الحكم حتى يقوم دليل التخصيص ، فلا يماثل النبي على أحد من كل وجه ؛ إذ هو سيد ولد آدم ، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا ، وخطيبهم إذا وفدوا ، وهو صاحب الوسيلة ، والفضيلة ، والدرجة الرفيعة ، والمقام المحمود ، وغير ذلك مما خصه الله به وفضله ، وإنما تقع المشاركة من بعض الوجوه ؛ فالأنبياء مشتركون في النبوة ، والرسل منهم مشتركون فيما هو أخص ، وهم مع سائر المؤمنين مشتركون في الإيمان ، فما من أحد إلا وهو مشارك لغيره من وجه مفارق له من وجه آخر .

والأحكام منها ما هو من خصائص محمد، ومنها ما هو من خصائص أولي العزم، ومنها ما هو من خصائص الرسل، ومنها ما هو من خصائص الأنبياء، ومنها ما يشترك فيه الخلق كلهم، ومنها ما يشترك فيه الجن والإنس، ومنها ما يشترك فيه الإنس، ومنها ما يشترك فيه المؤمنون، ومنها ما يشترك فيه بعض المؤمنين؛ كولاة الأمور، وأهل العلم، ونحو ذلك؛ فلا يمكن أن يقال: إن شيشاً من المخلوقين يستغيث به في كل شيء، كما أنه لا يعين المستعين به في كل شيء، ولا يعيذ المستعيذ به في كل شيء، ولا يعيذ المستعيذ به في كل شيء، ولا يعلى السائل له كل سؤال، ولا يجيب الداعي له في كل دعاء، ولكن قد يثبت للمخلوق من ذلك أمر خاص، مثل من يستغيث به على عدوه أو كشف عدوه، أو بمن يدعو له، ومثل أن ينتصر به على القتال، ونحو ذلك مما يقدر عليه المخلوق، وذلك كله خ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) مُكذًا في المخطوط.

أيضاً من فضل الله وعطائه.

ودعاء الأموات من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وكذلك دعاء الحي الغائب، ومعلوم أنه لم يثبت قط أن ميتاً أغاث الناس إذا استغاثوه، ولا أجابهم إذا دعوه، ولكن قد يتمثل لمن يستغيث بغير الله من الأحياء والأموات شياطين على صورهم، فيظن أن هذا هو المميت أو الحي المستغاث به، أو أنه ملك تمثل على صورته، وإنما هو شيطان ليغالي ذلك المشرك في ذلك المدعو، وهذا الأمر قد جرى غير مرة؛ فإن غير واحد من أصحابنا الثقات ذكر أنه استغاث بي لما خاف عدوه، وأنه رآني في الهواء أتيته فخلصته وصرفت العدو عنه، وأنه ما اعتقد إلا أنه أنا، أو ملك تصور بصورتي، فذكرت له: إني والله ما دريت بهذه القضية وإنما ذلك شيطان تمثل له، والحكايات في هذا الباب كثيرة.

وكل هؤلاء الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم عباد الشيطان الذين قال الله فيهم: وألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم [يس: ٦٠ - ٦١]. وقالت الملائكة: ﴿بل كانوا يعبدون المحنَّ أكثرهم بهم مؤمنون [سبأ: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من المجن فزادوهم رهقاً ﴾ [المجن: ٢].

والشياطين تغري الإنسان بحسب ما تطمع فيه وتدخل عليه من جميع الأبواب، فإن كان ضعيف الإيمان أمرته بالكفر، وإلا أمرته بما هو فسق أو معصية، وإن كان قليل العلم أمرته بما لا يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة، ونحو ذلك.

وقد وقع في هذا النوع كثير من المشايخ الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة، وذلك لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله، طمعت فيهم الشياطين حتى أوقعوهم فيما يخالف الكتاب والسنة

والجن بحسب الإنس؛ فالكافر للكافر، والفاجر للفاجر، والجاهل للجاهل، وأما أهل العلم والإيمان؛ فأتباع الجن فلهم كأتباع الإنس يتبعونهم فيما أمر الله به ورسوله.

لوكان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمونه من التوحيد والإيمان والسنة ومعرفة الله لتكفير الجاهلين لهم؛ للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين وجمهور المهاجرين =

= والأنصار لتكفير الخوارج والروافض لهم، وأن لا يقولوا بنبوت الشفاعة وخروج أهل الكبائر؛ لتكفير من يكفر القائلين بذلك من الخوارج والمعتزلة، وللزم أن لا يقولوا: بأن الله سبحانه يرى في الأخرة، ولا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ونحو ذلك؛ لتكفير الجهمية من يقول بذلك، وكذلك تكفير عباد القبور المستغيثين بالأموات المشركين بالله لأهل التوحيد والسنة من جنس تكفير إخوانهم من أهل البدع والضلال، ومن جنس تكفير النصارى لمن يقول: إن المسيح عبدالله ليس هو بإله؛ فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع، ولا لتكفير مكفر، ولا لتضليل ضال؛ فإن إياب الخلق إلى الله وعليه حسابهم؛ فالموحد لله سبحانه يظهر الحق حيث كان خاصاً وعاماً وخطاباً وكتاباً، حتى لو طلب منه يكتم الحق في وقت الخوف الشديد؛ لم يكتم.

#### فصل

ومما ينبغي أن يعلم أن مثارات الغلط والاشتباه في هذه المسائل وغيرها الألفاظ التي فيها تشابه واشتراك وإجمال، وهذا من أعظم أسباب ضلال النصارى، ومن أهل البدع الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب، ويدعون الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب.

فإن النصارى عدلوا عن الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، هن صريحات بينات في أن الإله إله واحد، وأنه لا إله إلا الله، إلى مثل قوله: أنا، ونحن، ونحو ذلك من الألفاظ التي تستعمل في الواحد الذي له شركاء، وتستعمل في الواحد العظيم الذي له أتباع وأعوان يطيعون أمره وليسوا شركاء له في شيء.

والله سبحانه هو الخالق لكل ما سواه؛ فهو عبد له مفتقر إليه من كل وجه، والله غني عنه من كل وجه؛ فليس في الوجود ما يكون معه بمنزلة مخلوق مع محلوق، فإن المخلوق وإن كان عبداً مطيعاً لمخلوق آخر من بشر وصنم؛ فليسوا محتاجين ولا مفتقرين إليه من كل وجه، بل ما يستغنون به عن ذلك المخلوق أكثر مما قد يحتاجون إليه فيه، وما يحتاجون إليه إنما هو فيه سبب من جملة الأسباب التي يخلقها الله، ولا بدَّ مع ذلك السبب من أسباب أخرى يخلقها الله، ولا بدَّ مع ذلك السبب من أسباب أخرى يخلقها الله، ولا بدَّ منعها؛ فلا يتصور أن يكون =

= أعوان المخلوق وعبيده ومماليكه بمنزلة الملائكة والجن والإنس مع الله؛ فإن هؤلاء مفتقرون إلى الله من كل وجه، والله سبحانه غنى عنهم من كل وجه، وليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع، ولا ملجا لهم منه إلا إليه، ولا يمكن غيره أن يسد فاقتهم أصلًا، بل [ ١٦٢] (١) يمكن لأحد أن يفعل شيئاً من ذلك إلا من بعد أن يخلق الله سبحانه ما يصير به السبب سبباً، فكان هو سبحانه أحق بأن يقول: إنَّا ونحن من كل ما سواه، فإن كل ما سواه هو ربه، وخالقه، ومليكه، وهو المدير له، الخالق له، المالك لكل أموره؛ فلا يتحدك إلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، وهم كلهم مسلمون له طوعاً وكرهاً، وهذا ممتنع فيما سواه، فهو سبحانه إذا قال: ﴿إِنَا نَحَن نَزِلنَا الذِّكُر وإنَّا له لحافظون ﴾ [الحجر: ٩]، ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص﴾ [يوسف: ٣]، ﴿إِنَّ علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتَّبع قرآنه . ثم إنَّ علينا بيانه ﴾ [القيامة: ١٧ ـ ١٩]، وقال: ﴿ نَتْلُو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق ﴾ [القصص: ٣]، وقال: ﴿إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَاً مِبِيناً ﴾ [الفتح: ١] ونحو ذلك؛ كان هو أحق بهذا من الملك المطاع إذا قال: نحن فعلنا، فإن أعوان الملك المطاع إن لم يفعلوا الشيء المعين إلا بأمره(١) وهم محتاجون إليه من بعض الوجوه، والملك أيضاً هو محتاج إليهم من وجوه أخرى، ولهم أفعال يفعلونها بلا أمره، وهم مستغنون عنه في أمور أخرى، بخلاف الملائكة وغيرهم من المخلوقات كلها مع الله، فإذا أنزل القرآن، أو نصر الرسول، أو أنزل الرزق، وكان ذُلك بتوسط فعل الملائكة المأذون لهم فيه من نصر وهداية ورزق؛ فقال: ﴿إِنَّا فتحنا . . . ﴾ ، ﴿إِنَّا نحن . . . ﴾ ، ﴿فإذا قرأناه . . . ﴾ ؛ كان هذا من أحسن الكلام وأتم البيان، وكذُّلك قوله: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ﴾ [ق: ١٦]، الآيات، ونحو ذٰلك قوله: ﴿ونحن أَقرب إليه منكم﴾ [الواقعة: ٨٥]، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

فمن عدل عن المحكم إلى المتشابه كان ضلاله من جنس ضلال النصاري وغيرهم.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هكذا العبارة في المخطوط.

وقد غلط ناس كثير في فهم معنى الجاه، ويقال له الوجه أيضاً، ويقال: فلان وجيه عند فلان إذا كان له عنده جاه أي وجه، والجاه متناول للوجه في الاشتقاق الأوسط، فإن الجاه أصله الجوه، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً؛ كما في مثل قال، ودار، ونحو ذلك؛ فلفظ الجاه والوجه يشتركان في الجيم والواو والهاء، لكن الواو مؤخرة في إحدى اللفظتين مقدمة في الآخر.

والقرآن إنما نطق بلفظ الوجه كقوله عن موسى: ﴿وَكَانَ عَنْدَ اللَّهُ وَجِيهاً ﴾ [الأحزاب: ٦٩]، وقوله عن المسيح: ﴿وَجِيهاً فِي الدنيا والآخرة ومن المقربين ﴾ [آل عمران: ٤٥]، ومن المعلوم أن محمداً أوجه عند الله منهما، فإن محمداً أعظم الخلق عند الله جاهاً، بل غيره من الرسل جاههم عند الله من أعظم الجاهات؛ فكيف جاهه هو ﷺ؟

وهو سيد ولد آدم، فمن دونه تحت لوائه \_ لواء الحمد \_ يوم القيامة، وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي أكوابه عدد نجوم السماء، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، وهو صاحب الشفاعة في الخلائق يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم من الرسل؛ يتقدم إليها محمد رسول الله على في الأخرة.

وأما في الدنيا؛ فأنزل الله عليه أفضل كتبه، وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس؛ فهم الأخرون خلقاً، السابقون بعثاً، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يستفتح باب الجنة، وأرسل إلى الناس كافة، وأحلت له الغنائم، وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً، ودُعي بيا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل؛ فإن التدثر هو التدفي من البرد الحاصل لما نزل عليه الوحي، وهو القول الثقيل الذي ترجف منه \_ كلمة غير واضحة، لعلها بوادره(1) \_؛ فخاطبه الله به بياناً للحال التي

<sup>(</sup>١) وانظر: «الفتاوي» (١٦ / ٤٧٧) عند شرحه لهذه الآية الكريمة.

= حصلت له، ولما أمر به منع ذلك من قيامه بالإنذار وتبليغ الرسالة، رفعاً لدرجته بنقله عن مقام التدثر إلى مقام الإنذار والتبليغ، وكذلك قوله: ﴿ يَا أَيِهَا الْمَرْمِلُ ﴾؛ فإن المزمل هو المتلفف في الثياب، سواء كان ذلك دثاراً أو لم يكن كما يتزمل المتألم في ثيابه؛ فنقل بذلك عن مقام التزمل إلى درجة قيام الليل التي هي أكمل وأفضل، والدثار الثوب الأعلى الذي يدفىء الرجل؛ كما قال في الأنصار: «أنتم شعار والناس دثار» (١)؛ فإن الشعار هو الثوب الذي يلى شعر الإنسان، والدثار هو الثوب البراني الذي يدليه.

ففضائله ﷺ وفضائل كتابه وشرعه وأمته أعظم من أن يمكن استقصاؤه في هذا المقام. وقد قال الربيع بن خثيم: لا أفضل على نبينا أحداً، ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا أحداً.

والمقصود أن الله لا شريك له، وليس له ولي من الذل؛ فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، بل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تقبل شفاعة أحد لحاجة إليه؛ فإنه ليس محتاجاً إلى أحد، وليس له ولي من الذل، وإنما يوالي عباده تفضلاً منه ورحمة؛ فلا تقاس الشفاعة عنده بالشفاعة عند المخلوق، وكذلك الجاه عنده ليس كالجاه عند الخلق، وإن كان أعظم الناس جاهاً هو عبده من كل وجه، ومملوكه بكل اعتبار، وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياةً، ولا نشوراً.

وقد روي في الحديث أن عمه قال له: إن الله ليطيعك. فقال له: «وأنت يا عم إذا أطعت الله أطاعك»، إن كان صحيحاً؛ فليس فيه أنه يطيعه بغير اختياره، بل سمى أعطاه \_ هكذا \_ مطلوبه طاعة لكون عمه سمى ذلك طاعة، فلا يجوز أن يكون الله سائلاً لأحد من المخلوقين، وشافعاً إليه، وإنما آمراً له، داعياً للعباد إلى كرامته ورحمته.

وفي الحديث الصحيح عنه؛ أنه قال: «كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبي ، =

 <sup>(</sup>١) البخاري والصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، ٧
 / ٦٤٤ / رقم الحديث ٤٣٣٠).

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة).

= قالوا: ومن يأبي؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني؛ فقد أبي»(١٠).

وقوله: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً [البقرة: ٢٤٥] ليس هو لحاجة إلى من يقترض منه، كما قال: (الذين قالوا إن الله فقير ونحن الأغنياء) [آل عمران: ١٨١]، وإنما ذاك لإحسانه إلى عباده؛ فأمرهم بالصدقة كما أمرهم بسائر الأعمال الصالحة لما حصل لهم بذلك من السعادة في الدنيا والآخرة.

وكذلك حج البيت؛ فإنه لم يدعهم إلى حج بيته لطلب منفعة ولا لدفع مضرة، كما يدعو المخلوق المخلوق ويطلب منه أن يأتي إلى بيته لحاجة إليه؛ إما ليعاونه، وإما لينصره، وإما لتقوم حرمته بذلك عند غيره من المخلوقين أبناء جنسه إذا رأوه قد زاره فلان؛ فإن الله غني عن العالمين، وإنما دعاهم إلى حجه لما يحصل لهم بذلك من الخير في الدنيا والآخرة.

وكذلك قال في الصدقة: ﴿هَا أَنتُم هُؤُلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم بخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء﴾ [محمد: ٣٨]

وكذلك قال في الشكر: ﴿ومن شكر (١) فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ﴾ [النمل: ٤٠]، ﴿وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾ [إبراهيم: ٧]، ﴿وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميسد ﴾ [إبراهيم: ٨]، وذلك أن المخلوق يطلب الشكر من المخلوق إذا أحسن إليه لحاجته إلى مكافاته، والله غني عن العالمين، وإنما أمرهم بشكره لمنفعتهم وإتمام النعمة عليهم في الدنيا والآخرة، وفي الحديث الصحيح: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي! إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً؛ فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه (١)، ولما لم

<sup>(</sup>١) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن

رسول الله ﷺ، ١٣ / ٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «بشكر».

<sup>(</sup>٣) مسلم (كتاب ألبر، ٥٥).

= يكن أحد مكرهاً له سبحانه لا بدعاء ولا شفاعة ولا غير ذلك؛ نهى النبي على في حديث أبي هريرة المتفق على صحته عن تعليق إحسانه بمشيئته؛ فقال: «إذا دعا أحدكم؛ فليعزم المسألة، ولا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت؛ فإن الله لا مكره له»(۱)، وذلك أنه يقال: افعل إن شئت لمن يفعل تارة بمشيئة، وتارة مكرهاً على الفعل، والله سبحانه لا مكره له، بل ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لا يشاء لا يكون وإن شاء الناس، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، فإذا قال الداعي: اغفر لي، ارحمني إن شئت؛ كان تقييده بالمشيئة يدل بمفه وم الشرط على أنه قد يفعل بغير مشيئته، وهذا ممتنع في حقه سبحانه، وهو منزه عنه.

فالتوسل إلى الله بالإيمان به ويطاعته ومتابعته أعظم الوسائل والأسباب التي بين العباد وبين الله، وليس للعباد إلى الله وسيلة أعظم من هذه الوسيلة، وهي المذكورة في قوله: ﴿ الله وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ [المائدة: ٣٥]، وفي قوله: ﴿ أُولُئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ [الإسراء: ٥٧]؛ أي: القربة.

وعن قتادة: تقربوا إليه بطاعته وبمراضيه، وعن السائب: اطلبوا إليه القرب بالأعمال الصالحة، والوسيلة؛ قالت طائفة: هي الوصلة والقربة من وسل إليه إذا تقرب إليه، وهذا كقوله تعالى: ﴿قل لوكان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً》 [الإسراء: ٢٤]، - كلمة غير واضحة (٢) - عنه ومغالبته كقوله: ﴿ولعلا بعضهم على بعض»، والثاني وهو الصحيح: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً بطاعته والتقرب إليه والخوف منه، فإن لفظ ابتغاء السبيل إليه من جنس اتخاذ السبيل إليه، كما قال: ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً》 [المحرمل: ١٩]، أي: لو قدر أن معه آلهة تعبد كما تقولون؛ لكانت تلك الآلهة مخلوقة =

<sup>(</sup>١) البخاري (كتاب التوحيد، وكتاب الدعوات).

ومسلم (كتاب الذكر).

<sup>(</sup>٢) في «الفتاوى» (١٦ / ١٦٤): «ولم يكونوا يقولون: إن الهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه».

مملوكة له، وهم معترفون بذلك، وحينئذ كانوا يبتغون إليه سبيلًا بعبادته وطاعته.

وقد أخبر في الأخرة أن ما يُدعى من دونه ويعبد من الملائكة والأنبياء وغيرهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويتقربون إليه بأنواع القرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يجوز أن يعبد ويدعى، وإنما يجوز أن يعبد ويدعى الإله الذي لا يحتاج إلى غيره، ولا يرجو غيره ولا يخافه، وليس هذا إلا لله سبحانه.

فإن قيل: فلماذا قدم الجار والمجرور على الفعل في الموضعين؛ فقال: ﴿وَابِتَغُوا اللهِ الوسيلةِ ﴾ [المائدة: ٣٥]، ولم يقل: وابتغوا الوسيلة إليه؟ وقال: ﴿إِذَا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٢]، ولم يقل: لابتغوا سبيلاً إلى ذي العرش.

قيل: هذا مثل قوله: ﴿إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين﴾ [الفاتحة: ٤]، وقوله [الرمر: ٢٦]: ﴿بِلِ الله فاعبد وكن من الشاكرين﴾، وقوله: ﴿فَإِيايِ فارهبون﴾ [البقرة: ٤٠]، ﴿وعلى الله فاتقون﴾ [البقرة: ٤١]، ﴿وإلى ربك فارغب﴾ [الشرح: ٨]، ﴿وعلى الله فتوكلوا﴾، ومنه في دعاء القنوت: ﴿إِياكُ نعبد، ولك نصلي ونسجد، ولك نسعى»، وفي تعزية آل بيت النبي ﷺ: ﴿فبالله فاتقوا، وإياه فارجوا (١)، وهذا ونحوه من تقديم المفعول به، سواء تعدى الفعل إليه بنفسه أو بحرف الجر، يدل على الاهتمام والعناية بالمفعول به باتفاق العربية، ويدل أيضاً عند كثير منهم على الاختصاص، ولا ريب أنه يدل على الاختصاص في مواضع، فإذا قال: ﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾؛ قدم المبتغى إليه لأنه المقصود الأول، والعلة الغائبة متقدمة في العلم والقصد على الوسيلة، كما قال: ﴿وبل الله فاعبد﴾ [الزمر: ٢٦]، ﴿وعلى الله فاعبد﴾ [الزمر: معم إلها آخر، فحصل بذلك فائدتان:

أحدهما: شعور القلب بذكر الله المعبود المتقرب إليه قبل شعوره بالعبادة التي هي وسيلة إليه، والشعور به يقتضي معرفته ومحبته، فتكون معرفته ومحبته سابقة في القلب لعبادته، وهذا أنفع ما يكون في العبادة وهو الترتيب الفطري، بخلاف من شعر بالوسيلة قبل =

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

### ورأى(١) أن هذا فرق يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق؛ فهذا إذا رأى

\_ المقصود.

الشانية: «أنه يفيد الاختصاص والحصر حيث دل الكلام على ذلك وعلى هذا؛ فالحجار والمجرور متعلق بالوسيلة، كما هو متعلق بالسبيل إليه، لكن قدم المفعول لما في ذلك من الفائدة كما تقدم، ولهذا لا يقال: ابتغيتك إلى فلان، كما يقال: توصلت إلى فلان، وهذا وسيلة إليه وسبيل إليه.

وليس ابتغاء الوسيلة إلى الله المامور به في القرآن هو مجرد طلب الحوائج منه، فإن الكفار يطلبون حوائجهم منه، وهم مستحقون لعذابه؛ حيث لم يعبدوه، ولم يطيعوا أمره مع طلبهم حوائجهم منه، بل الوسيلة إلى الله هي التقرب إليه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، والدعاء هو الطلب المامور به، داخل في ذلك من جهة كونه مأموراً به يتقرب به إلى الله، لا من جهة كون العبد يطلب به غرضه، فإن الأعمال بالنيات، وما كانت الغاية فيه غرض العبد الذي يهواه وليس هو مما يحبه الله ويرضاه، لا يأمر الله به، وإنما يأمر بما كانت العاقبة فيه ما يحبه ويرضاه، فإن كان مراد العبد فيما يحبه الله ويرضاه أمر به، وإلا لم يأمر به، وإذا كان مراد العبد فيما يحبه الله ويرضاه أولا محبوباً له؛ كان مباحاً، لا يأمر به ولا ينهى عنه.

وقد يؤمر العبد إذا دعا يطلب أمراً مباحاً أن يطلبه من الله لا من غيره، فالمراد به إفراد الرب بالدعاء والسؤال، وهذا مما يحبه وإن لم يكن نفس السؤال محبوباً لله، بل كان مباحاً، فإن الله يحب من العبد إذا سأل لا يسأل إلا الله، وإذا استعان لا يستعين إلا بالله، كما قال النبي على لا بن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استغنت فاستعن بالله، وقد أمر الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط، وهو فعل ما أمر به الرسول، وترك ما نهى عنه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْكُ لِتهدِي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور (الشورى: ١٥ - ٥٢).

تم على يد الفقير محب الدين الخطيب الدمشقي، وذلك في شهر صفر الخير (١٣١٩هـ).

(١) في (د): (في رأيي، وفي (ط): (ورأيي،

أن في كمال العبودية فناء عن إرادته، وأنه لا يريد إلا (۱) ما يريده الحق، وعنده ليس له إرادة إلا هذه؛ لزم من هذا أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ما دام هذا الفناء، لكن دوامه فيه ممتنع لأن العبد مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافيه، فإن لم يشهد ما يتصف (۱) به الرب سبحانه (۱) من الحب والبغض، والرضا والسخط (۱)؛ فيحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه، ويرضى ما يرضاه، ويسخط ما يسخطه الله، وإلا؛ فرق باعتبار نفسه؛ فيحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجده وحبه وبغضه لا بحب الله وبغضه وأمره ونهيه؛ فإن هذه الحقيقة تخالف الشريعة، ويجعلون القيام بها لأجل الظاهرة (۱) والعامة، لا من حقيقة شهودها الخاصة، ويسمون هذا تلبيسا، وهو مقام الأنبياء، وهذا من أغاليط كثير من الشيوخ، وهو في الحقيقة خروج عن ملة إبراهيم وغيره من الرسل، وبالله التوفيق، وهو حسنا ونعم الوكيل (۱)، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سنة الوكيل (۱)، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سنة

<sup>(</sup>١) في (د): «له» بذلًا من «إلا» .

<sup>(</sup>٢) في (ج): «ينسب»، وفي (د) مكان الكلمة بياض.

<sup>(</sup>٣) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج)، (د).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «من الحب والرضا، والبغض والسخط».

<sup>(</sup>٥) في (ج)، (د): «الخاصة» بدلاً من والظاهرة».

<sup>(</sup>٦) جاء في (ج) بعد قوله: «وهو حسبنا ونعم الوكيل» ما نصه: «وهذا آخر ما وجدته من «كتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله ورحه ونور ضريحه وأدخله الجنة بغير حساب، وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء خامس يوم من جماد الأول سنة (١٣١٩هـ) على يد الفقير إلى ربه المقر بالذنب والتقصير عبده ابن عبده صالح بن عبدالعزيز بن صالح =

# تم كتاب «الرد على البكري» الشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه

\* \* \* \*

<sup>=</sup> ابن موسى بن صالح بن موسى بن مرشد، غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وذريته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، آمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

وجاء في (د) بعد قوله: «وهو حسبنا ونعم الوكيل» ما نصه: «هذا آخر ما وجدته من «كتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس ثامن عشر من شهر رجب سنة (١٢٧٤) الرابعة والسبعون بعد المئتين والألف هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام.

#### الاستدراكات

#### \* (استدراك ١):

وفي «مجموع الفتاوى» (١ / ٢٩٦) كلام مفصل على قوله تعالى: ﴿ وكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ على الَّذِينَ كَفَروا ﴾ أنقبل بعضاً منه؛ لتتضح الفكرة، ولتتم الفائدة:

«وأما قوله تعالى: ﴿وكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ؛ فكانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هٰذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به أو يقولون: اللهم! ابعث هٰذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هُؤلاء معه.

هٰذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن؛ فإنه قال تعالى: ﴿وكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ﴾، والاستفتاح: الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه؛ فبهذا ينصرون؛ ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به؛ إذ لو كانوا كذلك؛ لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به؛ نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمداً على من خالفه.

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به ؟

فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة» وفي كتاب «الاستغاثة الكبير»...

ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى؛ لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام؛ لأنه أولاً لم يثبت، وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت؛ لم يلزم أن يكون هذا شرعاً لنا؛ فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف؛ أنهم قالوا: ﴿لَنَتَّخِذَنَّ

عَلَيْهِمْ مَسْجِداً ﴾، ونحن نهينا عن بناء المساجد على القبور.
ولفظ الآية إنما فيه أنهم: ﴿كانوا يَسْتَفْتِحونَ على الَّذينَ كَفَروا فَلَمَّا
جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَروا بِهِ ﴾، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحوا فَقَدْ
جاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾، والاستفتاح: طلب الفتح، وهو النصر، ومنه الحديث المأثور: أن النبي ﷺ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين...».

انظر بقية كلام شيخ الإسلام في: «الفتاوي» (١ / ٢٩٦ ـ ٣٠٢).

## الفهارس

- ـ فهرس الآيات القرآنية.
- ـ فهرس الأحاديث والأثار.
  - ـ فهرس الهوضوعات.

\* \* \*

# فهرس الآيات

| 131, .13, 773, | 6       | وإياك نعبد وإياك نستعين                                        | الفاتحة |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| ۸۳۶، ۲۵۷       |         |                                                                |         |
| 3 As YY1s YT3  | ٦       | واحدنا الصراط المستقيم                                         |         |
| ۱۷۷ د۸٤        | ٧       | وصراط الذين أنعمت عليهم                                        |         |
|                |         | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعبدوا ربكم الذي خلقكم                  | البقرة  |
| 377, 077       | ۲١      | والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾                                   |         |
|                |         | ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لِلْمُلَائِكَةُ اسْجِدُوا لَآدِم فَسَجِدُوا   |         |
| ۳۱۹ هامش       | 78      | إلا إبليس أبي)                                                 |         |
|                |         | ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه                         |         |
| ٦٨.            | ٣٧      | هو التواب الرحيم﴾                                              |         |
|                | •       | وولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق                          |         |
| ٥٨٤            | ٤٢.     | وأنتم تعلمون﴾                                                  |         |
|                |         | ﴿وَإِذْ قَلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَؤْمَنَ لَكُ حَتَّى نَرَى    |         |
| ۹۰ هامش، ۲۰۰   | ٥٥      | الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون،                        |         |
| ۱٤۸، ۱٤۷ هامش، | ٨٩      | ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾                               |         |
| 1 £ 9          |         |                                                                |         |
| <b>ጓ</b> ٣٨    | 1.7     | ﴿وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله﴾                        |         |
| 709            | 1 + 8 - | ﴿لا تقولوا راعنا﴾                                              |         |
|                |         | ﴿ وَمِنْ أَظُلُمُ ثَمْنَ مَنْعُ مُسَاجِدُ اللَّهُ أَنْ يَذْكُر |         |

1.1 0.73.7F

البقرة فيها اسمه

د. هام تریدون آن تسالوا رسولکم کما سئل موسی من

قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء

السبيل)

﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ ٢٥ ١٢٥ هـ ٥٢٤ مسلمة

وربنا واجعلنا مسلمین نک و من دریتنا امه مسلمه لله که

﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ ﴿ ٤٤٠ ، ٤١١ ، ٤٤٠ ، ٤٤٠ ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَتَّخِذُ مِن دُونَ اللَّهُ أَنْدَاداً يَحْبُونُهُم

وومن الناس من يتحد من دون الله الدادا يحبولهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من

قبلكم لعلكم تتقون ﴾ ﴿... حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط

الأسود...﴾ الأسود....﴾ ١٨٧ ٢٩٣ ﴿... ويكون الدين لله...﴾

﴿... ويكون الدين لله...﴾ ﴿ وَإِذَا قَصْيَتُم مَنَاسَكُكُم فَاذْكُرُوا الله كَذْكُرُكُم أَوْادًا قَصْيَتُم مَنَاسَكُكُم فَاذْكُرُوا الله كَذْكُرُكُم آباءكم أو اشد ذكراً ﴾ ٢٠٠

﴿... وزلزلوا حتى يقول الرسول...﴾ ٢١٤ ٥٤٠ م

﴿ قُولَ مَعْرُوفَ وَمَغْفُرَةَ خَيْرِ مِنْ صِدْقَةً

يتبعها أذى.... ﴾ ﴿ لِيس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء... ﴾ ٢٧٢ ٢٣٧

﴿ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله... ﴾ ٢٧٣ ٢٨٤ ٣٨٤ هامش آل عمران ﴿ الذين يقولوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

| 177            | 17  | وقنا عذاب الناركه                                                            | آل عمران |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 377            | ۳۱  | ﴿قُلْ إِنْ كُنتُم تحبونَ اللهِ فَاتبعوني يحببكم الله﴾                        |          |
|                |     | ﴿إِنَّ اللَّهِ يَشْرِكُ بَكُلُّمَةً مَنَّهُ اسْمَهُ الْمُسِيحِ عَيْسَي       |          |
| 779            | ٤٥  | بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين﴾                               |          |
|                |     | ﴿ رَبُّنَا آمَنَا بِمَا انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا                         |          |
| 771            | ٥٣  | مع الشاهدين﴾                                                                 |          |
|                |     | ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى إِنِّي مَتُوفَيْكَ وَرَافَعُكُ               |          |
|                |     | إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين                                        |          |
| 10.            | 00  | اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة،                                      |          |
|                |     | ﴿ إِنْ أُولَى النَّاسُ بِإِبْرَاهِيمُ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا         |          |
| 779            | ٨٢  | النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين﴾                                       |          |
|                |     | هما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة                             |          |
|                |     | ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن                               |          |
|                |     | كونوا ربانين بما كنتم تُعلمون الكتاب وبما كنتم                               |          |
| 173            | ٧٩  | تدرمون ﴾                                                                     |          |
|                |     | ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا المَلائكَةُ وَالنِّبِينِ أَرْبَابًا      |          |
| 173, 200, 777  | ٨٠  | أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون،                                           |          |
|                |     | ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمَنِينَ أَلْنَ يَكْفَيْكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبِّكُمْ |          |
| ٤٣             | 171 | بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين﴾                                              |          |
| ٤٣٠            | 170 | ﴿ بلى إن تصبروا وتتقوا﴾                                                      |          |
| •              |     | هورما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم                                  |          |
| .13, 7/3, 773, | 177 | به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم،                                  |          |
| 177 (179       |     |                                                                              |          |
| ٧٣٢            | 178 | ﴿لِيس لك من الأمر شيء﴾                                                       |          |
|                |     |                                                                              |          |

آل عمران ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين كفروا الرعب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً TAR 101 ه... فإذا عزمت فتوكل على الله... ﴾ 444 109 الله الذي تساءلون به والأرحام... ﴿ الله لا يغفر أن يشرك به ٤A٠ Y 9 وفان تنارعتم في شليء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاكه هو من يطع الله و الرسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين . . ﴾ المن يطع الرسول فقد أطاع الله... 0.7.717 ﴿وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدُ غَيْرِ اللَّهِ لُوجِدُوا فِيهِ اخْتَلَافاً 2. Y 0 ΛY همن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عفوراً رحيماً ... وعلمك ما لم تكن تعلم... ﴾ 117 الهدي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله ١١٥ ٤٨٢/الهامش جهنم وساءت مصيراً الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ... ﴾

| النساء  | ﴿ومن أحسن ديناً بمن اسلم وجهه لله وهو                                                 |      |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
|         | محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله                                              |      |                |
|         | إبراهيم خليلاك                                                                        | 140  | 779            |
|         | ﴿إِنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسِلُهُ وَيُرِيدُونَ أَنْ                    |      |                |
|         | يقرقوا بين الله ورسله﴾                                                                | 1 80 | YYX            |
|         | ﴿إِنَّ المُنافِقِينَ فِي الدَّرِكُ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّارِ ﴾                        | ١٥.  | XVX            |
|         | ﴿يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من                                             |      |                |
|         | السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا                                              |      |                |
|         | أرنا الله جهرة،                                                                       | ١٥٢  | ٨٠٤٠، ٢٢       |
|         | ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُمْ﴾                              | 171  | १०९            |
|         | ﴿ لَن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ﴾                                               | 177  | 191, 803       |
| المائدة | ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾                                                           | ۲    | 113, 113, 773, |
|         | ·                                                                                     |      |                |
|         |                                                                                       |      | 111            |
|         | ووما علمتم من الجوارح مكلليين تعلمونهن مما                                            |      |                |
|         | علمكم الله                                                                            | ٤    | 71.            |
|         | ﴿واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي                                                 |      |                |
|         | واثقكم بهكه                                                                           | ٧    | 77.            |
|         | ﴿ كُونُوا قُوامِينَ لِلهُ شَهِداء بِالقَسَطِ ﴾                                        | ٨    | ٤٩٠            |
|         | ﴿ لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو الْمُسْيَحِ ابْنُ مُرْيَمٍ ﴾      | 1,4  | <b>έ</b> ٦٠    |
|         | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهُ الْوَسْيَلَةُ ﴾ | 40   | ۹۱۱، ۲۰۹       |
|         | ﴿إِنَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فَيْهَا هَدَى وَنُورَ يَحْكُمُ بِهَا النَّبَيُونَ     |      |                |
|         | الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار،                                         | ٤٤   | ٥٤٠            |
|         | ﴿واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾                                          | ٤٩   | ۱۸۰            |

المائدة

وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم

فاسقون،

﴿أُولِئِكُ شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل،

﴿اعبدوا الله ربي ورابكم

﴿ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله

الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام التجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود

الله الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله

الذين قالوا إنا نصاري

والذين أشركوا ولتجذن أقربهم مودة للذين آمنوا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح

فيما طعمواكه ﴿ لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم

﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِيونَ يَا عَيْسِي ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء،

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسِي أَبِنَ مَرِيمَ أَأَنْتَ قَلْتَ

للناس اتخذوني وأملي إلهين من دون الله، ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إن اعبدوا الله

ربي وربكم) ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾

﴿ قُل لا أقول لكم عندي حزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما

يوحي إلى،

﴿وَأَنذُر بِهِ الدِّينِ يَخَافُونَ أَنْ يَحْسُرُوا إِلَى رَبِهُمْ

798 ٥٩ 798 ٦.

770 77

09X (£7. (YY7 ٥٧

10. ٨Y

٤٩٢/هامش 94

1.1 0.7.4.3. .77

١١٢ ٥٥/هامش، ٥٠١

V.1 (£7. 117

۷۰۱،۲۲۵ ۱۱۷

177 11

الأنعام ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ۱٥ 177 ﴿ إِذَا رَأَيتِ الذِّينِ يَخُوضُونَ فِي آيَاتُنَا فَأَعَرَضَ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ٦,٨٣ ٦X ﴿ليس لها من دون الله ولي و لا شفيع، وإن نعدل كل عدل لا يؤخذ منهاكه **VVV** ٧. ﴿فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون﴾ YAY ٧٨ (ان ربك حكيم عليم ٨٣ **7 A V** أومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم و هديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحيط عنهم ما كانوا يعملون 274 λA الذين يدعون من دون الله فيسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم، 1VA 1.A ﴿وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والإنعام نصيباً ﴾ 171 1YI الله ما أشركنا ولا آباؤنا... X31 PIT2 YOT ﴿قُلْ إِنْنِي هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين، 171 070 ﴿قل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمن، 177 ﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض﴾ 44. 170 الأعراف ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أو لياء كه ٣ 779 ﴿ رَبًّا ظُلَّمُنا أَنفُسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) Ar, Pr. VoV 24

| الأعراف | ﴿إِنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِياءَ للذِّينَ لَا يَؤْمَنُونَ            |                        |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|         | وإذا فعلوا فاحشة﴾                                                            | 777 77                 |        |
|         | ﴿قُلُ أَمْرُ رَبِّي بِالقَسْطِ﴾                                              | PY                     | 67     |
|         | ﴿ قُلُ إِنَّا حَرِمَ رَبِّي الْفُواحَشُ مَا ظُهُرَ مَنْهَا وَمَا بِطُنَّ     | <b>TYY T</b> T         |        |
|         | ﴿ لَقَدَ أُرسَلْنَا نُوحاً إِلَى قُومَهُ فَقَالَ يَا قُومُ اعْبُدُوا اللَّهُ |                        |        |
|         | ما لكم من إله غيره﴾                                                          | <b>ጓ</b> ጓለ <b>0</b> ¶ |        |
|         | وقال الملاً من قومه إنا لنراك في ضلال مبين،                                  | 77.                    |        |
|         | وقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من                                       |                        |        |
|         | رب العالمين﴾                                                                 | וד גדד                 | 6 ·    |
|         | والمعكم رسالات ربي وأنصح لكم من الله                                         |                        | 1      |
|         | مالا تعلمون﴾                                                                 | 778 77                 |        |
|         | هوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله                                 |                        |        |
| •       | ما لكم من إله غيره﴾                                                          | סד אדר                 |        |
|         | ﴿قَالَ الْمُلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمُهُ إِنَّا لَنْرَاكُ فِي       | •                      |        |
|         | سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين،                                                | דד אדר                 |        |
|         | ﴿قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول                                          |                        | •      |
|         | من رب العالمين،                                                              | אר אור                 | •      |
|         | ﴿أَبِلِغُكُم رَسَالَاتُ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحَ أَمِينَ﴾               | 77A 7Å                 |        |
|         | ﴿ أُوعِجِيتُم أَنْ جَاءَكُمْ ذَكُرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾                          | 778 79                 |        |
| :       | ﴿قَالُوا أَجْلَتُنَا لِنَعِبُدُ اللَّهِ وَحَدُهُ﴾                            | 11A Y.                 |        |
|         | ﴿ مَا نَزَلَ اللَّهُ بَهُا مِن سِلْطَانَ فَانْتَظُرُوا إِنِّي                |                        |        |
|         | معكم من المنتظرين،                                                           | 77A Y1                 | ;      |
|         | ﴿ وَإِلَى ثَمُودُ أَخَاهُمُ صَالِحاً ﴾                                       | ٧٣ ه ١٩٥               | ش، ۲۰۵ |
|         | ﴿ وَلَمَّا رَجِعِ مُوسَى إِلَى قُومُهِ غَصْبَانًا أَسْفًا ﴾                  | ۱۵، ۱۷۱۸ما             | امش    |
|         |                                                                              |                        |        |

| الأعراف | ﴿أَنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا﴾                                                  | 100  | ٧٥٧            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| الأنفال | ﴿ إِنَّا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم                                |      |                |
|         | وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم                                  |      |                |
|         | يتوكلون﴾                                                                        | ۲    | 1.5            |
|         | ﴿إِذْ تَستغيثُونَ رِبِكُم﴾                                                      | ٩    | 771, 173, 173, |
|         |                                                                                 |      | · VTT          |
|         | ورما جعله الله إلا بشري ولتطمئن به قلوبكم                                       |      |                |
|         | وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم،                                    | ١.   | 7731 P73       |
|         | ﴿إِذْ يُوحَى رَبُكُ إِلَى الْمَلَائِكَةُ أَنِّي مَعْكُمْ فَثْبَتُوا             |      |                |
|         | الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب،                                    | 17   | 844            |
|         | ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي﴾                                                | ۱۷   | /              |
|         |                                                                                 | هامش | 1713, 873      |
|         | ﴿إِنْ تَسْتَفْتُحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ﴾                                | ۱۹   | ۲۸۷، ۲۸۷/هامش  |
|         | ﴿ إِن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم                                    |      |                |
|         | سيئاتكم ويغفر لكم)                                                              | 44   | 187            |
|         | ووقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين                                          | :    | ·              |
|         | كله لله                                                                         | 44   | ۲۹۳، ۶۹۰/هامش  |
|         | ﴿وَإِنَّ اسْتَنْصُرُوكُمْ فَي الدِّينَ فَعَلَيْكُمُ النَّصِرِ﴾                  | ٧٢   | 113, 773, 773, |
| •       | ·                                                                               |      | 273. 73. 773.  |
|         | •                                                                               |      | 110            |
| التوبة  | ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مُسَاجِدُ اللَّهِ شَاهِدِيرَ         |      |                |
|         | على أنفسهم بالكفر﴾                                                              | ۱۷   | 770            |
|         | ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ اللَّهُ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْآخَرِ} | ۱۸﴿  | 770,770        |
|         | ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله                                    |      |                |

070.

217

777, 277, 775

770 (724

101

7 2

التوبة

والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً

لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال

الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله

﴿ إِلا تنصروه فقد نصره الله ... ﴾ ﴿ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا

حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا

إلى الله راغبون، ﴿قُلُ أَبَالُلُهُ وَآيَاتُهُ وَرَبُّنُولُهُ كَنتُمُ تَسْتُهُزُنُونُ﴾

﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم...﴾ ٦٩ ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم

سبعين مرة فلن يغفر الله لهم،

﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، 94 491

﴿ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 177 1.7 ﴿وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن﴾ 172 111

﴿ ... ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئاً يغيظ

الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح،

£ 4 1 1 4 . ﴿ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون

وادياً إلا كتب لهم... ﴾

﴿ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

24. 18

|          |     | ﴿وَإِذَا تَتَلَّى عَلِيهِم آياتَنا بينات قال الذين لا يرجون | يونس |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------|------|
|          |     | لقاءنا اثت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي              |      |
| 707      | ١٥  | أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحي إلي﴾             |      |
|          |     | ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم                   |      |
|          |     | ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبغون الله              |      |
| -        |     | بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه                  |      |
| 101, 803 | ۱۸  | وتعالى عما يشركونك                                          |      |
| ۱۲٤،۸٤   | ١٠٣ | ﴿كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين﴾                             |      |
|          |     | ﴿وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة                         | هود  |
|          |     | أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن                  |      |
| ۱۵/هامش  | ٧   | عملاً﴾                                                      |      |
|          |     | ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عَندي خزائن الله ولا أعلم             |      |
| 799      | ۲۱  | الغيب ولا أقول إني ملك)                                     |      |
|          |     | ﴿ يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي                      |      |
| ٦٦٧      | ۳٥  | آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين،                          |      |
|          |     | ﴿إِن نقول إِلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال                   |      |
| 777      | ٤٥  | إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون،                  |      |
| ٦٦٨      | ٥٥  | ﴿من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون﴾                       |      |
|          |     | ﴿إِنِّي تُوكَلِّتُ عَلَى الله ربي وربكم ما من دابة          |      |
| ٦٦٨      | ٥٦  | إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم،                 |      |
| ٦٧٨      | 9.7 | ﴿ يَا قُومُ أَرْهُطِي أَعَزُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهِ ﴾      |      |
|          |     | ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا                        | يوسف |
| ٦٤١      | ٣   | إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين،               | ·    |
|          |     | <ul> <li>كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من</li> </ul>    |      |

|     | : .  | رقم الصفحة | الآية        | النص الهستشمد به                                                         | السورة  |
|-----|------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |      | 770        | · -          | عبادنا المخلصين                                                          | يوسف    |
|     | :    | 777        | ٧.           | ﴿إِنكُم لِسَارِقُونَ﴾                                                    |         |
| . : |      | 710        | ۲۸           | ﴿إَمَا أَشَكُو بِثِي وَحَزِنِي إِلَى اللَّهِ﴾                            |         |
| 1   | /719 | ۱٤٦/هامش،  | 1            | ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً﴾                                    |         |
|     | 1    | هامش       |              |                                                                          |         |
|     |      |            |              | ﴿ لَقَد كَانَ فِي قَصَصَّهُم عَبِرَةً لأُولِي الْأَلْبَابِ مَا           |         |
|     |      | ۱۸۰        | 111          | كان حديثاً يفترى،                                                        | · .     |
| ;   |      | 547        | Y            | <b>و</b> ولکل قوم هادکه                                                  | الرعد   |
|     | 100  | 777        | ٤٠           | وفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب                                         |         |
|     |      | 7.4.7      | **           | ﴿مَا أَنَا بَصَرَ حَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بَصِرَ حَيَّ                     | إبراهيم |
| :   | *    | ۲۳۸        | ٤٠           | ورب اجعني مقيم الصلاة ومن ذريتي،                                         |         |
|     |      | . 171      | ٩            | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾         | الحجر   |
| :   |      | 727        | <b>٣</b> ٦.  | ﴿ وَلَقَدُ بِعِنْنَا فِي كُلُّ أُمَّةً رَسُولًا أَنْ اعْبِدُوا اللَّهُ ﴾ | النحل   |
|     |      | £ 47       | rv€.         | ﴿ إِن تَحْرَصَ عَلَى هَدَاهُمْ فَإِنْ اللَّهُ لَا يَهْدَي مَنْ يَضَلَّ   |         |
| :   |      |            | •            | وثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم                                      |         |
| •   | , 1  | 0 2 7      | ٥٤           | بربهم يشركون)                                                            |         |
| :   |      |            |              | ﴿ إَنَّمَا سَلَطَانَهُ عَلَى الدِّينَ يَتُولُونَهُ وَالدِّينِ هُمْ بِهُ  | :       |
|     |      | 777        | <b>V</b> • • | مشرکون)                                                                  |         |
| 1   |      | 727        |              | ﴿ بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد،                                  | الإسراء |
|     | :    |            |              | ﴿ كَلَّا نَمُلَّا هُوَلَّاءً وَهُؤَّلًاءً مِنْ عَطَاءً رِبْكُ وَمَا      | :       |
|     |      | ٧.٩        | ۲.           | كان عطاء ربك محظوراً                                                     | · .     |
|     |      |            | ı            | وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة                                    |         |
|     |      | ٧.٩        | ۲۱ -         | أكبر درجات وأكبر تفضيلاكه                                                | ٠.      |
| :   |      | ·          |              | هوآت دا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا                              |         |
| ì   |      |            |              |                                                                          |         |

| رقم الصفحة     | الأية      | النص المستشهد به                                                                  | السورة  |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 771, 187       | 77         | تبذر تبذيراً                                                                      | الإسراء |
|                |            | ﴿إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ                     |         |
| 791,777        | **         | الشيطان لربه كفوراك                                                               |         |
|                |            | واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك                                                |         |
| 791,477        | ۲۸         | ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً﴾                                                     |         |
| ٧٠٩            | ٥٥         | ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض﴾                                                  |         |
|                |            | وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون                                          |         |
| 1770 1301 1751 | ٥٦         | كشف الضر عنكم ولا تحويلاً                                                         |         |
| ۸۲۶            |            |                                                                                   |         |
|                |            | ﴿ أُولُئِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ الوسيلة               |         |
|                |            | أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن                                           |         |
| ۳۳۰، ۲۲۲، ۸۲۶  | ٥٧         | عذاب ربك كان محذوراً﴾                                                             |         |
| ነ ዓለ           | 98         | ﴿سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً                                                |         |
|                |            | ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له                                      |         |
| 19.            | 111        | شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل﴾                                             |         |
| 01.            | ۱۸         | وركلبهم باسط ذراعيه                                                               | الكهف   |
|                |            | . ﴿قَالَ الذِّينَ عَلِمُوا عَلَى أَمْرِهُمْ لِنتَخَذَنَ عَلِيهُمْ                 |         |
| ۱٤۷/هامش، ۲۷٥  | <b>Y</b> 1 | مسجداك                                                                            |         |
| ۱۵۷/هامش       | ۸۳         | ﴿ ويسألونك عن ذي القرنين ﴾                                                        |         |
| ۷۵۷/هامش       | ٨٤         | ﴿إِنَا مَكَّنَا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتِينَاهُ مِن كُلِّ شِيءَ سَبِياً﴾            |         |
|                |            | ﴿قُلُّ إِنَّمَا أَنَا بِشَرَ مِثْلُكُم يُوحَى إِلَيٌّ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّهُ |         |
| V10,799        | 11.        | واحديه                                                                            |         |
| ٧٠١            | ۳٠         | ﴿إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً                                           | مويم    |
| ** ***         |            | وأولفك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من درية                                   |         |

| النص المستشمد | السورة |
|---------------|--------|
|               |        |

#### الآية رقم الصفحة

440

آدم و من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ٨٥٥ 01.41 ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ ٧1 117

££

﴿إِنَّا أُرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينِ تَوْزُهُم أَزَّاكُ 720 ۸٣ ﴿إِنْ كُلُّ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي

الرحمن عبداً ﴾ 194 94 ﴿فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشي،

﴿ فِإِما يَاتِينَكُم مَنى هَذِي فَمِنَ اتَّبِعَ هَدَى فَلا يَصْلَ

ولا يشقى﴾ TOV 17T ﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً

ونحشره يوم القيامة أعمى، TOV 17E

﴿قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ﴾ TOV 170 ﴿قَالَ كَذَٰلِكُ أَتِنَكَ آيَاتِنَا فَنسيتِهَا وَكَذَٰلِكُ اليوم

404 117

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَلُ وَلَدًّا سَبِحَانَهُ بِلَ عَبَادُ مكرمون ۲٦ 177.171

﴿لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، 177 27 ﴿يعلم ما بين أيديهم و ما حلقهم ولا يشفعون إلا

لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ٤٦٣ 44 ﴿ ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه

جهنم كذلك نجري الظالمين 177 49 ﴿قُلْ مِن يَكُلُو كُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمِنِ﴾ 771 ٤٢

﴿ إِلَّ فَعَلَّهُ كَبِيرِهُمْ هَذَا ﴾ **٧**٢٨ ٤**٧**٢٦ ٦٣ ﴿ وَنصر ناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ 110 ٧٧

﴿إِنهِم كَأَنُوا يَسَارَعُونُ فِي الْخِيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا

| يرقم الصفحة   | الآية       | النص المستشمد به                                                          | السورة   |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٥٤.           | ۹.          | رغباً ورهباً ﴾                                                            | الأنبياء |
|               |             | وولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت                                    | الحج     |
|               |             | صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها                                        |          |
| 770           | ٤٠          | اسم الله كثيراً ﴾                                                         |          |
|               |             | ﴿ أَفَلَمُ يَدْبُرُوا القُولُ أَمْ جَاءِهُمْ مَا لَمْ يَأْتُ آبَاءُهُمْ   | المؤمنون |
| 7.7.7         | ۸r          | الأولين﴾                                                                  |          |
|               |             | ﴿ ولو رحمناهم وكشفنا ما يهم من ضر للجو                                    |          |
| ۲۵، ۵۶۳ (هامش | ۷٥          | في طغيانهم يعمهون،                                                        |          |
| . 707         | Λŧ          | ﴿قُلُّ لَمْ الْأَرْضُ وَمِنْ فِيهَا إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾            |          |
| 401           | ۸٥          | ﴿ ﴿ سِيقُولُونَ لِلهُ، قُلَ أَفْلَا تَذَكُّرُونَ ﴾                        |          |
| ۳۰۲، ۷۶۴/هامش | ۸٦ <b>﴿</b> | ﴿ قُلَ مِن رِبِ السمواتِ السبع وربِ العرشِ العظيم                         |          |
| ۳۵۲، ۷۶ه/هامش | ٨٧          | ﴿سيقولون لله، قل أفلا تتقون﴾                                              |          |
|               |             | ﴿قُلْ مِن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا                                  |          |
| 401           | ٨٨          | يجار عليه إن كنتم تعلمون،                                                 |          |
| 401           | ٨٩          | ﴿سيقولون لله قل فأني تسحرون﴾                                              |          |
| ٧٠٣           | 11          | ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكَ عَصِبَةً مَنْكُمٍ﴾                   | النور    |
|               |             | ﴿إِذْ تَلْقُونُهُ بِٱلسَّنَّتُكُمُ وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهُكُمُ مَا لَيْسَ |          |
| ٦٥٦           | 10          | لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم،                              |          |
|               |             | ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات                                |          |
|               |             | ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين                                      |          |
| ٣٣٠           | ٥٥          | من قبلهم،                                                                 |          |
|               |             | ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعصكم                                  |          |
| 73.675        | ٦٣          | بعضائها                                                                   |          |
|               |             | ﴿ وَلَمْ يَتَخَذُ وَلَمَّا وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ تُسْرِيْكُ فِي الْمُلْكُ   | الفرقان  |

| لصفد     | رقم ا        | الأية  | النص العمتشفد به                                                         | السورة   |
|----------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1        | ١٩٠          | ٩      | وخلق كل شيء فقدره تقديراً ﴾                                              | الفرقان  |
|          |              | •      | ﴿وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هَرُواً أَهَذَا الَّذِي       | •        |
|          | 117          | ٤١     | بعث الله رسولاً﴾                                                         | :        |
|          |              |        | (إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها                             |          |
|          | 377          | € ۲۶   | وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً                                |          |
| . :      | 14           | 0 8    | ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهر                           |          |
|          |              |        | ووتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده                                  | :        |
|          | ۲۲.          | ٨٥     | وکفی به بذنوب عباده خبیراً که                                            | · '.     |
|          | :<br>,ገለኛ    | ٧٢ -   | ﴿وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كَرَاماً ﴾                             | •        |
| •        | . o o V      | Y Y E  | ووالشعراء يتبعهم الغاوون،                                                | الشعراء  |
|          | • • V        | 770    | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنْهُمْ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴾                      |          |
|          | ٥٥٧          | Y Y '7 | ﴿وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ﴾                              | . :      |
|          | · .          |        | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله                     |          |
|          |              |        | كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا وسيعلم الذين                              |          |
|          | ۷٥٥          | Y Y V  | ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾                                                 |          |
| <b>7</b> | . ۱ ۸ E      | 10     | ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو                                 | القصص    |
| Yo¥.     | <b>4</b> 444 | 17     | ورب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له                                       | 1        |
| # **     |              |        | ﴿ فَإِذَا الذِّي استنصره بالأمس يستصرحه، قال                             | : .      |
|          | YAY          | ١٨.    | له موسى إنك لغوي مبين﴾                                                   | i .      |
|          |              | ٤١     | ووجعلناهم أثمة يدعون إلى النارك                                          |          |
| ٤١٥      | •            | ٥٦     | ﴿إِنْكُ لا تَهْدِي مِن ٱلْجِبِبِيِّ                                      |          |
|          | (270         |        |                                                                          |          |
|          | 710          | ۱۷     | ﴿ فَابِتَغُوا عَنْدُ اللَّهِ الرَّزِقِ وَاعْبِدُوهِ وَالسَّكُرُوا لِهِ ﴾ | العنكبوت |
|          | YV.7         |        | ﴿إِنَّ الصَّلَّةَ تَنْهَى عَنَّ الْفَحَشَّاءُ وَالْمُنْكُرِ ﴾            | :        |
|          |              | •      | (3, 3, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,                      |          |

| رقم الصفحة    | الآية | النص المستشهد به                                                             | السورة  |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 171.41        | ٤٧    | ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصِرِ المؤمنين﴾                                    | الروم   |
|               |       | ﴿ولَّفِن مَالِتِهِم مِن خلق السموات والأرض                                   | لقمان   |
|               | 70    | ليقولن الله)                                                                 |         |
| 144           | ٤     | ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونَهُ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾                       | السجدة  |
|               |       | ووجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا                                     |         |
| ٣٣٨           | 7 £   | وكانوا بايآتنا يوقنون                                                        |         |
|               |       | ﴿إِنْ كَنْتُنْ تُرْدُنُ الْحَيَاةُ الدُّنيا وزينتها فتعالين                  | الأحزاب |
| ۸۰۶           | 4.4   | أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً،                                                |         |
|               |       | وفلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكيلا                                       |         |
| V • 4         | 44    | یکون علی المؤمنین حرج﴾                                                       |         |
|               |       | ويا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً<br>-                               |         |
| ۲۸۸/هامش، ۲۸۸ | ٤٥    | ونذيراً ﴾                                                                    |         |
| ۲۸۸/هامش، ۲۸۸ | ٤٦    | ﴿وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً                                       |         |
| ۷۱۰           | ٥,    | ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾                                           |         |
|               |       | وان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في<br>-                               |         |
| ٤٠٩           | ٥٧    | الدنيا والآخرة﴾                                                              |         |
|               |       | ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بَغِيرٍ مَا            | •       |
| 1.9 18.1      | ٥٨    | اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾                                  |         |
| 779           | 79    | و كان عند الله وجيهاً ﴾                                                      |         |
|               |       | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هُلِّ           | فاطر    |
| 2/0           | ٣     | من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض،                                    |         |
| 007           | 79    | ووما علمناه الشعر وما ينبغي له                                               | يس.     |
| 117           |       | ﴿إِنهِم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُم لا إِلَّه إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكَبَّرُونَ﴾ | الصافات |
| 117           | ٣٦    | ﴿ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون﴾                                    |         |

|          | رقم الصفحة    | الآية | النص الهستشهد به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | السورة  |
|----------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | 777           | ٣٧    | ﴿ بِل جاء بالحق وصدق المرسلين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصافات |
|          | 777           | ۸۹    | ﴿ إني سقيم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|          |               |       | ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠ ص     |
| ٠.       | * 11 <b>Y</b> | ٤     | هذا ساخر كذاب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :       |
| :        | 777           | ٥     | ﴿ أجعل الالهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| · .      | •             |       | ووانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| :        | 777           | ٦     | إن هذا لشيء يراد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| :        |               |       | ﴿ وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|          | 777           | ٧     | اختلاق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          | ١٨٥           | 7 £   | ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|          | ۳۳۰/هامش      | 77    | ﴿ يَا دَاوِدَ إِنَا جَعَلْنَاكُ خَلِيفَةً فِي الأَرْضَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :       |
| :        | , v           | ٨٣    | والا عبادك منهم المخلصين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ů.      |
|          | ٤٣٤           | 7     | ﴿ حلقاً من بعد حلق ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الزمر   |
|          |               |       | ﴿ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|          |               |       | الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|          | YV Y79        | 10    | ألا ذلك هو الحسران المبين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|          | 7.7.7         | ١٧    | ﴿ فبشر عباد﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| :<br>· : | 7.47          | 14    | والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| : ;<br>! | 377           | ٣٦    | ﴿ أَلِيسَ الله بكافِ عَبده ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|          |               |       | ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| . :      | £7£           | 70    | الخاسرين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|          |               |       | ﴿إِنَا لِننصر رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحِيَاةِ الدُّنيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | غافر    |
| !        | ۰ ۵۰/هامش،    | ١٥    | ويوم يقوم الأشهادك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| !<br>!   | ۷۳۸/هامش      |       | $\frac{1}{2} \left( (x_1 - x_1)^2 + (x_2 - x_2)^2 + (x_1 - x_2)^2 + ($ |         |
|          |               |       | 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

: : :

| رقم الصفحة     | الأية | النص المستشهد به                                                         | السورة |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| . 277          | 17    | ﴿ وَأَمَا تُمُودُ فَهَدِينَاهُم                                          | فصلت   |
| ١٨٠            | ٥٣    | ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم                                      |        |
|                |       | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًّا فَإِنْ يُشَأُّ اللَّهِ | الشورى |
|                |       | يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق                                 |        |
| 171            | 7 &   | بكلماته                                                                  |        |
| 113, 773, 073, | 07    | ﴿ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾                                           |        |
| 7111110        |       |                                                                          |        |
|                |       | ﴿وائن سألتهم من خلق السموات والأرض                                       | الزخرف |
| ۷۶/هامش        | ٩     | ليقولن خلقهن العزيز العليم،                                              |        |
|                |       | ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له                                           |        |
| T0V            | 77    | شيطاناً فهو له قرين،                                                     |        |
|                | •     | وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون                                         |        |
| T0V            | ٣٧    | إنهم مهتدون)                                                             |        |
|                |       | ﴿وحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك                                    |        |
| <b>ToV</b>     | ۳۸    | بعد المشرقين﴾                                                            |        |
| ۲ ۶ ۵ /هامش،   | ٥.    | ﴿فَلَمَا كَشَفْنَا عَنِهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾           |        |
| ۵٤۳/هامش       |       |                                                                          |        |
|                |       | ﴿ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض                                    |        |
| 441            | ٦,    | يخلفرن)                                                                  |        |
| ۵۷۶/هامش       | ۸٧    | ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴾                                       |        |
| £YA            | ٨     | ﴿إِنَّا أُرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمَبْشَراً وَنَذَيْراً﴾                  | الفتح  |
|                |       | ولتؤمنوا بالمله ورسوله وتعزروه وتوقروه                                   | ż      |
| £YA            | ٩     | وتسبحوه بكرة وأصيلاً﴾                                                    | /      |
|                |       | وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله                             | /      |

فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرأ عظيماك , TTT , TTT , ۳۲۳/هامش، ۳۲۳ ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، الحجرات ﴿ ... لا ترفعوا أصواتكم ... ﴾ 77 . . 787 . 10 ﴿إِنَّ الدِّينِ يَنَادُونَكُ مِنْ وَرَاءَ الْحَجْرَاتِ ﴾ 44: 73F: • FF ٤ ﴿ إِنَّا المؤمنونَ الذينَ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصادقون، الذاريات ﴿ وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ YVE ٥٦ ﴿ أَفِرأَيتُم اللات والعزي ﴾ 104 19 النجم ﴿ ومناة الثالثة الأحرى ﴾ X o 3 ۲. ﴿ الكم الذكر وله الأنثي﴾ . \*1 ﴿تلك إذاً تسمة ضيرًى﴾ EOA . 27 ﴿إِنَّ هِي إِلَّا أَسِمَاءُ سَمِيتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، E O A أم للإنسان ما تمني ﴿ £0A 4 1 ﴿فلله الآخرة والأولى﴾ 101 40 وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي، 27 09 - 201

۸٥

27

﴿ أُمُّ لَمْ يَنِياً بِمَا فِي صِحِف مُوسى ﴾

| رقم الصفحة    | الآية | النص المستشهد به                                                      | السورة  |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| ٨٥            | ٣٧.   | ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾                                      | النجم   |
| Y.            | ۳۸    | ﴿ أَنْ لَا تَوْرُ وَازْرُهُ وَزُرُ أَخْرَى ﴾                          |         |
| ٨٥            | 44    | ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعي﴾                                          |         |
| ٦٣٠           | ٧     | ﴿ وَا آتَاكُمُ الرسولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ | الحشر   |
| •             |       | فوربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان                       |         |
|               |       | ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك                          | •       |
|               | ١.    | رۇوف رحيم﴾                                                            |         |
| ۸۷۶           | ۱۳    | ﴿لأنتم أَشد رهبة في صدورهم من الله﴾                                   |         |
|               | •     | ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدَّقًا لَمَا بِينَ            | الصف    |
| 770           | ٦     | يديّ من التوراة﴾                                                      |         |
|               | •     | ﴿قَالَ الْحُوارِيونَ نَحْنَ أَنْصَارَ اللَّهُ، فَآمَنْتَ طَائْفَةً    |         |
|               |       | من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا                         |         |
| 10.           | ١ž    | على عدوهم فأصبحوا ظاهرين،                                             |         |
| 717           | ۲     | ﴿ بعث في الأميين رسولاً منهم﴾                                         | الجمعة  |
| ٤٣٦           | ٦     | ﴿فَقَالُوا أَبْشُر يَهِدُونَنا﴾                                       | التغابن |
|               |       | ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم                               |         |
| 777           | ٩     | فإنما على رسولنا البلاغ المبينك                                       |         |
|               |       | ﴿وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن                                  |         |
| Yeq           | 11    | يؤمن بالله يهد قلبه                                                   |         |
| 777           | ۱۳    | ﴿الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾                       |         |
| 2113 2773 713 | ۲     | ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً                                         | الطلاق  |
|               |       | ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على                                  |         |
| 2+7 1772 1727 | ٣     | الله فهو حسبه﴾                                                        |         |
|               |       | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُم وأَهْلِيكُم نَاراً     | التحريم |
|               |       |                                                                       |         |

| رقم الصفحة    | الآية       | النص المستشهد به                                                          | السورة  |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۵۷۶/هامش      | ٦.          | وقودها الناس والحجارة﴾                                                    | التحريم |
| ۱۷۰           | ۲           | ﴿لِيلُوكُم أَيكُم أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾                                      | الملك   |
| 707           | <b>ξ.</b> . | ﴿إنه لقول رسول كريم﴾                                                      | الحاقة  |
| 707           | £17         | ﴿وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون﴾                                       |         |
| 707           | ٤٢.         | ﴿وَلَا بَقُولَ كَاهِنَ قَلْيَلاً مَا تَذَكُّرُونَ﴾                        |         |
| ٤ቫ٤           | ٤٤          | ﴿وَلُو تَقُولُ عَلَيْنَا بِعُضَ الْأَقَاوِيلِ﴾                            |         |
| 17. £7£       | ٤٥          | ﴿لاَّحَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾                                         |         |
| 171           | ٤٦:         | ﴿ثم لقطعنا منه الوتين﴾                                                    |         |
| ٤٦٤           | ٤٧          | ﴿ فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾                                             |         |
| ۳۳۸           | 19          | ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ حَلَقَ هَلُوعاً﴾                                       | المعارج |
| 777           | . ۲.        | ﴿إذا مسه الشر جزوعاً﴾                                                     | :       |
| ,: <b>٣٣٨</b> | 71          | ﴿ وَإِذَا مُسَهُ الْحَيْرِ مُنْوَعًا ﴾                                    |         |
| £ • £ »       | Y £         | ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالَهُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴾                          |         |
| ٤٠٤           | 70          | وللسائل والمحروم                                                          | :       |
| 710           | 1           | ﴿ إِنَا أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمُهُ ﴾                               | ا نوح   |
| ۲۳۸/هامش      | 10          | ﴿ أَلَم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً ﴾                              |         |
| ۲۳۸/هامش      | 17 "        | ﴿وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً                                  |         |
|               |             | ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ ٱلْهَتَكُمُ وَلَا تَذَرَنُّ وَدًّا وَلَا سُواعاً |         |
| V10 (£07      | 77          | ولا يغوثَ ويعوق ونسراً﴾                                                   |         |
| ٧١٥           | Y £         | ﴿ ﴿ وَقَدَ أَصْلُوا كَثِيراً﴾                                             |         |
|               |             | ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالُ مِنَ الْانْسُ يَعُودُونَ بَرْجَالُ               | الجن    |
| 011330        | ٦           | من الجن فزادوهم رهقاً﴾                                                    |         |
| ٦٣٧           |             | ﴿إِنِّي لا أملك لكم ضراً ولا رشداً﴾                                       |         |
|               |             | هومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم                                      |         |
|               |             |                                                                           |         |

| رقم الصفحة   | الآية | النص المستشمد به                    | السورة   |
|--------------|-------|-------------------------------------|----------|
| ٥٢ /         | ۲۳    | خالدين فيها أبداكه                  | الجن     |
| 707          | 77    | ﴿سأصليه سقر﴾                        | المدثر   |
| 7.4.1        | ٦     | ﴿يشرب بها عباد الله﴾                | الإنسان  |
| 707          | ۱۹    | ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كُرِيمٍ﴾   | التكوير  |
| 707          | ۲.    | ﴿ذِي قوة عند ذي العرش مكين          |          |
| 707          | ۲١    | ﴿مطاع ثم أمين﴾                      |          |
| 717          | ٨     | ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾          | الانشقاق |
| 777          | ۲١    | ﴿ فَلَا كُو إِنَّا أَنْتَ مَذَكُو ﴾ | الغاشية  |
| 777          | **    | ﴿لست عليهم بمسيطر﴾                  |          |
| 777          | 44    | ﴿ الا من تولى وكفر﴾                 |          |
| 777          | Y £   | ﴿ فيعذبه الله العذاب الأكبر ﴾       |          |
| 777          | 40    | ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَا بِهِمْ ﴾    |          |
| 777          | 77    | ﴿ثُم إِنْ عَلَيْنَا حَسَابِهِمَ﴾    |          |
| 137          | ٧     | ﴿ووجدك ضِالاً فهدى﴾                 | الضحى    |
| 170          | ٤.    | ﴿ورفعنا لك ذكرك                     | الشرح    |
| 7.7,017,387, | ٧     | ﴿ فِإِذَا فَرَغَتَ فَانْصِبِ ﴾      | •        |
| ٤٠٠          |       |                                     |          |
| 7.7:017:387  | ٨     | ﴿وَإِلَى رَبُّكُ فَارَغُبُ          |          |
| 099 ( 2      |       |                                     |          |
| ١٨٠          | ١     | ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾           | العلق    |
| ١٨٠          | ۲     | ﴿ حلق الإنسان من علق﴾               |          |
| 1.6.         | ٣     | ﴿ اقرأ وربك الأكرم ﴾                |          |
| ١٨٠          | ٤     | والذي علم بالقلم                    |          |
| ١٨٠          | ٥     | ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾            |          |

﴿ لَم يَكُنَ الذِّينَ كَفُرُوا مِن أَهُلُ الكتاب

والمشركين﴾

الكوثر ﴿إن شائنك هو الأبتر﴾

الإخلاص ﴿ وَقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾

## فهرس الأحاديث والآثار

| ۱۔ اُبشىر بخيىر يوم مر عليك                     | 701            |
|-------------------------------------------------|----------------|
| ٢_ أتدري ما حق العباد على الله                  | 371            |
| ٣ـ أجعلتني لله ندأً؟ بل ما شاء الله وحده        | ۹۷۳، ۱۹۶۳، ۳۷۰ |
| ٤_ أحب الحديث إليّ أصدقه                        | 797            |
| ٥ ـ احرص على ما ينفعك واستعن بالله              | 797            |
| ٦- ادعهم إلى الإسلام ثم إلى الهجرة              | 797            |
| ٧ـ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور       | ٥٧٧            |
| ٨- إذا أنا مت فاسحقوني، ثم ذروني في اليم        | 298            |
| ٩- إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم | ۰۸-۱۸، ۲۰۱،    |
|                                                 | ۰۸۲            |
| ٠ ١- إذا سألت فاسأل الله                        | 7.7,017        |
|                                                 | 27             |
| ١ ١- إذا سألتم الله فاسلوه بجاهي                | ٧٠             |
| ٢ ١- إذا قال الرجل لأخيه يا كافر                | ٧٠٤            |
| ١٣ ـ إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا                | 181            |
| ٤ ١- إذا كانت لكم إلى الله حاجة فاسألوه بجاهي   | ۱۳۰            |
| ٥ ١- إذا تكفى همك ويغفره ذنبك                   | ١٣١            |
| ١٦_ إذا يكفيك الله ما أهمك                      | 171            |
| ١٧ ـ أذهب البأس رب الناس                        | ٦٣٩            |
|                                                 |                |

| :   | 777                                      | ١٨- أرج الله في الناس ولا ترج الناس في الله                |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ;   |                                          | ١٩ ـ اردفني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خلفه ذات يوم، |
| !   | ۲۸٤/هامش                                 | فأسرَ إلى حديثاً                                           |
|     | 17.4.TV                                  | ٢٠- ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه                        |
| . ; | 7.7.7                                    | ٢١ ـ اسقنا غيثاً مغيثاً                                    |
|     | **************************************   | ٢٢- اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك                             |
| :   | ۷۳٦                                      | ٢٣ـ أصلح لي شأني كله                                       |
| ; } | 277                                      | ٢٤ - أطيعوني ما أطعت الله تعالى                            |
| . ! | 790                                      | ٥٧ـ اعقلها وتوكل                                           |
|     | 113                                      | ٢٦- أعني على نفسك بكثرة السجود                             |
|     | • £ V                                    | ٢٧- أعوذ بعزة الله وقدرته                                  |
| o 1 | 0 (0 { { { { { { { { { { { { { { { { { { | ٢٨. أعوذ بكلمات الله التامات                               |
| . ; | ·, YAT                                   | ٢٩ ـ أغث إن كان عندك خير أو غواث                           |
|     | · : ۲۹۱                                  | ٣٠- أفضل الذكر لا إله إلا الله                             |
|     |                                          | ٣١- أفضل ما قلت أنا والنبيون                               |
|     | 1 1 2 1 - 1 7 7                          | ٣٢- اقتصاد في سنة خير                                      |
| 1 + | 707 (1.0                                 | ٣٣- أكثروا عليّ من الصلاة                                  |
|     | ۲۵/۸۲۰                                   | ٣٤- ألا أبعثك على ما بعثني عليه                            |
|     | 197                                      | ٣٥- إلى ما تدعو يا محمد؟ قال إلى ملة إبراهيم               |
|     | 7 <b>.</b> 7.7                           | ٣٦ـ الحجر الأسود يمين الله في الأرض                        |
| :   | 140                                      | ٣٧- الحلال بين والحرام بين                                 |
|     | ١٣٥                                      | ٣٨ـ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة                      |
| : ! | ١٣٥                                      | ٣٩د السلام عليكم دار قوم مؤمنين                            |
| . • | 707                                      | · ٤- السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر      |
| - 1 |                                          | :                                                          |

| طرف الدديث أو الأثر                          | الصعحة         |
|----------------------------------------------|----------------|
| ٤ ٤ ـ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين   | 081            |
| ١٤ ـ الشرك في هذه الأمة أخفى من              | AP7            |
| ٤٢ـ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه       | 440            |
| \$ ٤ ـ اللهم ابعث هذا النبي الذي             | 184            |
| ه ٤- اللهم أجب دعوته وسدد رميته              | 777 (117       |
| ٤٠- اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً | Y+V            |
| ٤١ اللهم شفعه فيّ                            | 414            |
| / ٤_ اللهم أغثناء اللهم أغثنا                | 44419          |
| ٤٩- اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا          | 07079          |
| . ٥- اللهم أنت الصاحب في السفر               | ***            |
| ١ ٥- اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك     | 1111, 171, 703 |
| ٢٥- اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا               | ۳۸۹            |
| ٥٢- اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا          | ٤١٣            |
| ٤ ٥- اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا  | 7113177        |
| ه ٥- اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي        | AY             |
| ٥- اللهم إني أتوب إليك، ولا أتوب إلى محمد    | 719            |
| ٥١ـ اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها            | ۲.۸            |
| ١٥. اللهم إني أسألك القصر الأبيض             | ۲۰۸            |
| ٥٥- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان  | 144            |
| . ٦- اللهم إني أسألك بحق السائلين            | 177            |
| ٦٦- اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد   | 311,177        |
|                                              | פרץ, ררץ,      |
|                                              | £99 (77Y       |
| ٦٢ـ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك             | 72. (170       |

| <u></u>  | الصفحة                                    | · <u> </u> |                       | طرف الحديث أو الأثر               |
|----------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
|          | ۷٥٥                                       |            |                       | ٦٣ - اللهم أيده بروح القدس        |
|          | 101                                       |            | <b>بد</b>             | ٦٤ ـ اللهم لا تجعل قبري وثناً يع  |
|          | 779-77                                    |            |                       | ٦٥- اللهم لا مانع لما أعطيت       |
|          | 173                                       |            | ىتكى                  | ٦٦- اللهم لك الحمد وإليك المث     |
|          | ٤٣٥                                       |            | ſ                     | 77- اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعر     |
|          | 709                                       |            | إلى الله              | ٦٨- المؤمن القوي خير وأحب         |
| · .      | 109                                       |            | اب                    | ٦٩ ـ أمتهوكون فيها يا ابن الحط    |
| :        | YAY                                       |            |                       | ٧٠ـ أمرت أن أقاتل الناس حتى       |
|          | ۸۲۵                                       |            | قبراً وأدفنه في الليل | ٧١ أن أحفر بالنهار ثلاثة عشر      |
|          | 204                                       |            |                       | ٧٢- إن أخاً لكم لا يقول الرفث     |
|          | : 117                                     |            | ن فافعل               | ٧٣- إن استطعت أن يستغفر لك        |
|          | YP1 (9Y                                   |            |                       | ٧٤- إن أفضل أيامكم يوم الجمع      |
|          | ٦٨٩                                       | ,          |                       | ٧٥- إن الخليل قال عن سارة: إذ     |
|          | ::<br>::::::::::::::::::::::::::::::::::: |            |                       | ٧٦- إن الدنيا حلوة حضرة           |
|          | 171                                       |            | سماواته               | ٧٧_ إن الله تعالى لو عذب أهل      |
| ı        | ٧٨٠                                       |            |                       | ٧٨- إن الله يؤيد هذا الدين بالر   |
| :        | 717                                       |            |                       | ٧٩- إن المسألة كد يكد بها الر     |
|          | ۲۸۲                                       |            |                       | ٠ ٨- إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة |
|          | 717                                       |            |                       | ۸۱- إن الميت ليسمع قرع نعاله      |
|          | 175                                       | <u>م</u> س |                       | ۸۲- إن النبي صلى الله عليه وس     |
|          | 079                                       |            |                       | ٨٣- إنا لا ندخل كنائسكم من        |
|          | T1A_T1Y                                   | •          | ** <b>G</b>           | ۸٤ أنا مع عبدي ما ذكرني           |
| : .<br>- | <b>V.</b> V                               |            | من الجنة              | ٨٥_ أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا     |
|          | ٣٥.                                       | 1          |                       | ٨٦ أن نعبد الله كأنك تراه         |
| ; ;      |                                           | •          |                       | , _                               |

| طرف الحديث أو الأثر                                      |
|----------------------------------------------------------|
| ٨٧- إن تغفر اللهم تغفر جماً                              |
| ٨٨- إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً            |
| ٩ ٨_ إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً               |
| ٠ ٩- إن ربك يحب الحمد                                    |
| ٩١- إن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب القضاء         |
| ٩٢ ـ إن روح القدس معك ما نافحت عن رسوله                  |
| ٩٣- إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك                  |
| ٤ ٩ ـ انصر أحاك ظالماً أو مظلوماً                        |
| ه ۹ ـ انطلق ثلاثة رهط بمن كان قبلكم                      |
| ٩٦_ إن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ كانوا إذا أقحطوا |
| ٧ ٩ - إن في الله عزاء                                    |
| ٩٨- إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه           |
| ٩ ٩ ـ إن لله ملائكة سياحين                               |
| ١٠٠. إنما أخبرتكم عن ظني، فلا تؤاخذوني بالظن             |
| ١٠١- إنما الأعمال بالنيات                                |
| ١٠٢_ إنما أنا بشىر أنسى كما تنسون                        |
| ١٠٣ إنما أنا رحمة مهداة                                  |
| ٤ - ١- إنما جعل السعي بين الصفا والمروة                  |
| ٠٥ ١. إن من الشعر لحكمة                                  |
| ١٠٦- إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره           |
| ١٠٧ ـ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد          |
| ١٠٨- إنها أختي (من كلام الخليل عليه السلام)              |
| ٩ . ١ ـ إنها لا تحل لي                                   |
| ٠ ١ ١- إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين               |
|                                                          |

|   | ·                                |   |
|---|----------------------------------|---|
|   | طرف الحديث أو الأثر              |   |
|   | ١١١- إنه كان نوراً حول العرش     | 1 |
| • | ۱۱۲ وانه لا يأتي بخير، وإنما يست |   |
|   | ۱۱۳ ـ إنه لا يستغاث بي وإنما يسن |   |
|   | ١١٤ ـ إني حرمت الظلم على نفناً   |   |
| ١ | ١١٥- إني عند الله لمكتوب خاتم    | : |
|   | ١١٦- إني لأتقاكم لله وأعلمكم     |   |
|   | ١١٧- إني لأرجو ألا يدخل النار    | ; |
|   | ١١٨- إني لأعطى أحدهم العطية      | ; |
|   | ١١٩- إني لأعطي رجال وأدع ر-      |   |
|   | ١٢٠ ـ إني لأعلم كلمة لا يقولها   |   |
|   | ١٢١- أهون أهل النار عذاباً أبو ط | i |
|   | ١٢٢ - أولتك إذا مات فيهم الرجل   |   |
| ĺ | ١٢٣ ـ أول ما خلق العقل قال له:   | • |
|   | ١٢٤ - أينا لم يلبس إيمانه بظلم   |   |

|   |   |      | ٧ | ١ | ۲ |  |
|---|---|------|---|---|---|--|
| : | ش | إهام | ٦ | ١ | ٧ |  |
|   |   |      |   |   | ۲ |  |

۲۹٤ ۵۵ / مامش

> ۸۲۰ ۵۷۰ ۲۸۹/هامش

7 . 7

717<u>\_</u>717

70

317\_017 777

> 790 V٣9

786.137

7 2 7

,

77

194

142

11

العرش إنما يستخرج به من البخيل

وإنما يستغاث بالله على نفسي

ب خاتم النبيين علمكم بحدوده

ل النار العطية فيخرج بها \*

وأدع رجال يقولها عبد عند الموت اباً أبو طالب

م الرجل الصالح قال له: أقبل ظلم ا ك مددنا

١٢٥ ـ أيها الناس والله مهما يكن عندنا من خير ١٢٦ ـ بلغوا عني ولو آية

۱۲۷ بين خلق آدم ونفخ الروح فيه ۱۲۸ ـ تحملت حمالة فأتيت رسولُ الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ﴿

> ۱۲۹ - خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ۱۳۰ - حديث ابن خطل (وإباحة قتله) ۱۳۱ - حديث احتجاج آدم وموسى

> > ۱۳۲ ـ حديث استغاثة الحمل به ليجيره ۱۳۳ ـ حديث الافك

١٣٤ - حديث الجارتين اللتين غنتا عند عائشة...

۸١.

| ۷۱۸-۹ ۷۱/هامش            | ١٣٥_ حديث المعراج                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| T.                       | ١٣٦ـ حديث عمر ــ رضي الله عنه ــ لما رأى قوماً يتناوبون          |
| 770                      | مكاناً يصلون فيه                                                 |
| ۹۸، ۳۴، ۳۲۱              | ١٣٧_ حديث فتح الكوة من قبره _ صلى الله عليه وسلم _               |
| 18_78, 270               | ۱۳۸ ـ حديث قبر دانيال                                            |
| 797                      | ١٣٩ ـ حديث المتشبع بما لم يعط                                    |
| ۲ ۶۳/هامش                | ٠ ٤ ١ ـ حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم                           |
| <b>٣٢٧_٣٢٦</b>           | ١٤١ ـ خمس لا يعلمها إلا الله تعالى                               |
| ۲۷۶/هامش                 | ١٤٢ ـ دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ  |
| 179                      | ١٤٣ ـ دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض                          |
| 791                      | ٤٤ ١- ذلك خير لك من خادم                                         |
| 7.7                      | ه ٤ ١- رب أعني ولا تعن عليَّ                                     |
| ٠٢.                      | ٦ ٤ ٦ ـ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة                 |
| 471                      | ۱٤۷ ـ ردوا عليَّ ردائي                                           |
| ٨٩                       | ١٤٨ ـ زار النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قبر أمه                 |
| <b>7</b> 87_ <b>7</b> 87 | ٩ ٤ ١ ـ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ فأعطاني، ثم         |
| 107                      | . ٥ ١ ـ سألت ربي ثلاثاً فأعطاني                                  |
| •                        | ١٥١ـ سئل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الرجل               |
| ۹۰ کا /هامش              | يقاتل شبجاعة                                                     |
| 011:777                  | ۲ ه ۱ ـ سبقك بها عكاشة                                           |
| 771                      | ٣٥ ١ـ سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يُسأل                        |
| ١٣٤                      | ٤ ه ١ ـ سمع رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ رجلاً يدعو في صلاته |
| 277                      | ٥٥ ١ ـ سيد الاستغفار أن يقول العبد:                              |
| 179-174                  | ٥٦ ١ـ سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور            |
|                          |                                                                  |

|     | الصفحة      |                              | طرف الحديث أو الأثر            |
|-----|-------------|------------------------------|--------------------------------|
|     | Y • A       | .عاء                         | ٧٥ ١ـ سيكون قوم يعتدون في ال   |
|     | 177         | <b>جك</b>                    | ١٥٨ ـ صلى الله عليك وعلى زو    |
|     | 7.1.707     | وها قبوراً                   | ١٥٩ ـ صلوا في بيوتكم ولا تتخذ  |
|     | 3373 117    |                              | ١٦٠ ـ عبدي جعت فلم تطعمني      |
|     | ٦٨٨         |                              | ١٦١ - عبدي مرضت فلم تعدني      |
|     | ۱۱۵/مامش    | بي يمر معه الأمة             | ١٦٢ - عرضت على الأمم فأحذ ال   |
| : ; | 7 2 9       |                              | ١٦٣ ـ عرف الحق لأهله           |
|     | 077_077     | •                            | ١٦٤ ـ عرفة كلها موقف وارفعوا   |
|     | <b>££•</b>  | ن يهدي إلى                   | ١٦٥ عليكم بالصدق فإن الصد      |
|     | £ • Y       | اثع                          | ١٦٦ ـ عودوا المريض وأطعموا الج |
|     | 00000       |                              | ١٦٧ ـ فاغفر للمهاجرين والأنصا  |
|     | 777 (117    | ئ فافعل                      | ١٦٨ ـ فإن استطعت أن يستغفر لل  |
|     | F.Y.V       | ن غيري وغيرك                 | ١٦٩ ـ فإنه ليس على الأرض مؤم   |
|     | ع) ۲۸۰/هامش | جذوع من نخيل رحديث حنين الجذ | ١٧٠ كان المسجد مسقوفاً على     |
|     | ٥٣٧         | عبد الملائكة                 | ١٧١ ـ كان أهل الشرك يقولون:    |
|     | ٥٣٥         | رن صنفاً من الملائكة         | ١٧٢ كان قبائل من العرب يعبد    |
|     | ۰۳۸         | الجن فأسلم الجن              | ١٧٣ ـ كان ناس يعبدون قوماً من  |
|     | 118         | اجرين                        | ١٧٤ كان يستفتح بصعاليك المه    |
|     | 98          | ں في حجرتها                  | ١٧٥ كان يصلي العصر والشم       |
|     | TY)         |                              | ١٧٦_كذب أبو السنايل            |
|     | 444         |                              | ١٧٧ ـ كذب أبو محمد             |
| 1   | <b>YY1</b>  | بظم فيه الكعبة               | ١٧٨ ـ كذب سعد بل اليوم يوم يُ  |
|     | * **        |                              | ۱۷۹۔ کذب نوف                   |
|     | 740         |                              | ١٨٠ كمل من الرجال              |

| الصفحة          | طرف الحديث أو الأثر                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 19.4-19.4       | ١٨١- كنا إذا احمر البأس ولقي القوم                       |
| Y11             | ١٨٢_ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية |
| ٦٥              | ١٨٣ ـ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين                    |
| 707             | ۱۸٤- کيف ټيکم                                            |
| . 418           | ١٨٥- لأن يأخذ أحدكم حبله                                 |
| 418             | ١٨٦- لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره                      |
| ٣.٣             | ١٨٧- لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله                    |
| 131-731, 143,   | ١٨٨- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة                     |
| 190             |                                                          |
| ***             | ١٨٩- لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر                |
| 114             | ٩٠ - ١٩٠ لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً                   |
| 19, 104, 303,   | ١٩١- لا تتخذوا قبري عيداً                                |
| 070             |                                                          |
| 728 177 188     | ١٩٢- لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها                |
| ۲۸۱             | ١٩٣ ـ لا تحل المسألة إلا لذي غرم                         |
| 7.1.1           | ١٩٤- لا تزال المسألة بأحدهم                              |
| o <b>q q</b>    | ١٩٥ ـ لا تسألوا الناس شيثاً                              |
| 799             | ١٩٦- لا تطروني كما أطرت النصارى                          |
| 70.1788         | ١٩٧ ـ لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد                   |
| 197             | ١٩٨ ـ لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً         |
| Y / / 1 / Y / Y | ١٩٩ ـ لا تنسنا من دعائك أو اشركنا في دعائك               |
| 7.1             | ٠٠٠ ـ لا صلاة إلا بأم القرآن                             |
| 7.7             | ٢٠١- لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد                   |
| 4.4             | ٣٠٠٢ صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل                    |

| طرف الحديث أو الأثر                    |
|----------------------------------------|
| ٢٠٣- لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه |
| ٢٠٤ لا يرمي رجل رجلاً بالكفر           |
| ٠٠٥- لا يزال طائفة من أمتي على الحق    |
| ٢٠٦ـ لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها      |
| ۲۰۷ـ لتتبعن سنن من كان قبلكم           |
| ٢٠٨ لتسلك أمتى مسالك الأم قبلها        |

٠ ٢١- لله أشد فرحاً بتوبة عبده...

٢١١\_ لما خلق الله العقل

## الصفحة

7.4 ٧ . ٤ 141-141 177 . FY ( ) YYO\_AYO 077 019 (60. 770مامش.

٥٧٦ ٦١٦/هامش

V · A\_V · V VY. 2

۱۹۸ V••...£31\_£3•

£ . Y

127

097 717

3 . 1 . 707 ۲۱۸\_۲۱۷ (هامش

Y . 0\_ Y . E

7 27\_7 20

کفہ على الحق...

م قبلها کہ ئ الأم قبلها

۹ ، ۲ ـ لعن الله اليهو د و النصاري اتخذو ا. . .

٢١٢ ـ لما نزلت: ٥ حتى يتبين لكم الخيط...٥ ٢١٣ـ لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا

٢١٤ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ٢١٥ لن تراعوا وإن وجدناه لبخِراً

> ٢١٦ لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله ٢١٧ ـ لو أتوا بالأمر على وجهه لكان... ٢١٨ د لو أمرت أحداً أن يسجد الأحد

٢١٩ لو صدق السائل ما أفلح من رده ٢٢٠ لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً...

٢٢١ لو يعلمون ما في المسألة ما مشي ٢٢٢ ليس أحد من أمة محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ يصلى عليه ...

> ٢٢٣ ليس أحد يحاسب إلا هلك ٢٢٤ ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل

٢٢٥ ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم ٢٢٦ـ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم

| الصفحة                   | طرف المديث أو الأثر                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۳۹_ <b>۲</b> ۳۸ | ٧٢٧ـ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم    |
| <b>*</b> V0              | ۲۲۸_ ما شاء الله وشفت                         |
| 790                      | ٢٢٩ـ ما صمت إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله       |
| 704111                   | ٢٣٠ ما من أحد يسلم علي ً                      |
| ٧٠١،٧                    | ٢٣١ـ ما من رجل يسلم على إلا رد الله عليّ روحي |
| 202,302                  | •                                             |
| £0£ (Y£V                 | ٣٣٢ـ ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه       |
| ٤٧٤/هامش                 | ٣٣٣ـ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه            |
| £7.Y                     | ٢٣٤ـ ما منك من أحد إلا وقد وكل به قرينه       |
| 719                      | ٢٣٥ـ ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب         |
| 178                      | ٢٣٦_ من أحدث في أمرنا هذا                     |
| 777                      | ٣٣٧ ـ من أرضى الناس بسخط الله                 |
| ۳۱٦                      | ٢٣٨ـ من أطاعني فقد أطاع الله                  |
| . 444                    | ٢٣٩ـ من جهر غازياً فقد غزا                    |
| 780,797                  | . ٢٤٠ من حلف بغير الله فقد أشرك               |
| ۱۹٦/هامش                 | ۲٤۱ من دعا إلى هدى كان له                     |
| 122                      | ٢٤٢ـ من زارني بعد مماتي فكأتما                |
| 121                      | ٣٤٣ ـ من زارني وزار أبي إبراهيم               |
| <b>Y1</b> A              | ٤ ٤ ٢ ـ من سأل الله لي الوسيلة حلت            |
| ٣٨٠                      | ٢٤٥ ـ من سأل الناس وله ما يغنيه               |
| ۳۸۰                      | ٢٤٦ ـ من سألنا أعطيناه                        |
| 7.7                      | ٧٤٧ من سمع النداء ولم يجب                     |
| 727                      | ٢٤٨ـ من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة    |
| 148                      | ٧٤٩ من عمل عملاً ليس على أمرنا فهو رد         |

| ااأث | ai | لحديث | ، ف ا | J |
|------|----|-------|-------|---|
| _ u: | 3. |       | . —,  | _ |

## الصفحة

1133 133

| 177             |
|-----------------|
| 188             |
| 491             |
| 787             |
| 777.            |
| 797,797         |
| ለለግኔ ለፆግ        |
| 707             |
| 711             |
| 797             |
| 79.             |
| ٤٠٨             |
| 0 £ 9           |
| 79.             |
| 1 4 2 2 4 1 1 0 |
| ٤٠٥،٣٨٢،        |
| 099             |
| 00.             |
|                 |

۲۲۸ والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله... ٢٢٨ والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة

٢٧٠ والذي نفسي بيده ما من أحد يسألني

۲۷۱- والله إني لأحشاكم لله... ۲۷۲- والله في عون العبد ما كان...

٧٠ ١ و الله في عول العبد ما كال...

٢٧٣ والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم جليه

| الصفحة        | طرف الحديث أو الأثر                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 007           | ٢٧٤ والله ما علمت على أهلي إلا خيراً                           |
| 711           | ٢٧٥ والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه                  |
| ۲۳۳/هامش      | ٢٧٦_ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون |
| 77779         | ٢٧٧_ ووكلما نفرنا في الغزو»                                    |
| 771           | ۲۷۸ ولكن الله حملكم                                            |
| ٨٥            | ٢٧٩ـ ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك                              |
| 411 (127 (117 | ٢٨٠ـ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم                           |
| 717           | ۲۸۱ ـ وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون                         |
| ٤١٣           | ٢٨٢ ـ ويحك إن الله تعالى لا يستشفع به على أحد،                 |
| . 07_07       | ٢٨٣ ـ يا آدم كيف عرفت محمداً؟                                  |
| ۱۳۱           | ٢٨٤_ يا أيها الناس اذكروا الله، جاء الراجفة                    |
| ۲۱.           | ٧٨٥ يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة                             |
| ٤٣٧           | ٢٨٦- يا حي يا قيوم                                             |
| 171           | ٢٨٧ـ يا رب أسألك بحق آبائي عليك                                |
| 878           | ٢٨٨- يا رب أمتي فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة                     |
| . ۲۹٦         | ٢٨٩- يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟                       |
| 7.            | . ٢٩٠ يا رسول الله متى كنت نبياً؟                              |
| ٠ ٩٦          | ٢٩١- يا سارية الجبل يا سارية الجبل                             |
| 701-301       | ۲۹۲ ـ يا عائشة إن كنت بريقة                                    |
| 979           | ٣٩٣ ـ يا علي عُم فإن فضل العموم على الخصوص                     |
| 707 (1.7      | ٢٩٤ ـ يا عمار إن لله ملكاً أعطاه الله اسماع الخلائق            |
| ٧٠            | ٩٥٠. يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله              |
| 777 (27)_27   | ٢٩٦- يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنكِ                            |
| 107           | ٢٩٧- يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد                          |

| الأثر | وا | العديث | طرف |
|-------|----|--------|-----|
|-------|----|--------|-----|

الصفحة

٢٩٨ ـ يا نبي الله أدع الله أن يعانني

٢٩٩ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...

٣٠٠ـ يرحمنا الله وفلاناً ٣٠٠

٣٠١ـ يسألني أحدهم المسألة ويخرج بها يتأبطها ناراً ٣٨٦ـ٣٨٥

٣٠٢\_ يعود عائذ بهذا البيت

٣٠٣ـ يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء ٢٠٩\_٢٠٨

## فهرس الموضوعات والفوائد

| ـ شکر                                                                               | ٥   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ـ الإهداء × V                                                                       | ٧   |
| ـ المقدمة                                                                           | ٩   |
| ـ الكتاب المحقق                                                                     | ۱٥  |
| ـ وصف النسخ                                                                         | r 1 |
| ـ عملي في الكتاب                                                                    | 70  |
| ـ صور المخطوط ٨                                                                     | ۲۸  |
| الجزء الأول                                                                         | ٤٧  |
| ـ فصل في ذكر البكري والرد عليه                                                      | ٤٩  |
| ـ ثناء ابن كثير _ رحمه الله تعالى _ على شيخ الإسلام ابن تيمية                       | ٥,  |
| ـ الكلام على مسألة «الاستغاثة» من أفضل الكلام إذ فيها بيان التوحيد                  | ٨   |
| ـ أول ما نشأ: الشيرك وعبادة غير الله من القبور                                      | ٨   |
| ـ ثناء ابن كثير _ رحمه الله تعالى ــ على شيخ الإسلام ابن نتيمية في رده على البكري ٢ | ٥ ٢ |
| _ استدلال البكري بحديث استشفاع آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم            | 0 7 |
| ـ جواب شيخ الإسلام ابن تيمية في نقاط:                                               |     |
| ً _ حديث توسل آدم بالنبي _ صلى الله عليه وسلم من الإسرائيليات، فلا يحتج             |     |
| به في إثبات حكم شرعي                                                                | ۶٦  |
| ب _ إن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين السنة التي يعتمد عليها                       | ٥γ  |
| جـ _ إن هذا الحديث ذكره من يجمع الموضوعات والأكاذيب مثل مصنف                        |     |
| كتاب «و سيلة المتعبدين» و غيره                                                      | ٨٥  |

|            | - تعليق شيخ الإسلام على كتاب والشفاه للقاضي عياض                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>.</b> ∧ | · ·                                                                            |
| ٥٩         | ــ للحديث رجال يعرفون به                                                       |
| ه۲ ر       | ــ حديث دكنت نبياً وآدم بين الماء والطين؛ لا أصل له لا من نقل ولا من عقل       |
|            | ــ كثير من الجهال والصلال يتوجمون أن ذات النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ حلقت   |
| 17         | قبل الذوات، ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراه                                   |
| :          | ــ عود إلى قصة آدم وتوسله ــ بالنبي صلى الله عليه وسلم ــ وبيان بطلان ذلك      |
| ٠.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |
| : "TV"     | من عدة وجوه                                                                    |
| γ.         | ـ حديث وإذا سألتم الله فسألوه بجاهي، كذب موضوع                                 |
| ٧١         | ــ تحريم القول على الله بلا علم                                                |
| ٧١         | ـ تقديم الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ ليحيى بن معين في علم الرجال            |
| ٧١:        | تقديم الإمام أحمد رحمه الله تعالى للشافعي في طرق الأحكام على يحيى بن معين      |
| ٧٢         | ـ بين أثمة الحديث والفقه                                                       |
|            | ـ جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء لا يميزون بين الصحيح والضعيف،       |
| P .        |                                                                                |
| ۳۲         | والغث والسمين                                                                  |
| ۰۷۳        | ــ ومنهم من يروي الحميع ويجعل العهدة على الناقل                                |
|            | ــ ومنهم من ينصر قولاً أو جملة إما في الأصول أو التصوف والفقه بما يوافقها من   |
| ۰۷۳        |                                                                                |
|            | ــ باب فضائل الأعمال والأنسخاص والأماكن والزمان والقبور باب اتسع فيه           |
| : .        |                                                                                |
| ٧٢         | الكذب والبهتان                                                                 |
| ٧٤         | ــ الكلام عن الرواة عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ في التفسير جرحاً وتعديلاً |
| ٧٥         | _ الكلام عن التفاسير المضافة إلى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ                   |
|            | ــ ثلاث علوم ليس لها أصول: المعازي والملاحم والتفسير، وفي لفظ: ليس لها         |
| ٧٦         |                                                                                |
| ٧٦         |                                                                                |

|    | ــ عامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمييز، كالمصنفات في سائر العلوم من الأصول والفروع  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧ | وغير ذلك، فإن الفقهاء قد وضعوا في الفقه أشياء كثيرة من الموضوعات والصعاف        |
| ٧٧ | ــ الكلام عن مصنفي الأخبار والتواريخ والسير والفتن جرحاً وتعديلاً               |
|    | ــ المصنفون في الأخبار والتواريخ والسير والفتن وإن سلموا من الطعن، فليسوا من    |
|    | علماء الجرح والتعديل حتى يكون ما رووه ولم ينكروه مقبولاً، وإنما العالمون بالجرح |
| ٧٧ | والتعديل هم علماء الحديث، وهم نوعان                                             |
|    | ــ الذين جمعوا المنقولات فيهم من يمكنه التمييز بين الصحيح والضعيف في الغالب     |
|    | كالدارقطني وأبي نعيم والبيهقي، لكن قد يروون في كتبهم الغرائب المنكرات           |
| ٧٨ | والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها                                                 |
|    | _ إذا سمعت أهل الحديث يقولون: هذا الحديث فائدة فاعلم أنه غريب منكر              |
| ٧٨ | وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى)                                               |
|    | ــ أبو نعيم يروي في ١٩لحلية، في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث غرائب            |
| ٧٨ | يعلم أنها موضوعة، وكذلك الخطيب                                                  |
|    | ــ الدارقطني صنف سننه ليذكر فيها غرائب السنن، وهو في الغالب يبين حال ما         |
| ٧٨ | رواه، وهو من أعلم الناس يذلك                                                    |
| ٧٨ | ـــ البيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب وهو أقلهم استدلالاً بالموضوع      |
| ٧٩ | ــ منهج الأئمة الكبار الذين يروون الأحاديث للاحتجاج بها                         |
|    | ــ ما رواه البكري لا يخلو من أن يكون من جنس ما رواه المصنفون الذين في           |
| ٧٩ | كتبهم من الكذب ما لا يحصيه إلا الله كشهر دار الديلمي صاحب كتاب «الغردوس»        |
| ٨٠ | _ الإسرائيليات                                                                  |
| ٨١ | ــ هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ في المسألة قولان                              |
| ۸۳ | ــ الكلام عن حتى العباد ومعنى ذلك                                               |
|    | _ كذب الحكاية المنسوبة إلى مالك في التوسل بالنبي _ صلى الله عليه وسلم _         |
| λa | ويبان بطلانها                                                                   |

|            | _ اجمع الأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AV.        | فإنه يستقبل القبلة، وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ــ الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبر النبي صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٩         | عليه وسلم إلى السماء لينزل المطر ليس بصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | ــ الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹١,        | ولم يكشفوا عن قبره ولو كان مشروعاً لمّا عدلوا عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | _ لو قال عالم: يستحب عند الاستقساء أو غيره أن يكشف عن قبر النبي صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.1        | عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان مبتدعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٣         | ــ لا يحتج بفعل أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94         | ــ عود إلى مناقشة الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها وبيان بطلانه متناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ع ۹۳       | الاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أو ولياً ليس مشروعاً، ولا هو من صالح الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :          | _ قد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين، حتى لأقوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۳         | فيهم زهد وعبادة ودين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • •      | يهم رسار يون رسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | ـ دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9 £</b> | ـ دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله،<br>ولا أحد من الأئمة، ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاً، بل من فعل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>9.2</b> | ـ دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9.2</b> | ـ دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله،<br>ولا أحد من الأئمة، ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاً، بل من فعل ذلك<br>كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله<br>ـ سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما طلب الحي منه، وكونه قادراً                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.5        | ـ دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة، ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاً، بل من فعل ذلك كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله ـ سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما طلب الحي منه، وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه نسأله ونطلب منه كل ما يقدر عليه                                                                                                                                                                                                                |
| 9 £        | - دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة، ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاً، بل من فعل ذلك كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله - سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما طلب الحي منه، وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه شرع لنا أن نسأله ونطلب منه كل ما يقدر عليه - مسألة سماع النبي صلى الله عليه وسلم لخطاب البعيد والقريب، وذكر الأحاديث                                                                                                                           |
| <b>9.2</b> | - دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة، ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاً، بل من فعل ذلك كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله - سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما طلب الحي منه، وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه شرع لنا أن نسأله ونطلب منه كل ما يقدر عليه - مسألة سماع النبي صلى الله عليه وسلم لخطاب البعيد والقريب، وذكر الأحاديث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم                                                                                 |
| 9 £        | - دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة، ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاً، بل من فعل ذلك كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله - سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما طلب الحي منه، وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه شرع لنا أن نسأله ونطلب منه كل ما يقدر عليه - مسألة سماع النبي صلى الله عليه وسلم لخطاب البعيد والقريب، وذكر الأحاديث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - دليل العلماء على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره وزيارة قبره |
| 9 £        | - دعاء الأموات والغائبين لم يفعله أحد من السلف، ولا شرع الله ذلك ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة، ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاً، بل من فعل ذلك كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله - سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما طلب الحي منه، وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه شرع لنا أن نسأله ونطلب منه كل ما يقدر عليه - مسألة سماع النبي صلى الله عليه وسلم لخطاب البعيد والقريب، وذكر الأحاديث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم                                                                                 |

| فيها من الضلال والإضلال لحميع الناس                                                                                                               | ۱۰۸   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ــ لا يقدر على الأثمياء كلها إلا الله وحده، والخلوق له حال يخصه ويليق به                                                                          | ۱ - ۸ |
| ــ معانى الاستغاثة                                                                                                                                | ۱ - ۸ |
| _ التوجه المشروع الذي كانت الصحابة رضوان الله عليهم تفعله إنما كان بدعائه                                                                         |       |
| وشفاعته في حياته، وكما يفعلونه أيضاً في الآخرة في حياته أيضاً، ولكن هذا ليس                                                                       |       |
| مشروعاً بعد موته                                                                                                                                  | 111   |
| ــ بعد موته صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة رضوان الله عليهم إلى التوسل<br>ـــ بعد موته صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة رضوان الله عليهم إلى التوسل |       |
| بدعاء غيره من الأخبار كالعباس رضي الله عنه وغيره                                                                                                  | 111   |
| ــ لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، كما أنه لا حرام إلا ما حرمه                                                                                    | 111   |
| _ من ذهب إلى الاستغاثة بالموتى فقد شرع له ديناً لم يؤذن له به                                                                                     | 117   |
| ــ قد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء                                                                                 |       |
| والصالحين، فكيف بالاستغاثة بهم!؟                                                                                                                  | 111   |
| ر بعث عرب عليت به على الله على الله على الله المسلمين نزاع في أن ذلك<br>_ الاستغاثة بالميت والغائب مما لا يعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك   |       |
| من أعظم المنكرات                                                                                                                                  | 117   |
| س احتبم استرات<br>_ الآثار الواردة عن الصحابة في استسقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أي :بدعائه                                                   | 117   |
| - , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                           | ۱۱۳   |
| _ توسل معاوية بيزيد بن الأسود أي: بدعائه                                                                                                          |       |
| ــ حديث الأعمى فيه التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، لا بذاته                                                                        | 111   |
| م النهي عن الرقى التي فيها شرك .<br>- النهي عن الرقى التي فيها شرك .                                                                              | 114   |
| ــ سؤال الله بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين غير مشروع، بخلاف الطلب من الله                                                                         |       |
| بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة فإنه جائز                                                                                                        | 119   |
| ــ الجائز وغير الجائز من الوسيلة                                                                                                                  | 119   |
| ــ من أعظم الوسائل التوسل إلى الله بإيماننا بنبينا، ومحبته، وموالاته، واتباع سنته<br>-                                                            | ۱۲.   |
| _ لا يجوز أن يقسم على الله بغيره من المخلوقات                                                                                                     | ١٢٠   |
| _ المخلوق لا يوجب على الحالق ثسيثاً                                                                                                               | 171   |

|         | _ معنى حق العباد على الله وهل يقسم على الله بهذا الحق أو يسأل به،              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 111     | وشرح ذلك                                                                       |
| :171:   | _ الآثار الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء              |
|         | ــ ذكر علماء الإسلام وأثمة الدين الادعية المشروعة، واعرضوا عن الأدعية البدعية، |
| ١٣٣     | فينبغي اتباع ذلك                                                               |
|         | ـــ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء هو الذي دل عليه الكتاب      |
| 178     | والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك                                               |
| 177     | ــ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها (قول الإمام مالك رحمه الله تعالى)   |
| 177     | ــ طاعة الشياطين لمن يعظم القبور والمشايخ                                      |
| 177     | ــ مفارقة الشياطين لمن التزم الطاغة لله ولرسوله                                |
|         | ــ إذا قويت الأحوال الرحمانية الإيمانية المحمدية، والتوحيد، ونور القرآن، وظهرت |
|         | آثار النبوة والرسالة، ضعفت الأحوال الشيطانية، فإن سلطانها إنما يقوى وتعظم      |
| 174     | جنوده في أهل الكفر والفسوق والعصيان                                            |
| 174     | ــ ذكر بعض الأمثلة عن تلك الأحوال الشيطانية                                    |
| 11.     | ــ دين الإسلام مبني على أصلين؛ من خرج عن واحد منهما قلا عمل له ولا دين         |
|         | _ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه  |
| 181     | ووعده ووعيده، وأما إجابة الدعاء، وكشف البلاء فالله هو المتفرد بذلك             |
|         | _ إن الله سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه ليس في               |
| 1 2 7   | مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته                              |
| 127     | _ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لكم من الله شيئاً قد ابلغتكم           |
| 1 27    | _ أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة                              |
| 1 \$ 0' | ــ مراتب الأمور المبتدعة من الأقوال عند القبور                                 |
|         | _ اخبار الله سبحانه وتعالى عن سجود إخوة يوسف وأبويه ليس بشرع لنا، بل           |
| 187     | هذه قد نهيت عن بناء المساجد على القبور                                         |

| 101 | _ أصل صلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | ــ الإنتفاع بالشفاعة موقوف على شروط وأدلة ذلك                                        |
| 108 | ــ الداعي إنما ينتفع من وجهين: إما بدعاء الرسول، وإما بإيمان الداعي به وطاعته ومحبته |
| 107 | _ نقض رأي ابن سينا واشباهه في الشفاعة                                                |
| 107 | ــ قول ملاحدة الفلاسفة في الشفاعة شر من قول المشركين                                 |
| 104 | ـــ أبو حامد الغزالي سار في كتابة والمصنون به على غير أهله، على منهاج ابن سينا       |
| 104 | ــ ملاحدة الفلاسفة بنوا الشفاعة على أصل فاسد                                         |
| 109 | ــ العلماء لهم في شرع من قبلنا قولان                                                 |
|     | ــ هذه القصص التي يذكر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم             |
|     | ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولإنها إسناد معروف، وإنما تذكر                   |
| ۱٦٠ | مرسلة، كما تذكر الإسرائيليلات التي تروى عمن لا يعرف                                  |
| 171 | ــ الحديث المرسل                                                                     |
|     | ــ الاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منه وإنما       |
| 177 | الممنوع أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه، وأن يقسم على الله به                         |
| ١٦٣ | ــ عود إلى مناقشة الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة                   |
| ۱٦٣ | ــ سبب دخول قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد                                        |
| ١٦٥ | ــ الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل وطاعتهم                        |
| 170 | _ العبادات كلها مبناها على الإتباع لا على الإبتداع                                   |
|     | ــ العلماء متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبور، ولا في المساجد المبنية         |
| 177 | عليها التي تسمى المشاهد                                                              |
| 177 | ــ من لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة وإلا ضل وأضل                        |
| 177 | ــ الثمريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها                    |
| 177 | _ جواب شيخ الإسلام على شبهة في التوسل                                                |
|     | الدعاء من أنجا المنادات، منتف للانسلان أن مان م الأدعية الشيروعة فانما               |

|                       | معصومة، كما يتحرى في سائر عباداته الصورة المشروعة، فإن هذا هو الصراط          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| !<br><b>\ V</b> •   . | المستقيم                                                                      |
| 17                    | _ ليحدر العبد مسالك أهل الظلم والجهل                                          |
|                       | ــ أهل البدع والضلال لم يأخذوا علومهم من أنوار النبوة وإنما يتكلمون بحسب      |
| 141                   | آرائهم وأحوائهم                                                               |
| :<br><b>\Y\</b> :     | _ حفظ الشريعة الإسلامية                                                       |
| : !                   | ـ كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول صلى الله           |
| ١٧٣                   | عليه وسلم مقيداً بالشريعة النبوية لم يخلص من الأهواء والبدع بل كله أهواء وبدع |
| 177                   | ــ اقتصاد في سنة حير من اجتهاد في بدعة                                        |
| \ <b>Y</b> {          |                                                                               |
| 171                   | ــ لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع وتقرير ذلك                      |
| \ <b>Y</b> o .        | ــ أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم               |
| \ <b>V</b> o :        | ــ أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث                                         |
| !<br>''               | ــ المأمور به أمران: عمل باطن وهو إخلاص الدين لله، وعمل ظاهر وهو ما شرعه      |
| إزلالا                | الله لنا من واجب ومستحب                                                       |
| \                     | ـ طائفة السوفسطائية التي أنكرت الحقائق                                        |
| 1 7 4                 | _ السوفسطائية أربعة أقسام                                                     |
| · ;                   | ــ من عرف أحبار الأمم المتبعين للرسل والمخالفين لهم، وعاقبة هؤلاء، كان في ذلك |
| ۱۸۰:                  | له عبرة وحجة توافق القرآن                                                     |
|                       | ــ معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم وأرائهم لا يخلو        |
| 14.                   | صاحبها من معرفة أن يكون فيها تابعاً للرسل أو لا يكون                          |
|                       | ــ ما يقصه الناس في تواريخهم ومقالاتهم ومذاهبهم ما هو مفترى لا حقيقة له       |
| ۱۸۰                   | والدليل على ذلك                                                               |
|                       | ــ مسألة الله باسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث،         |
| i i                   |                                                                               |

| وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين                                         | 141 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| _ تناقض مذهب النصارى                                                                 | 141 |
| _ قول البكري: من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربه، فقد استغاث به سواء كان           |     |
| بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما فهذا القول لم يقله أحد من الامم | ۱۸۲ |
| _ من لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة                        |     |
| أصحابها وإزالة شبهاتهم                                                               | ١٨٢ |
| _ ذكر سبب ضلال هؤلاء الجهال                                                          | ١٨٢ |
| _ ذكر أصل الشبهة التي وقع فيها هؤلاء الجهال                                          | 112 |
| ــ التضمين في اللغة                                                                  | ۱۸۰ |
| _ التوسل بذوات الأنبياء والسؤال بهم بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم التي                |     |
| يثبت الله عليها باطل لا أصل له في شرع ولا عقل                                        | ۱۸٦ |
| _ الخالق سبحانه وتعالى غني عن الخلق كلهم وكلهم مفتقر إليه                            | ۱۸۷ |
| _ الأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة،                    |     |
| أو سبب كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة                                                | ۱۸۸ |
| _ أكثر معاملات الناس مشاركة                                                          | ۱۸۸ |
| _ السؤال بحق الرحم وبيان معنى هذا الحق                                               | ۱۸۹ |
| _ أصل مادة ضلال المشركين واشتباههم، إنهم جعلوا المخلوق للخالق بمنزلة                 |     |
| الشريك والولد                                                                        | 191 |
| ـــ الأسباب المشروعة وغير المشروعة                                                   | 197 |
| _ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كلام لا يقوله عاقل،                   |     |
| فضلاً عن أن يقوله كتابي، فضلاً عن أن يقوله مسلم                                      | 190 |
| ــ يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فيطلب منه أن               |     |
| ينصر المظلوم، ويطعم الجائع                                                           | 190 |
| _ من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم المؤمنين يستغاث به،                    |     |
|                                                                                      |     |

|                | ويطلب منه في حياته الإغاثة عليَّ دفع الشدائد كلها، بجسب قدرته، وذلك           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 197            | إما واجب، وإما مستحب                                                          |
|                | ــ الأدلة على أن الصحابة كانوا يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند        |
| 117            | الشدائد في حال حياته                                                          |
|                | ــ الذي علينا بعد موته صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به وطاعته ونشهد له       |
|                | أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده             |
| Y • •          | وعبد الله حتى أتاه اليقين                                                     |
|                | ــ لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه            |
|                | إغاثة ولا نصراً، ولا إعانة ولا استسقوا بقبره، ولا استنصروا به، كما كانوا      |
|                | يفعلون ذلك في حياته، ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم والإيمان، وإنما يحكى        |
| ( <b>* •</b> • | مثل ذلك عن أقوام جهال                                                         |
| T.T            | ــ ذم المسألة والأدلة على ذلك                                                 |
| Y • ٦          | _ الإعتداء في الدعاء                                                          |
| ( <b>*1</b> )  | ــ من أعظم الاعتداء والعدوان أن يدعى غير الله، فإن ذلك من الشرك               |
| ( <b>Y )</b>   | ــ الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم المسألة لغير حاجة                        |
| 710            | _ ترك السؤال للمخلوق اعتياضاً بسؤال الخلق أفصل مطلقاً                         |
|                | _ إذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة، ومع عدم         |
| 717            | الحاجة يكون حراماً، فكيف سؤال الغائب والميت منهم ومن غيرهم؟                   |
| ولا يسأل       | ــ المؤمن المتبع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحداً بأمر لمجرد غرضه، |
| غعته، وله أجر  | أحداً شيعاً، بل إذا أمر أحداً بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول من    |
| مثل دعائه ۲۱۸  | الناصح، وكذلك إذا قال لغيره: أدع لي فإنه يقصد بذلك أن الداعي يحصل له          |
|                | ـ المؤمن المتبع للمنة يحسن إلى الخلق، ويطلب الأجر من الخالق، فيكون قائماً     |
| 414            | بحق الله وحق عباده                                                            |
| 74.            | ــ طريق أهل البدعة والضلال ليس فيه توحيد الله، ولا إحسان إلى خلق الله         |

| 771 | _ الله سبحانه وتعالى يحب من يسأله ويفتقر إليه وأدلة ذلك                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | لا يرجى غير الله                                                                    |
| 377 | ــ سؤال الخلق هو في الأصل محرم، لأن فيه أنواع الظلم الثلاثة                         |
| 474 | ــ سؤال الميت والغائب لم يأذن الله به قط                                            |
|     | ــ العبد كلما عمل بما أمرت به الرميل كان لهم مثل أجرة، وحصل له هو من الخير من       |
| •   | إجابة دعاته ونفعه وغير ذلك، فمن عدل عن هذه الرحمة والخير والسعادة في الدنيا         |
|     | والآخرة إلى أن لا يفعل ما أمرته به الرمل، بل اتخذهم أرباباً يسألهم، ويستغيث بهم     |
| 775 | في مماتهم ومغيبهم، وغير ذلك، كان مثله مثل النصاري                                   |
| 777 | _ غلو النصارى في المسيح عليه السلام                                                 |
|     | ــ في اثبات العبودية للمسيح عليه السلام إيمان به، وموافقة لخبره وأمره فيحصل له      |
| 777 | بذلك من الخير والرحمة مالا يحصل له بالغلو فيه، الذي هو كذب فيه، مكذوب عليه          |
| 777 | _ غلو الشيعة في على بن أبي طالب رضي الله عنه                                        |
| 777 | ــ الغالية في الثميوخ                                                               |
|     | ــ كون موسى وعيسى عليهما السلام وجيهين عند الله فذلك لا يوجب الغلو                  |
| 779 | فيهماء ولافي غيرهما                                                                 |
|     | ــ الله تعالى لم يأذن لنا أن نسأل ميتاً حاجة، لا نبياً ولا غيره، ولا يطلب منه جلب   |
|     | منفعة ولا دفع مضرة، ولا نقصد بزيارة قبره إجابة دعائنا، بل شرع لنا الإيمان بهم       |
| 779 | وبما جاءوا به، والسلام عليهم                                                        |
| 779 | ـــ الذي شرع لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده، وتحقيق طاعتهم               |
| ۲۳. | ـ يظن الجهال والضلال أن مسألة الأنبياء والطلب منهم هو من باب رفع قدرهم              |
|     | <ul> <li>خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسالونه ثميئاً من ذلك،</li> </ul> |
| ۲۳. | والمؤمنون منهم يسألونه عند الحاجة والضرورة                                          |
| 777 | ــ السؤال إنما كان لأجل إعتقاده القدرة على المسئول لا لأجل الجاه                    |
|     | الأمور نوعان: نوع يطلب له منَّا ويجب له علينا، ونوع يطلب لنا منه سواء أوجب          |
|     |                                                                                     |

|            |                 | •                                                                               |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | ۲۳۲             | عليه أو لم يجب، وبيان ذلك                                                       |
| : :<br>    | :               | ـ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على البيضاء ليلها كنهارها، وما طائر      |
| 1.         | ۲۳۳             | يقلب جناحيه إلا ذكر لهم منه علماً                                               |
| ÷.         | ۲۳٤             | ـ النبي صلى الله عليه وسلم له من خصائص النبوة والرسالة ما لم يشركه فيه أحد بعده |
| 11         |                 | ـ الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً بها أمر ايجاب، أو أمر        |
| : .<br>: . | 740             | استحباب، وكانت حقاً عليه للخلق، انتهت بموته، فلم يبق عليه منها شيئاً            |
| ÷          | ۲۳٥             | ـ حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم                                                |
| ::         | i .             | ـ ما كان حقاً له صلى الله عليه وسلم على الأمة، ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم،   |
|            | 770             | والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم فهو في الحقيقة حق الله      |
|            |                 | _ أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك طاعة        |
|            | <sup>†</sup> ٣٦ | لله، وأمرنا بالتوكل عليه وحده                                                   |
| . ;        | 444             | ـ طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة الله وحده                              |
|            | :<br>:          | ـ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والبيان والجهاد، وليس عليه جزاء العباد  |
|            | 441             | ولا حسابهم ولا هدايتهم                                                          |
| ;;         |                 | ــ الحق الذي لله وللرسول باق بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك            |
| -          | į.,             | حقوقه التي يمكن بقاؤها، كالصلاة عليه والتسليم والتعزير والتوقير فهي لم تنقص     |
|            | 477             | بعد موته، بل توكدت وقويت، بل حقوقه علينا بعد موته أكمل منها في حياته            |
|            |                 | _ للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو عمن تنقصه في حياته أو سبه، وأما بعد         |
|            | ۲۳۷ .           | موته فليس لأحد أن يعفو عن حقه ولا يسقط                                          |
| •          | 777             | ــ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم شريعة في الوجود                       |
| ::<br>:    |                 | _ الحقوق الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هي تبع لرسالته فإذا فعلناها  |
| •          | ۲۳۷             | كانت عبادة منا لله                                                              |
|            | i               | السيارين الله عليه مسابع والسفي والوانيماة ببنتا ويعن الله تعالى في تعليمنا     |

وانتفاعنا مما علمنا من علم الله وخبره

|             | _ أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين هو أن أرسله أليهم، وأنزل عليه الكتاب،   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۳۷ | ومن عليهم باتباعه                                                              |
|             | ـ قد سمى الله الشمس سراجاً وهاجاً، وسماه سراجاً منيراً، ونعمة الله بالسراج     |
| <b>የ</b> ሞለ | المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه                                    |
|             | ــ بالرسول صلى الله عليه وسلم عرفت أسماء الله وصفاته، وما يستحقه من            |
| 739         | الأسماء الحسني والصفات العلي، وغير ذلك من الأمور                               |
|             | _ مقارنة بين ما عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والدين وبين ما        |
| 739         | عبد أهل الكتاب                                                                 |
| ٧٤.         | ــ الدين والفلسفة:                                                             |
| 7 .         | ــ كلام المتفلسفة الأوائل وكلام متفلسفة الإسلام                                |
| 7 £ Y       | _ مسألة عرض أعمال الأحياء على الأموات وتحقيق ذلك                               |
|             | ــ دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين ذريعة إلى الشرك، بخلاف سؤال أحدهم في      |
|             | حياته وحضوره، فإن ذلك لا يُفضي إلى عبادته من دون الله، لأنه لو رأى أحداً       |
| 7 £ £       | يفعل ذلك نهاه                                                                  |
| Y £ 0       | رُ _ أَصَلَ الشَّرِكَ إنمَا نَشَأُ مِن القَبُورِ                               |
| Y & 0       | _ مسألة سماع الميت للكلام، وتحقيق ذلك                                          |
|             | _ الشيء الذي لم يشرع، تارة لا يشرع لعدم المنفعة، وتارة لوجود المضرة فيه،       |
|             | وتارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعا، وأما ما ترجحت مصلحته على           |
| Y £ 9       | مفسدته، ومنفعته على مضرته، فإن الشارع لا يهمله                                 |
| 7 2 9       | ــ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها               |
|             | ـــ السابقون الأولون لا يلحفون على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، وهم     |
|             | أعظم قدراً وأعلى منزلة، أفتراهم ما كانوا يعرفون ما له من الجاه والمنزلة؟ أم لم |
| Yo.         | يعلموا أنه سيد ولدآدم صلى الله عليه وسلم وخير البرية                           |
|             | _ أهل الجهل والضلال المبتدعين عكسوا الأمر كما عكسه من اشبهوه من النصاري،       |

| <u> </u> | فجعلوا الإيمان كفراً، والسنة بدعة، والكذب صدقاً، والباطل حقاً، وأولياء الله أعداءه، |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲0.      | و جند الله جند الشيطان، كل ذلك مضاهاة لأهل الشرك                                    |
|          | _ عود إلى مسألة سماع النبي صلى الله عليه وسلم خطاب البعيد والقريب                   |
| ۲٥.      | وذكر الأحاديث الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم                             |
|          | _ الحديث الذي اعتمد عليه العلماء في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم             |
| 707      | عند قبره وزيارته                                                                    |
| 707      | _ أحاديث زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة، أكثرها وضعت بعد الإمام أحمد وأمثاله            |
|          | _ خلاصة القول في مسألة سماع النبي صلى الله عليه وسلم لخطاب البعيد والقريب،          |
| 707      | وقد مر التعليق على هذه المسألة ص: ٩٥ هامش (٢)                                       |
| Y 0 £    | _ المراد من زيارة قبور المؤمنين السلام عليهم، والدعاء لهم، وأدلة ذلك                |
| Y 0 A    | _ معانى الاستغاثة                                                                   |
|          | _ وقد نص غير واحد من أهل العلم على أنه لا يجوز سؤال الله بالأنبياء والصالحين،       |
| ۲٦.      | فكيف بالاستغاثة بهم؟                                                                |
| 77.      | ـــ السلف كانوا يتوسلون بدعاء الأحياء والأثار الواردة في ذلك                        |
| 777      | _ تفاضل المتوسل والمتوسل به                                                         |
| 777      | _ كلام المصنف عن النزاع في الألفاظ والنزاع في الأصول                                |
| 1        | _ لو كان توسل الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مماته           |
| : '<br>  | كتوسلهم به في حياته لكان توسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس رضي                   |
| 771      | الله عنه ويزيد وغيرهما                                                              |
|          | _ سلف الأمة وأثمتها سلكوا سبيل الصحابة في التوسل في الاستسقاء بالأحياء              |
| 77.5     | الحاضرين، ولم يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات                                  |
| 770      | ــ حديث توسل الأعمى                                                                 |
| **       | _ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم                                                    |
| **       | _ إجماع صفتي الجهل والظلم في أهل الأهواء                                            |

| ــ تفسير قوله تعالى: ﴿ولعلكم تتقون﴾                                         | 171          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| _التوحيد أصل كل خير وجماعه، والشرك أصل كل شر وجماعه                         | 777          |
| _ صفات الكمال القائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم                             | 777          |
| _ من أظهر الإسلام وكان منافقاً فهو شر من النصاري                            | 444          |
| _ من قال ما يعلم من دين الإسلام خلافه فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا      |              |
| قتل بإتفاق الأثمة                                                           | 444          |
| _ أصل الكفر الشرك ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم                         | 444          |
| ــ من قال: إن السلف نفوا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً فقد كذب |              |
| عليهم، وإنما نفوا الاستغاثة به وبسائر الموتى في حال موتهم، أو حال مغيبهم    | 779          |
| _ سؤال المخلوقين، وتفصيل ذلك                                                | ۲۸.          |
| _ الله لم يأمر أحداً بسؤال المخلوق شيئاً                                    | 141          |
| _ لا يجب أن يطلب المخلوق من المخلوق شيئاً على جهة السؤال له والذل والخضوع   |              |
| والتضرع له كما يسأل الله تبارك وتعالى                                       | 441          |
| _ مسألة المخلوق هي في الأصل محرمة، وتباح عند الحاجة، والأفضل                |              |
| الإستعفاف عنها مطلقاً                                                       | <b>YA1</b> - |
| _ أمر الله بسؤال العلم ويجب على العالم بذنه                                 | 141          |
| _ الاستغاثة بالمخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا مباحة وأدلة ذلك              | 7.47         |
| ــ استغاثة الجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كرامة لرسول الله صلى الله     |              |
| عليه وسلم ومعجزة أكرمه الله بها                                             | 141          |
| _ إذا كانت البهائم والجمادات تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن         |              |
| أحق بتعظيمه، وذلك إنما يكون بطاعته ومتابعته                                 | 440          |
| ــ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإن كان جائزاً في الجملة فليس من  |              |
| باب التعظيم له ولا التوقير، ولا من فعل خيار أصحابه، وإنما كان يفعل ذلك أهل  |              |
| الجفاء كالأعراب                                                             | 7.4.7        |
|                                                                             |              |

|                | ــ من نفي عن شيء من المخلوقين خصائص الخالق، لا يقال إنه نفي عن ذلك            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y A 3</b>   | المخلوق صفة من صفات كماله، بل هذا من تحقيق التوحيد لله                        |
| YAY            | _ الخوف من الله وحده                                                          |
| Y & Y          | _ مناظرة إبراهيم عليه السلام للمشركين                                         |
| YAA - 2 -      | _ العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الهوى والابتداع                |
| <b>YA</b> 4    | ـ يجب على كل مسلم أن يأتم بإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام                   |
| YA4            | _ أهل الإخلاص أحق بالأمن من أهل الإشراك بالله تعالى                           |
| Y9.            | ــ الشرك أعظم الذنوب، والتوحيد أعظم الحسنات                                   |
| 44.            | _ التوحيد هو أصل دعوة الرسل                                                   |
| Y9V            | _ أنواع الشرك                                                                 |
| ۲.,            | _ الشرك له شعب كما أن للإيمان شعب                                             |
|                | ــ وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلماً لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب         |
| ۳٠١            | عليه، وإن دخل بعد ذلك الجنة                                                   |
|                | ــ وبالجملة فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة، ولهذا كان المشركون أكفر          |
| ۳٠١:           | من اليهود والنصاري المكذبين برسالته                                           |
| · · ·          | _ سيئة المشرك أعظم من سيئة المتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان    |
| <b>T • 1</b>   | يقتل المشركين ولا يقتل المتنقصين                                              |
| : : :          | ــ لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحداً ممن تنقصه وآذاه ممن دخل في الإسلام، |
| 4.1            | وإن كان يجب قتل من يقول هذا اليوم لكون الحق في حياته كان له فأسقطه            |
|                | ـ كل مشرك مكذب برسول الله متنقص به، وليس كل من كذب الرسول                     |
| <b>T • Y</b> : | صلى الله عليه وسلم أو تنقصه يكون مشركاً                                       |
| T • Y          | ــ الناس متنازعون في أهل الكتاب، هل يدخلون في المشركين أم لا؟ وتحقيق ذلك      |
| ٣٠٣            | ــ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه أدنى له، وعدوان عليه         |
|                | _ ترك العمل يسنته صلى الله عليه و سلم و شرعته ينقص الثواب الواصل إليه         |

| ٣٠٤   | وتحرير ذلك                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | _ اجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في السبب الذي يستحق                    |
| ۳.0   | صاحبه الوعيد                                                                         |
| ۳.0   | ــ ما لا يعد تنقصاً في حقه صلى الله عليه وسلم                                        |
| 4.0   | ـ جمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، وإن كانوا لا يقرون عليها          |
| ۳۰٦   | ــ تنازع الناس هل في سنته ما يقوله باجتهاد؟                                          |
|       | ــ تنازع الناس إذا أراد أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هل يستقبل         |
| ۳۰٦   | ويستدبر القبلة أو لا يستقبل القبلة؟ على قولين                                        |
| ۳۰۷   | ـ حديث «لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله»                                             |
|       | _إذا ذكر حكم شرعي بدليل صحيح معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل                 |
|       | وأقوال العلماء وغير ذلك، لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من          |
| ۳۰۸ - | ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي                                                           |
| T • A | - كلام شيخ الإسلام في ابن لهيعة جرحاً وتعديلاً                                       |
| 711   | الجزء الثاني                                                                         |
| ۳۱۳   | ــ منزلة الحالق ومنزلة المخلوق                                                       |
| 717   | ــ كلام للبكري في الأنبياء من جنس أقوال الحلول والإتحاد                              |
|       | ــ ليس في خطاب الله المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه في الأفعال، ولا تنزيل                |
| 717   | نفسه في الأفعال والأوصاف منزلتهم، بل هو إله واحد لا شريك له                          |
| 718   | ــ احتلاف الأشعري والجبائي في أخص وصف لله سبحانه وتعالى                              |
| 710   | <ul> <li>الجهم بن صفوان أول من عرف في الإسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل</li> </ul> |
|       | ــ قول جمهور أهل السنة من أتباع الأثمة الأربعة وغيرهم يقولون: إن العبد فاعل          |
| 710   | حقيقة، وأن فعله مفعول للرب، بناء على أن الخلق غير المخلوق                            |
| 710   | ــ أخص وصف الرب ليس هو صفه واحدة                                                     |
| . ,   | ـ كلام المصنف عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين يبايعونك إنَّما يبايعون الله يد الله فوق   |

| 717              | أيديهم الآية                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ــ مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول          |
| 717              | صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى                                           |
| TIV              | _ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الحقيقة الكونية والحقيقة الشريعة والفرق بينهما     |
| 44.5             | _ المعاقد للوكيل معاقد لموكله                                                       |
| :٣٢0             | _ إذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل مع تمييز الفعلين، فالتمايز في الخالق أولى     |
| ۳۲٦              | _ المعنى الصحيح لخلافة آدم عليه السلام في الأرض                                     |
|                  | _ خلاصة القول أن المخلوق يمكن أن يقيم مقامه من يفعل فعله، وأما الرب تعالى           |
| 777              | فهذا ممتنع في حقه، ممتنع لذاته أن يكون غير الله مماثلاً له في ذاته أو صفاته أو فعله |
| ***              | _ تفسير قوله تعالى: ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾                              |
| TTO              | _ فرق الله تعالى بين فعل الخلق وفعل نفسه، ولم ينزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال      |
|                  | ــ الفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله تعالى إلا على بيان أن الله تعالى خلقه     |
| TTY              | وجعل صاحبه فاعلاً                                                                   |
| <b>TTA</b>       | _ جماع الأمر أن الله عز وجل لا يوصف بمخلوقاته                                       |
| ۲۳۹              | _ مذهب السلف الصالح أن كلام الله غير مخلوق وأدلة ذلك                                |
| . <b>48</b> •    | _ مذهب جمهور المسلمين أن الخلق غير المخلوق                                          |
| :                | _ الذين يصفون الله تعالى ببعض المخلوقات صنفان: صنف غلطوا في الصفات،                 |
| [ <b>٣٤1</b> ] + | وصنف غلطوا في القدر                                                                 |
| la di            | _ الصنف الأول هم الجهمية من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون: إن كلام الله             |
| 481              | مخلوق فوصفوه بما خلقه في غيره                                                       |
|                  | _ الصنف الثاني الجهمية الجبرية، الذين قالوا: إن أفعال العباد نفس فعله، وفعله        |
| 71               | هو مقعوله                                                                           |
|                  | _ السلف، وأثمة الفقهاء، وأهل الحديث وغيرهم سلموا من هذه الأقوال الفاسدة،            |
| TET              | ولم يصفوا الله بمخلوقاته، وإيما وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله                  |

| ــ الحلولية تصفه ببعض أفعال المخلوقات كما تقوله النصاري في المسيح، والغالية     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| في الشيوخ                                                                       | ٣٤٣          |
| _ الكلام على الحديث القدسي «عبدي جعت فلم تطعمني»                                | ٣٤٤          |
| _ شرح حديث الأولياء                                                             | ٣٤٧          |
| ــ الإحسان مقام من يميز بين المحظور والمأمور                                    | 201          |
| _ مقام الإحسان هو مشهد الإلهية الذي دعت إليه الرسل                              | <b>701</b>   |
| _ كثير من الشيوخ لا يفرقون بين مشهد الإلهية وبين مشهد القيومية العامة           | T01          |
| _ هؤلاء الجهال الضلال غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقر به عباد الأصنام من     | •            |
| العرب والأدلة على ذلك                                                           | <b>ToY</b> : |
| ــ المشركون من العرب كانوا يثبتون القدر ويقرون أن الله خالق كل شنيء وربه ومليكه | T0T          |
| ــ من كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة، كان قد شهد ما أقر به      |              |
| المشركون الذين احتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي الذي جاءت به الرسل          | ٣٥٣          |
| ــ بعض الأغلاط التي وقع فيها من شهد القيومية العامة فقط                         | <b>40</b> £  |
| _ من عرف ما جاءت به الرسل من إثبات محبة الله تعالى ورضاه وفرحه وغير ذلك         |              |
| مع شمول المشيئة لكل واقع، صار على ملة إبراهيم عليه السلام                       | ۲٥٦          |
| _ تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِن أَعْرِضَ عَن ذَكَرِى﴾ الآية                          | ۳۰۷          |
| ــ توحيد الربوبية الذي كان المشركون يقرون به فهو وحده لا ينجي من النار، ولا     |              |
| يدخل ألجنة                                                                      | ۳٥٨          |
| _ التوحيد المنجي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله               | ۳٥٨          |
| _ القائلون بوحدة الوجود                                                         | 709          |
| ــ مشهد القيومة وما كان عليه سيد المقربين صلى الله عليه وسلم                    | ۳٦.          |
| _ مشهد القيومة وما كان عليه الأنبياء عليهم السلام                               | 771          |
| ــ صورة البيعة ومعناها                                                          | ٣٦٣          |
| ــ تفسير البكري للاستغاثة بالتوسل<br>ـــ تفسير البكري للاستغاثة بالتوسل         | ۳٦٧          |
|                                                                                 |              |

|               | ــ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 471           | «ولكن الله حملكم»                                                                  |
| : 1           | _ عود إلى حديث أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه _: «إنه لا يستغاث وإنما               |
| 777           | يستغاث بالله                                                                       |
| ۲۷٦           | _ عود إلى الكلام عن شهود القيومية                                                  |
|               | _ النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن سؤال المخلوقين لغير ضرورة: ومدح                  |
| . <b>T</b> A+ | من لا يسأل الناس شيئاً والأدلة على ذلك                                             |
|               | _ اجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة             |
| ۴۸۳           | بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة                            |
|               | _ أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة من أنه يشفع لأهل             |
| <b>ም</b> አ ዓ  | الكبائر من أمته، ويشفع أيضاً لعموم الخلق                                           |
|               | _ واجمع أهل السنة على أن الصحابة كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم          |
| ۳۸۹           | ويتوسلون به في حياته بحضرته                                                        |
|               | _ معلوم أن سؤاله صلى الله عليه وسلم والطلب منه من جملة الأسباب التي تفعل           |
| ۳۸۹           | على جهة التسبب مع التوكل على الله تعالى                                            |
|               | _ لا يطلب من المخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثير، فإن الاستقلال         |
| <b>7</b> 14   | من حصائص الرب جل وعلا                                                              |
| 79.           | ــ الأسباب المخلوقة والمشروعة لا تنكر، وهي تفعل مع التوكل على الله                 |
| H             | _ الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الحالق لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، |
| ٣٩.           | لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من غيرهم                                            |
|               | _ النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يسأله أزواجه وأصحابه ما يقدر عليه، وتارة يسألونه  |
|               | ما لا يقدر عليه مع ظنهم أنه يقدر على قضاء حاجتهم، ولا يكون كذلك، والأدلة           |
| ٣٩.           | على ذلك                                                                            |
| . :           | _ أبو بكر الصديق وغيره من الصحابة _ رضوان الله عليهم جميعاً _ أعلم بالله من        |
|               |                                                                                    |

| 498        | أن يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالإبداع والاختراع                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٣        | ــ المؤمن المتبع للسنة يتوكل على الله ويأتي بالسبب المأمور به، والأدلة على ذلك      |
| ۳۹۸        | ــ حديث ٥من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته٥                               |
| <b>٣٩٩</b> | ــ لو كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة لجاز إنزالها بالناس                             |
| ٤٠٠        | ــ معنى الصبر الجميل، والصفح الجميل والهجر الجميل                                   |
| ٤٠١        | ــ الأسباب نوعان                                                                    |
| ٤٠١        | ــ سؤال الناس في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له، وإنما يباح عند الضرورة              |
| ٤٠١        | ــ تنازع العلماء هل يجب سؤال المخلوق عند الضرورة                                    |
| ٤٠٤        | _ حق السائل والمحروم في الأموال                                                     |
|            | _ اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الأول وهو عدم وجوب السؤال عند              |
| ٤٠٥        | الضرورة، والأدلة على ذلك                                                            |
| ٤٠٧        | _ السبب المشروع لا ينافي التوكل                                                     |
|            | ــ معلوم أن سؤال الخلق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يجوز، ومثل هذا باطل        |
| ٤٠٧        | شرعاً وعقلاً، وهذا ليس من الأسباب المشروعة                                          |
| ٤٠٨        | ــ النهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك                          |
|            | ــ زعم المردود عليه أن الله ينفي ما أثبته إشارة إلى التوحيد، ويثبت ما نفاه في مواضع |
| ٤١٠        | أخر اعتباراً بالأسباب، وإثباتاً لبساط الحكمة                                        |
| ٤١٢        | ــ جواب شيخ الإسلام على ما ذهب إليه المردود عليه                                    |
| ٤١٢        | ــ عود إلى الكلام عن الشفاعة                                                        |
|            | ــ الخوارج والمعتزلة انكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، ولم ينكروا |
| ٤١٣        | شفاعته للمؤمنين، إلا ما يحكي عن طائفة قليلة منهم، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل           |
| ٤١٣        | ــ من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه                    |
|            | ــ الأدلة على ما كان يفعله الصحابة من التوسل به والاستشفاع به في حال حياته          |
| 114        | ه بمنصور ه                                                                          |

|              | _ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قوله: «نستشفع بالله عليك»،                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٤          | ولم ينكر قوله: «نستشفع بك على الله» بل أقره عليه                                         |
|              | _ من أنكر جواز التوسل به والاستشفاع به في حال حياته فهو مخطىء ضال                        |
| ٤١٤          | مبتدع، وفي تكفيره نزاع وتفصيل                                                            |
|              | _ المعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب اثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها، |
| ٤١٦          | والعبارة الدالة على المعاني نفياً وإثباتاً، إن وجدت في الكتاب والسنة وجب اقرارها         |
| ٤١٦.         | _ عود إلى الكلام على حديث (الا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله)                             |
| 119          | _ معنى الاستغاثة                                                                         |
| · .          | _ الاستغاثة بالرسول إذا كانت بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه،                |
|              | لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به               |
| ٤٢٠          | وإما مخطىء ضال                                                                           |
| : :          | _ من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة                |
| ٤٢.          | التي يكفر تاركها                                                                         |
|              | ـــ لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه جوز الاستغاثة بغير الله، ولا أنكر على            |
| £ 7 1        | من نفي مطلق الاستغاثة عن غير الله تعالى                                                  |
| 277          | _ الاستغاثة أيضاً منها ما لا يصح إلا بالله وكذلك الاستنصار، والأدلة على ذلك              |
| £ Y £        | _ ما يضاف إلى الخلق وما يضاف إلى الخالق                                                  |
| :            | _ الله سبحانه وتعالى لا ينفي ثنيئاً ويثبته، إذ الجمع بين نفيه وإثباته تناقض، وكلام       |
| ٤٢a          | الله منزه عن التناقض، ولكن المنفي غير المثبت                                             |
|              | _ هؤلاء الجهال الصلال قالوا إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيره ذكر أمثلة                 |
| 140          | على ذلك                                                                                  |
| <b>£ 7</b> 7 | _ السبب لا يستقل بالتأثير بل تأثيره متوقف على سبب آخر                                    |
| 279          | ــ عود إلى بيان أن الله سبحانه وتعالى لا ينفي ما أثبته، ولا يثبت ما نفاه                 |
| . :          | _ الاستنصار الثبت في النصوص ليس هو الاستنصار المنفي في نصوص أخر،                         |

| ٤٣٠     | الدنيل على ذلك                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣١     | ــ تنازع الناس في الأعمال المتولدة على ثلاثة أقوال                                          |
|         | ــ اعدل الأقول إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد وبالأسباب الأخرى، فالعبد                   |
| ٤٣٢     | مشارك فيها، والأدلة على ذلك                                                                 |
| ٤٣٢     | _ الأسباب التي يخلقها الله                                                                  |
| ٤٣٣     | ــ الفرق بين الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم وبين الهداية المنفية عنه              |
|         | ــ أهل السنة يقولون: الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد               |
| ٤٣٦     | يقدر على أسبابه                                                                             |
| ٤٣٧     | ـــ والقدرية يقولون: إن ذلك مقدور العبد                                                     |
| ٤٣٧     | ــ تنازع الناس في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال وتحقيق ذلك                            |
|         | ــ قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَ اللَّهُ رَمِّي﴾ وبيان أن المنفي هو وصول |
| ٤٣٩     | الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم، والمثبت هو الحذف                                             |
| ٤٤.     | ــ الأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم، وكذلك الأعمال السيئة                                 |
|         | ـ تبين مما سبق أن جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما نفاه عن غيره اثبته لغيره             |
| ٤٤١     | في موضع آخر، بل الذي اثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره                                      |
| 113     | ــ ما يضافٍ إلى السبب لم ينفه الله عن غيره، وما نفاه لا يضاف إلى السبب                      |
| 117     | ــ اثبات الأسباب والحكمة وذكر أقوال الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة                      |
|         | ــ كثير ممن يثبت السبب والحكمة يتناقض، فيتكلم في الفقه بلون، وفي أصول الفقه                 |
|         | بلون، وفي أصول الدين بألوان، والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين                     |
| 111     | رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته                                         |
| £ £ 7 · | ــ ليس كل ما كان سبباً كونياً يجوز تعاطيه، والأمثلة على ذلك                                 |
| £ £ V   | ــ إلله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته                                |
| ٠.      | ــ الذين يقولون بأن الله عز وجل شرع لخلقه أن يسألوا ميتاً أو غائباً، وأن يستغيثوا به        |
| £ £.Y   | سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره، مطالبون بالأدلة الشرعية على جواز ذلك              |

| ·<br>·<br>·  | _ سؤال الميت والغائب نبياً كان أو غيره من المحرمات باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>££</b> A  | الله به، ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة                                      |
|              | _ لم يستغث أحد من الصحابة بنبي، ولا غيره من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق          |
|              | على الله أصلًا، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء  |
| £ £ Å        | ولا الصلاة عندها                                                                 |
|              | ـ كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم         |
| £ £ ¶        | يدعو لنفسه                                                                       |
| 119          | _ ذكر بعض البدع المحدثة في الإسلام                                               |
|              | ــ توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان توسلاً بدعائه، كالإمام مع          |
| 107          | المأمومين، وهذا تعذر بموته                                                       |
|              | ـــ لو قدر أن قول القائل للميت: أنا استغيث بك، واستجير بك ونحو ذلك له تأثيراً    |
|              | فليس هو من الأسباب المشروعة، فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح، بل مفسدته            |
| 204          | راجحة على مصلحته                                                                 |
| 107          | _ من هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه أعظم مما يؤذيه لو كان حياً                  |
| !            | ــ في مسألة الميت أنواع من المفاسد، ذكر ذلك قول القائل: لا تجوز العبادة إلا لله  |
| ٤٥٤          | تعالى، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، من أحسن الكلام                               |
|              | _ هذه العبارة ينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى،      |
| £0X          | بيان ذلك وتوضيحه مع ذكر الأدلة والأمثلة على ذلك                                  |
| 177          | _ من غلا في طائفة من الناس فإنه يذكر له من هو أعلى منه                           |
|              | ـ ذكر الأفضل في الكلام لا يراد اختصاصه بالحكم، بل يراد به العموم، وتحقيق         |
| £ <b>Y</b> 1 | العموم، وأن هذا الحكم ثابت في حق الأفضل، فكيف بمن دونه؟                          |
|              | _ الاستغاثة المنفية نوعان: أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقاً في كل شيء والثاني      |
| £ V Y        | الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق                                  |
| ! : : : .    | ــ التنزيه هو نفي النقائص عن الله عز وجل، وأما الإشارة إلى التوحيد وإفراده       |

| بالقدرة فيسمى توحيداً                                                                                                    | ٤٧٣          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| _ ليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق نقص له يجب تنزيهه عنه، فضلاً عن<br>                                               |              |
| أن يجب نفيه عنه                                                                                                          | ٤٧٤          |
| ــ كلام المردود عليه يقتضي أنه يطلب من المخلوق حياً وميتاً كل ما يطلب من                                                 |              |
| الخالق سبحانه وتعالى                                                                                                     | ٤٧٥          |
| ـــ لم ينقل عن السلف أنه توسل إلى الله تعالى بميت في دعائه، ولا أقسم به عليه                                             | £Y7          |
| ـــ قال أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما: إنه لا يجوز أن يقال: أسألك بحق الأنبياء                                             | ٤٧٦          |
| ــ قال أبو محمد بن عبد السلام: إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء، وتوقف في                                                   |              |
| نبينا صلى الله عليه وسلم لظنه أن في ذلك خبراً يخصه وليس كذلك                                                             | £V7          |
| بيت على العلماء في القسم به هل ينعقد به اليمين؟ على قولين، والصواب ما عليه                                               |              |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    | <b>1</b>     |
|                                                                                                                          |              |
| ــ المردود غليه سمى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته استغاثة                                                    | <b>£ Y Y</b> |
| ـ دخول الخطأ على المردود عليه من وجوه                                                                                    | ٤٧٨          |
| ــ هؤلاء الجهال ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة                                                      |              |
| والأئمة، بل عادة جروا عليها، كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث                                                      |              |
| بشيخه في الشدائد ويدعوه                                                                                                  | £ <b>V</b> 9 |
| _ ذكر بعض ضلالات الجاهلين                                                                                                | ٤٨٠ .        |
| _ هؤلاء الجهال يذكرون حكايات يظنونها صدقاً من ذلك                                                                        | ٤٨١ -        |
| ــ هذه الكفريات لا يقولها إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله، ومع                                              |              |
| هذا فهي عند أصحابها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله المصطفين                                                        | ٤٨٤          |
| ــ غلاة أهل البدع يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه كالجوارج والروافض                                                  |              |
| والجهمية، فهم يجمعون بين الجهل والظلم                                                                                    | ٤٨٥          |
| ر الجهيد، فهم يبتسون بين المهل والصلم<br>ــ الخوارج المارقين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن، وابتدعوا |              |
|                                                                                                                          |              |
| التكفير بالذنوب، وكفروا من خالفهم                                                                                        | ٤٨٧          |

| _ نقل الأشعري في كتاب «المقالات» أن الحوارج مجمعة على تكفير علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ــ والرافضة، ابتدعوا تفضيل على على الثلاثة، وتقديمه في الإمامة، والنص عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ودعوى العصمة له، وكفروا من خالفهم، وهم جمهور الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ــ والجهمية، ابتدعت نفي الصفات المتضمن في الحقيقة لنفي الخالق، ولنفي صفاته،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وأفعاله، وأسمائه، وأظهرت القول بأنه لا يرى، وأن كلامه مخلوق، وجعلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يكفرون من لم يوافقهم على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ والقدرية، ابتدعت التكذيب بالقدر، وأنكرت مشيئة الله النافذة، وقدرته التامة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وخلقه لكل شيء، وكفروا، أو منهم من كفر من خالفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _ وكذلك الحلولية والمعضلة للذات والصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _ أثمة أهل السنة والجماعة، وأهل العلم والإيمان، فيهم العلم والعدل والرحمة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فيعلمون الحق، ويرحمون الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ــ أهل السنة يقاتلون في سبيل الله، ومن قاتلهم يقاتل في سبيل الطاغوت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كالصديق رضي الله عنه مع أهل الردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ المخالفون لأهل السنة يسمون أهل البدع وأهل الأهواء، لأن أعمالهم لا خالصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ولا صواب، بل بدعة واتباع الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ــ العمل إذا كان حالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خالصاً لا يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون العمل الصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أن يكون على السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ أهل العلم والسنة لا يكفرون من حالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الكفر حكم شرعي، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ــ تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الذين يكفر، والأدلة على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كنتُ أقول للجهمية من الحلولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the control of th |

|      | والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٤  | كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال                  |
|      | _ أصل جهل هؤلاء شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول               |
| 191  | الصحيح والمعقول الصريح الموافق له                                               |
|      | ــ من نفى الأسباب الصحيحة المشروعة فهو مفتر كذاب الاستغاثة بالأنبياء في كل      |
| 190  | ما يستغاث فيه بالله غير مشروعة، ولا أنها وسيلة من وسائل الله                    |
| £90. | _ الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سبباً، وقد لا تكون، والأدلة على ذلك    |
|      | ــ ليس كل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه يعطيه إياه، إذ        |
| १९०  | قد يكون ذلك غير جائز والدليل على ذلك                                            |
| 193  | ــ لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروع بحال في الحياة والممات                        |
| £97  | ــ ملخص كلام المردود عليه في جمل                                                |
| ٤٩٨  | ــ لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفتى بعد الموت                        |
| १९९  | _ حديث الأعمى لا حجة فيه لوجهين                                                 |
| ٥    | ــ ما ذكره المردود عليه من توسل آدم وحكاية المنصور، فجوابها من وجهين            |
|      | _ من سأل الأنبياء ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتاً فقد آذاهم واعتدى عليهم،      |
|      | وهو مستحق للعقوبة، بل من سألهم ما لا يريدون فعله، حتى فعلوا ما يكرهونه،         |
| ٥.٢  | فهو مستحق للذم والمقت                                                           |
|      | ـــ من ابتدع في دين الأنبياء ما لم يأذن به الله، وما يخالف ما جاءوا به، لزم أن  |
| 0.4  | يكون دينهم ناقصاً وإنهم أتوا بالباطل، وهذا مناقض بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم |
| ٥.٢  | _ التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان                                              |
|      | ـــ لا يمكن لأحد أن يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا     |
| ٥٠٣  | بميت، لا نبي ولا غيره، لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة                             |
|      | _ بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو           |
| ٥.٤  | لنفسه ظاناً أن الدعاء عند قبره يجاب                                             |

|       | ــ و لا يشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله تعالى بذات ميت أصلاً، بل ولا بذات حي، إلا  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0   | أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به، وطاعته، أو بدعاء المتوسل به وشفاعته |
|       | ــ الوسيلة تجمعها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل وسيلة طاعة للرسول           |
| ٥.٦   | صلى الله عليه وسلم، وكل طاعة للرسول وسيلة                                         |
| 0.7   | _ رأي الفلاسفة في الشفاعة، وذكر بعض ضلالاتهم                                      |
| :     | ــ المردود عليه وأمثاله لا يعرفون أصل قولهم ولوازمه، بل هم على عادة تعودوها،      |
|       | واتباع لشيوخ لهم نوع من علم ودين، وليس لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول           |
| 0.9   | صلى الله عليه وسلم                                                                |
| ٥١١   | _ عند هؤلاء تعظيم الأنبياء والصالحين من جنس تعظيم النصاري والمشركين               |
| ٥4.   | _ ليس كل سبب مؤثر يكون مشروعاً والأمثلة على ذلك                                   |
| 011.  | ــ حقيقة قول الصابثة والفلاسفة القائلين بقدم العالم                               |
| 017   | _ قول الصابئة والفلاسفة أنسد من قول القدرية                                       |
| ٥١٤   | ـــ الحوادث وعلة حدوثها، فساد قول القائلين بقدم العالم                            |
| 010   | _حدوث العالم                                                                      |
| ٥١٨   | ــ الفرق بين قول الموحدين وبين قول المشركين                                       |
| 019   | ــ النهي عن اتخاذ القبور مساجد                                                    |
|       | ــ اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها، ويدخل فيه بناء المساجد عليها        |
| 019   | وكلاهما منة عنه                                                                   |
| ٥٢.   | _ الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها<br>_ الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها      |
| ٠, ٢  | ــ الأدعية المشروعة في آخر الصلاة وعقبها، الأمثلة على ذلك والأدلة عليه            |
|       | _ أحق البقاع بدعاء الله تعالى فيها المساجد التي يصلى فيها، والمشاعر التي          |
| 072   | شرع الله تعالى فيها الدعاء والذكر                                                 |
| 07 £  | _ أمر الله أن يكون الدين حالصاً له، والدليل على ذلك                               |
| ه ۲ ه | _ إذا كانت الصلاة والذكر لله وحده، لم يكن مشروعاً عند قبر                         |

|       | ـ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر، وكره العلماء الأكل عند               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 070   | الذبيحة فإنها شبه ما ذبح لفير الله                                                      |
| 0 7 0 | ــ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عبداً، وهذا معنى المشاعر                   |
| ٥٢٧   | _ مسجد عتبان رضي الله عنه                                                               |
|       | _ ذكر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفره النزول في مكان النبي                      |
| ٥٢٧   | صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مصلاه                                                    |
| ۸۲۵   | _ قبر دانيال وتصرف عمر رضي الله عنه الحكيم                                              |
|       | ــ لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار                     |
| 0 7 9 | الإسلام مسجد مبني على قبر، ولا مشهد يزار                                                |
|       | ــ قال مالك رحمه الله: وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم               |
| 079   | يدعة لم يفعلها الصحابة، ولا التابعون                                                    |
|       | ـ فأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فإنما هو دعاء للميت،         |
| 970   | كالدعاء في الصلاة على جنازته                                                            |
| 979   | ــ السنة في الدعاء التعميم                                                              |
| ٥٣٣   | _ وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة فهذا مما نهي عنه القرآن الكريم                  |
|       | _ الأقوال المذكورة في تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى                 |
| ٥٣٣   | ربهم الوسيلة                                                                            |
| ٥٣٨   | ــ الأقوال التي ذكرت كلها حق فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله                  |
| ٥٣٨   | ــ السلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل              |
| ٥٣٨   | ـــ اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى                                              |
| ٥٣٩   | ــ اختيار ابن تيمية وتحقيقه لذلك                                                        |
|       | ــ الآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله، وكل من دعا ميتاً،                 |
| ١٤٥   | أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية |
| ٥٤١   | ــ الآية تتناول من دعا الملائكة والجن                                                   |

| _ تفسير قوله تعالى: ﴿ يُوم يَكْشُفُ عَنِ سَاقَ ﴾                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ لا يجوز الاستعادة بمخلوق                                                                                                                                 |
| _ كلام الله غير مخلوق والدليل على ذلك                                                                                                                      |
| _ إذا لم يجز أن يستغاث بمخلوق لا نبي ولا غيره، فإنه لا يجوز أن يقال له:                                                                                    |
| أنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والأحرى                                                                                                                |
| _ قول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم: بك استجير من كذا وكذا كقوله:                                                                                    |
| بك أستعيذ، وقوله بك استغيث في معنى ذلك                                                                                                                     |
| _ معنى الاستعادة                                                                                                                                           |
| _ قد كان من السلف من يدخل بين الكعبة وأستارها فيستعيذ، ويستجير بالله،                                                                                      |
| ويدعوه، ويتضرع إليه هناك                                                                                                                                   |
| _ جواز مدح الله والثناء عليه بالنظم، والدليل على ذلك                                                                                                       |
| _ ليس كل الشعر مذموماً، بل منه ما هو مباح ممدوح يجوز إنشاده وإنشاؤه                                                                                        |
| واستماعه والدليل على ذلك                                                                                                                                   |
| _ الشريعة الإسلامية كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق                                                                                             |
| _ المفتونون بالمشاهد، وذكر بعض ضلالاتهم                                                                                                                    |
| _ عمار مساجد الله لا يخشون إلا الله، وعمار مساجد القبور يخشون غير الله                                                                                     |
| ويرجون غير الله                                                                                                                                            |
| رير عبر<br>_ منهم من جعل الميت بمنزلة الإله، والشبيخ المتعلق به كالنبي                                                                                     |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                      |
| الناس بغير حق                                                                                                                                              |
| . التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه، فيمتنع بسبب ذلك عن الدين الحق<br>- التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه، فيمتنع بسبب ذلك عن الدين الحق |
| _ الله سبحانه و تعالى لم يذكر في كتابه المشاهد بل ذكر المساجد فإنها حالصة له،                                                                              |
| الله سبحانه وتعالى تم يد در في كنابه المساهد بن د در المساجد ويه محاصله في والأدلة على ذلك                                                                 |
| والادلة على دلك<br>_ بيدت الأصنام، وبيدت النار، وبيدت الصابقة المشير كين ليس في أهلها مؤمر                                                                 |
|                                                                                                                                                            |

| ·                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ــ هذه البيوت لم يمدح الله شيئاً منها، ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم       |         |
| النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة على ذلك                                      | 977     |
| ــ مسألة الصلاة في الكنائس وذكر القول الصحيح                                  | ۱۷۲۰    |
| ــ ذاكر الله في الغافلين كالشمجرة الخضراء بين الشمجر اليابس                   | ۰۷۱     |
| ــ العابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجراً من غيره                            | ٥٧١     |
| ــ سناظرة بين الصابئة المشركين وبين طائفة من النظار في مسألة اتخاذ الوسائط    |         |
| بين الحلق والحالق                                                             | ٥٧٢     |
| ــ طائفة من النظار كالشهرستاني في كتابه المعروف بالملل والنحل ناظروهم         |         |
| مناظرة يعرف تقصيرهم فيها، لأنهم بنوها على أصل فاسد                            | ٥٧٢     |
| ــ الحنفاء ليس بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستغاثة،     |         |
| ۔<br>وتحریر ذلك                                                               | ٥٧٢     |
| ــ سبدع العالم عند الفلاسفة                                                   | ۰<br>۲۹ |
| ــ معلوم أن المسلمين واليهود والنصاري ومشركي العرب وغيرهم لا يجعلون           |         |
| أحداً دون الله أبدع كل ما تحت السماء                                          | ٥٧٥     |
| _ من أثبت أن دون الله روحاً يكون مبدعاً للعالم فهو أكفر عند الحنفاء من مشركي  |         |
| العرب، فإن مشركي العرب كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء                       | ٥٧٥     |
| _ حديث العقل                                                                  | ٥٧٥     |
| ــ حديث العقل حجة على نقيض مدهب الفلاسفة، فكيف وهو موضوع                      | ۲۷۹     |
| ــ وكلام الفلاسفة قد يوجد في كلام أبي حامد وكثير من متأخري المتصوفة           |         |
| والمتكلمين                                                                    | ٥٧٦     |
| ــ اتخاذ القبور مساجد هو من فعل اليهود والنصاري                               | ٥٧٨     |
| ــ الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى الكوكب، واتخاذ العلويات وسائط في العبادة، | •       |
| ليس من دين اليهود والنصاري، ولا فارس والروم بل هو من فعل الصابئة والمشركين    |         |
| كالفلاسفة                                                                     | ٥٧٨     |

| ــ مذاهـ<br>ــ ما دخ<br>دخل فو<br>ــ ذكر<br>ــ الحدي<br>ــ ظاهر<br>ــ الغلاة<br>الأمة الر<br>ــ القبور |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دخل فخ<br>- ذكر<br>- الحدي<br>- عوة<br>- ظاهر<br>الأمة الر                                             |
| دخل فخ<br>- ذكر<br>- الحدي<br>- عوة<br>- ظاهر<br>الأمة الر                                             |
| _ ذكر<br>_ الحدي<br>_ دعوة<br>_ ظاهر<br>_ الغلاة<br>الأمة الو                                          |
| _ الحدي<br>_ دعوة<br>_ ظاهر<br>_ الغلاة<br>الأمة الو                                                   |
| ــ دعوة<br>ــ ظاهر<br>ــ الغلاة<br>الأمة الو<br>ــ القبوه                                              |
| ــ ظاهر<br>ــ الغلاة<br>الأمة الو<br>ــ القبور                                                         |
| _ الغلاة<br>الأمة الر<br>_ القبور                                                                      |
| الأمة الر<br>ــ القيور                                                                                 |
| _ القبور                                                                                               |
|                                                                                                        |
| _ اللہء                                                                                                |
|                                                                                                        |
| کذب                                                                                                    |
| الذي ت                                                                                                 |
| _ حقية                                                                                                 |
| _ إن الا                                                                                               |
| علماء أ                                                                                                |
| _ الكلا                                                                                                |
| _ قول                                                                                                  |
| تلقاء ال                                                                                               |
| _ مائف                                                                                                 |
| ـ قول                                                                                                  |
| _ النافح                                                                                               |
| _ إن ال                                                                                                |
| لاينتفي                                                                                                |
|                                                                                                        |

|        | ــ قول القائل: لا يستغاث إلا بالله، ولا يسأل إلا بالله، فليس هو نفياً لمسمى                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٣    | شرعي، بل لغوي وهو نفي معناه النهي                                                                                                              |
|        | _ مسألة الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيان ما يليق بمنصبه صلى الله                                                                     |
| 315    | عليه وسلم                                                                                                                                      |
|        | _ كلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معني فاسداً، فكان العيب                                                              |
| 315    | في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس، والأمثلة على ذلك                                                                        |
|        | ــ لو قدر أن مطلقاً أطلق العبارة وكني بها عن معنى صحيح، والمستمع فهم منها                                                                      |
| 710    | الكفر لم يكفر المتكلم بذلك، لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد                                                                  |
|        | _ قول القائل: لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، نفي لكون هذا مشروعاً،                                                                       |
|        | وكون الفعل منهياً عنه ليس فيه ما ينافي إمكان الشرع، فضلاً عن أنه يقتضي نفي                                                                     |
| 717    | صلاحيته، بيان ذلك مع ذكر الأدلة                                                                                                                |
|        | ــ المردود عليه فيه جهل وظلم: جهل بدلالة اللفظ في استعماله، واستعمال                                                                           |
| 771    | اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط، وينكر على من استعمله في معناهالخ                                                                                  |
|        | ــ ثبت بالسنة المتواترة واتفاق الأمة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع                                                                 |
| 777    | المشفع، وأنه سيد ولد آدم، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة                                                                                        |
|        | ــ الاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه                                                                    |
| 777    | لا ينازع فيها مسلم                                                                                                                             |
| • 1 1  | - يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه وفي حال حياته، من دعاء<br>يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه وفي حال حياته، من دعاء |
|        | وشفاعة، ويكون دعاؤه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب، لأن ذلك يكون                                                                                |
| ٦٢٤    | طلباً من الله تعالى                                                                                                                            |
| 116    | ــــ ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه كله، ولا في أكثره، بل                                                                 |
| ٦٢٧    | عد فا تحبر به المسيطيل على الدور المعافية له يصدفون فيه الله الروع على الدوه، بن<br>يصدقون في واحدة، ويكذبون في أضعافها                        |
| ( ) Y  |                                                                                                                                                |
|        | _ كثير من الضالين الجاهلين يستغيثون بمن يحسنون به الظن من الأموات                                                                              |
| 7 Y V. | والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه                                                                                                             |

|                  | _ وغاية ما يطلبه هؤلاء الجهال من الأموات من جنس تحصيل المنافع ودفع المضار،        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ولا يحصل، بل قد يحصل بعض المطالب، كما يحصل لعباد الأصنام وغيرهم من                |
| 777              | المشركين، ويكون ما يخبرون به، ويقعلونه شبهة للمشركين                              |
| ٦٢٨              | _ قول المردود عليه مطابق لأحوال هؤلاء المشركين الضالين                            |
| ٦٢٨              | _ هؤلاء الضالين جعلوا الصالحين مع الله تعالى كالوكيل مع موكله                     |
| •                | ــ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضمن للخلق أن يرزقهم، ويحاسبهم                    |
| : <b>% Y 9</b> . | و لا يجيب دعاءهم، بل هذا كله أخبر أنه لله وحده، الأدلة على ذلك                    |
|                  | _ بين الله سبحانه وتعالى أن التحسب به وحده، والرغبة إليه وحده، وأما الإيتاء       |
| 779              | فلله والرسول، الدليل على ذلك                                                      |
|                  | _ الله سبحانه وتعالى جعل الرسول مبلغاً لكلامه، وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايح       |
| ٦٣.              | يديرون العالم بالخلق والرزق الخ                                                   |
|                  | _ ما ذهب إليه هؤلاء ليس من دين الإسلام، بل النصاري تقول في المسيح وحده،           |
| ٦٣٠.             | لشبهة الاتحاد والحلول، مع أنهم في غاية الجهل في ذلك                               |
|                  | _ مطالبة ثبيخ الإسلام رحمه الله تعالى علماء النصاري بالفرق بين المسيح وغيره       |
| 74.              | من جهة الإلهية، وقد بين لهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من الآيات أعظم          |
| 14.              | _ ولادة المسيح من غير أب يدلى على قدرة الخالق لا أن المخلوق أفضل من غيره          |
|                  | _ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم           |
| 771              | وشفاعته لا بذاته                                                                  |
|                  | ــ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون وسيلة إلى الله تعالى بالإيمان به، ومحبته وطاعته |
| 777              | وموالاته واتباع سنته والمجاهدة على دينه ونحو ذلك                                  |
| 727              | _ نفى الاستغاثة به لا ينفي هذه الوسائل                                            |
|                  | _ ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار      |
|                  | (الإيمان به ومحبته)، ومن نفي كونه وسيلة إلى الله تعالى بهذا الاعتبار فهو الكافر   |
| 777              | حقاً، فإنه نفي رسالته التي هي أصل الإيمان                                         |

| ٠.    | ـ قال المردود عليه: وهذا الذي نفيتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفي لوصف   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣٢   | الكمال الثابتة له صلى الله عليه وسلم، الجواب على ذلك                             |
|       | ـ ما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات صفات الكمال، ولا يقول المثبت          |
|       | للنافي: إنك كافر، فإن الكمال الثابت ليس محدوداً يعلمه الناس كلهم، وما من كمال    |
| 740   | إلا وفوقه كمال آخر، والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالى                   |
| 770.  | _ متى يكون التنقيص؟                                                              |
|       | ـ لو قال قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من.    |
| ٦٣٨   | الله تعالى شيئاً فكيف من دونهم، كان هذا من أحسن الكلام وأصدقه، الأدلة على ذلك    |
|       | ــ قول القائل عن مخلوق إنه لا يضر ولا ينفع المراد به: أنه ليس في المخلوقات ما    |
|       | يستقل بإحداث ضرر غيره ونفعه، ولا يفعل شيء إلا بإذن الله، كما ليس فيها من         |
| ٦٣٨   | يعطي ويمنع بهذا الاعتبار، الأدلة على ذلك                                         |
|       | ـ وقد يراد بقول القائل: أن المخلوق لا يضر ولا ينفع الضر والنفع المعتاد مثل الصحة |
| 739   | والمرض ونحو ذلك فهذا لا يفعله رسول ولاغيره لا في حياته ولا بعد موته              |
|       | _ أما من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دعاء مستجاب، ولا شفاعة           |
| 749   | مقبولة، وأن طاعته لا تنفع، ومعصيته لا تضر، ونحو ذلك فهذا كفر صريح                |
| 784   | _ إخلاص التوحيد لله والزجر عن الشرك                                              |
|       | ـ من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى       |
|       | فقد آذي الرسول صلى الله عليه وسلم وأساء في حقه، وسلط عليه العامة على             |
| 7 £ 7 | اختلاف أغراضهم                                                                   |
|       | ــ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من لا يسألنا أحب إلينا ممن سألنا»، وكانوا     |
| ٦٤٦)  | يسألونه ما يقدر عليه، فكيف إذا طلبوا منه ما لا يقدر عليه مخلوق                   |
|       | ــ من سلط الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون هذا كله منه، فهو            |
| 7 £ 7 | من أعظم الناس إساءة إليه                                                         |
|       | ان الكلام إذا كان في ساق ترجيل إلى سيجانه متعالى منفي خصائصه عمل                 |

سواه، لم يجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الأنبياء والملائكة، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تقريراً لما يقال على هذا . الوجه، الأدلة على ذلك. \_ أفعال العباد وكونها مخلوقة \_ حديث الإفك ـ وقد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة قبل نزول الوحي، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة ــ نفى العلم ليس علماً بالعدم 707 \_ اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن 707 \_ وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، أو مات عنها قبل الدخول، هل تكون من أمهات المؤمنين على ثلاثة أقوال ــ ما حد سوء العبارة التي تكون كفراً \_ المسلم إذا عني معني صحيحاً في حق الله تعالى، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ، فأطلق لفظاً يظنه دالاً على ذلك المعني، وكان دالاً على غيره أنه لا يكفر، الدليل على ذلك ــ المردود عليه يفتي بمجرد رأيه ـ الذين رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن ذلك، وحرم ذلك عليهم، فكان ذلك سوء أدب، ولم يكفروا بإجماع المسلمين، بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي \_ آية الحجرات دلت على أن العُمل لم يحبط لما تقدم من سوء الأدب، ولكن يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن يجرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل وهم لا يشعرون، بیان ذلك و تو ضیحه \_ العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، كما يقول الداعي من الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولم يؤاخذه الله على ذلك

|              | ـــ قوله تعالى: ﴿قُلُ أَبَالُلُهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كَنْتُمْ تُسْتَهْزُءُونَ، لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفْرتم |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770          | بعد إيمانكم                                                                                                     |
|              | ــ إن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله، يعظمون دعاء غيره من الأمور،                                            |
| ٦٦٧          | وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به، الأدلة على ذلك                                                   |
| 779          | _ من أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق فهو مشرك                                                                     |
| - 774        | _ الفرق بين الحب في الله والحب مع الله                                                                          |
|              | _ أعداء المساجد يستخفون بها وبالصلوات الخمس فيها، ويرون أن دعاء                                                 |
| ۱۷۰          | شيخهم أفضل من هذا                                                                                               |
| ٦٧٣          | _ كثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد                                                                  |
|              | _ ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل                                           |
| 777          | مما دعانا إليه                                                                                                  |
|              | ــ ومنهم من يقول: كنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا على الباب،                                            |
| 777          | بيان أنهم كانوا في حضرة الشيطان                                                                                 |
| ٦٧٧          | _ حكايات عن الاستغاثة والتوسل بالأموات، والدعاء عند قبورهم                                                      |
|              | _ أولئك الضلال أشباه المشركين النصاري فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو                                               |
| ٦٨٠          | موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله                                                                             |
|              | _ أولئك الضلال إن اعتصموا بشيء ثما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم                                             |
|              | حرفوا الكلم عن مواضعه، وتمسكوا بمتشابهه، وتركوا محكمه كما يفعل النصاري،                                         |
| <b>ጓ</b> ለ • | وكما فعل هذا الضال                                                                                              |
|              | _ هذا الضال جعل الاستغاثة بكل ميت جائزة، واحتج على هذه الدعوى العامة                                            |
|              | الكلية التي أدخل فيها من الشرك والضلال ما لم يعلمه إلا ذو الجلال بقضية                                          |
| 141          | خاصة جزئية، بيان بطلان ذلك                                                                                      |
| ٦٨٣          | _ المردود عليه ينقل من كتاب شيخ الإسلام «الصارم المسلول»                                                        |
|              | _ عامة ما يورده ــ المردود عليه ــ على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعي أن ظاهرها                                      |

| ۹۸۰   |                                                    | ممتنع إنما أتى من سوء فهمه      |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ገጸጸ   | لام بالزندقة                                       | _ اتهام المردود عليه لشيخ الإس  |
| ۸۸۶   | ويظهر الإسلام                                      | _ الزنديق هو الذي يبطن الكفر    |
|       | ، ما يظهر من الأقوال، لم يكن زنديقاً إلا إذا       | لو قدر أن شخصاً أبطن خلاف       |
| ٦٨٩   |                                                    | أبطن الكفر، بيان ذلك            |
|       | الحوارج فكتم حبه للصحابة رضوان الله عليهم          | _ لو دخل مسلم دار الرافضة و     |
| ٦٨٩   | يأتم بذلك ما صور من التعريض                        |                                 |
| 791   | زي ما لا يعرف لأحدٍ مثله في زمانه                  |                                 |
| ٦٩٣   | ل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار       | 1                               |
| .198  | د تواترت بذلك الحكايات                             | _ مسخ أهل البدع خنازير، وق      |
|       | شيخ الإسلام «الصارم المسلول» وهذا كلام             | _ المردود عليه ينقل من كتاب     |
| 747   |                                                    | المتشبع بما لم يعط              |
| 797   | وسلم عن نفسه إلا حقاً                              | _ لا يقول النبي صلى الله عليه   |
| V. Y  | بيان ذلك وتوضيحه                                   | ــ التعبير عن المعاني بالألفاظ، |
| ٧٠٤   | ء بها أحدهما إلا أن يعذر بالتأويل                  | _ من قال لأخيه يا كافر فقد با   |
|       | وسلم إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما يزيل الإيهام، | _ غير الرسول صلى الله عليه      |
| ٧٠٥   | سلام                                               | كان هذا سائغاً باتفاق أهل الإ   |
| V . 0 | حلافاً معنوياً فضلاً عن التكفير                    | _ البحوث اللفظية لا توجب        |
|       | ء والألفاظ التي تعلق يها الأحكام الشرعية من الأمر  | ـــ ومما يجب معرفته أن الأسما   |
| la is | حو ذلك هي الألفاظ الموجودة في كتاب الله تعالى      | والنهي، والتحليل والتحريم وت    |
| ٧.٦   | <b></b>                                            | وسنة رسوله صلى الله عليه و      |
|       | والخلف أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم    | ــ الأصل عند جماهير السلف       |
| V • 9 | ة، ما لم يقم دليل التخصيص، الأذلة على ذلك          | من الأحكام ثبت في حق الأما      |
|       | له عليه وسلم إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن  | ــ من قسم أحبار النبي صلى ال    |

|              | _                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۱۳          | نخبر به، فقد قال قولاً مبتدعاً لا دليل عليه                                                 |
|              | ــ قول هؤلاء الجهال يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين، ولا ريب أن                   |
| 'V1 £        | أصل قول هؤلاء هو من باب الشرك بالله تعالى                                                   |
|              | _ المردود عليه يقول في قوله تعالى: ﴿قُلْ إَنَّا أَنَا بَشُرَ مَثْلَكُمَ﴾: إن النبي صلى الله |
|              | عليه وسلم يقول هذا عن نفسه، وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر وهو تشبه                       |
| ۷10          | بقول النصاري في المسيح                                                                      |
|              | _ وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشبيعة يقولون باتحاد اللاهوت                           |
| ۲۱٦          | والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقوله النصاري في المسيح                                  |
|              | _ ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين وهو أنهم                |
|              | لا يطلب منهم بعد الموت شيء، ولا يطلب منهم في الغيبة شيئاً، ولا يطلب منهم                    |
| ۲۱٦          | ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، حكم ثابت بالنص والإجماع                                     |
|              | ـــ وأما طلب ما يقدر عليه فني حياته فهذا جائز سواء سمى استغاثة أو استعاذة                   |
| ۲۱٦          | أو غير ذلك                                                                                  |
| YIY          | _ هل ما يسوغ للأنبياء يسوغ لغيرهم ، بيان ذلك                                                |
| <b>٧19</b>   | ــ الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان                                           |
|              | _ ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأخبار الصادقة                         |
| ٧٢٤          | التي أخبرت بها الأنبياء نفياً وإثباتاً لنا أن تخبر بها كما أخبروا بها                       |
| YYŁ          | _ الكلام في المعاريض                                                                        |
|              | ــ الكلام مبدأه عناية المتكلم، ومنتهاه إفهام المستمع، فالمعرض عنه إذا عني حقاً              |
| <b>YY</b> 0  | والمستمع فهم باطلأ كان الكلام صدقاً باعتبار العناية كذباً باعتبار الإفهام                   |
| ۷۲٥          | ــ لا يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه، لمثل البيع والشهادة                                  |
| ۷۲٥          | ــ يجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها                                                   |
| 777          | _ مراد يوسف عليه السلام سارقون ليوسف من أبيه                                                |
| <b>Y Y Y</b> | ـ تفسير قول الخليل عليه السلام ﴿إنَّى سَقِيمِ﴾                                              |
|              |                                                                                             |

| ۸۲۸                                     | _ تفسير قول الحليل عليه السلام: ﴿ بَلِّ فَعَلَّهُ كَبِيرِهُم ﴾                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٩                                     | ــ العلم شيئان: إما نقل مصدق، وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مسروق            |
| ٧٣٠                                     | ــ قيل: إنما يفسد الناس نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب               |
|                                         | _ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن تدعوا أحداً من الأموات، لا الأنبياء، |
| VT1                                     | ولا الصالحين، ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاالخ                          |
|                                         | ــ بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك             |
| \ <b>Y</b> Y1                           | من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله                                             |
|                                         | _ لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يكن تكفيرهم     |
| ٧٣١                                     | بذلك حتى يتبين لهم ما حاد به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه                |
| ٧٣١                                     | _ التوحيد أصل دين الإسلام                                                        |
| ٧٣٣                                     | _ هزيمة المسلمين أمام التتار وسبب تلك الهزيمة                                    |
| ` <b>۷</b> ۳۸ .                         | ــ هزيمة التتار لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله                     |
| V 44                                    | _ حدیث احتجاج آدم وموسی                                                          |
|                                         | _ فهم من هذا الحديث كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم احتج بالقدر على    |
| ٧٣٩                                     | فعل الذنب فصاروا أحزاباً                                                         |
| V & .\                                  | _ كلام الصوفية في الفرق الثاني، وذكر اختلافهم                                    |
| V 1 V                                   | ــ الفرق بين الفرق الأول والفرق الثاني، وتحقيق ذلك                               |
|                                         | _ سبحانه وتعالى وإن خلق الأشياء كلها بمشيئته وقدرته فقد أمر بطاعته ونهي عن       |
| -V £ A                                  | معصيته، وهو يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه، وهذا هو الفرق الشرعي                 |
| V £ 9                                   |                                                                                  |
| V £ 9                                   | _ مجرد رؤية الله حالق كل شيءً، فهذا ما كان يقر به المشركون عباد الأصنام          |
| : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | _ من وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور، لم يكن مسلماً فصلاً عن أن            |
| V £.8 .                                 | يكون ولياً لله تبارك وتعالى                                                      |
| ٧0.                                     | _ أصل غلط هؤ لاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور |

| #4 4.4.                                      |     |
|----------------------------------------------|-----|
| _ شهود الجمع والفرق، بيان ذلك وتوضيحه        | γο. |
| _ القدرية وغيرهم ومسألة الجمع والفرق         | Y07 |
| _ المعتزلة المكذبين بالقدر                   | ٧٥٥ |
| _ عود إلى محاجة آدم وموسى، وبيان نكتة الحديث | Y07 |
| _ الفهارس:                                   | 779 |
| _ فهرس الآيات القرآنية                       | YAY |
| ــ فهرس الأحاديث النبوية وأآثار              | ٨٠٥ |
| _ فعرس الموضوعات والفوائد                    | ۸۱۹ |

الموضوع

الصفحة

\* \* \*

## المعتصيد والموتاح دار المن للنثر والمتوزيج مالف ملاممه = فائس ملامهه = حي.ب ۲۵۷۲۸۲ معان ۱۹۲۸ = الأردن